onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# ر والادنتوالجامه المحاد الأعمال الادنتوالجامه المحاد

ترجيمة الدكتورسامي الدروبي







الاغهماك الادبية الكاملة المجلد السابع عشر

د وستويفسكي: الأعمال الأذبية الكاملة .. ١٨ مجلدًا ترجمها عن الفرنسية: د.سامي الدروبي

الطبعة العربية الاولى: المؤسسة الصهية العامة للناكيف والنشر دارالكاتب العسري للطباعة والنشر القاهرة ١٩٦٧

الطبعة العربية الثانية: دارابن رشد للطباعة والنشر بيروت لبنان شارع فردان بناية شبارو ص.ب: ١٤/٥٥٣٧ ـ هاتف ٣٥٢٨٣٣

الخطوط والعلاف: عماد حليم

طبعت بإشراف: نتوورك. ايطاليا ١٩٨٥

Progettazione grafica a cura della NETWORK ITALIANA - Via Bertini, 34 - 20154 Milano

اللخوة كارلمازوف ٢

جميع الحقوق محفوظة

الباب انخامس: ماللهٔ مروما هلیه

السيد حديا لقد ر

السيدة هوخلاكوفا هي التي استقبلت أليوشا من جديد في الدهليز • كانت تبدو منهكة جداً • لقد وقع حادث خطيي : ان نوبة الهستريا التي أصابت كاترين ايفانوفنا قد « انتهت الى اغماء

أعقبه ضعف فظيع واعياء رهيب • لقد رقدت كاترين ايفانوفنا ، وأغمضت عينيها ، وأخذن تهذى ، وارتفعت حسرارتها • واسستدعينا الدكتور هر تسنشتوبه والعمتين ، فوصلت العمتان ، ولكن الطبيب تأخسر وصوله • الجميع محتشدون الآن في غرفتها • انهم ينتظرون قلقين خائفين • ماعسى يحدث ؟ انها في غيبوبة • آمل أن لا تكون قد أصابتها حمى دماغية • » •

كانت هيئة السيدة هوخلاكوفا تدل على ذعر حق • فهى تصيح فى كل لحظة قائلة لأليوشا من أجل أن تطلعه على الواقع : « الأمر فى هذه المرة خطير ، خطير جدا ، ، كأن كل ما جرى حتى ذلك الحين لم يكن على شىء من خطورة • كان أليوشا يصغى اليها بمرارة • أراد أن ينهى اليها نتيجة المساعى التى قام بها ، ولكنها كانت تفاطعه منذ ينطق بأول كلمة قائلة له : « ليس الآن » • ان وقتها لا يتسع للاستماع اليه • وطلبت منه أن يتفضل فينتظر عند ليزا ، واعدة اياه أن تلحق به فيما بعد •

قالت له بما يشبه الهمس في أذنه ، مفضية " اليه بسر :

ـ تصور يا عزيزي ألكسي فيدوروفتش ! لقد أدهشتني ليزا أشـد الدهشة منذ قليل ؟ ولكنها تبلغ من التأثير في فلبي أنني أغفر لها راضية" ما ان خرجت أنت حتى استبدت بها ندامه صادقة جدا ، لأنها فيما نزعم قد سنخرت منك أمس واليوم • الحقيقة أنها لم تسخر سنخراً ، فأنا أعرفها، وانما هي مزحت مزاحاً • ومع ذلك فقد بلغت من الأسف العميق أنهـــا أوشكت أن تبكي، فما وسعني آلا أن أدهش و لم يتفق لها أن ندمت يوماً حين كانت تسيخر مني ، سيخرآ لا خبث فيه على كل حال . وهي تسيخر منى بغير انقطاع كما تعلم • أما الآن فالأمر خطير • لقد أصبح كل شيء خطيراً • انها تحرص كثيراً على رأيك يا ألكسي فيدوروفتش ، وما ينبغي لك أن تؤاخذها وأن تستاء منها • لا تسوءنثك أساليبها • أما شيخصياً أفعل ما أستطيع أن أفعله لأداريها وأراعيها ، ذاك أنها نطيفة جدا ، ذكية جدا ٠٠٠ ليتك تعلم كم هي لطيفة وذكة! ولقد ذكرت لي منــذ هنيهــة أنك كنت صديق طَفُولتُها ، أنك كنت « خير أصدقاء طَفُولتهـا ، وأخلصهم ، وأصدقهم » • كذلك قالت • أصدقهم ، هل تفهم ؟ فأين مكاني أنا من نفسها اذن ؟ ان لها في هذا المجال ذكريات حية وعواطف عميقة . وهنالك خاصة ً تلك العبارات وتلك الكلمات التي تنجيد استعمالها ، تلك التراكيب التي لا يتوقعها المسرء! ذلك يخرج من فمها فجأة ، ارتجالاً ، قصـة الصنوبر تلك مثلاً • لقد كان في حديقتنا شجرة صنوبر ، أيام كانت ليزا صغيرة جدا • أحسب أن هذه الشجرة ما تزال موجودة الى الآن ، فما ينبغي أن نتحدث عنها بصيغة الفعل الماضي • ليست الأشجار بشراً يا ألكسي فيدوروفتش ، انها لا تتغير • قالت ليزا منذ أيام : « ماما ، انني أرى شنجرة الحق أنها قالت لى ذلك بطريقة أخرى \* • نسيت الآن كيف قالت لى ذلك . المهم أن كلمة الصنوبر كلمة سخيفة في ذاتها • ولكن ليزا بلغت من ثم صرخت تنادى ليزا وهي تقترب من الباب:

ــ ليزا! جئتك بألكسى فيدوروفتش الذى تظنين أنك أسأت اليه اساءة كبرى • انه غير غاضب منك ولا عاتب عليك ، أؤكد لك ذلك ، بل انه ليدهشه أن يكون قد خطر ببالك هذا الخاطر!

ــ شكراً يا ماما ! ادخل يا ألكسي فيدوروفتش •

دخل أليوشا الغمرفة • ان ليزا تبدو مضطربة اضطرابا شديدا ، خجلي خجلاً قوياً ، فقد احمر وجهها فجأة حتى الأذبين • كان واضحاً أنها تشعر بشيء من الخزى • وكما يحدث دائما في مثل هذه الحمالة ، طفقت تتحدث في أمور لا شأن لها في نظرها ، متظاهرة بأنها مهتمة بها في هذه اللحظة اهتماما كبيرا • قالت :

\_ حدثتنى أمى منذ برهة يا ألكسى فيدوروفتش عن المائتى روبل ، وعن المهمة التى كلفت بها ٠٠٠ لدى ذلك الضابط المسكين ٠٠٠ وقد وصفت لى الاهانة الفظيعة التى أُلحقت به ٠٠٠ رغم أن أمى لا تحسن سرد قصة من القصص ، وانما هى تخلط الأمور بعضها ببعض ، وتُسقط فى جميع الأحيان تفاصيل هامة ٠٠٠ لقد تأثرت تأثراً شديداً ، وبكيت ، فقل لى الآن : هل أعطيته المبللغ وكيف تصرف هسذا الانسان الشقى المعذب ؟

أجاب أليوشا متظاهراً هو أيضاً بأن اخفاق مسعاه هو ما يشغل باله، أجاب يقول :

## ــ المشكلة هي أنني لم أعطه المبلغ ! تلك قصة طويلة !

وأدركت ليزا مع ذلك أنه يشيح عينيه في ضيق وحرج ، ويحاول مثلها تماما أن يتحدث في أمور ليست بذات بال • وجلس ألبوشا قــرب المائدة وأخذ يروى الحكاية ، فما ان قال بضع كلمات حتى زال ارتباكه تماما ، وحتى أسر انتباه ليزا • كان يتكلم وهـــو ما يزال تحت وطأة الانفعال الذي ما يزال قوياً في نفسه لم يخمد أواره ، ذلك أن الضابط المتقاعد قد أحدث في نفسه أثرا شديدا • وقد عرف كيف يروى القصة رواية أمينة صادقة ، جذابة أخاذة • كان قد اعتاد في الماضي ، بموسكو ، أن يحبىء الى ليزا أيام كانت ما تزال طفلة صغيرة ، فيقص عليها حادثاً وقع له منذ وقت قصير ، أو يحدثها عن قراءاته ، أو يثير أمامها ذكرى من ذكريات سنيه الأولى ، فكان يتفق لهما في كثير من الأحيـــان أن يلفقا أحلاما مشتركة أو أن يخترعا حكايات هي في الغالب مضحكة خسسالية غريبة • وها هما يستعبدان الآن جو موسكو ، ويشسيعران في نفسهما باستيقاظ مناخ الحياة التي قضياها هنالك قبل سنتين • اضطربت ليزا من رواية هذه القصة اضطرابا قوياً • لقد عرف ألوشا كيف يرسم للصبي ايليوشا صورة حارة • فلما فرغ من سرد جسيع تفاصيل المشهد ، ووصف كيف داس المسكين الورقتين النقديتين ، هتفت ليزا تقول وقد استبد بها انفعال عنىف :

ــ ألم تعطه المال اذن ؟ أتركته ينصرف ؟ أوه ! يا رب ! كان عليك أن تلحق به وأن تدركه ، فتحاول أن تكلمه مزيدا من الكلام ٠٠٠ ــ لا يا ليزا ، لقد كنت على حق حين لم أحاول أن أدركه • ذلك

أفضل ٠٠٠ قال أل شا ذلك معد ينية شاد النفاة علا المعتري مرأ خذ ب

قال أليوشا ذلك وهو ينهض شارد النظرة حالم الهيئة ، وأخذ يسير في الغرفة • \_ هذا أفضل ؟ كيف يكون هدا أفضــــن ؟ لسوف يهلكون الآن فقراً !

ــ لن يهلكوا ، لأن هاتين المائتين من الروبلات ستصلهما على كل حال . ستقبلهما في الغد حتماً .

ثم تابع كلامه يقول وهو ما يزال يسير في الغرفة مطرفاً مفكراً :

ــ نعم ٠٠٠ لن يعارض في الغد ٠٠٠ هذا أكيد ٠٠٠

ولم يلبث أن توقف فيجأة أمامها فقال :

ــ لقد ارتكبت خطأ ، ولكن هذا الخطأ ستكون له نمرات طبيه ٠

ــ ما هو الخطأ الذي ارتكبته ، ولماذا تتصور أنه ستكون له ثمرات طمة ؟

- اسمعى • ان هذا الرجل له طبع ضعيف وجل • لقد أرهقه القدر ، ولكن له قلباً طبياً • حاولت أن أفهم لماذا شعر فجأة بأنه أنهين فأخذ يدوس هاتين الورقتين النقديتين ، ذلك أنه كان هو نهسه يجهل حتى آخر لحفلة أنه سيتصرف هذا التصرف ، ثفى بهذا ! وأحسب أننى استشف الآن الأسباب الكنيرة التى جعلت شعوره نجرح • • • وكان ذلك أمراً لا بد منه • • • فهو أولا قد أسرف فى اظهار ابنهاجه بهلذا المال أمامى ، ولم يكتم سعادته فى اللحظة الأولى • فلا بد أنه نعر بعد ذلك بمذلة من استجابته تلك السريعة التى لم يستطع أن يسيطر عليها وأن يتحكم بها • فلو أنه اغتبط اغتباطا أقل ، لو أنه امتنع عن اظهار هذا لاغتباط ، لو أنه اصطنع أوضاعاً واتخذ مظاهر كما يفعل كنير من الناس لأخذ المال ، لقبل الوضع بسهولة أكبر ، ولما رفض هذه المساعدة • لقد أسرف فى الصدق والاخلاص ، وذلك هو ما يجرح شعوره • آه يا ليزا !

انه انسان طبب صادق ، وهذا يصعبُّ الأمور دائماً في منل هذه الأحوال. لقد كان طوال مدة حديتنا يتكلم بصوت ضعيف مرهق مكدود متعجل ٠ وكان يضحك ضحكه صغيرة أيضا ٠٠٠ يضحك أو يبكي ٠٠٠ لا أدرى ٠٠٠ بل أدرى ٠٠٠ لقد كانت ضحكاته أقرب الى البكاء ٠٠ كان يبكى حماسة " ٠٠٠ حدثني عن ابنتيه ٠٠٠ عن الوظيفة ،لتي عُرضت عليه في مدينة أخرى ••• لقد فتح لى قلبه ، وأسر ً لى بذات نفسه ، وأفاض في الافصاح عن عواطفه ٠٠٠ فما لبث بعد ذلك أن شــعر من ذلك بخزى وعار ٠٠٠ ثم اذا هو یشعر نحوی بکره علی حین فحأة ٠ انه واحد من أولئك الناس المساكين الذين يسرفون في الاحساس بالخجل والعمار • لقد شعر بالذل من انه سارع يعدني صديقا ، وأنه استسلم لي بغير مقاومة. في بيته كان قد هدَّدني وتوعَّدني تقريبا ، ثم ها هو ذا حين تلقي المال يسارع فيوشك أن يرتمي على عنقي • لقد ود" لو يقبلني ، وكانت يداه تلامسنى في كل لحفله • فلهذه الاسباب جميعا أحس ّ أنه أذل نفســه أمامي ؟ ومما زاد الطين بلة أنني ارتكبت تلك الخطيئة ، أنني قارفت تلك الغلطة المخطيرة : لقد صر مر حت له فجأة بأنه سيسمنح مزيدا من المال اذا كان ما يملكه لا يكفيه للهجرة الى مدينة أخرى ، حتى لقد عرضت عليه أن أسهم أنا في ذلك بمالى اسهاماً كبيرًا • ذلك ما فاجأه • لفد تساءل : لماذا أقحم نفسي في مساعدته أنا أيضاً ؟ يجب أن تعلمي يا ليزا أن المذلين أمثاله لا يحبون أن يروا جميع الناس تنقدم اليهم محسنة • ذلك يشمق على أنفسهم كثيرًا • سمعت هذا الرأى كثيرًا ، ولا سيمًا من الشيخ زوسيمًا • لا أعرف كف أوضح هذه الحقيقة ، ولكن أتيح لي أن ألاحظها بنفسي مرارا • ثم اننی لو کنت فی مکانهم لکان ردِّی کردِّهم • اننی أشــعر بذلك في ذات نفسي • يجب أن ننصور خاصةً أنه رغم جهله حتى آخر لحظة بأنه سندوس المال أخيرا ، كان يشعر بذلك شعورا غامضا منهما •

هذا أكيد ولم تكن حماسته فائضة ذلك الفيض كله الا لأنه كان يحس هذا الاحساس الغامض المبهم بأنه سيقوم بهنده الحركة ٠٠٠ على كل حال ، مهما تكن هذه الخاتمه داعية الى الأسف والحسرة ، فما ينبغى أن نقلق منها و بل اننى لعلى يقين بأن ما حدث كان هو الأفضل ، وأن الأمور هى الآن على خير ما يرام ٠٠٠

ـ على خير ما يرام ؟ كيف هذا ؟ اننى لا أفهم !

كذلك هتفت ليزا وهي تلقى على أليـــوشا نظرة دهشة • فقال أليوشا :

لظل يبكى في بيته من الذل ساعة بكاملها ، ذلك أمر محتوم ، وألدم على الخلل يبكى في بيته من الذل ساعة بكاملها ، ذلك أمر محتوم ، وألدم على ما فعل ولجاءني مع الغد حانقاً ساخطاً ليرمى بهما وجهى ، أو ليدوسهما بقدميه كما فعل منذ قليل ، أما وفد صنع ما صنع ، فسيشعر بعد الآن بالكرامة والكبرياء ، وبالغلفر والانتصار ، رغم علمه بأنه فد « ضيبية بفعلته نفسه » ، يترتب على ذلك أنه لن يكون هنائك شيء أسهل من رد ، الى فبول هاتين المائتين من الروبلان منذ لغد ، ما دام قد برهن على شرفه برفض المال ودوسه ، ذلك أنه حين أخذ يدوس الورقتين بقدميه لم يكن يتنبأ أنني سأردهما اليه في الغداة ، وهو في حاجة رهيبة الى هذه المساعدة يتنبأ أنني سأردهما اليه في الغداة ، وهو في حاجة رهيبة الى هذه المساعدة طوال النهار ، وسيدرك مدى الخسارة التي منى بها ، وسيكون أمره في الليل أدهى ، فان الندم والحسرة سيقضان مضجعه، وسيعذبانه في أحلامه، فما ان يطلع الصبح حتى يكون ميالا الى المجيء الى معتذراً ، وفي تلك فما ان يطلع الصبح حتى يكون ميالا الى المجيء الى معتذراً ، وفي تلك اللحظة انما سأذهب اليه أنا ، وقد لاح في وجهى انني أقول له معترفاً : أنت السان كريم على نفسك ، وقد برهنت على ذلك ، فاقبل الآن هذا

المال ، واغفر لى واعف عنى ، • وسوف يقبل المال عندئذ ، ما فى ذلك ريب •

نطق أليوشا هذه الكلمات الأخيرة وهو فيما يشبه السكر • وصففت لنزا يديها احداهما بالأخرى ، وقالت :

\_ هذا صحيح جدا! هذا واضح جدا! فهمت كل شي. فهما تما! أوه! أليوشا، كيف تستطيع أن تعرف هذه الأشياء كلها؟ ما تزال في ريعان الشباب ثم تدرك ما يجرى في النفس الانسانية هذا الادراك العميق ٠٠٠ ما كان لي أنا أن أستطيع ذلك!

تابع أليوشا كلامه يقول وهو في غمرة الحماسة :

ـــ الأمر الأساسى الآن هو أن نقنعه بأننا سنمامله على قدم المساواة رغم أنه يقبل أخذ المال منا • يبجب أن يشمر بأننا لا نمامله على قدم المساواة فحسب ، بل على قدم التفوق أيضا •••

ـــ « على قدم التفوق » هذا تعبير راثع يا ألكسى فيدوروفتش ، ولكن هلاً شرحته لى ٠٠٠

ــ أقصد ٠٠٠ الحق أننى لم أحسن الافصاح ٠٠٠ لا ٠٠٠ ليس الأمر أمر قدم ٠٠٠ ولكن سيان ٠٠٠

ے طبعا ٠٠٠ سیان ٠٠٠ أنت علی حق! اغفر لی یا ألیوشا ، یاعزیزی ألیوشا ٠٠٠ لقد كنت حتى الآن لا أكاد أحترمك كثیراً ، هل تعلم ؟ أقصد ٠٠٠ كنت أحترمك ، ولكن على قدم المساواة ، أما بعد الآن فسأحترمك على قدم التفوق ٠٠٠

وسرعان ما أردفت تقول بحرارة :

ــ لا تؤاخذني يا صديقي العزيز اذا أنا تفكهت وتندرت قليلاً •

أنا فتاة صغيرة تحب أن تضحك ، ولكن أنت ، أنت ، • • قل لى يا ألكسى فيدوروفتش ، ألا تظن أن في استدلالاتنا ، أو قل في إستدلالاتك أنت \_ لا في استدلالاتنا نحن \_ سيئاً من الاسنخفاف بهذا المسكين ، شيئا من الازدراء له ؟ اننا نشر م عواطفه واضعين أنفسنا فوفه ، أفلا نبرهن على احتقار له حين نظمئن كل هذا الاطمئنان منذ الآن الى أنه سيقبل أخذ المال ؟

فأجاب أليوشا بلهجة جازمة ، كأنه كان ينتظر هذا السؤال :

- لا يا ليزا ، ليس يداخل هذا شيء من احتقار البتة ، لفد ألقيت على نفسي هذا السؤال ذاته وأنا عائد الى هنا ، فكرى قليلا : كيف بمكننا أن نحتقره ونحن جميعا مثله ، كيف يمكننا أن نحتقره والبشر جميعا مثله ؟ ذلك أننا لسنا خيراً من هذا المسكين ، وهبينا خيراً منه الآن ، فاننا لن نبقي خيراً منه متى و'جدنا في ظهرف كالظهرف الذي هو فبه ، لا أستطيع أن أقطع برأى فيما يتصل بك أنت يا ليزا ، ولكنني على يقين من أنني أنا « مسكين ، في بعض الأمور ، أما ذلك الضهابط فليس « مسكيناً ، ، ان له نفساً مرهفة جداً ، لا يا ليزا ، صدقيبي ، ليس في موقفنا هذا احتقار ولا ازدراء ، هل تعرفين ماذا علمني شيخيمرة ؟ قال لى : يجب أن تعامل أكثر الناس معاملتك أطفالاً ، وأن تعامل بعض الناس معاملتك مرضي ، . . .

ــ قل لى يا ألكسى فيدوروفتش ، قل يا صديقى ! ما رأيك مى أن ننذر نفسينا أنا وأنت للاهتمام بالناس كما لو كانوا مرضى ؟

- أوافق يا ليزا ، أتمنى • ولكننى لست متأهباً بعد كل التأهب • ان صبرى ينفد فى بعض الأحيان ، فأضيق ذرعاً • وفى أحبان أخرى أرانى غائباً فما ألاحظ شيئا • أما أنت فشأنك شأن آخر •

- \_ لا أصدق من هــــذا الكلام شيئًا ! آه يا ألكسى فيدوروفتش ! ما أعظم سعادتي !
  - \_ ما أحلى أن أسمعك تقولين هذا يا ليزا!
- \_ ألكسى فيدوروفتش ، أنت طيب طيبه خارقة ، ولكنك توهم فى بعض اللحظات بأنك متفيهق قليلا ، ومع ذلك فان المسرء حين يعرفك مزيدا من المعرفة ، يدرك أنك لست كذلك ، • اقترب من الباب فى رفق وهدوء ، فافتحه بلا ضجة ولا ضوضاء ، وتأكد من أن ماما ليست تتنصت علنا •

كذلك أضافت ليزا تقول بهمس سريع عصبى • فاتنجه أليوشا نحو الله ، فشقه قليلا ، ثم عاد فقال ان أحدا لا يتجسس عليهما •

وتابعت ألبوشا كلامها تقول وهي تزداد احسرارا :

ــ أقترب منى مزيدا من الاقتراب • هات يدك • • • هكذا • • • يحب أن أبوح لك بسر كبير : ان الرسالة التى بعثت بها اليك أمس لم تكن مزاحا ، بل جداً • • • •

قالت ذلك وغطت عينيها بيدها • كان واضعا أنها تشعر من هـذا الاعتراف بحياء شديد • وفعاًة ، أمسكت يد أليوشا فلثمتها ثلاث مرات بعنف وقوة وحرارة •

هتف ألىوشا يقول:

ــ أوه ! ليزا ! حسن منك هذا ! ولقد كنت مقتنعا كل الافتناع على كل حال بأنك كنت جادة ً في رسالتك .

\_ كنت مقتنعا ؟ أهذا كلام ؟

قالت ذلك وأقصت عنها بد أليوشا ، ولكن دون أن تتركها ، وقد احمر وجهها احمرارا شديدا مرة أخرى ، وضحكت ضحكة خفيفة سعدة .

ـ ألثم يده فيقول « حسن منك هذا »!

على أن هذا اللوم كان لا يتخلو من ظلم ، فلقد كان أليوشا يشعر باضطراب شديد هو أيضا .

تمتم يقول بخراقة ، وهو يحمر أيضاً :

ــ لشد ما أحب أن أرضيك يا ليزا ، ولكننى لا أعرف كيف أحتال لهذا ولا كيف أتدبره •

ـ أليوشا ، عزيزى ، أنت فاتر ووقح ، أليس هذا ما يمكن أن يتصوره المرء ؟ لقد تفضل فاختارنى زوجة ً له ثم ها هو ذا هادى، النفس! كان مقتنعاً بأننى جادة فى رسالتى ، لا مؤاخذة ! ولكن هـذه وقاحة ، وقاحة ، . . .

سألها أليوشا ضاحكاً :

\_ أكان عيباً الى هذا البحد اذن أنني كنت مقتنعاً بذلك ؟

فقالت له ليزا وهي نلقي عليه نظرة حنونا رقيقة سعيدة :

وكان أليوشا ما يزال ممسكا يدها بيده ، فما هي الا لحظة حتى مال عليها فجأة فقبلها في فمها .

هتفت لنزا تسأله:

\_ ما هذا أيضا ؟ ماذا دهاك ؟

كان أليوشا قد فقد سيطرته على نفسه • قال :

\_ اغفری لی ۰۰۰ ان کنت قد أخطأت ۰۰۰ لعلنی ۰۰۰ حقا انها لحماقة رهيبة ۰۰۰ لقد أخذت علی اننی بارد ، لذلك ۰۰۰ قبلتك ۰۰۰ ولکننی أدرك الآن أن هذا كان حماقة منی ۰

الفجرت ليزا ضاحكة ، وأخفت وجهها بيديها • ثم لم تملك أن تمنع نفسها من أن تقول له من خلال ضحكها وقد اتخذ وجهها هيشة رصنة بل قاسة :

ـ أتفعل هذا وأنت فى مسوح الراهب أيضا ؟ ان علينا أن ننتظر قليلا فيما يتعلق بالقبلات يا أليوشا • نيحن لا نعـــرف حتى الآن كيف نتدبرها ، لا أنا ولا أنت • لا بد لنا أن ننتظر زمناً طويلا أيضا •

بهذا ختمت كلامها فجأة • ثم أردفت بعد لحظة تقول:

ــ ولكن اشرح لى : ما الذى حملك على أن تختار بلهاء حقيرة مثلى هى فوق ذلك كسيحة ، فى حين أنك على هذا الجانب العظيم من الذكاء والتعقل والفطنة ؟ ٠٠٠ أوه ! أليوشا ، أنا سعيدة جدا ، لأننى لا أستحقك أبدا ٠٠٠

\_ لا تقولى مثل هذا الكلام يا ليزا • سوف أترك الدير تماما بعد بضعة أيام • فاذا عشت في العالم فسيكون على أن أتزوج ، أنا أعرف ذلك • ثم انه « هو » الذي أمرني بهذا • فأين عسى أجد امرأة خيرا منك • • • ومن عسى يريدني سواك ؟ لقد فكرت في كل شيء • أنت أولاً تعرفينني منذ الطفولة • وأنت ثانيا تملكين مزايا كثيرة لا أملكها • نفسك أقرب الى المرح من نفسي • وأنت خاصة أكثر براءة منى • فأنا

قد عرفت حتى الآن أشياء كتسيره • أوه ! أنت لا تعلمين هــذا ! اننى كارامازوف أنا أيضا • أى ضير فى أن تضحكى وأن تمز حى دائما وأن تسخرى • تسخرى حتى منى ؟ بالعكس : اسخرى ما شاء لك هواك أن تسخرى • اننى لأسعد بهذا • • • انك تضحكين كطفلة صغيرة ، وتحكمين على نفسك بأنك شهيدة •

#### \_ شهیدة ؟ ماذا ترید أن تقول ؟

- نعم يا ليزا • انظرى مثلا في ذلك السؤال الذي ألقيته منه خلات حين قلت : أليس في نفسنا شيء من احتقار لذلك الضابط المسكين الذي نشر ج قلبه ؟ تلك فكرة تخطه ببال شهيدة يا ليزا ••• لست أعرف كيف أفصح عما أريد أن أقول ، غير أن من يشعر بمثل هذه الأنواع من القلق فادر في رأيي على أن يتألم كثيرا ••• لا شهك أنك قلبت معاني كثيرة وأنت قاعدة على هذا الكرسي المتنقل •••

### قالت ليزا بنصوت أوهنته السعادة :

ــ أليوشا ، ناولني يدك ! لماذا تسحبها دائما ؟ قل لى يا أليوشا : أى زى تنوى أن ترتدى حين تترك الدير ؟ لا تضحك ، ولا تغضب ، ذلك أن هذا الأمر يهمنى كثيرا .

ــ لم أفكر بعد فى الزى الذى سأرتديه يا ليزا • ولكننى أريد أن ألبس ما يرضيك أكثر من غيره •

#### قالت ليزا:

ـ أحب أن ترتدى سترة من مخمل أزرق عاتم ، وصديرة من «بيكيه ، بيضاء ، وقبعة رمادية من جوخ طرى ٠٠٠ قل لى الحقيقة : لقد

صدُّقتَ في مساء أمس أنني لا أحبك ، حين تنكرت لرسالتي ، أليس كذلك ؟

- \_ لا ٠٠٠ لم أصدِّق!
- \_ أوه ! ألا انك لفتى لا سبيل الى اصلاحه ! انك لا تطاق ولا تحتمل ، هل تعلم ذلك ؟
- \_ كنت أعرف أنك ٠٠٠ تحيينني ، ولكنني تظاهرت بأنني أعتقــد بأنك لا تحيينني ٠٠٠ وذلك لأجعلك ٠٠٠ أكثر ارتياحا ٠٠٠
- \_ هذا شر وأدهى ! ولكن لا ٠٠٠ حسنا فعلت يا أليوشا ! اننى أحبك حباً رهبا ! قلت لنفسى فى هذا الصباح وأنا أتتظـر زيارتك : « سأطلب منه مرة ثانية أن يرد ً الى ً رسالتى ، فاذا أخرجها من جيبه بلا مقاومة فمد ً ها الى ً (كما يمكن توقع ذلك منه ) فانه يكون فتى أبله لا يحبنى ولا يستحق حبى ٠٠٠ وأكون أنا قد هلكت ٠ » ٠ غير أنك تركت الرسالة فى الدير ، فرد ً هذا الى ً شيئاً من شجاعتى ٠ انك لم تحملها لأنك كنت تحس سلفاً أننى قد أطلبها منك ، وأنت لا تريد أن تردها ، أليس كذلك ؟ قل ! نعم ؟
- ـ أوه ! ليزا ! كلا ••• الرسالة معى الآن ، ولقد كانت معى من قبل هي هنا ، في هذه النجيب انظرى !

قال أليوشا ذلك وأخرج الرسالة من جيبه ضاحكا ، وأطهرها عليها من بعبد ، ثم أضاف :

- \_ اعلمي مع ذلك أتني لن أردها اليك انظرى اليها من بعيد •
- ے کیف ہے۔ نا ؟ أكذبت اذن حين طالبتـك بها ؟ أتكذب وأنت راهـ ؟

فقال ألبوشا مسلِّما باتهامها وهو يضحك :

ــ نعم أكذب! لفد أبيت أن أقول الحقيقة حتى لا أرد اليك الرسالة •

ثم أضاف يقول بانفعال شديد وقد احمر وجهه من جديد:

\_ هذه الرسالة عزيزة على الى أقصى حد • سأحتفظ بها ما حييت، ولن يستطيع أحد أن ينتزعها منى !

كانت ليزا شاخصة اليه ببصرها مأخوذة مفتــونة • ثم قالت له هامسة :

ــ أليوشا ! هــَّا انظر هل تتنصت علينا ماما وراء الباب ؟

ـ طیب یا لیزا ، سأنظـر ما دمت تریدین ذلك • ولـكن ألیس الأفضل أن لا نحاول التثبت من هذا ؟ لماذا نظن فی أمك هذا الظن ؟ لماذا تصور أنها یمكن أن ترتكب سماجة كهذه ؟

فقالت لنزا مستاءةً وقد احمر وجهها احمرارا شديداً :

- أية سماجة ؟ فيم الكلام عن السماجة ؟ هل من السماجة أن تراقب أم ابنتها وأن تحاول سماع أحاديتها ؟ ان من واجب الأم أن تفعل هذا مع ابنتها • وليس في عملها ذاك أي اخلال بقواعد اللبافة وأصول الأدب • كن على يقين يا ألكسي فيدوروفتش من أنني حين سيكون لي ابنة أنا أيضا ، فلن يفوتني أن أتجسس عليها في كل مناسبة !

ـ صحيح ؟ ولكن هذا شر يا ليزا !

ــ لماذا يكون هذا شرآ؟ أى ضير فيه؟ لو قد تجسست هذا التجسس

على حديث عادى يجرى فى المجتمع ، اذن لكان ذلك منى ضعة وحفارة بدون ريب ، أما هنسا فالأمر مختلف كل الاحتلاف ، هنا فتاة مختليه بشاب ، ، ، اسمع يا أليوشا : أحب أن أقول لك منذ الآن اتنى سأراقبك أنا أيضا متى تمت خطوبتنا ، وسأفض بريدك ، وأقرأ جميع وسائلك ، اعلم هذا ، هأناذا أبلغك منذ الآن ،

ــ موافق ٠٠٠ ما دمت تريدين ذلك ٠٠٠ ولكن هذا ليس حسناً ، صدقيني ٠

بهذا تمتم أليوشا • فقالت ليزا :

\_ أوه ! مذا الاحتقار ! أليوشا ، صديقى ، لا نتشاجرن منذ أول يوم ، اننى أوثر أن أعترف لك بالحقيقة : أنا أعرف أن التجسس على الناس معيب جدا ، لقد أخطأت أنا ، وأصبت أنت ، ولكننى سأراقبك مع ذلك ،

فقال أليوشا ضاحكاً :

ــ راقبينى ، راقبينى • • ولن تكتشفى أشياء كثيرة ، أقول لك ذلك منذ الآن •

ــ أليوشا ، هل ستطيعني ؟ تلك أيضا مسألة يعجب أن نســـو يها سلفاً .

\_ سأطيعك يا ليزا ، سيسرنى جدا أن أطيعك ، ولكن لا فى الأمور الأساسية ، فى الشئون الهامة ، سأعمل بما يمليه على ضميرى ، حتى ولو خالفتنى ،

ــ هكذا أفهم أنا الأمر + ألا فاعلم يا أليوشا أننى مستعدة من جهتى لأن أطيعك لا في الشئون الاساسية فحسب ، بل في كل شيء ، وفي كل

وقت ، مدى الحياة ٠٠٠ أعاهدك على هذا منذ الآن • واذا خضعت لك، فاننى أخضع راضية سعيده فرحة • (كذلك هتفت ليزا تقول بحرارة) • واننى لأحلف لك أيضا أننى لن أراقبك أبدا ، لن أراقبك مرة واحدة وانن أفرأ رسائلك قط ، في يوم من الأيام • ذلك أنك على حق ، واننى على خطأ • أعرف أن رغبة رهيبة في مراقبتك سوف تتأجيع في نفسى ، ولكننى سأحبس هذه الرغبة ، لأن هذا معيب في نظرك • ستكون لى بمثابة العناية الالهية • • • اسمع يا ألكسى فيدوروفتش : لماذا أنت حزين هذا الحزن كله في هذه الآونة الأخيرة ، أمس واليوم ؟ أنا أعرف أن هناك أنواعا من الهم والقلق تملأ جوانب نفسك ، ولكنى لاحظت في كالمناه على ألم مرى ؟

فال أليوشا بصوت مكبوح :

- نعم یا لیزا ، هو حـــزن سری • اننی أری أنك تحبیننی حقاً ما دمت قد أدركت ذلك •

سألته ليزا بلهجة فيها رجاء وضراعة :

\_ ما سبب حزنك ؟ هل أستطيع أن أعرفه ؟

فأجابها أليوشا محرَّجًا:

ــ سأذكره لك يا ليزا ٠٠٠ ولكن فيما بعد ٠ اذا حدثتك الآن عن سبب حزنى ، فلن تفهمى ٠ ثم اننى لن أحسن شرحه كما ينبغى ٠

قالت ليزا :

- أحسب أن موضوع أخويك وأبيك هو الذى يعذبك! قال ألوشا حالماً مفكراً:

- ـ نعم ، هناك أخواى أيضا !
  - قالت لمزا فحأة:
- أنا لا أحب أخاك ايفان يا أليوشا •

- أخواى يسيران الى الضياع ، وكذلك أبى ، وهم يجر ون الى الشقاء كائنات أخرى ، انهم ألعوبة في يدى « القوة الحفية الغامضة التي تحرك آل كارامازوف » ، كما قال الأب بائيسي في الآونه الأخيرة ، ، هي قوة خفية ، عارمة ، لا يمكن السيطرة عليها والتحكم به ، ، ، حتى أنى لست واثقا من أن روح الله تحليق فوق هذه القوة ، ، ولكنني أعلم أنني واحد من آل كارامازوف ، أنا أيضا ، أنا في الظاهر راهب ، فهل أنا راهب حقاً يا ليزا ؟ لقد قلت منذ هنيهة انني راهب ، ، ،
  - \_ نعم قلت ذلك ٠٠
  - ــ راهب ٠٠٠ ومع ذلك قد لا أكون مؤمناً بالله ٠٠٠
    - ـ أأنت لا تؤمن بالله ؟ ماذا دهاك ؟
    - كذلك سألته ليزا قلقة محاذرة بصوت خافت •

ولكن أليوشا لم يرد • ان هذا القول الذى أفلت من لسدنه يعبّر عن فكرة تثوى فى قرارة قلبه ولعله لا يستطيع هو نفست أن يستبينها ، ولكنها كانت تعذبه ما فى ذلك ريب • وتابع ألبوشا كلامه :

ــ وفوق ذلك كله ، هذا هو يموت ٠٠٠ ان الانسان الدى أعــده خير انسان في هذا العالم سيبارح الأرض ٠ آه ! ليزا ! لو علمت مدى تعلقی بهذا الانسان ، ومدی شعوری بالارتباط به ارتباطاً لا انفصام له ! ... سوف أكون بعد اليوم وحيداً ٠٠٠ سأجی، اليك كتيرا يا ليزا ٠٠٠ لن نفتر و بعد الآن ٠٠٠

ـ نعم سيظل كل منا قرب الآخر • سنكون متحدين مدى العجياة ، متحدين الى الأبد • • • أليوشا ، قبلنى الآن • • • اســـمح لك الآن بأن تقبلنى •

قبلها أليوشا •

- والآن اذهب • كان المسيح معك • ( فالت ذلك وهي ترسم عليه اشارة الصليب ) • أدركه « هو » قبــل أن يموت • الآن أفهـم أنني أضعت لك وقتاً ثميماً • سأصلى له ولك اليوم • أليوشا ، سنكون سعيدين، سنكون سعيدين ، أليس كذلك ؟

ــ أعتقد يا ليزا •

لم بر أليوشا ، حين خرج من عند ليزا ، أن من الضرورى أن يذهب أولاً الى للسيدة هوخلاكوفا ، وانما تأهب لمغادرة المنزل دون أن يودعها • ولكنه ما ان فتح باب البيت وخطا خطروة على السلم حتى انبجست السيدة هوخلاكوفا أمامه • فأدرك أليوشا فورا أنها كانت تترقب السرافه •

\_ هذا فظيع يا ألكسى فيدوروفتش ! هذه أمور صبيانية ، هـــذه سخافات وحماقات • آمل أن لا تحمل أقوال ابنتى على محمل العجد ، وأن لا تهدهد أوهاماً وأحلاماً ! يا للحماقه ! يا للحماقة ! يا للحماقة ! كذلك أخذت تردد وقد لاح عليها أنها تُدينه • فقال لها أليوشا :

ـ لا تقولى هذا الكلام لها على الأقل ، والا اضـــطربت اضطرابا شديدا وساءت حالها كثيرا •

ــ هذا أخيرا كلام متزن يبرهن لى على أنك شاب عاقل • هل أفهم من كلامك هذا أنك انســا وافقتها اشفاقا على حالتهــا ، حتى لا تنير بمعارضتك حنقها ؟

قال ألبوشا بلهجة قاطعة :

ــ لا بل كنت جاداً في حديثي معها كل الحد .

ــ لا شأن للمجد هنا • هذا شيء لا يمكن تصوره ، لا يمكن تخيله ! اعلم أولاً انني لن أستقبلك بعد اليوم في منزلى ، واعلم ثانيا أنني سأسافر من هذه المدينة مبتعدة ً بابنتي • هل فهمت ؟

قال ألبوشا :

\_ فيم تقلقين هــــذا القلق كله ؟ انمــا الأمر أمر مشروع ما يزال تحـققه بعيدا جدا • لا بد أن ننتظر سنة ونصفا على الأقل •

للوقت للتشجر معها والانفصال عنها مائة مرة ، آه ، ٠٠٠ ما أشقاني الوقت للتشجر معها والانفصال عنها مائة مرة ، آه ، ٠٠٠ ما أشقاني اما أشقاني الصحيح أن هذا كله صبيانيات ، ولكنني صعقت حقا ، أنا الآن في موقف فاموسوف في آخر مشاهد المسرحية الهزيلة \* ، أما تشاتسكي فأنت ، وأما صوفيا فهي ، انظر الى هذا التطابق ، لقد رابطت على السلم لأنتظرك ، وفي تلك المسرحية الهزلية حدثت جميع المصائب على السلم أيضا ، سمعت كل شيء ، وتجلدت تجلداً شديدا حتى أستطيع على السلم أيضا ، سمعت كل شيء ، وتجلدت تجلداً شديدا حتى أستطيع أن أسيطر على نفسي ، هذا هو اذن سر" الأرق الرهيب في الليل وسر نوبات الهستريا بالأمس ! البنت عاشقة ، ولم يبق للأم الا أن تموت ! هو قبرى اذن ينهياً ! أجب عن سؤالي الثاني الآن وهو أهم : ما تلك الرسالة التي تحدثتما عنها ؟ هل كتبت اليك رسالة ؟ أدنيها فورا ! انني أطالبك بذلك وأصر ،

ـ لا تلحتّی • والأفضل من هذا أن تقولی لی كیف حال كاترین ایفانوفنا الآن • اننی أحرص علی معرفة ذلك •

ما زالت تهذى • لم تسترد حواسها بعسد • وعمستاها معها ، ما تنفكان تتفجعان وتثنان وتصلطنعان مظاهر الأبهة • أما الدكتور هرتسنشتوبه فقد وصل ، ولكنه بلغ من الذعر أننى أصبحت لا أعرف ماذا يجب على أن أعمل لأهدى، روعه • حتى لقد خطر ببالى أن أستدعى طبيبا له • وجى و بالطبيب في عربتي • ثم هأناذا الآن أمام مشكنتك ومشكلة هذه الرسالة ، تتمة للشقاء والبلاء! صحيح أن هناك ثمانية عشر شهرا ولكننى أستحلفك بكل ما هو عزيز عندك مقدس لديك ، أستحلفك بشيخك المحتضر ، أن تريني هذه الرسالة يا ألكسى فيدوروفتش • أرني الرسالة ، أرنيها أنا ، أنا أم ليزا • المسكها بأصابعك اذا شئت ، فلن الخذها ، وانما أقرؤها من بعيد •

ــ لا يا كاترين أوسيبوفنا ، لن أريك الرسالة • لا جدوى من الالحاح • لن أريك الرسالة حتى لو أذنت لى هي بذلك • سأعود غدا، فاذا شئت ناقشنا جميع المشاكل • أما الآن فالى اللقاء •

قال أليوشا ذلك ، وهبط السلَّم راكضا ، فخرج الى الشارع .

# قيب ثارة سمب دو بالكون

US

ينغذ البخطى • فحين ودع ليزا كانت فد برقت فى ذهنه فكرة عن الطريقة التى يستطيع بها أن يفساجى أخاء دمترى الذى كان واضحا أنه يحاول أن يتجنب لقاءه • الوقت متأخر • هى

الساعة النالتة بعد الظهر تقريبا ، كان أليوشا يتمنى بكل كيانه أن يعود الى الدير قرب شيخه المحتضر ، ولكن حاجته الى رؤية أخيه دمترى مرة أخرى قد تغلبت أخيرا : ان احساسه بوشك وقوع كارثة ، بوشك حدوث أمر رهيب ، يرسخ فى نفسه مزيدا من الرسوخ كلما انقضت الساءات ، أما ما هى تلك الكارثة التى ستقع ، أما ما هو ذلك الشقاء الذى سينزل ، فان ذلك شىء لم يكن يعلمه أليوشا ، لا وكان يستطيع فى تلك اللحظة أن يوضح لنفسه ما يريد أن يقوله لأخيه دمترى ، « اذا مات شيخى المحسن الى "أثناء غيابى ، فلن ألوم نفسى فى أقل تقدير ، مدى الحياة ، على اننى كان فى وسعى أن أحول دون وقوع النبر ثم أهملت أن أفعل ذلك ، وأغفلت واجبى وأسرعت أعود الى مسكنى بأقصى سرعة ، وانى اذ أفعل الآن ما أفعل انما أطيع أوامر معلمى ، » ،

كانت خطته هي أن يعثر على دمترى فيجأة ، متسللاً الى الحديقة من خلال السياج الذي سبق أن تخطاه أمس داخلا الى « الكشــك ، • وكان يقول لنفسه : « فان لم أجده ، فسأختبى • في الجناح دون أن أنبى •

لا أهل لدار ولا توماس ، ثم انتظره هنالك حتى المساء اذا وجب الأمر، فاذا كان ينوى أن يترقب جروشنكا كما فعل أمس ، فربما جاء الى هذا الكشك ٠٠٠ ، • ولم يتأخر أليوشا فى وضع خطته بجميع تفاصيلها ، ولكنه قرر أن يضعها موضع التنفذ فورا ، ولو اقتضاه ذلك أن لا يرجع الى الدير فى ذلك الوم ٠٠٠

وفد جرى كل شيء على ماصورته له نبوءاته • تخطي السياج في موضع غير بعد عن الموضع الذي تخطاه فيه أمس ، وتسلل الى الجناح دون أن يراه أحد • وكان يريد أن لا يلاحظ حضوره أحد. • ذلك أن م الحائز أن يكون أهل الدار وتوماس ( في حالة وجــوده بالدار ) منحازين الى صف دمتري ، فقد يمنعونه اذن من دخول الحديقة ، أو قد يبلغون دمتري وصيوله في الوقت المناسب ، تنفذاً لتعليمات دمتري نفسه • لم يكن في الحديقة أحسد • جلس أليوشا في مكان الأمس وانتظر • ونظر الى الكشك فيدا له أكثر تداعيا مما بدا له كذلك في اليوم السابق ، وأحدث في نفسه شـــعورا بالشقاء • ولكن النهار كان مضيًّا مشمساً كما كان يوم ً زيارته الأولى • وعلى المائدة الخضراء تُـرى علامة مستديرة خلَّفها قدح الكوناك الذي لعله صدم أثناء المناقشـة ٠ وساورت ألبوشا خواطر تافهة كثيرة لا صلة لها بالظروف الراهنة ، كما يحدث عامة أثناء انتظار مضجر ممل • تساءل مثلاً : لماذا جلس في المكان نفسه الذي جلس فيـــه بالأمس ، ولم يجلس في مكان آخــر ٠ واجتاحه نسئًا فنسئًا حزن كبير مردُّه الى قلة التأكد وشدة القلق • وبعد أن مكث هنالك قرابة ربع ساعة أو أقل من ذلك ، سمع ألحان قيشارة تنطلق قريبة منه • لا شك أن أحداً كان متليثاً في الغابة الصغيرة على مسافة عشرين خطوة في أكثر تقدير ، أو أن أحداً وصل الى ذلك المكان منذ برمة قصيرة • وتذكر ألبوشا فحأة أنه حين ترك أخاه أمس ، وابتعد

عن « الكشك ، قد لمج على اليسار قرب الحاجز دكه ريفية قديمة غائرة فى الأدغال ، فهنالك اذن لا بد أن يكون قسد جلس الواصل أو الواصلون ، ولكن من عساه يكون أو من عساهم يكونون ؟ وهذا رجل ينطلق فى تلك اللحظة منياً أبياتاً من الشعر يرافقها عزف على القيارة ( ان الصوت صوت مترقق من طبقة التينور ، علمي النبرات ) :

بقوة عظيمة انجلب \*
الل الجميلة التي لا تغلب
رفقا بنا يارب
بى وبها يارب
بى وبها يارب
بى وبها يارب

وصمت الصوت ذو التثنيات العامية • وهذا صـــوت امرأة لطيف وجل يُسمع عندئذ قائلاً في غنج ودلال :

ـــ لماذا لا تنجىء الينا الا نادرا يا بافل فيـــدوروفتش ؟ أأنت تكر. صحمتنا ؟

فقال صوت الرجل في تأدب ، بلهجة يدرك المرء فيها مع ذلك شيئًا من ارادة تأكيد الرصانة والوقار والتفوق :

كان واضحا أن الرجل مسيطر على الموقف ، في حين أن المرأة تبدو مستعجلة ، قال أليوشا لنفسه : « ولكن هذا سمردياكوف ! هذا صوته على الأقل ، أما المرأة فأتخيل أنها ابنة صاحب الدار ، التي رجعت من موسكو في الآونة الأخيرة بثوب طويل الذيل ، والتي تنجى، كل يوم الى مارفا اجناتفنا التماسا لشي، من حساء ، ، ، ،

وعاد صوت المرأة يقول :

ــ اننى أعبد الأشعار ، ولا سيما اذا كانت متسقة متناغمة . لمــاذا توقفت عن الغناء ؟

فاستأنف صوت الرجل صداحه:

تاج الملوك هين في نفسى مادمت احظى بصديقة انسى رفقا بنا يارب بي وبها يارب بي وبها يارب بي وبها يارب بي وبها يارب

قال صوت المرأة :

ـ غنيتها في المرة الماضية خيراً مما تغنيها الآن. كنت في المرة الماضية تقول : « صــديقة أسى العذبة » ، فكان ذلك أرق عاطفـــة . هل مسيت ؟

فقال سمر دياكوف بلهجة قاطعة :

\_ ما الأشعار الا سنخف وحماقة!

ــ أوه ! لا ٠٠٠ أنا أحب الأشعار كثيرا ٠

... الشعر هزل لا جد • افضى فى الأمر بنفسك: من ذا الذى يتكلم فى هذا العالم مقفياً ؟ ولو أخذ جميع الناس يتكلمون سُعراً ، بأمر صادر عن السلطات مثلاً ، لما وجدوا أشياء كثيرة يقولونها • لا ••• صدقينى يا ماريا كوندراتيفنا: ما الشعر الاكذب وتصنع!

فاستأنف سوت المرأة كلامه قائلا وقد ازداد غنجاً ودلالاً :

ــ ما أذكاك! كيف نفعل من أجل أن تكون على هدا الجانب العظيم من التقافه ؛

\_ كان يمكن أن أفعل أكس من ذلك ، وأن أصـــــــــــ أوسع نفافه وأغزر علما ، لو ان القدر لم يحاربني مند المهد • كان يمكنني ان أقتل في مبارزة بالمسدس دلك الذي فد يصفني بأنبي امرؤ جلف لانبي ليس لى أب ، ولأن أمي امرأة نتنه \* • لقد قذف أحدهم هذا الكلام في وجهي ذات يوم بموسكو ، حيث شاع سر مولدي بفضل جريجوري فاسيلفتش٠ ان جریجوری فاسیلفتش یعیب علی تسردی علی میلادی • وقد قال فی معرض حديثه عن أمي : « لقد مزقت لها أحشاءها • » • انني أسلم بذلك ، ولكنني كنت أوثر أن أ'قتل في بطنها على أن أجيء الى هــــذا العالم • ان الناس يتناقلون في السوق ( وقد ظنت أمك ، لقلة لباقتها ، ان من واجبها أن تقول لي ذلك أيضا ) أن أمي كانت مصابة بداء تلبد الشعر ، وأن طولها كان لا يزيد على خمس أقدام • وكانت أمك تمط أحرف المد وهي تكلمني ، فلماذا كانت تفعل ذلك مع أن من السهل جدا على المرء أن يتكلم كما يتكلم سائر الناس ؟ لأنها كانت تحب أن تظهر عاطفيتها • ولكن هذه العاطفية تفوح منها رائحة الفلاح ( الموجيك ) • هل يستطيع الموجيك أن يشعر بعواطف نحو رجل منقف ؟ انه أجهل من أن يشعر بأي شيء • انني حين أسمع أحرف المدّ تُمطُّ هذا المط أتمني لو ألطم رأسي بعجدار • وذلك أمر أعرفه في نفسي منذ طفولتي! أوه! انني أكره روسها يا ماريا كوندراتفنا •

ــ لو كنت ضابطا أو من سلاح الفرسان لما فكرت هذا التفكير ، بل لجر ّدت سيفك دفاعاً عن روسيا .

ــ لا أحب أن أكون من سلاح الفرسان يا ماريا كوندراتفنا ، بل ان من رأيي الغاء الجيش أصلاً ٠

- ـ فمن يدافع عنا اذن اذا هاجمنا العدو ؟
- ـ لا داعى الى الدفاع فى عام ١٨١٧ غزا امبراطور الفرنسيين ، نابوليون الأول ، وهو أبو الامبراطور الحالى \* ، غزا روسيا ، فلو قد نم له الاستيلاء عليها لكان ذلك سعادة كبرى ، وحظاً عظيماً ؟ لأن أمة ذكية تنخضع لنفسها عندئذ أمة غبية ، وتلحقها بها فلو قد تم تحقيق ذلك اذن لكان عندنا الآن نظام مختلف عن نظامنا كل الاختلاف •
- ــ كأنهم خير منا ! ٠٠٠ ألا اننى لأرفض أن أستبدل بشاب واحد من شبابنا الحسان ثلاثة رجال من الانجليز ٠٠٠

كذلك هتفت تقول ماريا كوندراتفنا بأرق صوت وأعذب نغمة ٠ ولا شك أنها كانت تلقى على صــاحبها عندئذ نظــرات تفيض حبــاً وحناناً ٠

قال الرجل:

- ــ المسألة مسألة ذوق !
- ـ هيئتك أنت نفسك هيئة أجنبى ، أجنبى نبيل جداً . أعترف لك بهذا دون أن أحمر خجلا .
- ــ هل تريدين أن أقول لك الحقيقة ؟ انهم جميعا سواسية من ناحية التحلل من الأخلاق ، أجانب كانوا أم روساً ، هم جميعا أوغاد أوباش ، مع فارق واحد هو أنهم هناك ينتعلون أحذية ملميعة ، في حين أن أهلنا الحفاة هنا قانمون ببؤسهم النتن ، لا يجدون فيه ضيراً ، ان الشعب الروسي بستحق أن يُجلد ، لقد صدق فيدور بافلوفتش أمس حين قال هـــذا الكلام ، رغم أنه مجنون ، هو وأبناؤه جميعا ،
- ــ ولكن سبق لك أن قلت انك تحترم ايفان فيدوروفتش احتراما كبيرا ٠

- ذلك لم يمنعه من أن يصفنى بأننى خادم نذل • هو يتخيل أننى واحد من أولئك المتمردين • ولكنه مخطى • لو ملكت غدراً كافيا من المال ، اذن لسافرت منذ زمن طويل • أما دمترى فيدوروفتش فهو شر من خادم ، سواء بسلوكه وقلة ذكائه أو ببؤسه وشقائه • هذا رجل لا خير فيه ، ولا يصلح لشى • ومع ذلك يحترمه جميع الناس • أنا أعلم أننى لست الا طباخاً فاشلا ، ولكن لو أوتيت شيئاً من حظ فسوف أفتتح « مقهى مطعما » بموسكو ، في شارع بتروفكا • اننى أجيد اعداد أطباق حسب الطلب ، وما من أحد من زملائي قادر على ذلك ، الا الأجانب • ودمترى فيدوروفتش هذا ليس الا انسانا دنيئاً ، ومع ذلك لو طلب الى المبارزة أنبل أبناء أحد الكونتات ، لرضى هذا أن يبارزه • فيم هو يفضل غيره ؟ انه أقل منى ذكاء ! وما أكثر ما أتلف من مال في سبيل حماقات وترهات ! • • •

قالت ماريا كوندراتفنا :

ـ لا بد أن المبارزة شيء جميل جدا ٠

9 Isu \_

\_ هی خطرة جدا و تحتاج الی شجاعه ، لا سیما حین یتواجه ضباط شبان بمسدسات فی سبیل سیدة ! ما أروعه من منظر ! لو كانت تُـقبـــل فتیات فی مشاهدة مبارزة ، لو هبت أی شیء فی سبیل أن أشهد مبارزة .

۔ المبارزة ممتعة حين يسدًد المرء بنفسه ، أما حين يكون الآخر هو الذي يسدِّد اليك ، فالأمر يصبح عندئذ كريهاً ، وربما تهربين ياماريا كوندراتفنا .

\_ أتخاف أنت في مثل هذه الحالة ؟

لم يتنازل سمردياكوف فيجيب عن سؤالها • وبعد برهه من الوفت سُمع لحن آخر تعزفه القيثارة وصوت مترقق من طبقة التينور يصدح مغناً:

سارحل مهما اکابد فانی سئمت العدابا • سیبهجنی ان اعیش بعیدا امتع نفسی واحیا سعیدا حیاة العواصم • فلا شیء یمسکنی ها هنا ولست بباك علیك كذلك

وفى تلك اللحظة حدث شىء ليس فى الحسبان: لقد عطس أليونا فعجأة • فسرعان ما صمت الأصوات • فنهض أليونا عن مكانه وانجه نحو الدكه • الرجل هو سمر دياكوف فعلاً ، بنبابه الجميلة ، وحذاءيه الملمسين ، وشعره المدهم حتى لكأنه مجعم • كان قد وضع القيارة على الدكة • والمرأة الشابة هى ماريا كوندراتقنا بنت صاحبة الدار • انها ترتدى ثوباً أزرق فاتحاً ذا ذيل طويل جداً • وكان يمكن أن تبدو جميلة لولا تلك البقع الحمراء البشعة فى وجهها المسرف فى الاستدارة •

سأل أليوشا بلهجة هادئه وهو يحاول أن يسبغ على سؤاله مظهر سؤال بسيط لا قيمة له:

ـ هل سیأتی أخی دمتری الی هنا بعد قلیل ؟ فنهض سمردیاکوف بدون تعجل، وکذلك فعلت ماریا کوندراتفناه ـ أنتَّی لی أن أعرف ما یفعله دمتری فیدوروفتش ؟ اننی لم أکلف بحراسته فیما أعلم ۰۰۰ كذلك أجاب سمر دياكوف مقطيّعاً ألفاظه دون أن يرفع صوته ، وفد بدا في وجهه الاهمال .

فقال ألبوشا شارحاً:

ـ انما سألتك لتحبيني اذا كنت تعلم ٠

ـ أنا أجهل أين يمكن أن يكون الآن ، ولا أحـــرص على أن أعرف ٠٠٠

ــ لكن أخى أسر الى أنك تطلعه على كل ما يحدث فى الدار ، وأنك وعدته بابلاغه عن مجىء آجرافين ألكسندروفنا .

فرفع سمردياكوف بصره الى أليوشا ببطء دون أن يضطرب • ثم قال وهو يحدّق الى أليوشا ويتفرس فيه :

ــ هل يمكننى أن أسألك أنا أيضا كيف فعلت حتى استطعت أن تدخل الى هنا رغم أن باب المدخل مقفل بالمفتاح منذ أكثر من ساعة ؟

قال أليوشا :

ـ مررت بالزقاق وتخطيت السياج لأصل الى الكشك رأساً • ثم أضاف يقول مخاطبا ماريا كوندراتفنا :

۔ أرجو أن لا تؤاخذيني على عدم تحرجى • لقد كنت أحرص على أن أرى أخى بأقصى سرعة •

فأجابت المـــرأة الشابة تقول بصوت ممطـــوط وقد بدا واضحاً أن اعتذار أليوشا اليها قد سرها كثيراً :

ـ كيف أؤاخذك ؟ ان دمترى فيدوروفتش يسلك هـــذا الطريق

نفسه لبلوغ الكشك ، فما ان نلاحظ وصوله حتى يكون قد اســــتقر فه .

\_ لا بد لى أن أراه حتماً • اننى أبحث عنــه فى كل مكان • ألا تستطيعين أن تقولى لى أين يمكننى أن أعثر علبه الآن ؟ ان الأمر أمر مسألة تهمه كثيرا •

فتمتمت المرأة الشابة تقول:

ـ انه لا يطلعنا على تنقلاته .

واستأنف سمردياكوف كلامه فقال:

- اننى أجىء الى هنا زائراً ، فاذا هو يلاحقنى حتى الى هذا المكان ليسألنى عن أخبار سيدى • لهد طالبنى بأن أذكر له ماذا يفعل أبوه ، ومن يدخل الدار ومن يخرج منها ، وكل ما يمكننى أن أطلع عليه من أمور أخرى • حتى لقد هد دنى بالقتل مرتبن !

ـ بالقتل ؟ لماذا ؟

ـ انه ، بما له من طبع خاص ، لا يتورع عن شيء ٠٠٠ ولقد أتيح لك أن ترى ذلك بنفسك أمس على كل حال ، لقد أنذرني بأن عاقبتي ستكون وخيمة اذا أنا تركت لآجرافين ألكسندروفنا أن تدخل وأن تقضى ليلة في الدار ، انني أخافه وأخشاه ، ولولا أنه يثير في نفسي هذا المجزع كله اذن لأبلغت عنه السلطات ، الله وحده يعلم مايمكن أن يفعله دمتري فيدوروفنش!

وأضافت ماريا كوندراتفنا تقول :

## قال أليوشا :

ـ لئن تكلم عن الهـاون ، فليس الأمر بالجد • لينى أستطيع أن أعثر عليه الآن ، اذن لقلت له كلمه من هذه النهديدات أبضا •

قل سمر دياكوف وكأنه قد غيَّر رأيه فجأة :

اليك المعلومات الوحيدة التي أسنطيع أن أنهيها اليك ١٠ انني أجيء الى هنا كصديق قديم ، وليم لا أزور جيرانا ؟ هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فان ايفان فيدوروفتش قد أرسلني في ساعه مبكرة من هذا الصباح الى أخيك في « شارع البحيرة » • لقد كلفني ، دون أن يحملني رسالة مكتوبة ، بأن أعلم دمترى فيدوروفتس جهارا أنه يرجوه ملحا أن يحيء لتناول طعام الغداء معه في الكاباريه الذي يقع في الميدان • لم أجد دمترى فيدوروفتش في مسكنه • كانت الساعة هي الثامنة صباحا • وقالت لى صاحبتا المنزل « ان دمترى فيدوروفتش قد خرج » • أنا مستعد لأن أحلف أنهما متواطئتان معه • من الجائز جداً أن يكون أخوك دمترى فيدوروفتش الآن في ذلك الكاباريه مع ايفان فيدوروفتش ، لأن ايفان لم يرجع الى المنزل للغداء • أما فيدور بافلوفتش فقد تغدى أخيراً منه عنى ، وأن لا تقول له اتنى ذكرت لك هذه المعلومات • فلقد يقنلني اذا عنى ، وأن لا تقول له اتنى ذكرت لك هذه المعلومات • فلقد يقنلني اذا هو عرف ذلك !

سأله أليوشا كأنما ليتأكد من الأمر مزيدا من التأكد :

- ـ هل ضرب ایفان موعدا لدمتری فیدوروفتش فی لکابار به ؟
  - تماما •
  - ـ أهو كاباريه « العاصمة الكبرى » الذى يقع فى الميدان ؟

ــ هو نفسه ٠

هتف أليونا يقول وقد ألم مله انفعال شديد:

قال سمر دياكوف ملحاً:

- ــ اياك أن تفضحني !
- ــ لا تخف ٠ سأتفاهر بأنني دخلت الكاباريه مصادفة ٠

وبينما كان أليوشا يتجه تحـــو السياج ، هتفت ماريا كوندراتمنا قائلة :

- ـ الى أين أنت ذاهب ؟ سأفتح لك باب البستان ٠
- ـ لا داعى الى ذلك . من هنا أقرب . سأتخطى السياج .

أحدث هذا النبأ في أليوشا أثرا قويا • وأسرع متجها الى الكاباريه• ليس من الحسمة طبعا أن يدخل أليوشا الكاباريه وهو في مسوح راهب• ولكن أليوشا قد قرر أن يسأل عن أخويه دون أن يدخل الصالة ، وأن يستدعيهما اليه على السلم • وانه ليقترب من مبنى الكاباريه اذا بايفان يناديه سائلا :

- ـ هل تستطيع أن تجيئني الى هنا يا أليوشا ؟
- ـ طبعاً ولكنني أتحرج من الدخول بثوبي هذا •
- أنا في حجرة خاصة ٠ تعال الى سلَّم المدخل ، فأتلقاك هناك ٠

وبعد دقيقة ، كان أليوشا يجلس الى جانب أخيه ، لقد كان ايفان وحيدا ، وكان يتناول غداءه ،

## لالوخب وة يتعسا يرفون



يكن ايفان يحمل حجرة خاصة بمعنى الكلمه • وانما كان جالساً فرب النافذة فى ركن تعزله عن الصالة حواجز • فالأشخاص الذين يجلسون فى هذا المكان الخاص لا يراهم رواًد الكاباريه

الآخرون ، هي قاعة مدخل تفضي الى الصالات التي بعدها ، قد نصب « بوفيه » أمام جدارها الحائبي ، والعدم يعجنازون هذه القاعة في كل لحظة ، ولم يكن في القاعة حينذاك الا زبون واحد هو ضابط محال على التقاعد كان يحتسى الشاي ، ولا كذلك الصالات الأخرى فهي تزخس بما تزخر بها أمثال هـنده الأماكن عادة " من نداءات عالية ، وصرخات فرحة ، وقرقعات الزجاجات التي تنفتح ، وطقطقات الكرات على مائدة البلياردو ، مع أصوات أرغن برباري تشق هذه الجلبة كلها ،

كان أليوشا يلعم أن أخاه ايفان لا يكاد يرتاد هذا الكاباريه أبدا ، لأنه لا يحب جو الأماكن التي من هـــذا النوع على وجه العموم • فقال أليوشا لنفسه : « فانما هو جاء اذن ليلقى دمترى ، ولكن دمترى لم يلب تدوته » •

قال ايفان وكان يبدو سعيدا بحضور أليوشا :

\_ هل تريد أن آمر لك بحساء سمك ؟ يخيتُل الى ً أنك لا تتغذى بالشاى وحده !

وكان ايفان قد فرغ من تناول طعامه ، فهو الآن يحسو فنجاناً من الشاى • أجابه أليوشا مبتهجاً مرحاً :

\_ يسرنى أن أصيب طبقاً من حساء الســـمك ؛ واطلب لى كذلك شايا ، فاننى جائع .

افما قولك اذن بشيء من مربب الكرز ؟ ان عندهم هنا مربَّب كرز . وعهدى بك أنك كنت تحب هدذا المربب في الماضي حين كنت صغيرا وكنا نعيش كلانا عند أسرة بولينوف . أما تزال تتذكر هذا ؟

ــ أأنت تنذكره اذن يا ايفان ؟ موافق على المربب ، فرنني ما أزال أحبه كما كنت أحبه في الماضي •

نادی ایفان الخــادم وأمر بطبق من حساء السمك ، وبشــای ، وبسربب كرز .

- اننى أتذكر طفولتك يا أليوشا حتى الحاديه عشرة من عمرك وكنت أنا عندئد فى الخامسة عشرة و ما كان يمكن أن تنعقد أواصر رفاقة بين أخوين فى ذلك العمر اذا كانت تفصل بينهما أربع سنين ولست على يقين من أننى أحببتك فى ذلك الأوان و وبعد سفرى من موسكو لم تخطر ببالى قط أثناء السنين الأولى وحتى اذا جئت بعد ذلك الى موسكو أنت أيضا ، لم أصادفك الا مرة واحدة لا أدرى أين! وهاناذا أعيش هنا منذ أكثر من ثلاثة أشهر ، دون أن يتاح لنا أن تتبادل حديثا حقيقيا مرة واحدة و وانى مسافر غدا ، لذلك تساءلت منذ لحظات: « ترى أين يمكن أن أجده لأود عه! » وفيما أنا أتساءل هذا التساؤل لمحتك من النافذة و

ــ أكنت تحرص حرصا كبيرا على أن ترانى اذن ؟

\_ نعم ، حرصا كبيرا ، اننى أود أن أعرفك مرة ، وأن تعرفنى كذلك مزيدا من المعرفة ، ان أفضل لحظة للتعارف هى فى رأيى اللحظة التى تسبق الفراق ، لقد راقبت تعبير نظراتك خلال هذه الأشهر الثلاثة ، كان فى عينيك انتظار دائم وتوقع مستمر ، وهذا ما لا أستطيع أن أحتمله ، لذلك لم أحاول أن أقترب منك ، ولكننى تعلمت أن أحترمك ، قلت لنفسى : « ما يزال الرجل الصغير ثابتا على مواقعه ، ، اننى أمزح قليلا ، ولكننى أتكلم الآن جاداً ، أنت فتى ثابت جدا ، أليس هذا صحيحا ؟ وأنا امرؤ يحب الثبات كيف ظهر وأين ظهر ، حتى لدى صبية صغار وأنا امرؤ يحب الثبات كيف ظهر وأين ظهر ، حتى لدى صبية صغار ولا تنفر نى ، حتى لقد أصبحت محبّبة الى ً ، ٠٠٠ يبدو لى أنك تحبنى يا أليوشا ، أليس كذلك ؟

- أحبك يا ايفان • دمترى يصفك بأنك « قبر » ، أما أنا فأقـول انك لغز • ولم أستطع أن أحل هذا اللغز حتى الآن • هناك نقطة مع ذلك أحسب أننى أبصرتها واضحة في نفسك ، ولكن منذ هذا الصباح فحسب •

سأله ايفان ضاحكاً:

- \_ فما هي ؟
- ـ ألن تغضب ؟
  - \_ طبعا لا ٠٠٠

ــ اذن فاعلم أننى اكتشفت أنك شاب شبيه سائر الشباب الذين هم فى الثالثة والعشرين من أعمارهم ، تزخر فتوة ونضارة وعفوية مثلهم ، ويعوزك النضج كما يعوزهم ، أى ٠٠٠ هل كدّرك قولى هذا كثيرا ؟

ـ بالعكس! بل أدهشني صدق رأيك ، وهو يتفق ورأيي • لفد كنت منذ لقائنا في هذا الصباح أفكر في هذا الجانب من طبيعني ، فيهذا الفتوة العارمة الجامحة التي تزخر بها سنتي الثالثة والعشرون ، فاذا أنت تقع على هذه الحقيقة دفعة واحدة! ٠٠٠ هل تعلم بماذا كنت أحدُّث نفسي قبل وصولك ؟ كنت أقول لنفسي : مهما تخيب الحياة ظني ، ومهما أفقد ايمانى بالمرأة التي أحبها ، ومهما أقتنع بأن الكون سديم ملعون لعله خاضع لمشيئة الشبيطان ، فلن يغير هذا من الأمر شيئًا ٠٠٠ قد أغوص في جميع وهاد اليأس الانساني ، ثم أظل أحب الحياة مع ذلك ورغم كل شيء • أود لو أعب كأس الحياة متلذذا حتى الثمالة ، وقد لا أســـتطيع تركه قبل أن أفرغه • ولكن حين أبلغ الثلاثين من العمر فقـــد أرمي الكأس قبل نفاده ، ثم أمضى ٠٠٠ الى أين ؟ لا أدرى بعد ٠٠٠ أما حتى ذلك الحين ، أي الى أن أبلغ التلاثين ، فان الشباب سينتصر على كل شيء ــ أنا واثق من هــــذا ــ سينتصر على تبدد الأحلام وعلى مشــــاعر الاشمئزاز • لقد تساءلت مرارا : « هل في هذا العالم يأس يمكن أن يخنق في نفسي هذا الظمأ الى الحياة ، هذا الظمأ المسعور الذي قد لايكون لائقاً ؟ » • وانتهيت الى الاعتقاد بأن لا ، ولكن حتى الثلاثين من عمــرى فحسب ، ثم أزهد وأعف من تلقاء نفسى بعد ذلك ٠٠٠ فيما أظن ٠٠٠ ان الواعظين بالأخلاق ، المصدورين العزاني ، وكذلك الشعراء ، يحلو لهم أن يصفوا بالحين والضعة هذا الحب الحارُّ للحياة • ويجب أن نعترف على كل حال أن من السمات الخاصة بآل كارامازوف ارادة' الحياة هذه بأى نمن • لا بد أن تكون هذه الارادة قائمة فيك أنت أيضا • ولكن لماذا توصف بالجبن والضعة ؟ ان القوة الصادرة عن المركز لم تنفد في كوكبنا السيَّار هذا يا أليوشا • الحياة ممتعة ، و نبى لأحيا ولو على خلاف كل منطق • أنا لا أؤمن بقيمة النظام الذي يحكم العالم • لنسلم بهذا •

ولكنني أحب وريقات الأشجار الطريات النديات حين تطلع في الربيع \* ، وأحب السماء الزرقاء ، وأحب أيضا دون أن أدرى لماذا ــ هل تصــــدق ذلك ؟ \_ أحب أيضا بعض البشر وتهـزني الحماسة لأعمال من أعمال البطولة الانسانية التي انقطعت مع ذلك عن الايمان بها منذ زمن طويل، ولكنني ما زلت أقدسها بتحكم عادة عـــزيزة على نفسي أثيرة في قلبي ٠ جاءوك بحساء السمك . كُلُّه وتذوقه . انهم يحسنون اعداده هنا . أنوى أن أسافر الى الخارج يا أليوشا • سأسافر الى الخارج من هنا رأساً• واني لأعلم مع ذلك انني لن أجد هنالك الا مقبرة ، ولكنني شديد الارتباط بذكرى هؤلاء الموتى • ان كل حجر بذكرني بسورة جامحة من سورات الايمان بالحياة ، وبقيمة العمل ، وبالحقيقة ، وبالكفـــاح ، وبالعلم أيضًا • أوه ! أنا أعلم سلفاً أنني سأرتمي على ركبتي َّ جائياً أمام هذه الذكريات الكثيرة ، وأننى سأبكى على أحجار القبور هذه ، وأغمرها بالقبل ، مع شعوري في قرارة قلبي بأن ذلك ماض تصرُّم ولن يعود • على أنني لن أبكي من كرب ويأس ، بل من سمادة الشعور بانسكاب دموعى • سيسكرني حزني وحناني • انني أحب البراعم في الربيع ، أحب السماء الزرقاء • ليس الأمر أمر عقــل ومنطق • ان حب العجياة ينبجس من أرحامي ، وان قوى شــبابي التي لم تضعف ولم تهـن ولم يمسسها سوء هي التي أحبها هـــذا الحب • أأنت تفهم شيئا من هـذه المعمَّيات يا صغيرى أليوشا ؟ هه ؟

ألقى ايفان هذا السؤال وهو يضحك • فأجابه أليوشا بقوله :

\_ أفهمها جدا يا ايفان ، أفهمها أكثر مما يحب ! من قرارة الأرحام انما ينبع حب الحياة ؟ لقد أجدت التعبير عن هذه الحقيقة • وانى لأبتهج لك كثيرا حين أراك راغبا في الحياة رغبة قوية هذه القوة •

كذلك هتف يقول أليوشا ثم أضاف :

\_ وعندى أن على كل انسان في هذا العالم أن يتعلم حب الحياة قبل كل شيء ٠

\_ حب الحياة لا محاولة فهمها ؟

\_ نعم ، حب الحياة ، دون اكتراث بالمنطق ، كما قلت أنت ، وبهذا وحده انما يصل الانسان الى اكتشاف معنى الحياة ، أنا من جهتى أفكر في هذا منذ زمن طويل ، لقد ملكت نصف الحقيقة ما دمت تريد أن تحيا ، ولم يبق عليك الا أن تملك نصفها الآخـــر حتى تحقق لنفسك الخلاص والسلامة ،

ــ أأنت تهتم بمخلاصي وسلامتي ؟ ماكنت أحسب أنني بسبيل الضياع والهلاك . وما هو النصف التاني في رأيك ؟

\_ النصف الثاني هو بعث أولئك المـــوني الدين لعلهم لم يبرحوا الحياة • اعطني الشاي • انني سعد جدا بحديننا هذا يا ايفان •

ــ ألاحظ فعلاً أنك تحمست قليلا • ما أكثر ما أحب « اعترافات الصدق » هــــذه التى يقولها ••• رهبـــان مبندئون ! انك رجل ثابت يا أليوشا • هل صحيح أنك تفكر في ترك الدير ؟

\_ صحيح! ان شيخي أمرني بالذهاب الى العالم ٠

... سوف نلتقى اذن ، سوف نلتقى اذن فى هــذا العالم قبل حلول الثلاثين ، قبل أن أرمى الكأس ، أبونا لا يريد أن يعدل عن التمتع بالحياة قبل أن يبلغ السبعين ، ولعله يحلم أن يعيش ثمانين عاما ، كما يقول ذلك هو نفسه ، انه جاد فى هذا كل الجد ، مهما يكن مهر جا ، انه يتهالك على اللذة ، ويحسب أنه مقيم عليها اقامته على صخرة وطيدة ، م صحيح أن الانسان لا يبقى له بعد الثلاثين شى، غير اللذة ، ، ، ولكن الحياة على

على هذا الطراز حتى السبعين شيء معيب مقيت • فالأفضل أن يمسك المرء حين يبلغ الثلاثين • وبذلك يستطيع أن يحافظ على « مظهر نبل ٍ » في أقل تقدير ، كاذباً على نفسه • هل رأيت دمتري اليوم ؟

ـ لا ٠٠٠ ولكنني رأيت سمر دياكوف ٠

وقص ً أليوشا على أخيه بسرعة تفاصيل لقائه بالحادم • فكان ايفان يصغى اليه وقد اكتسى وجهه تعبيرا عن الهم والقلق على حين فجأة ، حتى أنه استوضح أليوشا بعض النقاط •

وأضاف ألبوشا قوله:

ــ وقد ألح ً سمردياكوف على أن لا أذكر لدمترى شيئا مما أسر ً به الى ً ٠

فقطب ایفان حاجبیه ، ووجم یفکر لحظة .

سأله أليوشا :

- أبسبب سمر دياكوف ألم بك هذا الانزعاج ؟

ـ نعم ، بسببه ، شیطان یأخذه علی کل حال ۱۰۰۱

ثم أضاف يقول كأنما على مضض :

ے حقاً لقد کنت أرغب فی أن أرى دمترى ، ولكن لم تبق بی حاجة الى ذلك الآن •

ــ هل تنوى أن تسافر بمثل هذه السرعة فعلاً ؟

-- نعم +

فسأله ألبوشا قلقاً:

ــ ما عسى يصير اليه حال دمترى والأب ؟ ترى كيف ينتهى هــذا الأمر كله ؟

ــ انك ما تفتأ تعود الى هذا الموضوع! فيم يعنينى نزاعهما ؟ أأنا حارس لأخيك ؟

كذلك أجاب ايفان بلهجة حانقة ، ولكنه لم يلبث أن تدارك نفسه ، فابتسم ابتسامة مرة وقال :

ـ ذلك جواب قابيل لله عن الأخ الذى قتله قابيل، أليس هذا ماخطر ببالك فى هذه اللحظة ؟ الى جهنم على كل حال ! ٠٠٠ أنا لا أستطيع أن أبقى هنا لأراقبهما ! لقد أنهيت أعمالى ، وسأسافر ، أتراك تتخيل أننى غيور من دمترى ، واننى حاولت خلال هذه الأشهر الثلائة المنصرمة أن أنتزع منه جميلته كاترين ايفانوفنا ؟ دعك من هذا ! لقد كانت لى أنا ششونى وأعمالى ، وقد أنجزتها فسأسافر ، أنجزتها فى هذا الصلاح ، وكنت أنت شاهدا عليها ،

\_ هل تعنى ذلك الحديث الذى جرى بينك وبين كاترين ايفانوفنا ؟ 
\_ نعم • لقد قطعت صلتى بها دفعة واحدة • أليس هذا طبيعيا 
جدا ؟ فيم يهمنى دمترى ؟ انه لا شأن له بهذا الأمر ، ولا دخل له فيه 
كانت علاقاتى بكاترين ايفانوفنا شأنا خاصاً بى • ثم انك تعسرف أنت 
نفسك أن دمترى فد تصرف فى هذا الأمر كله تصرف متواطىء معى • أنا لم أطلب منه شيئا ، وانما هو تركها لى من تلقاء نفسه ، وزاد على ذلك 
فبارك • لكأنها تمثيلية • أف • • • ليتك تعسلم يا أليوشا مدى شعورى 
بالتخفف الآن ! حين كنت أتناول غدائى منذ قليل هنا ، اشتهيت أن أطلب 
شيئا من الشمبانيا احتفالا بأول ساعة من ساعات حريتى التى عادت الى \* 
حين أفكر فى هذا الأمر • • • آه • • • لقد دام ستة أشسهر ، وهأناذا 
حين أفكر فى هذا الأمر • • • آه • • • لقد دام ستة أشسهر ، وهأناذا

أتحرر دفعة واحدة • حتى أمس ، ما كنت لأتخيل أننى سأستطيع أن أقطع الصلة بمثل هذه السهولة متى شئت!

ـ أعن حبك تتكلم يا ايفان ؟

- عن الحب أتكلم ان شأت أن تستعمل هذا التعبير • لقد عشقت آنسة من الآنسات ، فتاة هي طالبة في مدرسة داخلية ؟ فتألمت ، وجعلتني هي أتألم • وكنت أحسب أنني مشدود اليها • • • ثم اذا بكل شيء يتبدد في طرفة عين • في هذا الصباح كنت أكلمها مستهاماً ، حنى اذا صرت في الشارع انطلقت أضحك ضحكا مجلجلا ، هل تصدق هذا ؟ تلك هي الحقيقة بعينها مع ذلك •

قال أليوشا وهو يتفرس في وجه أخيه الهاديء المطمئن :

ـ أنت حتى في هذه اللحظة تتكلم في الأمر بمرح وحبور •

\_ كيف كان يمكننى أن أحزر أننى لا أحبها البتة ؟ هأهأ ! ••• ومع ذلك فهذه هى الحقيقة • أنا لا أحبها • وضيح هذا الآن • ولسكن ما أكثر ما كانت تعجبنى ! في هذا الصباح نفسه ، حين أجريت معها ذلك الحديث ، كنت لا أمل ولا أكل من الاعجاب بها ! وحتى في هذه اللحظة تعجبنى كثيرا ، هل تصدق ؟ ورغم هذا فما كان أسهل تركها على "! أتحسبنى أقول هذا الكلام تباهياً وتبجحاً ؟

ــ لا ••• ولكن لعله لم يكن بالحب حقًا ؟

قال ايفان ضاحكا:

ـ يا صغيرى أليوشا ، لا تندفع فى اصدار آراء فى الحب! ذلك لا يناسب حالتك ، اننى أفكر فى اندفاعك هذا الصباح يا بنى! أى ٠٠ كان ينبغى لى أن أقبلك عندئذ! ومع ذلك ما أشد ما آلمتنى وعذبتنى! ٠٠٠

لقد اضطررت أن أحتمل جميع تلك التمزقات • أوه! كانت تعلم حق العلم أننى أحبها • وكانت تحبنى أنا لا دمترى (قال ذلك مرحاً) ، ولم يكن دمترى الا عذراً لها وتعلة في سبيل أن تعذب نفسها • ان كل ماقلته لها هو الحق ، هو الحق اطلاقاً • ولكن من المؤسف أنها تحتاج الى خمسة عشر عاما أو الى عشرين عاما أخرى ـ وهذا هو الشيء الأساسي من أجل أن تدرك أخيرا أنها لا تحب دمترى البتة ، ولا تحب أحداً سواى رغم أنها تؤلمني وتعذبني • وقد لا تدرك هذه العقيقة في يوم من الايام على كل حال ، رغم درس هذا الصباح! بالمناسبة ، ما الذي صارت اليه ؟ ماذا حدث بعد انصرافي ؟

أطلعه أليوشا على النوبة العصبية التي ألمت بهــــا ، وذكر له أنها ما تزال منشياً عليها في أغلب الظن ، وأنها ما تزال تهذي •

- \_ لعل هوخلاكوفا قد بالغت؟
  - \_ لا أظن •
- ــ يجب أن أذهب أستطلع أنباءها على كل حال ، لا أحد يموت من نوبة عصيية ! • ولقد يحسن اليها هذا • فد ينفعها ولا بضرها • ان الرب قد شاء كرمه أن يهب للنساء هذه النعمة: النوبات العصبية لا • لن أذهب المها ! فيم استئناف الامر ؟
  - \_ زعمت َ لها منذ فليل أنها لم تحبيك يوماً .
- \_ زعمت ذلك عامدا ما أايوشا ! سأطلب شيئاً من الشمبانيا فنشرب احتفالا باستردادى حريتى ليتك تعلم مدى ما أشعر به من سعادة ! أجابه ألوشا بعدر ارة قائلا :
- \_ أخى ، الأفضل أن لا تشرب اننى أحس بحزن شديد ثم ال •••

- ـ أنت حزين منذ زمن طويل ، لقد لاحظت أنا هذا .
  - ــ أأنت مصر "على أن تسافر غدا في الصباح ؟
- للذا في الصباح ؟ أنا لم أقل انني مسافر في الصباح ٠٠٠ على أنني قد أفعل ٠ مأنت ذا ترى أنني أصبت غدائي هنا حتى لا أخلو الى العجوز على مائدة واحدة ، فالى هذا الحد ينير العجوز اشمئزازي ٠٠٠ كان يمكن أن أسافر منذ زمن بعيد لأتحرر من وجوده ٠ ولكن لمساذا يقلقك سفرى هذا الاقلاق ؟ ما يزال أمامنا وقت طويل ، ما يزال أمامنا أبد" تقريبا ٠٠٠
  - \_ أيكون أمامنا أبد" وأنت مسافر غدا ؟

قال ايفان ضاحكاً:

\_ فيم يهمنا هذا السغر ؟ سيكون لنا من الوفت متسع لأن تتحدث عما يهمنا نحن الاثنين ، لأن تتحدث عما جمعنا في هذا المكان • لمساذا تنظر الى بهذه الدهشة ؟ ما هو الأمر بالنسبة الينا ؟ أجب ! أنحن هنا من أجل أن تتحدث عن الحب ، وعن كاترين والعجسوز ودمترى ، وعن ظروف الحياة في الخارج ، وعن أحوال روسيا المتردية وعن الامبراطور نابوليون ؟ أنحن هنا من أجل أن تتحدث في هذه الأمور ؟

\_ K . . . dual . . .

\_ هأنت ذا تدرك بنفسك اذن ما يجمعنا ها • هناك أناس آخرون يتناقشون في شئون هذا العالم ، أما نحن ، نحن الأغرار البسطاء ، فنريد أن نحل الولا مشكلات الحياة الميتافيزيقية • ذلك هو همنا نحن شباب روسيا • ان جميع شباب روسيا يعالجون الآن ألغاز الكون المحالدة • وقد اختاروا للاهتمام بهذه الألغاز الكونية الحالدة اللحظة التي قرر الشيوح

فيها أن يدرسوا المسائل العملية • ما الذي كان يدفعك طــوال هــذه الأشهر الثلاثة الى أن تنظر الى تظرة فيها ذلك التعبير عن الانتظار ؟ كنت تريد أن تعرف أأنا مؤمن أم ملحــد • • • • ذلك ما كان يثوى في أعمـاق نظرتك منــذ ثلاثة أشهر ، أليس هذا صــحيحا يا ألكسى فيدوروفتش ؟

أجاب أليوشا مبتسما:

\_ جائز جدا • ولكننى أرجو أن لا تكون فى هذه اللحظة بسبيل السخر منى والضحك على يا أخى •

الذى يبدو أنه انتظر منى أشياء كثيرة طوال هذه الأشهر الثلاثة • أليوشاء الذى يبدو أنه انتظر منى أشياء كثيرة طوال هذه الأشهر الثلاثة • أليوشاء انظر الى جيدا • ألست ، أنا أيضا ، فتى صغيرا مثلك ، مع فارق واحد هو اننى لست راهبا مبتدئا ؟ كيف يتصرف اليوم شبابنا الروس أو بعضهم على الأقل ؟ انهم يلتقون فى خمارة تفسوح فيها رائحة كريهة كهذه الحجرة ، ويجلسون الى مائدة • • • لقد عاشوا دون أن يتعارفوا حتى الآن ، وسينكر بعضهم بعضا من جديد ، بعد اربعين عاما ، متى خرجوا من الخمارة ! • • • فما الذى يتناقشون فيه أثناء هذه اللحظات القصار التى تتيحها لم المصادفة فى كاباريه ؟ يتناقشون فى الكون وسر الكون حتما • هم يتساءلون : هل الله موجود ، وهل النفس خالدة بعد الوت ؟ والذين أصبحوا منهم لا يؤمنون بوجود الله ، يتساقشون فى الاشتراكية والفوضوية ، وفى اعادة بناء الانسانية بناء كاملاً على أسس جديدة ؟ والفريقان كلاهما سواء • فالمشكلات التى يعالجها هؤلاء » هى الشين يعالجها هؤلاء ، هئ النين يفيضون ان عددهم لا يتحصى فى بلادنا ، هؤلاء الشبان الروس ، الذين يفيضون ان عددهم لا يتحصى فى بلادنا ، هؤلاء الشبان الروس ، الذين يفيضون

أصالة وطرافة والذين أصبحوا الآن لا يجيدون أن يناقشوا الا المسائل الأبدية • ألست متفقاً معي في هذا الرأى !

أجاب أليوشا أخاه وهو ينظر اليه نظرة مشفوعة بابتسامة رقيقة عذبة ، كأنما ليشتجعه على أن يفصح عن أعماق فكره مزيدا من الافصاح:

ـ حتماً • ان المسائل المتضلة بوجود الله وخلود النفس أو هذه المسائل نفسها التي تعالَج من الجهة المعارضة كما قلت ، هي في نظر الروسي الحق ذات خطورة حيوية ، ومن الخير جدا أن تكون كذلك •

- اعلم يا أليوشا أن الروسى لا يلمع دائماً بالذكاء والعقل ، واعلم على كل حال أن هذه الأمور التي تشغل بال الشبان في روسيا هي أغبى ما يمكن أن يتصوره البخيال من أمور • غير أن بين هــــؤلاء المراهقين واحدا أحبه كثيرا يا أليوشا •

قال أليوشا ضاحكا :

\_ هذه نتيجة بلغت في استخلاصها غاية اللطف •

\_ بماذا تريد أن نبدأ ؟ اننى أترك لك الخيار • هل تريد أن نتكلم عن الله وأن تتساءل أهمو موجود أم لا ؟ قل •••

ــ ابدأ من حيث تؤثر أن تبدأ ، ولو بمعالجة تلك المســـائل التى وصفتها بأنها تعالَج من « الجهة المعارضة » • ألم تؤكد أمس ، فى منزل أبينا ، أن الله غير موجود ؟

كذلك سأل أليوشا أخاه ، وهو يحدق اليه متفرساً فيه •

ـ تعمدت أن أقول ذلك بالأمس لدى العجوز لأناكدك وأغيظك ، ورأيت لهيباً ينبجس فى عينيك • أما الآن فأنا أنســعر بأننى على أتم الاستعداد لأن أناقش هذا الامر معك ، ولسوف أناقشه جاداً لا هازلاً •

اننی أحب كثيرا أن أتفاهم معك يا أليوشا ، لأننی لىس لى أصدقاء • اننی أحاول أن أقترب منك •

قال ايفان ذلك ثم أضاف يسأل أخاه ضاحكا:

ے هل تنصور أننى ربما سلَّمت بوجود الله ؟ هذا يدهشك ، أليس كذلك ؟

\_ نعم ٠٠٠ اللهم الا أن تكون مازحاً من جديد؟

\_ مازحاً ؟ لقد أخذوا على َّ ذلك بالأمس ، عند شيخك ، ولكنهم أخطأوا • اسمع يا عزيزى : ان عجوزاً آثماً عاش في القرن الثامن عشر قد قال : « اذا كان الله غير موجود فيجب اختراعه »\* . والحق ان الانسان قد اخترع الله • وليس أغرب ما في الأمر ولا أبرزَ م أن الله لا وجود له في الواقع ، بل أن هذه الفكرة ، فكرة وجود الله بالضرورة ، قد أمكن أن تنبت في دماغ حيوان يبلغ ما يبلغه الانسان من توحش وخبث وشر، ذلك أن هذه الفكرة فكرة مقدسة تؤتر في لقلب ، وهي في الوقت نفسه ذكية عاقلة • المحق أن هذه الفكرة تشرُّف الانسان • أما أنا فقد قررت منذ أمد طويل أن لا أتساءل هل الله هو الذي تصور الانسان ، أم الانسان هو الذي تخيَّل الله • فسأعفى نفسي اذن من فحص البديهيات التي يستند اليها شبابنا الروس في هذه الأيام والتي يستمدونها في حقيقة الامر كما هي من الافتراضات التي يفترضها الناس في البلاد الأوروبية الأخرى ٠ ذلك أن ما هو افتراض لا أكثر ، في نظر العلماء الأجانب ، سرعان ما يصبح بديهية في نظر مراهقينا ، بل وفي نظر أساتذتهم الذين لايفضلون المراهقين سداد َ رأى وصدق حكم في كثير من الأحيان • فسأترك جانبا جميع الافتراضات اذن ، وأتساءل ما هي غايتنا الآن على وجه الدقة ؟ أما أنا فانما يهمني أن أشرح لك طبيعتي بأقصى سرعة ممكنة ، يهمني أن أُنْهِمِكَ أَى انسان أَنَا ، وما هو ايماني ، وأين أضع آمالي ؟ لذلك سأقول لك فوراً انني أسلم بوجود الله دون مناقشة أخسرى • ولكنني أحب أن تلاحظ ما يلي : إذا كان الله موجوداً ، وإذا كان قد خلق الأرض فعلاً ، فهو انما اتبع في هذا الخلق ، كما أصبحنا نعرف ذلك اليوم حق المعرفة ، قوانين هندسة اقليدس ، ولم يهب للعقل الانساني الا فكرة مكان ذي ثلاثة أبعاد • ومع ذلك فقد و بحد وما يزال يوجد الى يومنا هذا أناسٌ من أشهر علماء الهندسة ومن الفلاسفة يشكُّون في أن يكون الوجود وأن يكون الخلق كله بوجه أعم ً ، مستنداً الى قوانين هندسة اقليدس وحدها؟ حتى ليقررون أن الخطين المستقيمين المتسوازيين اللذين ترى هندسة اقليدس أنهما لا يمكن أن يتقاطعا على الأرض ، يمــكن في الواقع أن يتقاربا ويتلاقيا في نقطة موجودة في اللانهابة\* . ولقد قلت لنفسي ياعزيزي: اذا كنت عاجزاً عن فهم هذه الحقيقة ، فلن أستطيع أن أعرف أى شيء عن مسألة الله ! انني أعترف في كثير من التواضع أنني لا أملك المواهب اللازمة للقطع برأى في مسائل من هـــذا النوع ، لأن عقلي اقليدسي قد خُلق للأرض ، ومن العبث الذي لا طائل تبحته أن نشغل أنفسنا بأمور ليست من هذا العالم • وانك لتحسن صنعاً أنت نفسك يا أليوشا اذا أنت لم تفكر في هذه الأمور ، واذا أنت لم تتسامل خاصة " هل الله موجود أم هو غير موجود ! هذه عناصر لا سبيل لعقلنا الى ادراكها ، لأز عقلنـــا أقد خُـلق لمعرفة مكان ليس له الا ثلاثة أبعاد • ذلك هو السبب في انني أسلم بوجود الله • ولست أسلم بوجود الله فحسب ، ولكنني أسلم أيضًا بحكمته العليا وبغاياته ، رغم أن من المستحيل علينا أن ندرك هذه الغايات • انني أوْمن بوجود نظام كوني شامل يضفي على الحياة معنى ، وأؤمن بانسمجام أبدى علينا أن نذوب فيه جميعا ذات يوم فيما يبسدو • أؤمن « بالكلمة » التي

يتجه اليها الكون ، « الكلمة التي هي الله » ، وهلم َّ جرا الى غير نهــاية. لقد قيل في هذا المجال كلام كثير مسرف في الكثرة • ولكنني على طريق الصواب ، ألا ترى هذا الرأى ؟ فاعلم اذن الآن ، ختاماً لكل ماقلته ، أنني لا أقبل العالم على نحو ما خلقه الله ، ولا أستطيع الموافقة على فبوله ، رغم علمي بوجوده • لست أرفض الله ••• افهمني جيداً ••• وانما أنا أرفض العالم الذى خلقه ولا أريده • وهأناذا أشرح لك ما أريد قوله : اننى أؤمن ايماناً جازماً ، كايمان طفل ، بأن آلام هذا العالم ستخف شيئا بعد شيء وستزول آخر الأمر ، وأن هذه المهزلة الحقيرة ، مهزلة التناقضات الانسانية ستندد تبدد سراب باطل ، تبدد شيء تافه اخترعه كائن ضعيف صغير ، وأنها ستتبدد تبدد الذرة في ذهن اقليدس . أؤمن بأن حقيقة عليا ستنبثق في خاتمة المطاف من هذه المحياة ، حين يتأكد الانستجام الأبدى ، فاذا هي تبلغ من السمو والنقاء أنها تهديء جميع القلوب، وتسكن جميع أنواع الغضب ، وتكفر عن جميع جرائم الانســــانية ، وتفدى كل الدم الذي سُنفح على الأرض. وهذه الحقيقة لن تتبح العفو عن جميع الأخطاء الانسانية فحسب ، كائنة ً ما كانت تلك الأخطاء ، وانما هي ستسوِّ غها فوق ذلك • لنسلتّم بهذا كله ! ولكن حتى في هذه الحالة ، فانني لن أقبل الأمر ولن أريد أن أقبله! ألا فلتلتق الخطوط المستقيمة المتسوازية ولأرها ، فاعنرف َ بأنها التقت ، ولكنني لن أقـــــل ذلك • تلك طبيعتي يا ألبوشا ، وذلك احساسي بالعالم • لقد حدثتك حديثاً جاداً كل العجد في هذه المرة • تعمدت أن أبدأ حديثنا على أغبي نحو ممكن ، ولكنني قدته الى حبث أبلغ اعترافاً كاملاً صادفاً ، لأن ذلك وحده يهمك • ليس الحديث عن الله هو ما كنت تريد أن تسمعه مني ، وانما كنت تريد أن تسمعنی متحدثاً عن نفسی ، بغیة أن تعرف ما یدور فی نفس أخ ٍ تحبه ٠ فهأنت ذا عرفت ذلك الان ٠ أنهى ايفان كلامه المطنب الطويل بفيض من عاطفة كان يبدو غمير متوقع منه •

سأل أليوشا أخاه وهو يلقى عليه نظرة شاردة :

ــ قل لى : لماذا تعمدت أن تبدأ الحديث بيننا « على أغبى تحسو مكن » ؟

فأجابه ايفان بقوله :

\_ أولاً لأننى أحببت أن أجارى عادات الناس : فان الأحاديث حول هذا الموضوع فى روسيا غبية دائما • وثانيا لأن المسرء يكون أقرب الى المحقيقة حين يكون غبياً • ان النباء يمضى نحو الهدف رأساً ، دون لف ودوران غامضين • النباء بساطة وايجاز ، أما الذكاء فمكر ومخاتلة • ان الفكر الذكى فاجر فاسد ، أما النباء فمستقيم شريف • لقد شرحت لك يأسى ، وعلى قدر ما يكون الشرح غبياً ، يكون الأمر أفضل فى نظرى •

سأله أليوشا مرة أخرى :

ــ أتقول لى لماذا ترفض « قبول الخليقة » ؟

ــ طبعاً أقول لك • ليس هذا بسر • وأنا انما بدأت هذه المناقشة لأصل منها الى ذلك •

بهذا أجابه ايفان ، ثم أردف يقـــول وهو يبتسم ابتســامة بريئة كمراهق خجول :

\_ يا أخى الحبيب! لست أريد بحال من الأحوال أن أصرفك عن ايمانك ، وأن أحو لك عن اعتقاداتك ٠٠٠ بالعكس ٠٠٠ اننى أتمنى أنا نفسى أن أ'شفى وأبرأ بالاتصال بك ٠

لم يره أليوشا يبتسم هذه الابتسامة في يوم من الايام •

## والمتسرو

ايفان كلامه يقول :

يحب أن أعترف لك بهذا الأمر: اتنى لم أستطع في يوم من الأيام أن أفهم أن يحب المرء الناس القريبين منه • ففى رأيى أن أقرب الناس الينا يصعب علينا أن تحبهم أكثر مما يصعب علينا



أن نحب غيرهم • ان الانسيان لا يحب الأمن بعد • لقيد قرأت في موضع ما أن رجلاً اسمه « يوحنا الرحيم » \* (هو قديس من القديسين) فد تضرع اليه في ذات يوم متشرد من جائع مرتعد من شدة البرد أن ينجده ويدفئه • فأضجعه على سريره وأحاطه بذراعيه ونفخ في فمه النتن المتقيح المصاب بمرض رهيب • انني أعتقد اعتقاداً قاطعاً بأن اندفاعة هذا القديس مصطنعة ، وأنه لا يقوم بفعله هذا من تلقاء نفسه ، وانما هو يلزم نفسه به الزاماً باسم حب لا يشعر به ، فكأنه قد قام بهذا الفعل بدافع التكفير عن ذنبه ، فهو يعاقب نفسه على افتقادها المحبة • اننا لا ستطيع أن نحب انساناً الا اذا ظل مختفيا عن نظرنا • فمتي لمحنا وجهه تبدد الحب •

## قال أليوشا :

\_ هذه ملاحظه طالما ردَّدها الشيخ زوسيما • كان يقول ان وجه الانسان يخلق في كثير من الأحيان حاجزاً يحول دون الحب لدى أولئك الذين لما يتعلموا بعد أن يحبوا • ومع ذلك فان في الانسانية كثيرا من

المحبة ؟ ان هناك محبة تكاد تشب محبة المسيح ٠٠٠ أنا أعرف ذلك بتحربة يا ايفان ٠٠٠

\_ جائز • أما أنا فلم أستطع أن ألاحظ ذلك ولا أن أفهمه ، وما أكثر الناس الذين يشبهونني من هذه الناحية! وانما السؤال هو: هل يرجع هذا الى خبث القلب الانساني أم هو قانون طبيعي . واني لأرى أن محبة المسيح للناس معجزة لا يمكن أن تتحقق على هذه الأرض • ان المسيح اله ونحن بشر • لنفرض مثلاً انني قادر على أن أتألم كثيراً • ان من الصعب على شخص آخر غيري أن يعرف عمق الألم الذي أعانسه ، وذلك لسبب بسيط هو أنه ليس أنا بل آخسس • ثم انه يعز! على المرء دائماً أن يسلِّم بألم غيره (كما لو كان ذلك عزة واباءً!) • فهل تعلم لماذا يعز ٌ عليه أن يسلِّم بألمى ؟ ربما لأن رائحة فمي كريهة ، أو لأنْ وجهى غبي ، أو لأننى دست على قدمه في يوم من لأيام! على أن الآلام أنواع : فهناك آلام تلخفض قيمتنا أو تنقص قدرنا ، كالجــوع مثلاً ؛ فالناس تحب أن تصدقنا فيما يتعلق بهذا النوع من الآلام ، ليجعلوا من أنفسهم محسنين الينا بعد ذلك • أما اذا كان الألم أرفع من ذلك درجةً أو درجتين ، اذا كان ألماً نحتمله في النضال من أجل فكرة مثلاً ، فان الناس يرفضون أن يصدُّ قوه ، باستثناء قلة قلملة • وهم لا يصدقونه لأنهم حين نظروا الى صاحبه رأوا أن رأسه ليس ذلك الرأس الذي لا بد أن يكون في نظرهم رأس من يتألم في سبيل قضية رفيعة تلك الرفعة كلها. وهم عندثذ يأبون أن يتعاطفوا معه أى تعاطف، دون أن يكون فى موقفهم هذا شيء من روح الشر على كل حال. ان على الشحاذين المستعطين، ولا سيما حين تكون نفوسهم نبيلة ، أن يظلموا مختبئين عن الأنظار ، وأن لا يطلموا الاحسان الا باعلانات ينشرونها في الجرائد • ان من المكن أن يحب لانسان الانسان حماً مجرداً ، وأن يحمه في بعض الأحمان

فعلاً ، ولكن من بعد • أما من قرب فذلك يشبه أن يكون مستحيلاً • لو كانت الأمور تنجري كما تنجري على المسرح ، في باليه نرى فيسه الشحاذين يظهرون ، اذا ظهروا ، لا بسين اسمالاً من حرير ومغطَّين بتخاريم ممزقة ، ويطلبون الصدقة راقصين برشــــاقة ، فقد نعجب بهم عنــدئذ ، نعجب بهم ولكن دون أن نحبهم • حســـبنا الآن ما قلناء حول هذا الموضوع • لقد كان في نيتي ان أحدثك عن آلام الانسانية عامة ، ولكنني أحسب أن من الأفضل أن نقتصر على آلام الأطفال وحدهم • أحسب أن هذا أفضل. لسوف تكون المناقشة أقل مواتاة كي بطبيعة الحال. ولكن الأطفال يمتازون على الأقل بأن المرء يستطيع أن يحبهم من قرب ، مهما تكن وساختهم ودمامتهم ( وان كنت أعتقد أن وجه طفل لا يمكن أبداً أن يكون دميماً ) ؟ ثم انني لا أحب أن أتكلم عن الكبار ، لا لأنهم يعثون على الاشمئزاز ولا يستحقون الحب فحسب ، بل لأنهم ينمتعون من جهة أخرى بتعويض : فهم قد أكلوا تفاحة شعجرة المعرفة وأصبحوا « شبيهين بالآلهة ».، وما يزالون يأكلون منها ••• أما الأطفال فانهم لمَّـا تحب الأطفال يا أليوشا ؟ أحسب أنني أعلم أنك تحبهم ، ولسوف تفهم اذن لماذا لن أحدثك الا عنهم • اذا اتفق للأطفال أن يتألموا ألما قاسياً في هــــذا العالم ، فذلك لا يمــكن الا أن يكون بذنب آبائهم الذين أكلوا التفاحة ، ومن أجل أن يكفِّروا عن تلك الخطيئة • ألا ان هذا فهم ليس من هذا العالم ، وسيظل قلب الانسان على هذه الأرض عاجزاً عن ادراكه. ان من الظلم أن يُعذَّب أبرياء \_ أبرياء الى هذه الدرجة من البراءة \_ لذنب اقترفه غيرهم • أنا أيضا أحب الأطفال كثيرا يا أليوشا ، تتخل هذا ٠٠٠ سيجيِّل هذا! ان القساة الضواري أصحاب الأهواء الجاميحة ، من أمثال آل كارامازوف ، كثيرا ما يحبون الأطفال ، فالأطفال يختلفون عن الكبار اختلافاً عظيماً ما ظلوا صغاراً لما يتجاوزوا السابعة من أعمارهم ، حتى لكأنهم ينتمون الى نوع آخـر لأن طبيعتهم ليست كطبيعتنا ، اننى أعرف حالة لص من اللصوص كان سجيناً في أحد السجون ، لقد اتفق لهذا اللص أثناء حياته أن قتل أسراً بكاملها في المنازل التي تسلل اليها ليلاً ليسرقها ، فلم يوفر الأطفال ، ومع ذلك استبدت بهذا الرجل أثناء وجوده في السجن عاطفة قوية نحـر والصغار ، فكان يقضي وقته ناظراً من خلال الكوة الى الصبية يلهون ويتسلون في ساحة السجن ، فاطراً من خلال الكوة الى الصبية يلهون ويتسلون في ساحة السجن ، واستطاع أخيرا أن يكسب مودة واحد منهم ، فكان هذا يجيء يتحـدث معه بغير تخلف واقفاً تحت الكوة ، ٠٠٠ لا شك في أنك تتساءل يا أليوشا لماذا أقص عليك هذا كله ؟ ان بي صداعاً ، وهأنذا أشعر بحزن شديد على حين فحأة ،

قال أليوشا قلقاً :

- انك تتكلم بطريقة عجبة غريبة ، كأنك لا تملك وعيك كله • وتابع ايفان كلامه يقول وكأنه لم يسمع ملاحظة أخيه :

س بالمناسبة ٠٠٠ لقد قص على المغارى فى الآونة الأخيرة بموسكو أن الأتراك والشراكسة يعمدون فى بلاده بلغاريا الى أنواع شديدة من القسوة بغية ارهاب الشعوب السلافية التى يخشون أن تثور عليهم ثورة عامة شاملة فهم يحرقون القرى ، وينهبون الأرزاق، ويذبحون السكان، وينتهكون النساء والأطفال ، ويسمرون بعض السجناء من آذانهم بسياج فيدعونهم هنالك طول الليل ثم يعودون اليهم فى الصباح ليشنقوهم ، أمور تفوق النخال ، يقال أحيانا ان الانسان «حيوان كاسر ، وألا ال فى هذا القول اهانة للحيوانات لا تبلغ مبلغ البشر فى القول اهانة للحيوانات لا تبلغ مبلغ البشر فى

القسوة أبداً ، وهي لا تتفنن في قسوتها تفنن الانسان ، النمر يكتفي بتمزيق فريسته والتهامها ، انه لا يمضى الى أبعد من ذلك ، ولا يخطر باله يوماً أن يسمير أحداً من أذنيه بسياج ، ولو قدر على ذلك ، وأولئك الأتراك يتسلنون خاصة بتعذيب الأطفال تعذيباً سادياً ، انهم يننزعون بالسيف صغاراً من أحضان أمهاتهم ويرمونهم من النوافذ فيتلقفهم في الفناء أتراك آخرون بأسنة الرماح على مرأى من أمهاتهم اللواتي يعد عضورهن أهم عنصر من عناصر هذه المتعة ، ولقد حفظت ذاكرتي على الخصوص مشهدا و صف لى : أم ترتجف جزعاً وهلعاً وفي يديها طفل صغير ؟ وأتراك يحيطون بها ويتخيلون لعبة صغيرة ، انهم يلاعبون وجه الطفل ويلاطفونه ويسلنونه ويضحكونه ، والطفل سعيد فها هو ذا يمد اليهم ذراعيه ، وفي تلك اللحظة يصوب اليه أحد الأتراك مسدسه فينفجر الطفل ضاحكاً ، ويمد يديه الصغيرتين ليتناول المسدس ، فيضغط الفنان عند ثذ على الزناد فينطلق الرصاص ويهشم جمجمة الصبي ، الساس هذا فناً في الواقع ؟ يظهر أن الأتراك يحبون الحلاوي ، . .

- ـ أخى ، الى ماذا تريد أن تنتهى ؟
- ــ أعتقد أنه اذا لم يكن الشيطان موجودا ، واذا كان الانسان قــد خلقه ، فلا شك في أن الانسان قد خلقه على صورته هو .
  - \_ كما خلق الله اذن ؟
  - ـ انك تحيد قلب الألفاظ كما يقول بولونيوس في « هملت » كذلك قال ايفان ضاحكاً ، وتابع كلامه يقول :
- ــ هذه حرب شريفة ، وأنا أقبلها · ألا فاعترف مع ذلك أنه جميل الهك اذا كان الانسان قد خلقه على صورته · لقد سألتنى الى أين أريد

أن أنتهى ؟ انني امرؤ يجمع وقائع شتى يقتطفها مصادفة ً من الجرائد أو الآن حصاداً كبيراً من هذه الوقائع • والأتراك يحتلون في هذه الوقائع مكانا كبيرا بطبيعة الحال ، ولكن الأتراك أجانب • وأنا أملك كذلك وقائع بلادنا روسا انما يُعمد خاصةً إلى السوط والعصا ٠٠٠ هــذا اختصاص قومي لنا ان صح التعبسير • نحن لا نسمتِّر النساس من آذانهم ، لأننا أوروبيون رغم كل شيء • ولكننا في مقابل ذلك نملك السياط والعصي ، وما من أحد يستطيع أن ينتزعها منا • يظهر أن الناس في البلاد الأجنبية قد عدلت عن هذه الأساليب • فاما أن العادات هنالك أصبحت أقرب الى اللبن ، وإما أن القوانين النافذة هنالك أصبحت لا تنجيز للانسان أن يجلد أخاه الانسان • على أن الانسان قد وجد هنالك ما يعوِّض به ما افتقده تعويضاً يتصف كذلك بطابع قومي خاص فيبدو للوهلة الأولى مستحلاً في بلادنا • على أن هنالك علامات تدل ، والحق يقال ، على أن أساليب التعويض هذه قد أخذت تتسرب الى روسيا منذ زمن ، ولا سيما بفضــل المحركة الدينية التي تنتشر في الآفاق العليا من مجتمعنا • ان عندي نشرة شائقة\* مترجمة عن الفرنسية تروى قصة اعدام مجرم في مدينة جنيف هو قاتل شاب اسمه ريشار في الثالثة والعشرين من عمره ، فيما أظن ، قد ندم على فعلته واعتنق المسيحية قبل أن يصعد الى المقصلة • ان الواقعــة حديثة قد وقعت منذ حوالي خمس سنين • وريشار هذا زنيم كان أبواه قد « أهدياء » وهو في السادسة من عمره الى رعاة جبليين ربُّتوه بغية أن يعمل لهم بعد ذلك • شبُّ الصبي كحيوان صـــغير متوحش • والرعاة الذين تبنوه لم يعلموه شيئًا ، وأرسلوه يحرس القطعان منـــذ بلغ السنة السابعة من عمره دون أن يلبسوه ودون أن يطعموه تقريبًا ، وذلك في جمع الفصول والأجواء • وكانوا يعاملونه هذه المعاملة دون أن يشمعر ضمير هم بأن عذاب ، لأن الصبي كان قد « أ هدى » اليهم كما يـُهدى شيء من الأشياء ، فهم لذلك لا يعتقدون أن من واجبهم أنَّ يطعموه كما يجب أن يطعموه لقاء ما يقوم به من عمل • وقد روى ريشار هذا أمام المحكمة أنه كان يتفق له خلال هذه السنين (كالابن الضال الذي يحدثنا عنه الانجيل ) أن يشتهي أن يأكل ثمار الخروب التي كانت تُعلف بها الخنازير المسمَّنة للبيع • ولكن لم يكن يُسمع له بذلك ، وكان يُضرب اذا سرق بعضها من المذود • هكذا عاش ريشار سنى طفولته وشبابه الى الساعة التي شب فيها عن الطوق وشعر بأنه أصميح قوياً ، فترك الرعاة وأخذ يسرق • وأصبح هذا المتوحش يبجني رزقه في جنيف من العمل بأجر يومي ، ولكنه كان ينفق ما يجنيه في السكر ويعيش حياة كريهة مستهجنة • وانتهى به الأمر الى قتــل رجل عجوز في سمل أن يسلمه ما معه • وقد اعتقل وحوكم وحكم عليه بالاعدام • ان الناس ليسوا عاطفيين في البلاد الأجنبية • وسرعان ما وجد نفسه في السنجن محاطاً بقسيس\_ بروتستانتي وأعضاء جمعيات دينية مختلفة وسيدات من مترئسات الأعمال الخيرية ، النح ؟ فاذا هو أثناء مدة اعتقاله يُعلَّم القراءة والكتابة ويفسُّر له الانحل ويوعظ ، ويُردُ الى الصــواب ، ويُلام ويقرَّع ،ويؤنب ويوبخ ، وتُشرح له العقيدة ويُلقنَّ تعاليم المسيحية ، فاذا هو يعلن جهاراً في ذات يوم أنه نادم على فعلته وأنه تاب وأناب • وقد وجه الى المحكمة رسالة يصف فيها نفسه بأنه كان شيطاناً رجيماً ، وأضاف إلى ذلك قوله ان الرب قد أدركه أخيراً برحمته فهداه الى الحق وأتم عليه نعمته • وقد اهتزت المدينة كلها للأمر ، فاذا جنيف الفاضلة العاقلة الحكيمة تغلى وتفور ، واذا جميع الناس في المجتمع الراقي ، اذا جميع « الأخيـــار » يريدون أن يزوروه في سنجنه : حضنوه وعانقوه وقبُّلوه ، وقالوا له :

« أنت أخونا وقد أدركتك نعمة الله » ، فكان ريشار يبكى حنانا ويكرر قوله : « نعم لقد أدركتني نعمة الله • كنت أثناء طفولتي وشبابي أحسد الخنازير على طعامها ، وها هو ذا الرب يرسل الى الآن نعمته • سأموت في صليح مع الله » ؛ فيجيبه الآخرون : « نعم ً ما تقول يا ريشار ، ستموت متصالحاً مع الرب • لقد سفحت دماً فيجب أن تموت • صحيح أنك لم تكن مذنباً اذ جهلت الله أيام كنت تحسد الخنازير على علفها وأيام كنت تُنضرب اذا أنت سرقت بعض هذا العلف من مذودها ﴿ وأنت مخطىء في ذلك على كل حال لأن السرقة حرام ) ، ولكنك سمكت دماً فلا بد أن تموت.» • وحان اليوم الأخير • فكان ريشار ، وقد ضعف ضعفاً شديداً، ما ينفك يردد بغير كلال ولا ملال : « هذا أسعد يوم في حياتي ، فانني ذاهب الى ملكوت الرب ، ، وكان القسس والقضاة والسيدات رئيسات الجمعيات الحنيرية يرددون بعده متنافسين : « نعم نعم ٠٠٠ هذا أسعد يوم في حياتك ، لأنك ذاهب الى ملكوت الرب! » • وقد رافق هذا الجهمور ريشار الى المقصلة ، فبعضهم يتبع عـــربة العار التي تقل الجــاني راكبًا يتعالى من كل مكان قائلاً : « مت أيها الأخ ، مت في صلح مع الله ، لأن نعمة الله قد أدركتك • » • ودُنع ريشار الى المقصلة تغمره القبـــلات ، وأُ صُجِع عليها ، وقطع رأسه قطعاً أخويا جدا لأن نعمة الله قد أدركته • أليس هذا شيئًا يتميز بطابع خاص ؟ لقد ترجمت هذه النشرة عن اللغة الفرنسية ٠٠٠ ترجمها أشخاص ينتمون الى الأوساط اللوثرية والجمعيات الحبرية من أعلى طبقات المجتمع الروسي ، وأرسلوا منها أعداداً ضخمة الى جميع الصحف لتوزع مجانا في سبيل تثقيف شعبنا •

» ان حالة ريشار هذا شائقة بما تتصف به من طابع قومي • فنحن في بلادنا ، والحق يقسال ، لا نقطع رأس رجل\* لأنه أصبح أخانا ولأن

نعمه الله قد أدركته • ولكنُّ عندنا شيئًا لا بأس به هو أيضًا • نيحن في روسيا نضرب ضرباً قاسياً مبرِّحاً ، وقد أصبح هذا نوعا من تقليد تاريخي ومتعة مألوفة طبيعية مشروعه • لقد صـــوَّر نكراســوف ، في احدى قصائده ، شقاء حصان كان فلاح من الفلاحين يضربه بالسوط على العينين ، على «عينيه الوديعتين» \* ٠٠ من ذا الذي لم يشهد في يوم من الأيام منظراً كهذا المنظر الشائع كثيرا ، الروسي جدا ان جاز التعبير ؟ ان ذلك الحيوال المسكين الضعيف الذي كان يجر عربة منقلة ً بأحمال فوق طاقنه قد سقط في الوحل ثم لم يســــتطع أن يتخلص منــه • فأخذ الفلاح يضربه ثم يضربه ٠٠٠ وبلغ من شدة حنقه وهو يرفع سوطه في الهواء ويهوى به على الحيوان أنه أصــــبح لا يشعر بما يفعل ، فهو فيما هو فيه من سكر وحشى بضراوته المستيقظة يضاعف ضرباته بمزيد من القسوة قائلاً: « أُصبحت لا تقوى على جر العربة ، ولكنك ستجرها رغم أنفك ٠٠٠ سأجبرك على ذلك اجبارا أيها الحيوان القذر • مت ان شئت ، ولكن عليك أن تنجر العربة ! » • وأخذ الحيوان يتخبط ، فما كان من الفلاح وقد استبد به غضب أعمى الا أن أخذ يجلده على عينيه اللتين تتضرعان طالبتين الرأفة والرحمة ٠٠٠ على « عنبه الوديعتين » العزلاويين اللتين لا تملكان ما تدفعان به عن نفسهما الأذى • واستطاع الحيوان بوثبة مستميتة فصوى أن يتخلص من سقطته فيقف على قوائمه فيستأنف سيره مرتعشاً مجللاً بالخزى والعار ، لا يكاد يستطع أن يتنفس ، يتقدم بخطى متقطعة مقهورة تبعث الشفقة في القلب • إن أشعار نكراسوف هذه تحدث في النفس أثراً رهيباً • والأمر مع ذلك أمر حيوان ، ونحن نعلم ان الرب قد وهب لنا الحيوانات لنضربها ، أو هذا على الأقل ماتعلمناه من التتر الذين أورثونا السوط هدية تذكرنا بهم • ولكن البشر يُضربون أيضاً • انني أعرف حالة سيد مرموق مثقف تعاون مع زوجته في ضرب ابنته الصغيرة وهي

طفلة في السابعة من عمرها \*. لقد دو َّنت الواقعة بحميع تفاصيلها • كان للعصيِّ أشواك ، فسُمرَّ الأب من ذلك أعظم السرور • قال : « لتشعرن بالعقوبة شعوراً أقوى » • • • وأخذ يضرب ابنته • هناك أشخاص ـ وأنا أعلم ذلك علم اليقين ـ يسكرون من الضربات التي يكيلونها ، ويبلغون من النشمسوة بها حدًّ اللذة الجسمسدية ويتمتعون بالضرب نمتعاً وحشياً متزايداً • ضُربت الصبية دقيقة ، فخمس دقائق ، فعشر دقائق ، ضرباً ما ينفك يزداد قوة وضراوة • والصبية تصرخ وتبكى ، ثم تقول مختنقة الصوت بدموعها : « بابا ، بابا ، بابا الحبيب ! » • وبمصادفة شيطانية غير لائقة ، ر'فعت القضية الى المحكمة • واستعان الأبوان بمحام • ان الشعب يقول منذ زمن طويل : « المحامي ضمير يؤجر نفسه » • وأخذ المحامي يصيح قائلاً أمام المحكمة : « أب أدَّب ابنته • فما هذا الا حادث مبتذل شائع من حوادث الحياة العائلية • ومن عار هذا العصر الذي نعيش فيه المحلَّفون أشد التأثر بأقوال المحامي ، فمضوا يتداولون في الأمر ، ثم عادوا يعلنون حكمهم بالبراءة • وضبح الجمهور فرحاً حين سمع الحكم ببراءة الجلاد • انني لم أشهد المحاكمة ، والا لاقترحت انشاء صندوق اعانة ، تكريماً لهذا الأب الجلاد ! هذه لوحة جميلة يا أليوشا ، غير أنني أملك لوجات أخرى ربما كانت أجمل منها ، وهي تتعلق خاصة ۖ بالأطفال من الروس • اليك قصة بنية في الخامسة من عمرها ، غضب منها أهلها، وهم « أناس محترمون ، موظفون مثقفون ، نشأوا نشأة كريمة وأ'حسنت تربيتهم ، • أؤكد لك جازماً يا أليوشا أن هناك أناساً يشعرون سميل خاص الى تعذيب الأطفال ، الأطفال وحدهم دون سواهم • ان هؤلاء المجلادين يبرهنون في تعاملهم مع سائر البشر على كثير من الدماثة والليونة ، كما يليق ذلك بأوروبيين متعلمين متنورين • ولكنهم في مقابل ذلك يجــدون

لذة كبيرة في تعذيب الأطفال ، مع حبهم لهم على طريقتهم الخاصة • ان منظر هذه الكائنات الصغيرة العزلاء التي لا تحسن الدفاع عن نفسها ، ولا تعرف كيف تشتكى ولا الى أين تلجأ ولا بماذا تعنصم ، مع ما تتصف به هذه الكائنات من ثقة ملائكية ، يملك القدرة على ايقاظ القسوة الغريزية في نفوس أولئك الناس • لا شك أن في قرارة كل انسان وحشاً نائماً ، وحشاً ضاريًا مسعوراً يلتذ بسماع صرخات ضــــحته ، فنطلق عندئذ الطلاقاً كاملاً بكل قسوته التي ضاعفها الفجور وضاعفها كل ما يولده الفجور من أمراض كالنقرس والتهاب الكبد وما الى ذلك • ولنعد الى أهل تلك البنية • لقد أنزل الأبوان المثقفان في ابنتهما المسكينة أنواعاً من التعذيب لا يتصورها الخال • كانا يضربانها ويجلدانها ويدوسانها بدون أى سبب ، حتى انهد جسم البنية المسكينة وامتلأ بقعاً زرقاء • وشيئاً فشيثاً توصلا الى صور من القسوة فيها كثير من التفنن • من ذلك أنهما أثناء اللمالي الماردة كانا يحسسان الطفلة في المرحاض ، بحجة أنها كانت لا تطلب الخروج لقضاء حاجاتها في حينها (كأن طفلاً في الخامسة من عمره يستطيع دائما أن يستيقظ من نومه الهادىء العميق في الوقت المناسب للذهاب الى المرحاض ) ؟ وكانا يلطخان لها وجهها بغائطها نفسه « لتعلمها » ، ويجبرانها على أن تبلع غائطها ، وكانت أمها ، أمها نفسها ، هي التي تكرهها على ذلك • وكانت هذه الأم تستطيع أن تنام بعدئذ نوماً هادئاً دون أن تهزها صرخات طفلتها السجينة في ذلك المكان الموبوء! فهل تستطيع أن تتخيل يا أليوشا ذلك الكائن الصغير الذي ما يزال عاجزاً عن أن يفهم ما يعجرى له ، هل تستطيع أن تتخيله لاطماً صدره المختنق بىديه الصغيرتين في غياهب الظلام والبرد ضارعاً الى « الرب الرحيم » بدموع شقية بريئة أن يحميه ؟ هل تستطيع أن تفهم علة وجود عالم سيخيف هذا السيخف ، باطل هذا البطلان ، مستحيل هذه الاستحالة ٠٠ قل لى يا صديقى ويا أخى ٠٠٠ هل تستطيع أن تدرك علة وجود هذا العالم أنت يا من تنهياً لأن تكون راهبا ينذر حياته للرب تقياً متعبداً ؟ يزعم بعضهم أن الوجود على هذه الأرض لايمكن تصبوره خاليا من الألم ومن الظلم للذين يستطيعان وحدهما أن يهبا للانسان معرفة الدخير والشر! ألا بئست تلك المعرفة اذا كان نمنها همذا الثمن! ان كل ما فى العالم من علم لا يكفى للتكفير عن دموع تلك الطفلة التى تتوسل الى « الرب الرحيم » أن ينجدها ، لن أقول شيئاً عن الآلام التى يعانيها الكبار ، فان الكبار قد أكلوا الثمرة المحرسة ، فليجنوا جزاء ما فعلوا ، وليأخذهم الشيطان جميعا اذا كان الشيطان ما يزال يلوى عليهم ويهتم وأمرهم ٠٠٠ أما الأطفال ، أما الصغار الأبرياء ، فما ذنبهم ؟ ألاحظ أننى عن الكلام ان شئت » ،

تمتم أليوشا يقول :

ـ لا ٠٠٠ انني أحب أن أتألم أنا أيضا ٠

\_ لن أقص عليك الا قصة واحدة أخسرى ، لأنها شائقة جدا ، ولأنها تتسم بطابع ممينز حقا ، لقسد قرأتها منذ زمن قصير في مجلة « السجل الروسى » \* ، لا أدرى على وجه السجل الروسى » \* ، لا أدرى على وجه الدقة ٠٠٠ يجب التحقق من ذلك ٠٠٠ لقد وقعت هذه القصة في أحلك عهود الرق عند بداية هذا القرن ، عاش محرر الشعب \* ! كان يعيش في ذلك الزمان جنرال له علاقات رفيعة ويملك أطيانا واسعة ، هو واحد من أولئك الرجال ( وقد أصبحوا قلة قليلة نادرة حتى في ذلك الزمان) الذين يعتقدون حين يُحالون على التقاعد أنهسم بما قدموا للدولة من خدمات قد أصبح لهم على أقنانهم حق الحياة والموت ، لقد وجد أمثال

هؤلاء الرجال في الماضي • كان ذلك الجنرال يعيش في أراضيه التي يعمرها ألفان من الأقنان • وكان يصطنع الأبهة والعظمة ، وينظر نظرة استعلاء الى جيرانه المنواضعين ، متظاهرا بأنه يعدهم مهر تجين أو طفيليين. وكان يملك بضعة مثات من كلاب الصييد لها ما يقرب من مائة خادم يجرون وراءها على خيولهم ، لابسين زياً واحدا • ففي ذات يوم كان قن يصيب باحداها الكلب الأثير لدى العجنرال ، سهواً وغفلة • وسأل الجنرال مستطلعاً : « لماذا يعرج هذا الكلب الذي هو خير كلابي ؟ » فقيل له انه قد جررح بحصى رماها ذلك الصبي • قال الجنرال وهو يتفرس في الصبي: « أأنت السبب اذن ؟ » • ثم أضاف : « احبسوه ! » • انتُزع الصبي من أمه ، وألقى في زنزانة مظلمة ضيقة لبث فيها طول الليل • وفي ساعة مبكرة من صباح الغد تهيأ الجنرال للذهاب الى الصيد في احتفال عظيم ٠ انه يمتطي صهوة جواده وقد أحاط به طفلموه وكلابه وخددمه الذين يجرون وراء الكلاب يطاردون الفرائس ، وقد امتطوا صهوات خيولهم جميعًا • وأمر الجنرال بجمع الخدم في الحوش لنلقينهم درساً ، وجُعلت أم الصبي الجاني في أول صف من صفوفهم • وأ'خــرج الصبي من زنزانته • كان ذلك في صباح كالح بارد يملؤه الضباب من أصباح الخريف ، صباح يبشر بصيد وافر • وأمر المجنرال بأن تُخـــلع عن الصغير ثبابه فيخُلعت حتى صار عاريا كل العرى • أن الصبي يرتعش مصفراً من النخوف ، ولا يجرؤ أن يفتح فاه ٠٠٠ قال الحبرال آمرا : «اجعلوه يركض» ، فأخذ المطاردون يدفعون الصبي قائلين له : « اركض، صائحاً: « عله! » مهماً بكلابه أن تطارده ، فانطلفت الكلاب تمزق جسم الصبي على مرأى من أمه ٠٠٠ أحسب أن الجنرال فد حيْجر عليه بعدئذ.

فما رأيك ؟ أما كان يستحق أن يعـــدم رمياً بالرصاص ؟ ألم يكن من الضروري اعدامه تهدئة للضمير الأخلاقي ؟ هلا أجبت يا أليوشا !

قال أليوشا بصوت خافت وهو يرفع عينيه نحو أخيه ويرسم على شفته المرتعشتين ابتسامة ضعيفة :

\_ نعم كان يجب رميه بالرصاص •

فصاح ايفان يقول بنوع من الحماسة :

ــ مرحى ! ما دمت تقر بذلك أنت نفسك ، فلا بد ٠٠٠ هاه ٠٠٠ يا لرسول المحبة ! ذلك هو الشيطان الذى تؤويه فى قلبك يا أليـــوشا كارامازوف !

قال ألموشا:

\_ لقد قلت' سخفة ، ولكن ٠٠٠

صاح ايفان :

ـ ولكن ٠٠٠ هذا هو الأمر: « ولكن » ٠٠٠ أليس كذلك؟ ألا فاعلم أيها الراهب المبتدىء أن السخافات لازمة لوجود هذا العالم • ان الكون يقوم على سخافات بدونها قد لا يوجد شيء وقد لا يحدث شيء • نحن نعلم ما نعلم!

\_ ماذا تعلم ؟

\_ لست أفهم شيئاً (كذلك استأنف ايفان كلامه قائلا في هذيان)، ولقد أصبحت لا أريد الآن أن أفهم شيئا + أريد أن أكتفى بالوقائع وأن أقتصر عليها • لقد قررت منذ زمن طويل أن لا أحاول تأويلها • فلو حاولت أن أفهم اذن لشو هت الوقائع فورا ، وأنا أحرص على أن أبقى في الواقع لا أخرج منه •••

صاح أليوشا يقول بمرارة :

ــ لماذا تعذبني هذا التعذيب ؟ هلا ً قلت لي أخراً ٠٠٠

ــ سأقول لك • ذلك ما كنت أريد الوصول اليه منذ البداية • أنت عزيز في نفسي يا أليوشا ، ولا أريد أن أتنازل عنك لصاحبك زوسيما بدون كفاح •

قال ايفان ذلك وصمت لحظة ً مظلم ً الوجه ، نم أردف يقول :

ــ اصغ الى ً الآن • لقد اخترت لأمثلتي أطفالاً حتى يكون برهاني أكتر اقناعاً • ولن أقول شيئاً عن سائر الدموع الانسانية التي تتبلل بها الأرض ، انني أُضيِّق موضوع مناقشتنا عامداً • ما أنا الا حشرة صغيرة من الحشرات • واني لأعترف ذليلاً كل الذل بعجــــزي عن فهم نظام هـــذا العالم • هل يجب أن نؤمن بأن البشر مســـثولون وحدهم عن شرورهم ؟ لقد و هبت لهم الجنة ، ولكنهم آثروا أن ينسالوا حريتهم واختطفوا النار من السماء وهم يعلمون سلفاً أنهم بذلك يجلبون لأنفسهم الشقاء ، فلا داعى اذن الى أن نشفق عليهم ونرثى لحالهم • ولكن عقلي ، عقلى السكين الاقلىدسي الأرضى يؤكد لى ، على عكس ذلك ، أن العذاب موجود دون أن يكون هنالك مذنبون ، وأن جميع الأفعال الانسانية ينحدر بعضها من بعض بالضرورة ، وأن كل شيء ينقضي آخـــر الأمر ، وأن التوازن يقوم مرة أخرى من تلقاء نفسه • ذلك على الأقل وهم" أنشأه عقلي الاقليدسي ، أعرف هذا ٠٠٠ وأنا لا أقبل أن أحيا في عالم كهذا العالم • فيم يهمني أن أعلم أنه ليس هناك مذنبون ؟ انني في حاجة الى عدل ، والا دمرت نفسي • وهذا العدل الذي أطالب به ، أنا لا أريده في « لا نهاية » لا يمكن الوصول المها ، وفي « أبدية » تفوقني ، وانما أنا أريد أن أراه على هذه الأرض ، أن أراه بعنني • لقد آمنت ، وأريد أن

أنسهد انتصار الحقيقية! فاذا كنت ميتاً ساعة َ انتصيبارها فلأ بعد حياً! لسوف يسيء الى كثيراً أن يتحقق هذا المجد للانسان في غيابي • هـل تألمت أنا من أجل أن أمهيِّد الطريق بخطاياي وآلامي لانستجام مقبل لن ينتفع به الا آخرون ؟ انني أريد أن أرى الوعلة بعيني مستلقية المام الأسد في هدوء وسلام ، وأن أرى الفسسحية مرتدة ً الى الحياة تعانق قاتلها • أريد أن أكون حاضراً حين ينكشف سرُّ هذا العالم للجميع • ان هذا الانتظار هو القاعدة التي تقوم عليها جميع الأديان ، وأنا أمرؤ الاطفال ؟ تلك مشكلة لا أجد الى حلها سبيلاً • أعود فأقول لك للمرة المائة : ان هناك في هذا العالم مشكلات كثيرة ، ولكنني اخترت هــــذه المشكلة ، مشكلة الاطفال ، لانها تتبح لى أن أُعبِّر عما يشغل بالى ويقض مضمجمي تعبيراً أوضح • قل لي : اذا كان على البشر أن يتألوا من أجل أن يمهيِّدوا بألمهم للانسمجام الكلي ، فلماذا يجب أن يتألم الأطفال أيضا ؟ لماذا حُبُس الأطفال في هـذه الدائرة ، لمـاذا يجب عليهم هم أيضا أن يساهموا في الانسجام بعذابهم ؟ ذلك أمر لا سبيل الى فهمه اطلاقام ماذا جنوا حتى ينجر أوا في هذه الزوبعة ؟ قد أنسلم عند الاقتضاء بتضامن البشر في الخطيئة وتضامنهم في التكفير عنها ولكن الأطفال لم يشاركوا في الخطيئة فان قيل انهم يحملون في أجسادهم خطايا آبائهم وانهم متضامنون اذن مع آبائهم في هذه الخطايا قلت : هذه حقيقة لن تكون من هذا العالم على كل حال ولا يمكن أن يدركها عقل ! ر'بُّ مازح خبيث يعترض بقوله ان الطفل سيشتد ساعده وسلمقارف الخطئة متى حان الوقت ولكنني أقول ان ذلك الصــــي الذي ما يزال في الثامنة من عمره لما يشتد ساعده بعد' وقد مزقته الكلاب! آه يا أليوشا هيهات أن يكون في نيتي أن أجد َّف ٠ انني أتخيل كيف سينهلل الكون فرحاً حين ســـتدوى

أصوات السماء والأرض جميعا منشدة للخالق نشيد الشكر معآ وحين سيهتف جميع الأحياء وجميع من كانوا أحياء قائلين : « أنت على حق يا رب وقد فهمنا طرقك ! » • سوف تعانق الأم عندئذ الجلاد الذي أمر الكلاب بتمزيق ابنها وسوف يقول البلاثة عندئذ من خلال دموع الحنان أنت على حق يا رب • ستنجلي عندئذ جميع الأسرار وسيكون ذلك اليوم يوم تمجيد المعرفة • ولكن ذلك بعينه هو العقدة لأننى لا أقبل هذا الحل للغز وأنا أسارع الى اتتخاذ اجراءات ما زلت في هذا العالم • قد يتحـــدث يا الىوشا حين أشهد ذلك الانتصــــــار النهائمي للحقيقـــة وحين أبعث حياً لأشهد ذلك الانتصار أن أصبح أنا أيضًا مع الجميع اذ أرى الأم والجلاد والطفل يتعانقون ويتصالحـــون : « أنت على حق يا رب ! » • ولكنني لا أريد أن أفعل ذلك وأحسرص على أن أحمى نفسي سلغاً من ذلك الاستسلام ولهذا السبب ترانى أتنازل تنازلا حاسما عن الانسجام الأعلى. ان هذا الانسىجام لا يعدل في رأيي دمعــة واحــدة من دموع ذلك الطفل المعذب الذي كان يلطم صدره بقبضتي يديه في مكان موبوء ويضرع الى الله الرحيم من خلال دموعه التي لا يكفر عنها شيء ٠ نعم ما من انستجام مقبل سيكفر عن تلك الدموع ولا بد من التكفير عنها والا فلا يمكن أن يقوم انستجام ولكن بماذا يمكن التكفير عنها ؟ ما الذي يمكن أن يمحوها ؟ أهو القصاص الذي سينزل بالجاني ؟ فما قيمة هذا القصاص ؟ فيم يهمني هذا القصاص ؟ انني لا أريده! انني لا أطالب بتعذيب الجلادين في الجحيم. ان جهنم لن تغير من الامر شيئًا ولن تنفى أن الطفل قد عذب • وأين عسى أن يكون الانستجام اذا كان ثمة جحيم ؟ انني أحب أن أغفس وأن أصالح • انني أتمني أن لا يبقى في الكون عــذاب • فاذا كانت دموع الأطفال أمراً لا بد منه ولا غنى عنه لاكمال مقدار الألم الذي سيكون دية للحقيقة فاننى أعلن جازماً آن الحقيقة لا تستحق أن يدُفع ثمنها باهظا

الى هذا الحد اننى لا أريد أن تصالح الأم الجلاد الذى أمر كلابه بتمزيق جسد ابنها • ليس من حفها أن تغفر له • لها أن تتغاضى عن ألمها هى ، عن عذاب الأم العظيم الذى قاسته ، لها أن لا تحقد على الجانى اذا شاءت ولكن بيس لها أن تعفو عن التعذيب الذى نال ابنها حتى ولو عفا عنه ابنها • فاذا كان الامر كذلك ، اذا لم يكن من حق الضحايا أن تغفر فأين أين الانسجام ؟ قل لى : أين الانسجام ؟ هل فى الكون فرد يجب عليه ويحق له أن يغفر ؟ اننى لا أريد هذا الانسجام بل أرفضه حباً بالانسانية ويحق له أن يغفر ؟ اننى لا أريد هذا الانسجام بل أرفضه حباً بالانسانية بنير أفضل أن تبقى آلام هذا العالم بغير تكفير • اننى أؤثر أن يظل ألى الشمن فدية وأن يظل استيائى متأججاً بغير ارتواء ولو كنت على خطأ • ان الشمن المطلوب للانسجام باهظ جدا وهو فوق ما نطيق أن ندفع من ثمن النمن المطلوب للانسجام باهظ جدا وهو فوق ما نطيق أن ندفع من ثمن أشعر بأن على أنأردها بأقصى سرعة لأننى انسان شريف وذلك ما أفعله اننى لا أجحد الرب يا أليوشا وانما أقتصر على أن أعيد اليه بطاقتى بكثير من الاحترام •

قال أليوشا بصوت رقيق وهو يبخفض عينه:

- هذا عصيان ٠

فقال ايفان بلهجة نافذة مؤثرة:

- عصيان ؟ لا أحب أن تحكم على هذا الحكم، ان من المستحيل على المرء أن يحيا في العصيان ، وأنا امرؤ يحرص على أن يحيا في أجبنى عن مؤال أليوشا ولكن أجبنى بصراحة في فاننى أحرص على جواب صريح عن هذا السؤال : لو كنت مهندس المصائر الانسسانية وأحببت أن تبنى عالماً تتجد فيه الانسانية السعادة والهدوء والأمن أخيرا أفتشرع في هذا العمل اذا علمت أنه لن يتحقق الا اذا كان العذاب ثمنه ولو لم يكن الا

عذاب انسان واحد صغير برىء هو مثلاً تلك الطفلة النى كانت تلطم صدرها بقبضتى يديها ؟ لو كن البناء لا يمكن أن يقوم الا على تلك الدموع التى لا فدية لها تذرفها تلك البنية الصغيرة ، لو كان ذلك ضرورة لا مناص منها ولا يمكن أن يتحقق الهدف بدونها أفتظل توافق على أن تكون مهندس الكون فى تلك الشروط ؟

أجاب اليوشا بصوت جازم :

\_ لا ٠٠٠ لا أوافق ٠

ــ وهل فى وسعك أن تسلم عدا ذلك بأن يقبل البشر الذين تبنى لهم هذا العالم أن يصبحوا سعداء على حساب آلام ودماء طفل برىء وأن يعرفوا السعادة الى الأبد بعد أن يقبلوا ذلك ؟

\_ لا ٠٠٠ لا أستطيع أن أسلم بهذا ٠

كذلك قال أليوشا ثم صاح يقول فجأة وقد سطعت عيناه :

ـ أخى لقد سألتنى منذ لحظة هل فى الكون كائن فى وسعه ومن حقه أن يغفر ؟ ان هذا الكائن موجود يستطيع أن يغفــر كل شىء وأن يغفر لجميع الناس لأنه وهب هو نفسه دمه البرىء للانسانية بأسرها لقد نسيته أنت وهو هو الذى يقوم عليه البناء كله وهو الذى يقع عليــه أن يصيح: « أنت على حق يا رب فلقد أدركت طرقك » •

\_ آه ٠٠٠ انك تتكلم عن « ذلك المبرأ وحده من الخطيئة وعلى دمه ! لا يا اليوشا أنا ما نسيته وانه ليدهشني أن تنتظر هذه المدة الطويلة قبل أن تستشهد به فأمنالك في العادة 'يبرزون هذه الحجة منذ بداية المناقشة ، اسمع يا اليوشا هل تعلم أنني نظمت قصيدة في ذات مرة ؟ لا تسخر مني لقد فعلت ذلك منه سنة فاذا وافقت على أن تضيع في صحبتي بضع دقائق أخرى قلت لك هذه القصيدة .

## ـ كتبت قصيدة ؟

- لا لم أكتبها (كذلك أجاب ايفان ضاحكاً) ولا كنت قادرا في يوم من الأيام على أن أسطر بيتين من الشعر ولكنني تخيلت هذه القصيدة وحفظتها في فكرى لقد تصورتها وأنا في نوع من سورة النفس وستكون أنت أو ل قرائي أو قل أول المستمعين الى وللذا يجب على المؤلف أن يتنازل عن المستمع الوحيد الذي يملك أن يتسلو عليه ما ألف (كذلك أضاف ايفان مبتسماً) أأقول القصيدة أم لا ؟

أجاب أليوشا :

ـ اننى أ'صغى اليك باهتمام وشوق •

- عنوان القصيدة « المفتش الكبير » • هي قصة خيالية ولكن يسرني أن أقصها عليك •

والمفترين ولكتبرير

ايفان كلامه يقول:

- لا بد من مقدمة • هذا من التقاليد الأدبية (قال ايفان ذلك ضاحكاً) • ألست مؤلفاً أنا أيضا ؟ ان الأحداث تجرى في القرن السادس

عشر و ولقد كان رائجاً في ذلك الزمان ادخال القدوى السماوية في الفصائد ، كما لا بد أنك تعلمت ذلك في المدرسة و يكفى أن أذكرك حتى دون أن أستشهد بمثال دانتي ، بأن رجال الدين والرهبان كانوا يقدمون تمثيليات تغلهر فيها العذراء والملائكة والقديسون ، ويظهر فيها المسيح ، ويغلهر فيها حتى الله نفسه و تمثيليات ساذجة و وقد وصف فكتور هوجو في روابته «أحدب نوتردام » \* تمثيلية أخلاقية مجانية منلت للشعب في قاعة «الأوتيل دوفيل » في عهد لويس السادس عشر احتفالا بميلاد ابنه المبكر ، وكان عنوان التمثيلية هو «الرأى الصائب للعندراء مريم المقدسة المنعمة » ، وفيها نرى العذراء تظهر بنفسها لاصدار رأيها الصائب وحكمها السديد و وغدنا في موسكو \* ، قبل عهد بطرس الأكبر، كانت أسرار من هذا النوع تنمثل من حين الى حين ، وكانت تنستوحي من التوراة خاصة و وعدا هذه التمثيليات ، فقد انتشرت في العالم طائفة من الأقاصيص أو القصائد يظهر فيها القديسون و تظهر فيها الملائكة والقوى السماوية الأخرى ، تبعاً للحاجات و وفي أديرتنا كانت تنترجم

وكانت تنسخ أشياء كنيرة ، بل لقد كانت تؤلَّف فصائد في بعض الأحيان، حتى في عهد الاحتسلال التترى • فكذلك على سبيل المنال ، احتفظ بقصيدة رهبانية ( مترجمة عن اليونانية طبعاً ) عنوانها : « نزول العذراء الى الجحيم » \* ، مليَّة بلوحات تكاد نبلغ في جراتها وجسارتها لوحات دانتي • ففي تلك القصيدة تذهب العذراء الى المعذبين في الجحيم يقودها رئيس الملائكة ميخائيل ، فتراهم وترى ما يقاسون من عذاب أليم ، وترى بينهم على وجه الخصوص طائفة عجيبة من الخطاة تتخبط في بحيرة مشتعلة ، فالذين يغوصون في هذه البحيرة منهم لا يرجعون بعد ذلك الى سطحها قط ، ويقال عنهم « ان الله قد نسيهم » ، وذلك تعبير عميق زاخر بالقوة ؟ وقد استبدت بالعذراء شفقة قوية ، فسقطت بكية أمام عرش الرب تضرع اليه أن يعفو عن معذبي الجحيم ، وأن يغفر لهم جميعا بغــير تمييز • ان حديتها مع الرب شائق جدا ، فهي تضرع اليه وتلح وتأبي أن تنصرف ، فاذا أوماً الرب الى قدمي ويدى ابنها المثقوبة بالمسامير وسألها : « كيف أعفو عن هؤلاء الجلادين » ، أمرت جميع القديسبن والشهداء والملائكة أن يركعوا معها وأن يسألوا العفو عن جميع الحخطاة بغير استثناء. واستطاعت أخيرا أن تحصل على أن ينقطع عذاب جهنم كلَّ سينة بين الجمعة الحزينة وعيد الخمسين ، وأن يسارع المعـذبون عندئذ الى أن ينشدوا من قرارة الجحيم نشيد العرفان بالجميل : « أنت على حق يارب، وعادل محكمك ٠ ، ٠

ان قصیدتی أنا كان یمكن أن تكون من هذا النوع لو أننی عشت فی ذلك العصر • ان الرب یظهر فی قصتی ، ولكنه لا ینطق بكلمـــة واحدة ، ولا یزید علی أن یجتاز المسرح • لقـــد انقضت خمسة عشر قرنا منذ أن وعد بأن یعود الی مملكته ، منذ أن كتب رسوله : « ساعود قریبا \* • أما الیوم والساعة فان الابن نفسه لا یعرفهما ، وانما یعرفهما

أبى الذى فى السموات » ، على حد الأقوال التى نطق بها هو نفسه أثناء مروره بالارض • ولكن الانسانية ما تزال تنتظره بايمان واحد وحماسة لم تتغسير ، بل ان الايمان قد قوى واشتد ، لأن خمسة عشر قرنا قد انقضت منذ أن كفت السموات عن بذل ضمانات للشر •

# صدق صوت قلبك ايها الانسان ان السموات لا تبدل ضمانات \* •

فلا قيمة بعمد الآن الا ليقين القلب دليملا وبرهانا • صحيح أن المعجزات كانت كتيرة في ذلك العصر • فلقد كان هنالك قديسون يبرئون المرضى بمعجميزات فوق الطبعة ، وإذا صدق ما يروى في سير بعض الصالحين ، فان ملكة السموات قد ظهرت لهم بشخصها • ولكن الشيطان لم ينم ، وأخذت الانسانية تشك في صدق هـــذه المعجزات • وظهرت عندئذ هرطقة رهيبة في شمال ألمانيا \* فاذا بكوكب كبير « شبيه بشعلة ( هو الكنيسة طبعا ) يسقط على نبع المياه فتصبح المياه مرة » • لقد كان أُولئك المحدِّقون الهراطقة ينكرون المعجزات • فازداد ايمان المؤمنين ، واشتدت حماستهم • وأخذت الانسانية ترفع أعنها الدامعـــة الى الرب منتظرة مجيئه ، محبة اياه بقلب حار ، مؤمِّلة فيه ، ظامئة الى التألم من أجله والموت في سبيله ، كما حدث في الماضي ٠٠٠ ان صلوات البشر ترتفع الى السموات حارة " منذ قرون طويلة قائلة " له : « تفضل بالمجيء النا يا رب ، ، لذلك أراد الرب برحمت الواسعة ، أن يعود الى أولئك الذين يضرعون المه هذه الضراعة • لقد ظهر حتى ذلك الحين لبعض الصالحين والشهداء والقديسين النساك كما تروى سيرة حاتهم • وفي بلادنا روسيا تغني الشاعر تبوتشيف به في هذه الأبيات ( وكان يؤمن ايمانا عميقا بما يقول ): أيتها الأرض التى ولد فيك ملك السموات \* لقد طاف فى كل جهة من جهاتك فى صورة عبد ، منحنيا تحت ثقل صليبه ، يهب لك بركته الواسعة ٠

ذلك كله صحيح ، أؤكد لك ، لقد قرر الرب أن يظهر في هذه المرة لا لافراد من القديسين ، بل للشعب بأسره، لجمهرة الناس المغمورين الذين يتألمون في خطاياهم وعارهم ولكنهم يحبونه بقلب ساذج كقلب الاطفال ، الأحداث تجرى في اسبانيا ، بمدينة اشبيلية ، في أحلك عهود « التفتيش » ، أيام كانت أكوام الحطب تشتعل لاحراق المتهمين كل يوم في جميع أرجاء اسبانيا تمجيدا للرب\* :

#### فى نيران رائعة \*

### كان يحرق الزنادقة الأشرار •

لم يكن يقصد في هذه المرة أن يرجع الى الارض ذلك الرجوع الذي بشّرت به الكتب الدينية حين قالت انه سيرجع في آخر الدهور ، فيتجلى فجأة بكل مجده السماوي «كبرق يسطع من الشرق الى الغرب\*، فكل ما كان يريده هو أن يقضى بضع لحظات عابرة بين أبنائه في تلك الأماكن نفسها التي تزفر فيها النيران الموقدة لاحراق الهراطقة ، لقد أراد بفعل من أفعال محبته الالهية أن يظهر للناس مرة أخرى في الصورة الانسانية التي اتخذها قبل ذلك بخمسة عشر قرنا أثناء حياته الأرضية التي دامت ثلاثة وثلاثين عاما ، فهكذا نزل الى الشوارع الملتهبة من المدينة المجنوبية التي تم فيها أمس ، بأمر الكاردينال ، المفتش الكبير، احراق مائة من الزنادقة ، تمجيداً لله ، بمعاونة الأهالي وحضور الملك ورجال البلاط والفرسان وأمراء الكنيسة والسيدات المحسناوات وسائر

من يعدون ألمع أبناء المجتمع في اسبيلية • وقد ظهر الرب خفية بدون ضوضاء ، ولكن الامر الغريب هو أن جميع الناس سرعان ما عرفوه ٠ وها هنا مادة لأجمل أجزاء القصيدة : لماذا عرفه الناس جمعًا ؟ لقد انجذب اليه الجمهـــور بقوة لا تقاوَم ، وأحاط به ، واحتشـــد حوله ، وتابع خطواته • فسار هو بين الجمهور صامتاً وهو يبتسم ابتسامة عطف لانهاية له • ان شمس المحبة تتقد في قلبه ، ومن عينيه يشم الضياء وتشع القوة فينتشران في المؤمنين ويشعلان المحبة فيهم • وهـــو يمد ذراعيه نحــو الشعب ليباركه • ان ملامسته ، وحتى ملامسة ثيابه ، تملك القدرة على ابراء المرضى • فهذا شيخ من الحجمهور ، أعمى منذ طفولته ، يهتف قائلا على حين فجأة : « ردَّ الى البصر يا رب حتى أستطيع أن أتأملك ، فما هي الا لحظة حتى سقطت الغشاوة عن عينيه ، فاذا هو يرى الرب • وبكي الشعب تأثراً ، وأغرق بالقبلات الأرض التي مشي عليها • وأخذ الأطفال يرمون الأزهار أمامه منشدين : « رحماك أنقذنا » • وتعالت الصيحات من كل جانب تقول في حماسة : « انه هو ، انه هو ، لا يمكن الا أن يكون اياه • » • ووقف في الساحة أمام كاتدرائية أشبيلية لحظة كان يؤتي الى المعبد ، بين عبرات الحضور ، بتابوت أبيض صغير مفتوح يرقد فيه جثمان بنية في السابعة من عمرها هي البنت الوحيدة لرجل من عيون سيكان المدينة • ان الميتة مغطاة بالأزهار • صاح الجمهور يقول للأم المحزونة : « سيحيى لك ابنتك » • وكان كاهن الكنيسة قد تقـــدم نحو التابوت ، فظهرت علمه الحبرة وقطب حاجمه • فأجهشت أم النســـة المتة باكيةً" وارتمت على قدمي المسمح وضرعت اليه وهي تمد نحوه ذراعيها قائلة : « اذا كنت أنت هـــو حقاً ، فأحي ابنتي ! » • توقف الموكب ، ووضع التابوت على اللاطات عند قدميه • فألقى على جثمان البنية نظرة تفيض بالمطف ، وتحركت شمتاه في رفق تقولان مرة أخرى : « قومي أيتها

النبية » \* فما ان نطق بهذه الكلمات حتى خرجت الطفلة من التابوت ، وجلست مبتسمة ؟، ونظرت حولها بعينين محملقتين مدهوشتين • انهما تمسك بندها باقة من ورود بيضاء كانت قد و ضعت على جثمانها. اضطرب الجمهور وصاح وبكي • وفي تلك اللحظة نفسها ظهر الكاردينال كبير المفتشين في الساحة أمام الكاتدرائية • انه شيخ في نحو السنة التسعين من عمره ، طويل الجسم منتصب القامة معروق الوجه غائر العينين ، غير أن في عينيه شعلة ً تسطع م انه لايرتدي الآن ثوب الكاردينالية الأرجواني الفخم الذي ظهر به للشعب في الليلة البارحة حين كان يُرمي الىالنيران أعداء الكنيسة الرومانية • وانما هو يلبس في هذه المرة ثوب الكاهن ، المصنوع من خشن الصوف • وعلى مسافة منه يتبعه معاونوه العابسيون وخدمه وحرس القـــداس الاحتفالي • وقف الكاردينال أمام الجمهور وتأمله من بعيد • لقد رأى كل شيء ، رأى التابوت عند قدمي المسيح ، ورأى البنية تُنبعث حيةً ، فأظلم وجهه واكفهــــر • انه يقطب حاجبيه الكثيفين الأبيضين ، وان بريقاً متوحشاً كاسراً يومض في عنــه • وهذا هو يشير الى المسيح بسبابته آمراً الحرس بأن يعتقلوه • ان هـذا الرجل الذي عرف كيف يروِّض شعبًا مرتجفًا وأن يخضعه لجميع اراداته يبلغ من القوة أن الجمهور سرعان ما أسرع يبتعد أمام الزبانية ، فاذا بهؤلاء ، وسط صمت الموت الذي خيَّم على حين فجأة ، يضعون أيديهم على المسبح ويقتادونه • وسنجد الجمهور بحركة واحدة أمام المفتش الكبير الذي بارك الجمهور صامتا وانصرف • أُخذ السجين الى المبنى العتيق الذي يقام فيه القداس ، وحُبِس في زنزانة مظلمة ضيقة مقبَّة. انقضي النهار، وهبط اللبل • هي لبلة من ليالي اشبلة تلك الثقبلة الحالكة الخانقة الحارة • « الهواء معطر بعبق أشجار الرُّند والليمون\* » • وفيجأة ً ، في الظلمات ، فُتح الباب الحديدي ، وتقدم المفتش العجوز يسير في الممر ببطء حاملا بيده شعلة • وقف لحظة على عتبة الزنزانه وتفرس في وجه السجين طويلا • ثم اقترب منه آخر الامر بخطى صامتة ، ووضع الشعلة على المنضدة وقال له :

« ـ أهذا أنت اذن ؟ أهذا أنت ؟ (ولكنه حين لم يتلق جوابا أسرع يضيف : ) اسكت ! لا تقل شيئاً ! وما عسالة تعلمنى على كل حال ؟ اننى أعرف سلفاً كل ما قد تقوله لى • وبأى حق تريد من جهة أخرى أن تضيف أى شيء الى ما سبق أن قلته ؟ لماذا تجيء اليوم تزرع الاضطراب في حياتنا ؟ ذلك أنك انما جئت لتبث فينا الاضطراب ما في ذلك ريب ، وأنت لا تجهل ذلك • فهـل تعلم مع هذا ما الذي سيقع غدا ؟ اننى لا أعرفك ، ولا أريد أن أعرفك • أأنت هو حقا ، أم لست الاطيفه ؟ سيان • • • لأننى سأحكم عليك بالاعـدام وسآمر باحـراقك مثلما آمر باحراق أسوأ الزنادقة • ان ذلك الجمهور نفسه الذي كان يقبل قدميك منذ بضع ساعات ، سيهرع غدا ، باشارة بسيطة منى ، فيورى لهيب النار، هل تعلم ذلك ؟

ألقى عليه الكاردينال هذا السؤال ثم أضاف يقول شارد الفكر نافذ النظرة دون أن يحول بصره عن سجينه لحظة واحدة :

« \_ لا شك أنك تعلم ذلك!

قال أليوشا الذي كان الى ذلك الحين يصغى الى أخيه صامتا ، قال وهو يبتسم :

ــ لست أفهم جيدا يا ايفان • أهذه تهاويل مضطربه أنشأها خيالك المحموم ، أم أنت تريد أن تقول ان الشيخ قد خدعه ظنه ، وان لُبُسةً ما قد أضلَّته ؟

قال ايفان ضاحكاً:

ــ لنسلم بأن هناك لُبُسة ما ، ما دامت واقعية هـــذا العصر قد دمغتك أنت أيضا الى حد لا تستطيع معه أن تقبل تهاويل خيالية غريبة ٠ لنفرض أن هناك لبسة ما ، اذا كنت تحرص على ذلك ٠

ثم أردف ايفان يقول وهو يضحك مرة أخرى :

\_ يحب أن لا نسى أن هذا العجوز هو فى التسعين من عمره ، وأن من الحائز أن يكون قد جن منذ زمن طويل فى عزلته المتكبرة المستعلية ولعل منظر السحين قد أدهشه ، ولعل هذا كله لم يكن أيضا الا هذيان رجل عجوز قد أهاجه احراق المائة زنديق الذين أحرقوا فى الليلة البارحة ، أو أهاجته هلوسة من تلك الهلوسات التى تسبق الموت فى بعض الأحيان ، وانه ليستوى على كل حال أن يكون الامر أمر تهاويل خيالية أو أمر لنبسة ، فانهما المهم أن هذا الشيخ سيقول فى هذه المرة ، وهو فى التسعين من العمر ، سيقول ما فى قلبه وما فكر فيه صامنا طهوال

ــ والسنجين ؟ أهو صامت ؟ أهو ينظر الى زائره دون أن يفتح فمه بكلمة ؟

قال ايفان شارحا وهو ما يزال يضحك :

على هذا النحو انما يعجب أن تجرى الأمور ، ألم ينههمه الشيخ العجوز أنه ليس من حقه أن يضيف شيئا الى ما سبق أن قاله في الماضي؟ بل ان هذا في رأيي سمة من السمات الاساسية للكاثوليكية الرومانية: «لقد عهدت برسالتك الى البابا ، ومن اختصاص البابا أن يقرر بعد الآن، فلا تأت الينا لبث القلق والاضطراب في حياتنا بغير طائل ، لا تأت الآن ، لا تأت الآن ، لا تأت قبل الساعة المحدد دة على كل حال! ، ، فهسندا ما يقوله صانعو الكنيسة الرومانية ، أو هذا ما يقوله اليسوعيون على الأقل ، لقسد قرأت

هذا بنفسي في كتب لاهوتييهم • ان العجوز قد ألقي علمه هذا السؤال : « هل من حقك أن تكشف لنا ولو عن سر واحد من أسرار العالم الذي جنت منه ؟ » ثم لم ينتظر جوابه ، بل أضاف يقول فورا : « لا ٠٠ ليس من حقك أن تفعل ٠٠٠ ليس لك أن تضيف شيئًا الى ما سبق أن قلت في الماضي ، وذلك حتى لا تحرم البشر من تلك الحرية التي كنت تقدرها قدراً عظما حين عشت على الأرض ٠ ان كل كشف جديد قد تأتبي به سيسىء الى حرية الايمان ، لأنه سوف يبدو معجزة من المعجزات ، وأنت قد رأيت منذ خمسة عشر قرناً أن ضمان حرية الايمان أمر أساسي + ألم تكن تردد على مسامعهم بغير كلال ولا ملال : « لقد جئتكم بالحرية » ؟• وأضاف العجوز يقول وهو يرسم على شفتيه ابتسامة مفكِّرة على حين فجأة : ولقد رأيتهم بعينيك ، هؤلاء البشر « الأحسرار » • • • ان هذه الحرية هي من صنعنا ، وفد كلفتنا جهودا لا نهاية لها (كذلك أضاف العجوز وهو يلقى على المسيح نظرة قاسية ) ، ولكننا أتممنا عملنا أخيرا باسمك . لقد اضطررنا خلال خمسة عشر قرنا أن نظل نتحرك جاهدين بهذه الحرية ، ولكن الامر انتهى الآن ، انتهى تماماً ا ألا تظن أنه انتهى الى الأبد ؟ انك تنظر الى َّ بوداعة ولين ورفق ، فلا شك أنك تقدِّر أنك ان أظهرت استياءك كنت تشرفني تشريفا لا أستحقه ! ألا فاعلم اذن أن البشر هم في هذا اليوم بعينه أشد اقتناعا منهم في أي وقت مضى بحريتهم الكاملة ، ومع ذلك فالواقع أنهم تنازلوا عنها ووضعوها في أيدينا بكثير من المذلة! ذلك هو عملنا! أهذه هي الحرية التي كنت تنشدها لهم؟

قاطعه أليوشا مرة أخرى قائلاً:

ــ مرة أخرى أصبحت لا أفهم • أهو يسخر ؛ أهو يتهكم ؟ ــ كلا ••• انه لا يسمخر ولا يتهكم البتة ! بالعكس : انه يتباهى، لنفسه ولصحبه ، بأنهم أوقفوا نمو الحرية فاستطاعوا أن يجعلوا الناس بذلك سعداء • « ذلك أتنا الآن ، للمرة الأولى، نستطيع أن نحلم للانسانية بالسعادة ( انه يتكلم طبعا باسم محاكم التفتيش ) • ان الانسان محمول بطبيعته على العصيان والتمرد • ولكن هل يستطيع المتمردون أن يكونوا سعداء ؟ لقد 'نبهت الى هذا ولم تعوزك النصائح والتحذيران ، ولكنك لم تشأ أن تحسب حسابها ، ونبذت الطريق الوحيدة التي كان يمكن أن تقود البشر الى السعادة • ومن حسن الحفل أنك حين بارحت هذه الارض عهدت الينا بمهمة اتمام رسالتك • لقد كلفتنا بأن نوجة الانسانية وأن نرشدها • بذلت لنا وعدك ، وأقمت سلطتنا على كلمتك ، ووهبت لنا حق العقد والحل ، ولن تستطيع طبعا أن تنتزع منا هذا الحق بعسد الآن • فلماذا جئت تعرقل عملنا في هذا العالم ؟

قال أليوشا سائلاً :

ــ ماذا كان يعنى بقوله ان النصائح والتحذيرات لم تعوزه ؟

وأجاب ايفان :

ـ ذلك هو العنصر الأساسى في التفكير الذي كان العجوز يريد أن يعرب عنه •

- تابع العجبوز يقبول: ان الروح الرهيب العميق ، روح الدمار والعدم ،قد خاطبك في الصحراء ؛ وتروى الكتب المقدسة أنه أغواك ، أيس كذلك ؛ هل ستطيع في الواقع أن تتخيل حقائق اكبر من الحقائق التي عرضها لك في أسئلته النلائة ؛ لقد رفضت أنت تلك الحقائق آئذ ، والكتب المقدسة تصفها بأنها «غوايات ، • ومع ذلك ، لئن و جدت على هذه الارض في يوم من الايام معجزة كبرى ، معجزة صادفة ، فان تلك المعجزة انما تحققت في ذلك اليوم بعينه ، وفي تلك الغوايات النلان • لقد كانت تلك الاسئلة معجزة من المعجزات لمجرد أنها ألقيت • لنتصور، لقد كانت تلك الاسئلة معجزة من المعجزات لمجرد أنها ألقيت • لنتصور،

على سبيل الافتراض وحده، أن الأسئلة النلانه التي ألقاها الروح الرهيب قد تبددت دون أن تترك أثراً في الكتب المقدسة ، وأن علينا أن نعس عليها اليوم وأن نعيد بناءها وأن نكتشفها من جديد حتى نضمها الى النصوص المقدسة • لنتصور أننا جمعنا لتحقيق هذا الهدف جميع حكماء الارض ــ رؤساء الدول وأمراء الكنيسة والعلماء والفلاسفة والشعراء ــ وقلنا لهم : « أوجدوا لنا ، تخيلوا لنا ثلاثة أســـئلة لا تكون على مستوى الحـدث فحسب ، بل تلخص بالاضافة الى ذلك ، في ثلاث جمل انسانية بسيطه، كل مستقبل العالم والانسانية» • فهل تظن أن كل حكمة الارض المجتمعة في هؤلاء الرجال تقدر على أن تتصور ، ولو من بعيد ، شيئًا يثسبه بقوته وعمقه ، تلك الأسئلة الثلاثة التي ألقاها عليك في الصحراء ذلك الروح القوى العميق ؟ ان تلك الأسئلة الثلاثة وتلك الحادثة المعجــــزة ، أعنى كون الأسئلة قد ألقيت ، تشهد بأن الأمر لم يكن أمر عقل انساني عادى، بل أمر فكر خالد مطلق • ذلك أنها تضم في ذاتها ، تشتمل في ذاتها على كل التاريخ المقبل للانسانية ، وتقدم رموزاً ثلاثة تنحل فيهــــا جميع تناقضات الطبيعة الانسانية ، التي لا سبيل الى حلِّها • ان تلك الحقائق لم تكن ظاهرة آنئذ ظهوراً واضحاً ، لأن التطور الذي تطوره العالم بعدئذ لم يكن معروفًا ؟ أما الآن ، بعد انقضاء خمسة عشـر قرنا ، فاننا نرى أن كل شيء قد تضمنته وتنبأت به تلك الأســــئلة الثلاثة ، وأنها قد تحققت تحققاً يبلغ من الكمال والتمام أننا لن نستطيع أن نضيف اليها شيئًا أو أن نيحذف منها شيئًا بعد اليوم •

» فاحكم فى الأمر بنفسك: من ذا الذى كان على حق ، أأنت أم سائلك ؟ تذكر السؤال الأول من تلك الأسئلة الثلاثة ، لا نصته بل معناه العام: « تريد أن تمضى الى الناس ، وأنت تمضى اليهم خالى اليدين الا من وعد بحرية لا يستطيعون بحكم ما فطروا عليه من بساطة وحطة أن يفهموها ، عدا أنهم بالاضافة الى ذلك يخشونها ويخافون منها ، لأنه لسر. هناك ولم يكن هناك في يوم من الأيام حالة لا يطيقها البشر والمجتمع مثلما لا يطيقان الحرية • هل ترى هـذه الحجارة في الصبحراء الوعرة المحرقة ؟ حو ِّلها الى خبز تهرع اليك الانسانية كقطيع جائع ، وتصبح شــاكرة لك مطيعة اياك ، ولكنها ســتظل ترتجف خوفاً من ان تسمحب يديك وأن تُنحرم هي من الخبز » • غير أنك لم تشأ أن تحرم الانسان من الحرية ، فرفضت العرض قائلاً لنفسك لا حرية صادقة حيث 'تشترى الطاعة بالخبر • لقد أجبت بقولك : ليس بالخبر وحده يحيا الانسان • أفكنت تجهل اذن أن روح الأرض سينور عليك باسم هذا الخبز الأرضى نفسه ، وأنه ســــــقاتلك ويغلبك ؟ وأن الجمهور ســـــهرع عندئذ نحوه قائلاً : « من ذا الذي يستطيع أن يقيس نفسه بهذا الوحش الذي وهب لنا نار السماء ؟ » • لسوف تنقضي قرون ، فيأتي يوم تنادى فيه الحكمة الانسانية وينادي فيه العلم الانساني بأن الشر لا وجود له ، وأن المخطيئة تبعاً لذلك لا وجود لها ، مؤكدين أن هناك جائعين فحسب • « أطعمهم تجملهم فاضلين! » • بهذه الصيحة انما سيحملون الراية ضداك وسيقو "ضون معبدك • وسيقيمون في مكانه مبني آخر ، هو « برج بابل » ثان مهدِّد • صحبح أن البناء لن يتم ، كما لم يتم في المرة الأولى ، ولكن كان في وسعك مع ذلك أن توفر على الانسانية آلام هذه المحاولة المجديدة وأن تختصر من عذابها ألف سنة • ذلك أن الشر انمـــا ستحون البنا نحن بعد أن يجهدوا في بناء برجهم مدة عشرة قرون ! سيجيئون باحثين عنا كما فعلوا في الماضي ، وسيجدوننا في الأقبية التي نكون قد لجأنا اليها ( لأننا سننصطهد وسنعذ ّب من جديد ) ، سيجيئون قائلين لنا : « أطعمونا، لأن الذين وعدونا بنار السماء قد خدعونا » • وسننهى عندئذ بناء البرج، لأن الذين سيُطعمون البشر يستطيعون وحدهم أن يتموا هذا العمل حتى

النهاية • وسوف نطعمهم ، سوف نطعمهم نحن ولا أحد سوانا ، وسوف نفعل ذلك باسمك ، كاذبين عليهم مستمدين سلطتنا منك ، بدوننا لن يستطيعوا أن يعيشوا في هذا العالم ، وسيظلون دوماً جائعين ساغيين . لن يهب لهم العلم خبراً ما ظلوا أحرارا ، ولكنهم سينتهون الى أن يرموا حريتهم على أقدامنا فائلين : « استعبدونا ولكن أطعمونا » • سيدركون هم أنفسهم أن الحريه لا تتفق وخبر الأرض ، ولا تتبيح أن يصب كل منهم من هذا الخبر كفايته ، لأنهم لن يتوصلوا الى اقتسامه بالعدل في يوم من الأيام • وسيقتنعون كذلك باستحالة أن يكونوا أحرارا ، لأنهم ضعاف فاسدون صب غار النفوس سريعون الى التمرد والعصان • لقـ د وعدتهم بتخبز السماء ، ولكنني أسألك مرة ً أخرى : هــل يقاس خبز السماء بخبز الأرض في نظر الكثرة التي ستظل الى الأبد فاسده عاقة ؟ اذا كانت ألوف من الناس أو كانت عشرات ألوف من الناس مستعدة لأن تتبعث في سبيل خبز السماء فماذا تفعل الملايين والمليارات من الكائنــات التي لن تبحس بأنها قادرة على أن تتنازل عن خبز الأرض في سبيل خبز السماء ؟ أتراك لا تعطف الا على بضع عشرات من ألوف النفوس الكبيرة القوية ، وهل يحب على ملايين البشر ، هل يجب على الجموع التي لانهاية لعددها ، كرمل البحر ، هل يجب على هؤلاء الذين هم ضعاف ولكنهم يحمونك أيضًا ، أن لا يكونوا الا مادة "مسخرة للكبار والأفوياء ؟ انسا نحن نرى غير هذا الرأى ، وان الضعاف أعزة على فلوبنا • انهم شريرون عصاة ، ولكن هؤلاء أنفسهم هم الذين يصـــبحون في آخر الأمر أكثر الناس طاعة وخضوعا • سوف يعجبون بنا ويعدوننا آلهة ، لأنسا نكون قد رضينا، حين صرنا قادة ً لهم، أن يحمل عنهم عب، حريتهم وأن نسيطر عليهم ، فالى هذا الحد ستكون هذه الحرية قد أصبحت كريهة في نظرهم بتقدم الزمن ! وسوف نوهمهم مع ذلك بأنهم انما يطيعونك أنت وبأننا

نحكمهم باسمك • سوف نكذب عليهم في هذه النقطة أيضا ، لأننا لن نسمح لك بعد الآن بأن تتدخل في شئوننا وسيكون هذا الكذب الضروري عذابنا • ذلك ما كان يعنمه السؤال الأول في الصحراء ، ولقد رفضت نداء الروح الجبار باسم الحرية التي وضعتها في أعلى منزلة ، وفضلتها على كل شيء • ولقد كان ذلك السؤال يخفي مع ذلك كل سرٌّ هــذا العالم • فلو قد رضيت أن تعطى الخبز ، اذن للبُّيت ما تنتظره الانسانية انتظارا أبديا منذ عهود سحيقة ، ولهـــد أن القلق الذي يعــذب الفرد ويعذب الجماعة كليهما : « من نطيع ؟ » فلا رغبة أقوى ولا هم َّ أبقى لدى الانسان الذي أصبح حراً من هم م العثور على سيد يحكم بأفصى سرعة • ولكن الانسان يتطلع الى المخضوع لحقيقة مؤكدة لا تُنجحد ، حقيقة يحترمها جميع الناس برضي اجماعي • ان حاجة هذه المخلوقات الضعيفة ليست الى اكتشاف قوة يمكن أن يطيعها هذا الفرد أو ذاك من الأفراد ، وانما الى اكتشاف حقيقة عليا يمكن أن يؤمن بهــــا الجميع ، ويمكن أن ينحني لها « الناس كافة » • فهذه الحاجة الى « الاشتراك » هي بعينها الهم (الرئيسي الذي يعذب كل فرد ويعذب الانسانية جملة ، منذ أقدم عهود التاريخ • فباسم هذا التطلع الى العبادة الجماعية المشتركة انما أفنت الشعوب بعضها بعضا خلال الأحقاب • كانت الشعوب تصنع آلهة ثم تأخذ تتشاتم : « اتركوا آلهتكم وتعالوا اعبدوا آلهتنا • والا فالموت لكم ولآلهتكم! » • وسيبقى الحال على هذا المنوال الى نهاية العالم؟ وحتى بعد زوال الآلهة سيظلون يستجدون لمعبودات جديدة • ولقد كنت تعلم هذا السر الأساسي من أسرار الطبيعة الانسانية ، فلس يمكن أن تجهل هذا السر ، ولكنك رفضت الراية الوحيدة التي تملك قوة جذب مطلق والتي قدُّمت لك للتأدي بجميع البشر الي الانحناء أمامك بغير تردد ــ أعنى راية الخبر الأرضى • لقد أقصيت هذه الراية باسم الحرية وباسم

الخبر السماوي • فانظر الآن فيما صنعت! انظر فيما فعلت باسم الحرية! أعود فأقول لك انه لا قلق أرسخ في قلب الانسان من قلق الحاجه الي العثور على من يستطيع أن يضحي له سريعا بالحرية التي و'هنت له ، هو المخلوق التعيس ، منذ ولد • ولكن لا سبل الى التصرف في حرية الشم الا بتهدئة ضـــميرهم • ولقد كان في وســـعك أن تتخــذ الخبز راية ً لا تخطئ. • اطعم الانسان يُطعُنْك ، فلا شيء في هذا العالم أعــز "علم الجحود من الحاجة الى الأكل • ولكن اذا استولى غيرك عندئذ على ضمير البشر تركوك وعدلوا حتى عن خبزك ليتبعوا ذلك الذي يكون فد أخضع نفوسهم • في ذلك كان رأيك صحيحا • ان سر ً الوجــود الانساني ومررِّره لسا في ارادة الحياة ، بل في الحاجة الي معرفة السبب الذي يدعو الانسان الى الحياة • فالانسان ما لم يكن على يقين من هدف حياته، لا يقبل أن يؤثر, في العالم بل يؤثر أن يدميِّر نفسه ، ولو ملك البخيز . وافرآ كل الوفرة • تلك هي الطبعة الانسانية • ولكن ما الذي حدث ؟ حدث أنك بدلاً من أن تسيطر على الحرية الانسانية أردت لها مزيدا من النمو ٠ فهل سبب اذن أن الاسان يؤثر هدوء نفسه بل ويؤثر الموت على أن تكون له ملكة حرية الاختبار في معرفة الخير والسُر ؟ لا شيء يخلب اللب في الوهلة الأولى أكبر من حرية الضمير ، ولكن لا شيء في الواقع يعذب الانسان أكنر مما تعذبه هذه الحرية • فبدلاً من أن تحمل للانسانية الأسس الراسيخة الثابتة الياقية للهيدوء النفسي والطمأنينة الروحية ، وبدلاً من أن توفر لها هذه الأسس الى الأبد ، عرضت علمها ما في هذا العالم من أمور سرية غامضة خارقة تفوق طاقة القوى الانسانية، وكنت في عملك هذا كأنك لا تحب الشر ، أنت الذي انمـــا جئت مع ذلك لتهب لهم الحياة! انك بدلاً من أن تسمطر على الحرية الانسانية وسُنِّعتها ، وبذلك ضاعفت ، الى غير نهاية ، الآلام التي تولُّدها هــــذه

الحرية في نفوس البشر • أردت من البشر أن يمنحوك حبهم أحرارا، وأن يتبعوك بارادتهم ، مفتونين بشمخصك . ألغيت القانون القديم الذي كان قاسيًا ولكنه كان وطيدًا راسخًا ، فأصبح على الاسان أن يميَّز الخير والشر بنفسه ، مستلهما حكم قلبه ، غير مسترشد في تردده الا صورتك أمام عينيه • أفلم تتنبأ اذن بأن البشر سينوءون بهـــذا الحمل الرهيب ، حمل حرية الارادة ، فاذا هم آخر َ الأمر ينب ذون في يوم من الأيام صورتك ويشكون في تعاليمك ؟ لسوف ينادون في النهاية بأن الحقيقة لم تكن فيك ، فمن المستحيل القاؤهم الى اضطراب أشد وعذاب أرهب من الاضطراب والعذاب اللذين ألقيتهم اليهما حين تركت لهم كل هـذه الأنواع من القلق ، وكل هذا العدد من المشكلات التي لاسبيل الى حلِّها. لقد زودتهم أنت نفسك بالأسلحة اللازمة لتهديم مملكتك ، فليس لك أن تنهم أحداً بتدميرها • فهل هذا ما عشرض عليك مع ذلك ؟ ليس على الأرض الا قوى ثلاث تستطيع وحدها أن تتغلب علىضمير هؤلاء المتمردين الضعاف قرونا ، وأن تخضعه في سبيل سعادته نفسها ، ألا وهي: المعجزة، والسر ، والسلطة • ولقد رفضت هذه القوى الثلاث جميعا وعلمت البشر بقدوتك أن يحتقروها • فحين نقلك الروح الرهيب (ابليس) الى سطح المعبد وقال لك : « اذا أردت أن تتأكد أنك ابن الرب فألق بنفسك في الفضاء ، لأنه كُتب أن الملائكة ستتلقفه وتســـنده فلا يقع ولا يتحطم ، وعندئذ تعلم أنك ابن الله وتبرهن على قوة ايمــانك بأبيــك » \* ، ولكنك رفضت هذا العرض ولم تلق بنفسك في الفضاء • صحيح أنك تصرفت في تلك اللمحظة تصرفاً فيه ما في تصرف اله من عظمة وجلال ، ولكن هل تتصور أن البشر ، وهم جنس ضعيف متمرد ، يملكون من القوة الروحية ما يملكه اله ؟ لقد فهمت في تلك اللحظة أن حركة بسيطة هي أن تهم بالقاء نفسك في الفضاء كان ستعنى اغراء الرب ، فلو قمت بها

لكنت بطلب المعجزة تبرهن على قلة ايمانك ، فاذا حررمت من الايمان تهشمت أسوأ تهشم على الأرض التي جئت لتخلصها وتنقذها ، وتهلل الروح المحتال جذلا وطرباً • ولكنني أعود فأسألك : هل أمثالك كـــير في هذا العالم ؛ هل وقع في وهمك لحظة واحسدة أن البشر يمسكن أن يكونوا هم أيضا فوق اغراء من هذا النوع ؟ هـــل في طبيعة البشر أن يتنازلوا عن المعجزة وأن يعتمـــدوا على حكم القلب وحده في الساعات العصبية من الحياة ، أمام المشكلات الخطيرة الأليمة التي تعرض للنفس ؟ لقد كنت تعلم أنموقفك البطولي سينتقل بالكتب المقدسة الى آخر العصور، وكنت تأمل أن يقتـــدى البشر بك فيقبلوا أن يظــلوا وحيدين مع الله لا يطلبون معجزة من المعجزات • ولكنك لم تقدر أن الانسان متى جحد المعجزة أسرع يجحد الرب ، لأن ظمأه هو الى العجائب لا الى الرب ؟ وأنه لكونه لا يستطيع أن يحيا بغير معجزات ، سيخلق بنفسه معجزات ، فیهوی ، ولو کان متمردا وکافرا وملحداً ، الی خرافات سنخیفه ، تنطلی علمه أباطيل السحرة وخزعبلاتهم • انك لم تنزل عن الصليب حين دعاك الجمهور الى ذلك صافحاً من باب الاستهزاء: « انزل عن الصليب فنصدُّق أنك أنت » • انك لم تنزل ، لأنك مرة أخرى لم تشأ أن تستعبد البشر بالمحزة ، وانما أردت أن يجمُّوا اللُّك بدافع الايمان لا بتأثير العجائب • كنت تريد أن يهبوا لك محبتهم أحرارا لا أن ينصاعوا لك عبيدا أذهلتهم قوتك • هنا أيضا أسرفت في تقدير البشر وأنزلتهم منزلة أعلى من منزلتهم ، ذلك أن الشر عبيد ، رغم انهم مفطورون على التمرد • انظر فيما حولك : ماذا أصبح البشر بعد انقضاء خمسة عشر قرنا ؟ ما عدد أولئك الذين رفعتهم الى مستواك ؟ أحلف لك ان الانسان أضعف وأسوأ مما ظننت! هل يستطيع هو الوضيع أن يحقق ما حققته أنت؟ انك حين احترمته ذلك الاحترام كله قد تصرفت تصرف من فقد عطفه عليه ،

لأنك سألته فوق ما يطيق ، أنت الذي أحببته أكنر من نفسك! فلو أنك فدرته أقل مما قدرته اذن لطلبت منه أقل مما طلبت ، ولكان موففك عندئذ أقرب الى المحبة ، لان العبء عليه يكون عندئذ أفل ثقلاً • ان الانسان ضعيف وجبان • لا يهمني أن يكون الآن فد الرفي كل مكان على سلطتنا ، وانه يرى في عصيانه الآثم هذا مجداً يعتز به • ذلك غــرور طفل ، ذلك غرور تلميذ • ان البشر يشبهون تلامذة صغاراً تاروا في المدرسة وطـــردوا معلمهم • ولكن فرحتهم لن تدوم ، وستكلفهم ثمنأ باهظاً • سوف يهدمون المعابد ، وسوف ينجرى الدم سيولاً على الأرض• وسوف يدركون عندئذ ، سوف يدرك هؤلاء الصبية الأغبياء ، أنهم ان خلقوا عصاة متمردين ، فليس يتبيح لهم ضعفهم أن يعيشوا زمناً طــويلاً في التمرد والعصيان • وسيعترفون وهم يسكبون دموعاً باطلة أن الذي وهب لهم روح العصاة قد غر َّر بهم وسخر منهم • سيقولون هذا محزونين مكروبين ، وسيكون هذا القول تجديفاً يجعلهم أعظم شقاء أيضًا ، لأن الطبيعة الانسانية لا تحتمل التجديف ، ولابد أن تثأر لنفسها منه آخر الأمر • القلق ، الاضطراب ، العذاب ، ذلك هو المصير الذي كتب على الشر الآن ، بعد أن تحملت أنت كل ما تحملته في الماضي من أجل أن تهب لهم الحرية! ان رسولك الكبير \* يروى أنه أبصر ، في رؤيا ، جميع المشتركين في البعث الاول ، فرأى اثني عشر ألفا من كل سبط ٠ لقد كانوا ، مهما بكثر عددهم ، أقرب الى آلهة منهم الى بشر : قاسوا ما قاسيت وعاشوا عشرات السنين في الصحراء القاحلة ، وأضناهم الجوع ، واقتاتوا بالمحراد والجذور • صحيح أن في وسعك أن تعتز بأبناء الحرية هــؤلاء الذين وهبوا لك محبتهم أحرارا ، وارتضوا طائعين مختارين أن يضحوا في سبيلك بأنفسهم في سورة رائعة • ولكن تذكر أن هؤلاء ليسوا الا بضعة آلاف ، وأنهم أشــــه بآلهة منهم ببشر • والآخـــرون ؟ ما ذنب

الآخرين اذا هم لم يستطيعوا أن يحتملوا ما احتمله هؤلاء الأقوياء من محن لا هل تأثم النفس الضعيفة حين لاتعرف كيف تسمو الى فضائل مخيفه الى هذا الحد ؟ أتراك جئت من أجل هذه الصفوة وحدها ؟ أأنت لا تفكر الا فيها ولا يخطر ببالك من عداها ؟ اذا كان الأمر كذلك فهو سر' يفوق ما نملك من قدرة على الفهم ؟ ومن حقنا في هذه الحالة نحن أيضا أن نلمجأ الى السر ، وأن نعلُّم الحماهير أن الأمر الأساسي لسن هو المحسة ولا هو أن يقرر قلبهم تقريرا حراً ، وانما هو الخضوع الأعمى لما لا سبيل الى معرفته ، وأن يطيعونا اذن ولو عارضهم في ذلك ضميرهم. وهذا بعينه هو ما فعلناه • أصلحنا خطأك الذي ارتكبته حين عدلت ذلك العدول البطولي عن المعجزة ، فيننا عملك على ما هو « فوق الطبيعة » ، بنيناه على « السر » ، بنيناه على « المعجــزة » • وابتهج الناس اذ رأوا أنفسهم يُقادون من جديد كما يُقاد قطيع ، ورأوا أنفسهم يتحررون من تلك الهبه المشئومة التي وهنتها لهم فكانت مصدر أنواع من العلماب قاسوها • قل : هل كنا على صواب حين فعلنا وعلَّـمنا على هذا النحو ؟ هل يمكن أن يؤخذ علينا حقا أننا لم نحب الانسانية حباً كافياً ، بينما نحن اعترفنا بوهنها في كثير من الاذعان والتسليم ، وخففنا عنها الحمل في كثير من الالحاح حتى لقد أبحنا لها أن ترتكب الخطيئة لعلمنا بضعفها الروحي ، شريطة أن تستأذننا في ذلك كل مرة ؟ فلماذا تجيء الآن لتبث. الفسوضي في عملنــا ؟ مالك نحــد ِّق اليَّ هكذا صامتًا بعنــك الرقيقتين النفاذتين ؟ أحرى بك أن تغضب • انني لا أريد محمتك ، لأنني أنا نفسي لا أحبك • ولست أحاول أن أخفى عنك ذلك ، لأننى أعلم من ذا الذى أخاطب ، أليس كذلك ؟ ثم انك تعرف كل ما قد أقوله لك ، أقرأ ذلك في عينيك • ففيم المواربة والحالة هـذه ؟ ان سرنا لن يخفي عنـك ، فلعل ما تريده اذن هو أن تسمع هذا السر من فمي ؟ ليكن لك ما تريد

ألا فاعلم أننا لسنا معك ، بل معه « هو » • ذلك هو سرنا • اننا منذ رمان طويل قد كففنا عن أن نكون معك ، وتحيزنا له «هو» • فمنذ نمانية فرون قبلنا منه ما سبق أن رفضته أنت مستاءً ، أعنى الهبة الأخيرة التي عرضها عليك وهو يشمير لك الى ممالك الأرض\*: لقد قبلنا أن نأخذ من يديه روما وأن نأخذ السيف من قيصر ، وأصدرنا قراراً بأن نكون لهذا العالم ملوكه الوحيدين ، رغم أننا لم ننجز الى الآن عملنا • ولكن من المذنب في هذا ؟ ان هذا المشروع ما يزال في أوله ، ولكنه بندي. • ولا بد من الصبر طويلاً قبل أن نصل به الى غايته ، ولا بد من آلام كبيرة في هذه الحياة الدنيا ، ولكننا سنبلغ هدفنا وسنصبح سادة الكون • وسيتاح لنـــا عندئذ أن نفكر في سعادة مشتركة تنعم بها الانسانية • لقد كان في وسعك أن تقبل السيف من قيصر في الماضي ، فلماذا رفضت تلك الهبة الأخيرة ؟ لو اتبعت الوصية الثالثة التي نصحك بهـــا الروح القوى ، اذن لكان في وسعك أن تحقق كل ما تتمناه الانسانية ، وهو أن تعــرف : من تطيع ، والى من تعهد بقيادة ضميرها ، وبأى وسيلة توحُّد جميع البشر في مجتمع كمجتمع النمل ، واحد كبسير منظم . ذلك أن العاجة الى الوحسدة الشاملة هو الله هموم النفس الانسانية وهو في الوقت نفسه أقوى هذه الهموم طرآ . أن الانسانية قد حاولت في جميع الأزمان أن تنظم نفسها على أساس شامل • ان هناك أمماً كنيرة عظيمة كان لها تاريخ معجيد ، ولكن شقاءها كان كبيرا على مقدار نبلها ، لأنها أحست أكثر من غميرها من الشعوب بالحاجة الى توحيد النوع البشرى • ان الغزاة الكبار ، من أمثال تيمورلنك وجنكيز خان ، الذين مروا على الأرض مرور اعصار مخرب وعاصفة مدمرة ، كانوا يتوقون الى أن يصبحوا سادة العالم بأسره، ولكن شوقاً عميقاً واحدا الى توحيد جميع الشعوب كان يحر ّ كهم دون أن يشعروا بذلك • فلو أنك قبلت قانون القياصرة ومقامهم ، لكان في

وسعك أن تنبي الامبراطورية الشاملة وأن تكفل السلام للانسانية الى الأبدء على من يقع عبء حكم البشر ان لم يقع على أولئك الذين يحكمون النفوس منذ الآن ويملكون الأغذية الأرضية ؟ لقد أخذنا السيف اذن من قيصر ، واذا فعلنا ذلك فقد أنكرناك أنت لنتبعه «هو» • ستنقضي قرون طويلة في فوضي التحلل الفكري والعلم الباطل وأكل لحوم البشر ، ذلك أنهم ما داموا قد شرعوا في بناء برج بابل بدوننا لا بد أن ينحدروا حتماً الى أكل لحوم البشر • ولكن « الوحش » سيجيء بعد ذلك الينا زاحفاً ، وسلعق أرجلنا التي سيبللها بدموعه الدامية • وسوف نركبه ، ونرفع نحو السماوات كأساً نقشت علمه هذه الكلمة : « السر » • ويومئذ انما ستدق ساعة السلام والسعادة للانسانية • انك فخور بصفوتك المختارة ، ولكن الصفوة وحدها معك ، أما نحن فسوف نعرف كيف نحمل الطمأنينة الى جميع النفوس • وحتى بين أبناء هــــذه الصفوة المختارة ، حتى بين هؤلاء الأقوياء ، ما أكثر الذين كانوا يتطلعون الى خدمتك ، فانتظروك عبثًا ، ثم سثموا من هــــذا الصبر الطويل العقيم ، فوقفـــوا قوى فكرهم وحماسة قلبهم على غايات أرضية صرفة ، وانتهى بهم الأمر الى رفع راية حريتهم عليك ! ألست أنت الذي أعطيتهم راية الحرية هذه ؟ أما نحن الذين نهش على البشر بعصانا ، فإن البشر سيكونون سمعداء معنا ، وسيعزفون عن التمرد علينا • ولن يبيد بعضهم بعضـــاً كما يفعلون الآن في كل مكان بفضل الحرية التي تركتها لهم • وسوف نعرف كيف نقنعهم من جهة أخرى بأنهم لن يكونوا أحراراً الا متى تنازلوا عن استعمال حريتهم ، وسنكون قد ألزمناهم بخضوع لا رجعة عنه • هل ما نقوله لهم هو الحقيقـة أم هو كذب؟ انهم لن يلبثوا أن يدركوا أنه هو الحقيقـة ، لأنهم سيتذكرون العبودية والآلام التي قادتهم اليها حريتك • ان التحلل، وحق حرية النقد ، والعلم ، ان كل ذلك ســـيؤدى بهم الى طريق غير

نافذة ، لأنه سيلقيهم في اضطراب لا مخرج منه مليء بالألفاظ التي لا سبيل الى حلها ، زاخر بالمعجزات المحيرة ، فأما العصاء العنفون منهم فسيدمرون أنفسهم من شدة الكرب ، وأما العصاة الضعاف فسيقنل بعضهم بعضاً • ولكن الجمهرة الكبرى من الضعاف ، وهم أشقى من أن يتمردوا ويعصوا ، فانهم سيزحفون على أقدامنا قائلين لنا : « أنتم على حق • اننا نعترف بهـــذا الآن ، لأنكم كنتم وحدكم تملكون أسراره • نحن نعود اليكم • انقذونا من أنفسنا ! » • وحين سيتلقون الخبز من أيدينا ، سيرون حق الرؤية انهم هم الذين أنتجوه بعملهم ، وأننا أخذناه منهم لنوزعه بعد ذلك بدون أية معجزة • سيفهمون أننا لم نقلب حجارة الى خبز ، ولكنهم سيغتبطون بأنهم طعموا ، وسيغتبطون أكثر من ذلك بأنهم طعموا على أيدينا: لن ينسوا قط أن الخبز الذي صنعوء كان ، بدوننا ، يتحول في أيديهم الى حجارة ، حتى اذا رجعوا الينا تحولت الحجارة خيزاً لهم. سيعرفون كيف يقد ّرون بعد الآن قيمة الخضوع النهائي ! لم يكن من الممكن أن تكون حياتهم الا شقاء ، ما ظلوا لا يفهمون ذلك • فمن ذا الذي ساهم أكثر من غيره في قلة الفهم تلك ؟ من الذي خرَّب تلاحم القطيع وبعثره في طرق مجهولة ؟ ولكن القطيع سيتجمع من جـــديد ، وسيعود الى طواعيته ، الى الأبد في هذه المرة • وسوف نهب عندئذ لهذه الكائنات الضعيفة الجبانة سعادة متواضعة وادعة هي السعادة الوحيدة التي تناسبهم • سنعلمهم أخيراً أن لا يزهوا بأنفسهم ، لأنك قد رفعتهم فجعلتهم متكبرين • سنبرهن لهم على أنهم لا قوة لهم ولا شجاعة ، وأنهم أطفال يرثى لحالهم ، ولكن سعادة الأطفال هذه هي أعذب سعادة . ســوف يصبحون خجولين ، وسوف ينظرون الينا نظرتهم الى حماة يحمونهم ، وسوف يتراصون حولنا خائفين كما تتراص أفراخ الدجاجة حول أمها ٠ سوف يدهشهم ويرعبهم أن يلاحظوا قوتنا ، فخورين بأن لهم سادة يبلغون

هذا المبلغ من القوة والذكاء ، سادة عرفوا كيف يسيطرون على هـذا القطيع من البشر الذي لا تهدأ حركته ولا يحصى عدده • سوف يرتعشون خوفًا أمام غضبنا ٠٠٠ ســوف تتخدر عقولهم وتدمع أعينهم كالنساء والأطفال • ولكنهم ، باشارة منا ، سوف ينتقلون بمتل هذه السرعة الى الفرح والمرح والغبطة ، ضـــاحكين بهناءة ، مغنين كالصـــبية الصغار . وسنجبرهم على العمل طبعاً ، ولكننا سنهيىء لهم في ساعات فراغهم حياة أشبه باللعب ، فيها أغان وجوفات وحتى رقصات بريئة • أوه! وسنسمع لهم أيضًا بأن يأثموا ما داموا ضعافاً الى هذا الحد من الضعف ، وسيحبوننا كالأطفال بسبب تسامحنا • سنقول لهم ان كل خطيئة يمكن التكفير عنها اذا هي ارتكبت بموافقتنا • سنبيح لهم أن يأثموا لأننا نحبهم ، أما العقاب فسنأخذه على عاتقنا ، لا بأس ٠٠٠ لسوف يحبوننا على أننا مخلِّصون الرب • ولن يكتموا عنا سراً • سنبيح لهم أو نحظر عليهم ، تبعاً لدرجة طاعتهم ، أن يعيشــــوا مع نسائهم أو خليــــلاتهم ، وأن ينسلوا أو أن ما يعانون من آلام ، وأخفى ما يضطرم في ضميرهم من أنواع العذاب ٠ وسنفصل في جميع الحالات ، وسيرتضون حلولنا سعداء، لانها ستحررهم من القلق الذي يعانيه المرء متى كان عليه أن يتخذ قرارا حراً • وسيكون جميع الناس سعداء ، جميع هؤلاء الملايين من البشر ، باستثناء بضع مئات من الألوف الذين ستقودهم : سنكون وحدنا أشقياء ، نحن الذين نملك السر • سيكون في هذا العالم مثات الملايين من الأطفال السعداء ، لن يكون فبه الا مائة ألف من الأشقاء هم الذين أخذوا على عاتقهم تحمل عذاب المعرفة ، معرفة الحير والشر • وسوف يموت أولئك موتاً غامضاً، بنطفئون باسمك وادعين مسالمين ، فلا يجدون في الحيـــاة الآخرة الا

العدم • ولكننا سنعرف كيف تحتفظ بسر الموت ؛ ومن أجل ســـعادتهم سنلألىء أمام أبصارهم جمال المكافآت السماوية والحياة الأبدية • لثن كان بعد القبر حياة أخرى فلا شك أن هؤلاء الضعاف ليسوا من ستوهب لهم تلك الحياة الأخرى • ان النبوءات تزعم أنك ستعود في يوم من الأيام لتحقق نصراً جديداً على الشر ، وأنك ستظهر محاطاً بمن اصطفيت من أصبحاب النفوس القوية المتكبرة الذين أنقذتهم • لسوف نجيب عندئذ بأن هؤلاء انما أنقذوا أنفسهم وحدها ، أما نيحن فقد جثنا بالخلاص للناس كافة • يقل ان الزانية الدنيئة التي تركب « الوحش » \* وتحمل بيديها « كأس السر » ، سيجللها الخزى والعار ذات يوم وان الضعاف سيثورون من جديد فمزقون ردءاها الديني الكاذب ويعر ُون جسدها « النجس »٠ ولكنني سأنهض عندئذ فأشير لك الى تلك المليارات من الاطفال السعداء الذين يجهلون كل خطيئة ؟ ونحن الذين نكون قد أخـــذنا على عاتقنا أخطاءهم لنحقق سعادتهم ، سوف نمثل أمامك ونقول لك : « احكم علينا اذا كنت تستطيع ، اذا كنت تجرؤ! ، • ألا فاعلم انني لا أخشاك • ألا فاعلم انني عشت أنا أيضا في الصحراء أقتات بالجراد وجذور النبات ، وأننى باركت الحرية التي وهبتها للبشر • وكنت أنهيأ لأن أدخل سلك صفوتك المختارة ، وأن أكون واحدا من الأقوياء المتكبرين الذين يتألف منهم جيش أتباعك الصغير ، وكنت أحترق شوقاً الى أن «أكمل عددهم». ولكنني رجعت الى صوابي في الوقت المنـــاسب ، فأصبحت لا أريد أن أخدم عقيدة طائشة • لقد عدت عن الخطأ والضلال وانضممت الى صف أولئك الذين يعملون في « اصلاح ما قمت أنت به ، • تركت صــفوف المتكبرين ، وانضممت الى المساكين لأعاون في تحقيق ســـعادتهم • ان ما أعلنه لك اليوم سيتحقق ، وان مملكتنا ستُنبني في هذا العالم • أعود فأكرر لك : انك سترى غدا هذا النجمهور المطيع ، هذا القطيع الطيِّع

يسرع باشارة منى الى اضرام ألسنة اللهب التى ستنحرق بها مزيدا من الاضرام باضافة فحم متقد الى النار • ذلك أننى سآمر بحرقك لأعافيك على أنك جثت تدخل البلبلة فيما نقوم به من عمل • لثن وجد زنديق يستحق أن يهلك فى النار ، فهذا الزنديق هو أنت • غداً ستنحرق • انتهى كلامى • » •

صمت ايفان • كان قد تحمس أثناء الكلام ، فختم قصته بنوع من الاندفاع الجامع • حتى اذا فرغ من حديثه ظهرت في شفتيه ابتسامة على حين فجأة •

وقد أصغى اليه أليوشا صامتاً ، ولكنه فى أواخس الحديث حاول مراراً ، وقد استبد به اضطراب داخلى عنيف ، أن يقاطع أخاه ، ومع ذلك فقد كبح جماح نفسه حتى النهاية ، وها هو ذا الآن يدع لاستيائه أن ينفجر ، ويكاد يثب عن مقعده ، صاح وقد احمر وجهه احمرارا شديدا :

ولكن ٥٠٠ ولكن ٥٠٠ ان قصيدتك تمسدح المسيح في الواقع بدلاً من أن تخريه كما كنت تريد فيما يبدو ٠ من ذا الذي يقبل تأويلك هذا للحرية ؟ أهكذا يجب أن تنفهم الحرية ؟ ان الكنيسة الأرثوذكسية لا تتصور الحرية أبداً على طريقتك هذه ٥٠٠ انك تعرض تصور الذين بدينون بالكاثوليكية الرومانية ، بل ان هذا التصور ليس تصور جميع الكاثوليكين \_ ذلك خطأ ! \_ وانما هو تصور أشرارهم فحسب ، هو تصور أعضاء محاكم التفتش واليسوعين ! ٥٠٠ ثم ان صاحبك كبير المفتشين رجل لا صلة له بالواقع ، وانما هو شخصية خيالية لا يمكن وجودها ٠ ما هي خطايا البشر التي يدعي أنه أخذها على عاتقه ؟ أين رأيت حملة السر هؤلاء الذبن يزعم أنهم ارتضوا لا أدرى أي عذاب

في سبيل سعادة الانسانية ؟ أين و جد هؤلاء ؟ انها نعرف اليسوعيين ٠ لقد قيل فيهم سوء كثير ، ولكن هل هم يشبهون حقا الصورة التي ترسمها لهم ؟ انهم ليسوا كذلك البتة ٠٠٠ كل ما هنالك أنهم يمنلون جيش الكنيسة الرومانية من أجل أن يغزوا في المستقبل امبراطورية الأرض التي سيرأسها حبر روما برتبة امبراطور ٠٠٠ ذلك هو مثلهم الأعلى ، وهو لا يشتمل على سر ولا على ذلك الحزن النبيل الذي لا ينهم ٠٠٠ انه الظمأ الى السيطرة والتسلط ؛ انه شهوة الفوز بخيرات الأرض الحقيرة ؛ انه الرغبة في استعباد الناس ١٠٠ انهم يحلمون بالعودة الى نوع من نظام الرق يكونون فيه هم المالكين والمنتفعين ١٠٠ ذلك هو طموحهم كله ! ولعلهم لا يؤمنون حنى بالله ١٠٠ ليس صاحبك المفتش وليس عذابه النبيل الا خيالاً محضاً ١٠٠

#### قال ايفان ضاحكاً:

\_ لحظة ، لحظه ٠٠٠ لمساذا تتحمس ؟ نمرة من ثمسرات خيالى ؟ لا أعارض في هذا ، ذلك كله خيال طبعاً ، ولكننى أرجو أن تسميح لى بالقاء هذا السؤال : هل تعتقد حقاً بأن الحسركة الكاثوليكية في القرون الأخيرة لم تستلهم الا الغلماً الى السلطة والا شهوة الخيرات المادية الحقيرة؟ لا شك أن الأب بائيسي هو الذي قال لك هذا الكلام !

ـ بالعكس ! ان الأب بائيسى فـد قال لى فى يوم من الأيام كلاماً يشمه كلامك تقريبا ٠٠٠

ــ أعنى ٠٠٠ انه لم يقل ما قلته أنت بعينه البتة ٠٠٠

قال أيفان:

ــ اسمع اسمع • هذا اعتراف له سَأَنه رغم قولك « بالعكس » !

كيف تستطيع أن تصدق أن أولئك المفتشين وأولئك اليسوعيين الذين تنكلم عنهم قد اتحدوا وتنظموا لا لشيء الا امتلاك الحيرات المادية الحفيرة ؟ لماذا لا يكون قد وجد بينهم في يوم من الايام ولو انسان واحد من الصفوة المختارة يعذبه ألم نبيل ويستبد به حب الانسانية ؟ افرض أنه قد وجد ذات يوم ، في عداد هؤلاء الطامعين الطامئين الى المباهج الارضيه السافله رجل واحد ، رجل واحد شبه بصحبي كبير المفتشين عاش في الصحراء منله واقتات بالجراد وجمدور النبات وأضنى جسممده وأماته في سبيل الوصول الى الحـــريه والى الكمال • تخيل أن هــــذا الرجل قد أحب الانسانية طوال حياته واقتنع أخيراً بأن السعادة النفسية التي يقال ان السمو الروحي يحققها انما هي وهم باطل ما دام ملايين البشر الآخرين، وهم مخلوقات الهية مثله ، ما يزالون غارقين في أقــــذار الفحش ، وأن حريتهم المزعومة ليست الا ســـخرية لاذعة مرة ، وأن هؤلاء العصاة المساكين لن يكونوا في يوم من الايام عمالقة قادرة على اكمال بنا. البرج ٠٠٠ أي أنهم لن يصلوا في يوم من الايام الى حسريتهم ، وأن حلم الانستجام والتناسق الذي حلم به المثالي الكبير لم يخلق لهـــــــــذا النوع من الأوز! ٠٠٠ تخيل أن هذا الرجل قد أدرك ذلك ، فعاد الى صوابه ، وانضم الى الناس الأذكياء ٥٠٠ أهذا في رأيك افتراض مستحيل ؟

قال أليوشا فيما يشبه الغضب :

ـ الى من انضم ؟ من هم هؤلاء الناس الأذكياء ؟ انهم لا ذكاء لهم البتة ، وليس عندهم سر ولا ما يشبه السر! هــؤلاء زنادقة ٠٠٠ ذلك سرتهم كله! ان صاحبك المفتش لا يؤمن بالله ٠٠٠ الأمر بسيط!

ــ لنسلم بهذا • لقد فهمت أخيرا • صحيح ، انه أصبح لا يؤمن بالله ، ذلك كل سرة ، • ولكن أليس هذا عذابا بالنسبة الى رجل مشله أفسد مستقبله بحياة التقشف في الصحراء ثم لم يستطع أن يتحرر من حبه الانسانية ؟ لقد رأى في أواخــر أيامه بوضــــوح أن النصائح التي أسداها الروح الرهيب الكبير تستطيع وحدها أن تنظم على نحو مقبـــول بعض الشيء حياة العصاة الضعاف ، حياة هذه « المخلوقات الناقصة التي كانت للخالق تجربة ، وظفرت بالحياة سهواً وغفلة » • فلما اقتنع بهذه الحقيقة أدرك أن من الواجب اتباع الطـريق الذي نصــــــ به الروح العميق ، الروح الرهيب ، روح الموت والعسدم • واذ كان منطقيـــاً مع نفسه ، فقد أقر َّ ضرورة الكذب على الناس وتضليلهم وخداعهم ، بغيَّة السير بهم الى الموت والى العدم سيراً واعياً ، ولكن مع ترك أوهامهم لهم طوال الطريق ، حتى لا يكتشفوا الى أين ينسار بهم . فبهذه الطريقة يستطيع هؤلاء العميان المساكين أن يتوهموا على الأقل أثناء رحلتهم على الأرضَ أنهم سعداء • لاحظ أنه يرى نفسه مضطرا الى مقارفة هـــــذا الكذب باسم ذلك الذي آمن به ايمانا مشبوبا طوال حياته • أفليس هيذا عذابًا ؟ ألا انه لو اتفق أن وجد على مرَّ العصور رجل واحد من هذا النوع بين صفوف « الجيش الظاميء الى السطرة والى اللذات المادية الدنسَّة » ، لكان في هذا ما تُخلق منه مأساة حقة! أكثر من ذلك: يكفي أن توجد شخصية واحدة من هذا النوع على رأس الكنيسة حتى توهب للكاثوليكية الرومانية روح وحتى تُنفخ فكرة موجيِّهة في فرقها الكثيرة وجماعاتها المتعددة وكهنتها ويسوعيمها ، فكرة° علما • أقول لك بصراحة : اننى على يقين من أن رجالاً من هذا النوع قد و'جدوا في جميع الازمان بين قادة الكاثوليكيــة الرومانيــة ، وربما وجــد منهم بين الباباوات انفسسهم! ومهما يكن من أمر ، فان ذلك العجوز اللعين الذي يصر م ذلك الاصرار كله على حب الانسانية على طريقته يمكن أن يوجد في أيامنا هذه ، مع عدد من أمثاله ، وأن لا يكون وجوده هذا مع أمثاله نتيجة مصادفة ، بل ثمرة تفاهم واتفاق ، وأن يكون نوعاً من جمعية سرية أنشئت من زمن طول للمحافظة على السر واخفائه عن أنظار الضعفاء والبؤساء ، وتأمين سعادتهم بذلك ، لا بد أن يكون الأمر كذلك حتما ، هذا لا مناص منه ، ويبدو لى من جهة أخرى أن المسونيين الأخرار لا بد أن يكون لهم هم أيضا سر من هذا النوع يقوم عليه تنظيمهم ، ولعل هذا هو السبب فيما يحمله لهم الكاثوليكيون من كره وبغض ، فهم يرون فيهم منافسين لهم يسيئون الى وحدة الفكرة ، بينما يجب أن لا يكون هناك الا قطيع واحد وراع واحد ، ولكنني ألاحظ الني في دفاعي عن فكرتي أظهر بمظهر مؤلف عاجز عن احتمال نقدك ،

لم يستطع أليوشا أن يمنع نفسه عن أن يسأله في تلك اللحظة :

ـ أتراك تنتمي الى الماسونيين الأحرار ؟

ثم أضاف يقول :

\_ أنت لا تؤمن بالله ٠

ولكنه أضاف هذه العبارة بلهجة تنم عن حزن عميق في هذه المرة. حتى لقد بدا له أن أخاه ينظر اليه وقد لاح في وجهه السخر .

وسأله فجأة وهو خافض عينيه :

\_ كيف تنتهي قصيدتك ؟ أهي تقف عند هذا الحد ؟

\_ خطر ببالى أن أختمها على النحو التالى : صمت كبير المفتشين ينتظر من سجينه رداً • ان صمت السجين قد ثقل على نفسه • لقد اقتصر أسيره طوال مدة كلامه على أن يحد ق اليه بنظرة رقيقة نافذة ، عازماً عزماً واضحاً على أن لا يدخل في مناقشة معه • كان العجوز يؤثر على ذلك أن يجيبه السجين ولو بكلمات لاذعة أو رهيبة • ولكن السجين لم

ينطق بكلمة واحدة • وهذا هو يقترب من العجبوز فجأة فيطبع قبلة رقيقة على شفتيه الشاحبتين شحوب شفتى من بلغ من عمره النسعين • كان ذلك كل جوابه • ارتعش العجوز بتأثير هذه القبلة ، واختلج شيء ما في طرفي فمه • واتجه نحو الباب ففتحه وقال لسجينه : « اذهب الآن، ولا تعد بعد اليوم أبدا ، أبدا ! » • وأوماً له بيده الى « الشوارع المظلمة المقفرة من المدينة » • وانصرف السجين •

- \_ والعجوز ؟
- ـ حرقت القبلة قلبه ، ولكنه لم يعدل عن فكرته .
  - ــ التي هي فكرتك أيضًا ، أليس كذلك ؟

بهذا صاح أليوشا يقول في مرارة • فأخذ ايفان يضحك • وقال :

ما بك يا أليوشا؟ ما هذا كله بجد ، هى قصيدة سحيفة ألتها طالب غبى لم يكن فى يوم من أيام حياته قادراً على أن يسطر بيتين من الشعر ، فلماذا تهتم بها هذا الاهتمام كله ، ولماذا توليها هذا الشأن كله ؟ أتراك سستظن أننى ذاهب الى الخارج لأتضم الى هسؤلاء اليسوعيين ولأنخرط فى صفوف أولئك الذين يدعون « اصلاح ما قام به المسيح » ؟ فيم يعنينى هذا كله ؟ لقد سبق أن قلت لك ان كل ما يعنينى هو أن أديم ابتهاجى الى الثلاثين من العمر ثم أرمى الكأس!

هتف أليوشا يقول ممتلئًا مرارة :

- وبراعم الربيع الغضة ، ماذا أنت صانع بها ؟ والقبور العـزيزة عليك ، والسماء الزرقاء ، والمرأة التي تحب ؟ كيف ستعيش اذن ، وأين ستجد القدرة على أن تظل تحب ؟ انك بهذه الأفكار الجهنمية في رأسك وفي قلبك لن تستطيع ذلك ! بلى بلى ٠٠٠ انك مسافر الى الخارج لتنضم اليهم ، والا فستقتل نفسك ٠٠٠ انك لن تصمد !

- فال ايمان ببطء وهو يبتسم ابتسامة باردة :
- ـ في نفسي فوة ستتيح لي أن أصمد مع ذلك ٠
  - ــ أية قوة ؟
- ــ ماذا اذن ؟ أتغرف في العهر والفجور والفحش ، أتخنق الروح في حضيض الجسد ؟ أهذا ما تفكر فيه ؟
- \_ ربمـــا ••• ولكننى سأعرف كيف أتحاشاه حتى السلائين من العمر وبعدئذ •••
- \_ ستعرف كيف تتحاشاه ؟ كيف ؟ هذا مستبعد ما دامت أفكارك هي هذه الأفكار ٠٠٠
- ــ بل سأعرف كيف أتحاشاه ، وذلك على طريقة آل كارامازوف أيضًا •
- ـ على طريقة آل ٠٠٠ أيكون ذلك باستيحائك النظرية القائلة ان « كل شيء مشروع » متى كان متفقاً والمصلحة ؟
  - قطب ايفان حاجبيه وشبحب لونه شحوبا غريبا وقال :
- \_ آه! أأنت تُلمع الى الفكرة التى عبَّرت عنها أمس عند شيخك، فكان أن أثارت استياء ذلك الشهم ميوسوف ٠٠٠ تلك الفكرة التى تلقفها دمترى فصاغها تلك الصياغة الساذجة المفرطة فى السذاجة ؟ ( أضاف ايفان ذلك وهو يبتسم ابتسامة متكلفة ) ٠٠٠ ليكن! هو كذلك على وجه الاجمال! كل شىء مباح ٠ قلت ذلك ولن أنقضه ٠ أما صياغة ميتيا فليست رديئة هى الأخرى ٠٠٠
  - نظر اليه أليوشا صامتا •

واستأنف ايفان كلامه يقول بانفعال مباغت :

- كنت أحدث نفسى يا أخى بأننى سأحتفظ حين أسسافر بانسان واحد يحبنى على الأفل ، ولكننى ألاحظ الآن أن ليس لى فى فلبك مكان يا عزيزى المعتزل ، أنا لن أنكر فكرتى القائله بأن « كل شىء مباح » ؛ ولكنك أنت ستنكرنى بسبب هسذه الفكرة ، اذا صدق فهمى ، أليس كذلك ؟

نهض أليوشا واقترب من أخيه ، وطبع على فمه قبلة ً رقيقة دون أن يقول شيئًا .

هتف ايفان يقول في حماسة :

ــ هذا سطو أدبى • لقد سرقت َ الفكرة من قصيدتى • شكراً شكراً على كل حال • انهض يا أليوشــا • آن أوان الانصراف ، لى ولك على السواء •

خرج الأخوان ولكنهما توقفا على درجات باب الكاباريه ٠

قال ایفان بصوت جازم :

- اسمع یا ألبوشا ۱۰۰۰ اذا بقی فی نفسی من الحیاة ما یکفی لأن أحب براعم الربیع النضرة ، فسیکون هذا بفضل ذکراك ، سوف یکفینی فی ساعات الکمد والیاس أن أتذکر أنك ما تزال تحیا فی مكان ما حتی أسترد حب الحیاة فورا ، هل یرضیك هدذا ؟ عدد مصریح حب ان شت ، والآن ۱۰۰۰ ان طریقینا یفترقان ، ستمضی أنت یمنه ، وسأمضی أنا یسرة ، کفی ثرثرات ، هل فهمت ؟ وحتی اذا لم أسافر غدا ( وأنا أسرة ، کفی ثرثرات ، هل فهمت ؟ وحتی اذا لم أسافر غدا ( وأنا أعتقد اننی سأسافر ) ، فالتقینا مرة أخری ، فلا تعد الی هذه المسائل التی ناقشناها الیوم ، أرجوك ، حذار من کلمة واحدة فی هذا الموضوع !

واطعاً • والأفضل أن لا تكلمنى بعد الآن فط (كذلك أضاف يقول بعصبية مباغته) • لفد استنفدنا كل ما كان علينا أن نفوله ، أليس هذا صحيحا ؟ وفى مفابل ذلك فاننى أفطع لك هذا الوعد : حين سأفرر فى الثلاثين من العمر أن « أرمى الكأس » ، فسوف أجىء لأراك مرة أخرى ، حيتما كنت أعيش فى ذلك الحين • • ولو كنت أعيش فى أمريكا • • • سأجى اليك فنتناقش من جديد • • • فى وسعك أن تعول على همذا • سأقوم برحلة خاصة لهذا الغرض • سيشوقنى أن أراك عندئذ وأن أعرف ما الذى صرت اليه • ذلك عهد أقطعه على نفسى • وقد لا نلتقى فبل انقضاء سبع سنين أو عشر سمنين • اذهب الآن ، أسرع الى صاحبك «الأب سيرافيكوس» ، لأنه يحتضر • فاذا مات فى غيابك فقد تحقد على "لأننى أخريتك • الى اللقساء • قبلنى أيضما • • • هكذا • • • والآن

تركه ايفان وسار في طريقه دون أن يلتفت ، ان هذا الانصراف المباغت يذكر بالطريقة التي ترك بها دمترى أخاه أليوشا أمس ، رغم أن الظروف مختلفة بعضها عن بعض كل الاختلاف ، مس هذا التشابه الغريب فكر أليوشا مساً خاطفاً جداً ، فشسعر فجأة بحزن وارهاق ، لبث في مكانه بعض الوقت يتابع ببصره أخاه الذي كان يبتعد و لاحظ ، دون أن يعرف لماذا لاحظ ذلك في تلك اللحظة ، أن مشية ايفان كانت دون أن يعرف لماذا لاحظ ذلك في تلك اللحظة ، أن مشية ايفان كانت متمايلة بعض التمسايل وان كتفه اليمني تثرى من الظهر أخفض من الكتف الأخرى ، انه لم يلاحظ هذا يوماً من قبل ، وأخيراً استدار هو أيضاً واتجه نحو الدير مسرعاً يكاد يركض ركضاً كان الظلام قد هبط ، شعر أليوشا بخوف غامض يجتاحه ، لقد نبت في نفسه احساس لم يستطع أن يستبين طبيعته ، هبت الريح كما هبت في الليلة البارحة ، يستطع أن يستبين طبيعته ، هبت الريح كما هبت في الليلة البارحة ، وغمرته أشجار الصنوبر التي تبلغ السنة المائة من أعمارها ، غمرته

بحفیف شجی حزین حین دخل غابة المنسك • كان یركض • « الأب سیرافیكوس» ، أین تراه وجد هذا الاسم ؟ كذلك تساءل ألیوشا •

ــ ایفان ، أخی المسكین ، متی عسی أراك ؟ ... هذا هو المنسك ! آه ... یارب ! نعم ، ســوف ینقذنی « الأب سیرافیكوس » \* ... سوف ینقذنی منه الی الأبد .

سوف يتساءل أليوشا مرارا أثناء حياته ، في دهشة عميقة ، كيف أمكنه في ذلك اليوم ، بعد أن ترك أخاه ايفان ، أن ينسى نسياناً تاماً أخاه دمترى ، مع أنه كان قد عزم عزماً أكيداً قبل ذلك ببضع ساعات على أن يعثر عليه مهما كلف الأمر ، ولو اضطر في سبيل ذلك أن يعدل عن الذهاب الى الدير في تلك الليلة .

حيث لاكبيل الحالفهم بعبثه

ایفان فیدوروفتش ، بعد أن ودَّع ألیوشا ، الی مسكنه أی الی منزل أبیه فیسدور بافلوفتش • ولكن الشیء الغریب هو أنه شعر فجأة بقسلق لا یطاق ، یغزو نفسه ویزداد علی قدر اقترابه

من بيته و وليس القلق واليحزن اللذان يشعر بهما هما اللذان يدهشانه، وانما يدهشه أنه لا يستطيع أن يحدد لهما سبباً ولقد سبق له كشيرا في الماضى أن أحس بحزن يستولى على نفسه ، ولا غرابة في أن يكون حزينا في هذه اللحظة التي يتهيأ فيها للسفر بعد أن قطع صلته بكل ما يشده الى هده المدينة ، والتي يهم فيها أن يسير في اتتجاه جديد مايزال يجهله وسوف يكون وحيدا من جديد ، وحيداً كل الوحدة كما كان من قبل ، مع آماله العريضة الواسعة ، لأنه ينتظر من الحياة أشياء كشيرة ، لعلها مسرفة في الكثرة ، دون أن يعرف ما هي هذه الأشياء من جهة أخرى ، وهو يشعر بأنه عاجز عن أن يرى هذه الأشياء من جهة الأسواق رؤية واضحة ، غير أن الشيء الذي يعذبه في هذه اللحظة ليس هو تلك الحشية من مستقبل غير محدد ، رغم أن هذه الخشية قائمة في نفسي منزل أنهي ؟ لكأنني قد بلغت من كره هذا المنزل أنني لا أستطيع التغلب على

التقزر من الذهاب اليه رغم علمى بأننى أجتاز عتبته آخر مرة ٠٠٠ ولكن لا ٠٠٠ لا ١٠٠٠ ليس هذا سبب الارهاق الذى أشعر به الآن ٠ أهـو اذن و داع أليوشا والحديث الذى جرى بينى وبينه ؟ لقد أصررت على الصمت سنين طويلة ، لا أتذرل أن أفتح فمى بكلمة لانسان ، ثم هأناذا أخرج جميع تلك السخافات دفعة واحدة ٠ » صحيح أن من الجائز أن يشعر لقلة تجربته وشدة غروره ، غرور المراهق ، بشىء من الحسرة والأسف على أنه لم يستطع أن يعبر عن نفسه كما كان يتمنى أن يعبر، ولا سيما أمام انسان كأليوشا ينتظر منه فى قرارة نفسه أشـاياء كثيرة ٠ لا شك أن فى نفسه الآن شيئاً من الحسرة والأسف ، ذلك لابد منه ٠٠ ولكن ليس هذا ما يثقل على صدره الآن ويخنقه خنقا ٠٠٠ هناك شى، آخر ٠٠٠ ولكن ما هو ؟ « ان غما يملأ جـوانب نفسى حتى ليكاد يثير غثيانى ، ولست أصل الى معرفة ما يعوزنى ومعرفة ما أريد ٠ لعل الأفضل أن لا أفكر فى هذا الأمر ٠٠٠ » ٠

حاول ايفان فيدوروفتش أن « لا يفكر في هذا الأمر ، ، ولكنه لم يفلح ، ان الغم الذي يشعر به يتميز بهذا الطابع المثير وهو أن مصدره علمة خارجية عرضية طارئة ، ان ايفان يحس ذلك احساساً واضحاً ، ان الأمر أمر شيء أو شخص \_ لا يدرى ايفان على وجه الدقة \_ لايطاق وجوده في نظر ايفان ، ان أيفان يحس بضيق شبيه بالضيق الذي يثيره في النفس أحيانا ، أثناء العمل أو أثناء حديث حار ، وجود شيء مزعج لم يره المرء رؤية واعية " بعد ، ولكنه يغتاظ منه غيظاً يحاصره ويسد عليه الأبواب الى أن يخطر بباله أخيرا أن يزيح سبب هذا الانزعاج الذي كثيرا ما يكون سبباً تافهاً : شيئا ليس في مكانه ، منديلا ساقطا على الأرض، كثيرا ما يكون سبباً تافهاً : شيئا ليس في مكانه ، منديلا ساقطا على الأرض، كتابا نسي وضعه في المكتبة ، النح .

بلغ ايفان منزل أبيه أخيرا ، معتكر المزاج جدا ، مهتاج الأعصاب

احتياجا شديدا • وحين أصبح على مسافة خمس عشرة خطوة من باب الحديقة الحديدى ألقى نظرة على مدخل المنزل فأدرك على حين فجأة ما كان يحنقه ويعذبه طوال الطريق •

كان الخادم سمردياكوف جالساً على دكة قرب الباب الكبير يتمتع بطراوة النجو و فما ان لمحه ايفان فيدوروفتش حتى أدرك أن صورة هذا النخادم كانت قد لازمت خياله على غير علم منه ، فكان يضيق ذرعاً بها ولا يطيقها و لقد اتضيح كل شيء وفحين كان أليوشا يحدثه، في الكاباريه، عن اجتماعه بالخادم ، شعر ايفان بانزعاج شديد ونفور قوى لم يلمبنا أن استحالا الى غضب وحنق و ولقد انقطع عن التفكير في سمردياكوف أثناء المحديث الذي أعقب ذلك ، غير أن غيظاً تقيلاً قد بقى في قلبه ، فلما ترك أليوشا واتبعه الى منزل أبيه استيقظ فيه ذلك الاحساس بالانزعاج دون أن يستطيع الاهتداء الى أصله و تساءل ايفان محتداً : بكف يمكن أن يقلقني هذا النجرو الغبي مثل هذا الاقلاق ؟ » و

والواقع أن ايفان فيدوروفتش كان قد كره هذا الرجل منذ زمن، ولا سيما في الأيام الأخيرة ، وكان يدرك هو نفسه أن العداوة التي يشعر بها نحو هذا الانسان تشبه أن تكون بغضاً ومقتاً ، ولعل عداوته له قد استفحلت واحتدت لأن موقف ايفان فيدوروفتش من الحخادم كان عند وصوله الى مدينتنا يختلف عن هذا الموقف كل الاختلاف ، لقد أظهر ايفان في ذلك الوقت شيئاً من الاهتمام بالخادم ، حتى لقد عد مامءاً طريفاً كل الطرافة ، وشجتًعه على أن يتحدث اليه ، دون أن يفوته مع ذلك ما كان في أحاديث هنذا الرجيل من بعض التفكك ، أو قل ذلك ما كان في أحاديث هنذا الرجيل من بعض التفكك ، أو قل من بعض القلق ، وكان ايفان يتساءل : تُرى ما الذي يهز فكر هذا وناقشا ، فيما ناقشا ، مسألة الضياء من أين جاء في أول يوم من أيام خلق وناقشا ، فيما ناقشا ، مسألة الضياء من أين جاء في أول يوم من أيام خلق

العالم ما دامت الشمس والنجوم والقمر لم تخلق الا في اليوم الرابع من أيام الخلق ؟ وتساءلاً : كنف يمكن تاويل هذه الآيه من التوراة ؛ ولكن ايفان فيدوروفتش لم يلبث أن لاحظ أن سمردياكوف لا يعبأ بالكواكب كثيرا وأن مسائل علم النجوم لا تعنيه كثيرا وان تكن جذابة. كان واضحا أن ما يشغل باله ويملأ رأسه هو غير هذا تماماً • وشيئاً فشيئاً ظهرت أنانيته المخصال لم تعجب ايفان ، وولَّدت نفوره منه وكرهه له ، وبعد ذلك ، حين استقت المشكلات العائلية المعقدة بظهور جروشنكا وقيام المنازعات بين دمترى وأبيه ، أتبيح لايفان أن يتحدث عن هــذه المصاعب مع الخادم ، فكان يستحيل عليه ، رغم أن سمردياكوف كان يتكلم عن هذه المشكلات دائماً باضطراب شدید ، أن يدرك ماذا كان يريد الخادم أن يقــول ، وما هو الشيء الذي يتمناه هو نفسه • ان ما يلمحه المرء في رغباته من بعد عن المنطق والرشاد ، على نحو غامض ، يثير الدهشة والاستغراب • كان سمردياكوف يستوضح كثيراً ، ويلقى بعض الأسئلة موارباً ، لغرض في نفسه من غير شك ، ولكن دون أن يفصح عن هذا الغرض ، وكان يصمت فجأة في بعض الأحيان أو ينتقل الى موضوع آخــر في وســط الكلام • ولكن ايفان انما أصبح يحنقه خاصةً أن سمردياكوف قد أخذ يرفع الكلفة بينه وبينه ، فهو يخاطبه في غير تحرج ، وهو يمعن في ذلك مزيداً من الامعان يوماً بعد يوم • وقد ولَّد هذا الموقف في نفس إيفان نفوراً شديداً وعداوة حاسمة وكراهية قاطعـــة • ليس معنى ذلك أن سمردياكوف يجيز لنفسه أن لا يكون مؤدباً مهذباً مع ايفان • بالعكس: لقد كان يصطنع في مخاطبته كثيراً من الاحترام • ومع ذلك فقد انتهت الأمور بالخادم الى حيث اعتقد ، لا ندرى لماذا ، أنه متضامن مع ايفان فيدوروفتش • فهو يتحدث اليه بطريقة خاصة ، كأن بين الرجلين تفاهماً مضمراً سرياً ، وتواطؤاً قائماً منذ زمن طويل ، وروابط لا يعرفها أحد غيرهما ولا يفهمها من يحيط بهما • ولقد لبث ايفان مدة طويلة لا يفهم السبب الحقيقى الذى يثير حنقه المتزايد ، ثم لم يدركه الا منذ بضعة أيام •

أراد ايفان ، وقد استبد به الاشمئزاز والغضب ، أن يجتاز الباب دون أن يبدو عليه أنه رأى سمردياكوف ، ولكن سمردياكوف نهض عن دكته ، فسرعان ما أدرك ايفان من وضعه أنه يريد أن يحدثه حديثا خاصا ، نظر اليه ايفان وتوقف ، وما أشد ما أحنقه توقفه هذا ! لقد كان ينوى منذ لحظات قليلة أن يمر دون توقف ، فلما رأى نفسه يتوقف شعر بغيظ شديد ! وأخذ ينظر بكراهية حاقدة الى هذا الوجه الممسوس الذى يشبه وجوه الخصيان ، والى هذا الشعر المصفف بكثير من العناية على الصحفي ، وكانت عين على الصحفي ، والى تلك الذؤابة المنتصبة على الرأس ، وكانت عين سمردياكوف اليسرى التى تغضن حاجبها ، تغمز غمزة ماكرة ، فكأنه يقول : « قف ، لن أدعك تمر ، ألا ترى أن هناك كلاماً يجب أن نتبادله بحن معشر الأذكياء ؟ » ،

ارتعد ايفان غضباً ، وتمنى لو يصيح قائلا : « امض أيها الجرو! أأنا من يكون صاحباً لرجل أبله من نوعك ؟ » • فما كان أشد دهشته حين رأى نفسه يخاطبه بطريقة تختلف عن هذه الطريقة كل الاختلاف! ــ أما يزال أبى نائماً أم أنه استيقظ ؟

كذلك سأله برقة فيها اذعان وتسليم أدهشاه ؟ وعلى هـذا النحو نفسه الذى لم يكن فى الحسبان أيضا ، رأى نفسه يجلس على الدكة • وقد تذكر فيما بعد أن ذلك كاد يرعبه فى اللحظة الأولى • كان سمردياكوف واقفا أمامه ، جاعلاً يديه وراء ظهره ، ينظر اليه نظرة فيها ثقة بل وفيها قسوة • وقال دون تعجل :

ـ انه ما يزال يرتاح ٠

قال ایفان یخاطب نفسه: «آها! هو الذی یبادرنی بالکلام الآن!». وأردف سمردیاکوف یقول بعد صمت ، وهمسو یغض عینیه فی تصنع ، ویقدم رجله الیمنی ، ویهز رأس حذائه الملمتّع:

\_ هل تعلم أنك تدهشني يا سدى ؟

فأجابه ايفان فيدوروفتش بلهجة خشنة قاســــية ، وهو يحاول أن يسيطر على نفسه ، قائلا :

\_ ما الذي يدهشك ؟

ولكن ايفان شعر في الوقت نفسه ، على اشمئزاز وتقزز ، أن في نفسه استطلاعاً قوياً لن ينصرف قبل أن يرضيه .

واستأنف سمردياكوف كلامه قائلا وهو يرفع عينيه ، ويبتسم في ألفة :

ــ لماذا لم تسافر يا سيدى الى تشرماشنيا \* ؟

وكانت عينه اليسرى كأنها تقول : « ما دمت ذكياً هذا الذكاء كله فبحب أن تفهم سبب ابتسامتي » ٠

قال ايفان فيدوروفتش متعجباً :

ـ لأى غرض أذهب الى تشرماشنيا ؟

فأجابه سمردياكوف أخيرا :

\_ لقد رجاك فيدور بافلوفتش أن تسافر اليها في كثير من الالحاح.

كان سمر دياكوف يتكلم ببطء كأنه لا يولى جوابه هذا أى اهتمام. فكأنه يقول له : « اننى أجيبك بأى شىء ، بأول جواب يخطر على بالى ، لا لهدف الا أن أقول شيئًا ما » .

ــ ما هذه الأساليب الغامضة الملتوية ؟ هلا ً تكلمت بوضوح ؟ ماذا تريد ؟

رد ً سمر دیاکوف قدمه الیمنی نحو قدمه الیسری ، ونصب قامته ، ولکنه لم یتخل ً عن هدو نه ، وظل بنسم .

ـــ لیس هناك أی شیء هام ۰۰۰ وانما تكلمت بغیر هدف محدد أو غایة معینة ۰۰۰

وساد صمت • صمت الرجلان كلاهما قرابة دقيقة • أدرك ايفان فيدوروفتش أن عليه أن ينهض وأن يغضب • وكان سمردياكوف واقفاً أمامه وقد بدا على وجهه كأنه يقول له: «سنرى الآن هل تغضب أو لا تغضب » • ذلك ما شعر به ايفان على الأقل • وهم ايفان أخيرا أن ينهض • ففتح سمردياكوف عندئذ فمه كأنه قد انتظر ههذه اللحظة ليتكلم •

قال في بطء ، بصوت جازم ، وهو يقطِّع كلامه :

ــ اننی فی وضع رهب یا ایفان فیدوروفتش ، وأنا أتســال کیف یمکننی أن أخرج من المأزق ٠

ثم تنهد تنهدة كبيرة • عاد ايفان يجلس • واستأنف سمردياكوف كلامه فقال :

ـ لكأنهما فقدا كلاهما العقل • انهما يتصرفان تصرف أطفال صغار • اننى أتكلم عن أبيك وعن أخيك دمترى فيدوروفتش • سـوف بأخذ فيدور بافلوفتش يعذبنى بأسئلته متى نهض من فراشه ، سـوف يسألنى فى كل لحظة : « هيه ؟ ألم تجيء ؟ لماذا لم تجيء ؟ » • وسـوف

تستمر هذه الأسئلة الى منتصف الليل ، والى ما بعد منتصف الليل ، واذا لم تنجىء آجرافين الكسندروفنا (وفى رأيى أنها لا تنوى أن تنجىء أبدا) ، فسوف يستأنف أسئلته فى صباح الغد متهجماً على ": « لماذا لم تنجىء ؟ متى تنجىء ؟ » ، كأننى أنا المذنب ، والقصة هى نفسها فى الجانب الآخر، فمتى هبلط الغسق ، بل وقبل هبلوط الغسق ، يأخذ أخوك دمترى بالاستعداد فيكمن فى مكان قريب مسلّحاً ، ويقول لى: «انتبه أيها الوغد! بالاستعداد فيكمن فى مكان قريب مسلّحاً ، ويقول لى: «انتبه أيها الوغد! حذار أيها الوغد! لئن تركتها تدخل دون أن تنبئنى ، لأقتلنك أنت أول من أقتل! » ، حتى اذا انقضى الليل عاد يعذبنى بأسئلته كأبيك : « ألم تنجىء بعد ؟ هل تنجىء قريبا ؟ » ، لكأنه يعدنى ، هو أيضا ، مسئولاً عن سلوك هذه السيدة! الأمور تسير من سىء الى أسوأ ، وغضبهما كلبهما يزداد من ساعة الى ساعة ، والخوف يتحاصرنى حتى لأفكر فى قتل نفسى تخلصاً من هذا المأزق ، اننى لا أتوقع منهما أى خير يا سيدى!

ــ ما كان ينبغى لك أن تحشر نفسك في هذا الأمر ! لماذا ارتضيت أن تكون لدمتري فدوروفتش مُخْـر آ ؟

- كيف كان يمكننى أن أبقى بعيدا ؟ اننى لم أحشر نفسى فى الأمر ، اذا شئت أن تعرف ذلك ، كنت أصمت ولا أجرؤ أن أرد ، ولكن أخاك ألح وأكرهنى على أن أكون له فىهذه القضية خادماً ، وهو منذ ذلك الحين ما ينفك يكرر على مسلمعى قوله : « لأقتلنك يها الوغد ، لأقتلنك اذا تركتها تمر ! » . أنا على يقين من أننى سأصاب غداً بنوبة طويلة ،

ـ أية نوبة ؟

- نوبة صرع ، طويلة ، طويلة جدا • ربما دامت بضع ساعات ، وربما استمرت الى الغد • لقد سبق أن أصبت بنوبة امتدت ثلاثة أيام •

سقطت من الشونة • وبقيت ثلاثة أيام لا أفيق من الاغماء • يحدث لى هذا فعبأة • وفي تلك المرة استدعى فيدور بافلوفتش الطبيب ، استدعى ذلك الدكتور هرتسنشتوبه ، فوصف لى ثلجاً على الجبين ودواء آخر • • وكدت أموت •

\_ يُقال ان نوبات الصرع لا يمكن التنبؤ بها • فكيف تزعم أنك ستصاب غداً بنوبة ؟

كذلك سأله ايفان باستطلاع يمازجه غيظ • فقال سمردياكوف: ــ صحيح • • • لا يمكن التنبؤ بها •

\_ ثم انك عند تلك النوبة الطويلة قد سقطت من طابق الشونة •

\_ ذلك أننى أصعد الى ذلك الطابق كل يوم ، ومن الجائز جداً أن أسقط منه في الغد أيضا • واذا لم أسقط من طابق الشونة ، فقد أسقط في القبو ، لأننى أذهب الى القبو كل يوم للقيام بالخدمة •

تفرس فيه ايفان فيدوروفتش طويلا •

ثم قال بصوت خافت ولكن مع شيء من التهديد :

كان ســمردياكوف قد غض عينيه ، وعاد يهز " رأس حــذائه . وها هو ذا الآن يرجع رجله اليمنى ويقدم رجله اليسرى ويرفع رأسه ويقول بعد ضحكة صغيرة :

\_ هبنى دبرت لهم « مقلباً » من هذا النوع: ان هناك أسبابا وجيهة تدفعنى الى أن أفعل ذلك • لما كان من السهل على المرء أن يتظاهر بالصرع اذا كان يملك بعض التجربة ، فسيكون من حقى تماما أن ألجأ الى هذه

الوسيلة انقاذاً لحياتي • فاذا حدث أن فررت أجـــرافين الكسندروفنا أن تحبى الى أبيك ، فلن يستطيع أخوك أن يسأل رجلاً مريضا : « لماذا لم تبلغني ؟ » • سوف يستحي هو نفسه أن يفعل ذلك •

هتف ايفان فيدوروفتش يقول وقد تقبض وجهه غضباً :

- ــ شيطان يأخذك ! لماذا تخاف على جلدك أيها الجبان ؟ ليست تهديدات دمترى الاكلاماً في الهواء! انه لن يقتلك قد يقتل ، ولكنه لن يقتلك أنت على كل حال •
- بلى ! سيقتلنى كذبابة ، وسيقتلنى قبل أن يقتل أى انسان آخر! هناك مع ذلك شىء أخشاه أكثر من هذا أيضا : هو أن أ'تهم بالتواطؤ معه اذا هو أقدم على ارتكاب عمل طائش مجنون فى حق أبيك .
  - ـ علام تُتهم في هذه الحالة ؟
  - ـ سيُظن انني شريك لأنني أطلعته على تلك الاشارات السرية .
- أى اشارات تعنى ؟ سحقاً لأساليبك المخاتلة هذه! هلا ً قلت كلاماً واضحا آخر الأمر ؟

بدأ سمر دياكوف يقول مقطعاً كلامه كانما ليضفى على نمسه قيمة وشأنًا :

ـ يحب أن أعترف لك بأن هناك سرا بينى وبين فيدور بافلوفتش . فمنذ بضعة ايام ، كما لعلك تعلم ذلك (وقد لا تعلم على كل حال!) ، تعوّد فيدور بافلوفتش أن يقفل الباب على نفسه بالمفتاح ، منذ يهبط الليل ، ومنذ يهبط الغسق أحياناً ، انك في الآونة الأخيرة تصعد الى جناحك في ساعة مبكرة ، وامس متلا لم تخرج قط ؛ لذلك فلعلك لم تلاحظ شدة اعتصامه بغرفته الآن ، ومدى حرصه على احكام اغلاقها ، تلاحظ شدة اعتصامه بغرفته الآن ، ومدى حرصه على احكام اغلاقها ،

انه لايفتح الباب حتى لجريجوري فاسيلفتش اذا هو لم يتعرف صوته على وجه اليقين • ولكن جريجوري فاسيلفتش لا ينجيء ، لذلك فأنا وحدى أخدمه في غرفته • هذا ما قرر أن يعمد اليه منذ اندفع في تلك المغامرة مع أجرافين ألكسندروفنا • وتنفيذاً لأوامره • فاننى أترك المنزل أنا أيضا متَّى حلَّ الظلام ، وأمضى أقضى الليل في الملحقات ، ملز َما بالسهر الى منتصف اللمل على كل حال ، لأتربص وأخرج الى الفناء من حين الى حين بغية أن أرى ألم تنجىء أجرافين الكسندروفنا • ذلك أنه ينتظرها منذ عدة أيام بالحاح هو الجنون • انه يفكر على النحو التالي : لا شك أنها تخاف منه ، من دمتری فیدوروفتش ( وهو یسمیه منتکا ) ، لذلك ستؤثر أن تنجىء في الليل مارةً من الفناء • وأنا مكلف اذن بانتظارها كل مساء الى منتصف اللمل والى ما بعد منتصف اللمل • قال لى : « متى ظهرتْ كان عليك أن تسرع الى مَ عنقرع بابي أو نافذة الحديقة فرعتين أولا ، قرعتين غير قويتين جـــدا ، هكذا : طق ، طق ؛ ثم ثلاث قرعات أكثر تقارباً : طق ، طق ، طق ؟ فاعلم َ عندئذ أنها جاءت ، فأفتح الباب برفق وهدوء ٠ » • ثم شرح لى بعد ذلك اشارة أخرى استعملها حين بحدث شيء استتنائي : أقرع في أول الأمر قرعتين متقاربتين : طق طق ، وبعد برهة أقرع فرعة ً ثالثة أقوى ، فيفهم عندئذ أنه وفع حادث مفاجيء وأنني أريد أن أكلمه ، فيفتح لي الياب ، فأروى له ما وقع • هذا اذا لم تجيء أجرافين ألكسندروفنا وانما أوفدت رسولاً برسالة ، أو اذا ظهر دمترى فيدوروفتش على مقربة من المنزل ، فيذلك أستطيع ابلاغه الأمر فوراً • انه یخاف دمتری فیدوروفتش خوفاً رهیباً وقد أمرنمی بأن علی تا دا حدث أن كانت أجرافين ايفانوفنا في المنزل مختلية " به ، فظهر دمترى فيدوروفتش على مقربة من المنزل ، أن أبلغه ذلك فورا بقرع الياب أو النافذة ثلاث قرعات • لقد علمني اذن اشارتين : الأولى تتألف من خمس قرعان ، ومعناها أن أجرافين ألكسندروفنا جاءت ، والثانية تتألف من ثلاث قسرعات ومعناها أننى أريد أن أكلمه حالاً ، وقد جراً ب هاتين الاشارتين أمامى مرارا لا تعلمهما ، واذ أن أحداً في العسالم لا يعرف هاتين الاشارتين ، الا أنا وهو ، فانه متى سمع الاشارة سيفتح الباب فورا بلا تردد ، وبدون أن يلقى أى سؤال ( لأنه يخاف أن يسمع صوته) ، بلا تردد ، وبدون أن يلقى أى سؤال ( لأنه يخاف أن يسمع صوته) ، والمشكلة الآن هي أن دمترى فيدوروفتش أصبح يعرف هاتين الاشارتين،

ــ من أين عرفهما ؟ أأنت كشفت له اذن عنهما ؟ فكيف تجرأت أن تفعل ؟

- كيف تجرأت ؟ من الخوف طبعاً! وهل من سبيل الى الصمت معه ؟ كان لا ينفك يكرر على مسامعى فى كل يوم قوله: « أنت تكذب! أنت تخفى عنى شيئاً • لأحطمن ساقيك! » وعندئذ أطلعته على هاتين الاشارتين السريتين ليرى على الأقل اننى أطيعه ولا أعصى أمره ، وأن ليس عليه بعد الآن أن يتخيل أننى أخفى عنه الحقيقة ما دمت أبوح له بهذه التفاصيل السرية •

ــ اذا كنت تقدّر أنه ينوى أن يستخدم هاتين الاشارتين ليدخل ، فما عليك الا أن تمنعه من الدخول ٠٠٠ الأمر بسيط ٠٠٠

- فاذا اتفق أن كنت في تلك اللحظة بعينها فاقداً وعيى بسبب نوبة صرع ؟ كيف أستطيع عندئذ أن أمنعه من الدخول ، هذا اذا كنت أملك اللجرأة على اعتراضه وأنا أعرف ما يكون عليه في تلك الحالة من ضراوة وعنف!

\_ سحقاً لك ولنوبة الصرع التى تتكلم عنها هذه! كيف علمت أنه نوبة صرع ستصيبك غداً ؟ أتراك تضحك على ؟

ـ وهل أجرؤ أن أضحك عليك يا سيدى ؟ هل تظن أن بي رغبة "

فى الضبحك وأنا فيما أنا فيه من فزع؟ ان الخوف بعينه هو الذى سيحدث لى هذه النوبة •

ـ طيب ٠٠٠ اذا كنت أنت مريضاً ، أمكن أن يتـــولى الحراسة جريجورى ، وسوف يمنعه هو من الدخول في جميع الأحوال ٠

ـ ولكنني ممنــوع من اطلاع جريجــورى فاسيلفتش على هاتين الاشارتين الا باذن ِ من السيد • أما عن امكان أن يســـمع جريجـورى محمَّه وأن يمنعه من الدخول فيجب أن أقول لك ان جريجوري مريض منذ أمس ، وان مارفا اجناتفنا تنوى أن تداويه في الغد • على هذا اتفقا اليوم • وان لها في مداواة زوجها طريقة غريبة جداً : انها تعرف مزيجاً من العقاقير تحتفظ به في بيتها دائماً لمثل هذه الحالات ، وهو سائل قوى جداً تعرف سرًّ م فسما يبدو وتصنعه من أعشاب تغليها في الماء وتداوى به زوجها ثلاث مرات في العام تقريبا حين يلح علمه مرض اللمباجو ويصبح شبه مشلول • انها تبلل بهذا السائل قطعة من قماش تأخذ تدلك بها ظهره على طوله خلال نصف ساعة الى أن ينتفخ الجلد ويحمر ، حتى اذا فرغت من ذلك جرَّعته ما يبقى في الزجاجة من هذا السائل بعد أن تتلو دعاءً معناً ؟ ولكنها تنقى لنفسها من السائل مقدارا قلملاً تشربه مع زوجها انتهازاً للفرصة • ويحب أن أقول لك أيضا انهما ، بسبب عدم تعودهما الشراب ، ما يكادان يحسوان هذا السائل حتى يستقطا كلاهما حيث يكونان ، فنساما نوماً عملهاً خسلال مدة طويلة • فاذا استقطا شعر جريحوري فاسلفتش كل مرة بأنه شُفي من مرضه ، أما مارفا اجناتفنا فلا بد أن يصيبها صداع • فاذا نفذا في الغد عزمهما على استعمال هــذا الدواء ، فانهما لن يسمعا شيئًا ، لأنهما سيسنامان ، ولن يمنعها دمترى فيدوروفتش من دخول المنزل •

صاح ابنان فيدوروفتش يقول :

- عجيب ! كل شيء يحــــدث في آن واحــد • أنت تصاب بنوبة الصرع ، وهما ينامان نوما عميقا ! أمر لا يُـصدَّق !

ثم أضاف يسأله مقطباً حاجبيه فيما يشبه التهديد:

- أتراك رتبت هذا التصادف بالمكر والحبلة ؟

ـ علام أفعل ؟ اننى لا شأن لى فى كل ما يحدث! كل شى، رهن بارادة دمترى فيدوروفتش وحده ، وبما يعزم عليه ويقرره ، فاذا كان ينوى أن يوقع مصيبة فسيفعل ؟ واذا لم يكن ينوى فلست أنا من سيجره من يده ليدفعه الى ذلك دفعاً ، فيما أتخيل ، أليس كذلك ؟

عاد ايفان فيدروفتش يقول وقد اصفر وجهه غضباً:

\_ لست أرى لماذا يمكن أن يجيء دمترى الى هنا ، وأن يتسلل تسللاً ، اذا كانت أجرافين الكسندروفنا لا تفكر في المجيء الى أبى ، كما قلت هذا بنفسك ، لقد أكدت لى أنت هذا منذ لحظة ، وكنت أنا على يقين منذ حللت هذا المنزل أن العجوز تراوده أوهام ، لأن هذه المخلوقة لن تنجىء اليه في يوم من الأيام ، فهلاً قلت لى ما هي الغاية التي يمكن أن يتسلل دمترى الى هنا في سبيلها والحالة هذه ؟ تكلم ، ، انني أريد أن أعرف حقيقة ما يجول في خاطرك ،

\_ اللك تعرف هذه الغاية حق المعرفة ، وليس لما يجول في خاطرى شأن فيها البتة ، سوف يقتحم أخوك منزل أبيه حباً بالشر وحده أو من فرط سوء الظن ، سوف يتساءل عما يجسرى في المنزل ، وسيحب من فرط نفاد صبره أن يفتش جميع الغرف كما فعل أمس ليتأكد من أنها ليست مختبئة في احسداها ، وهو يعلم حق العلم من جهة أخرى أن فيدور بافلوفتش قد أعد ظرفاً كبيرا يحوى ثلاثة آلاف روبل ، قد ختمه بثلاثة أختام وربطه بشريط معقود ، وكتب عليه بخط يده : « الى ملاكى

جروشنكا ، اذا هى رضيت أن تجيء » ، وأضـــاف الى هذه العبارة بعد ثلاثة أيام : « الى حمامتي الغالية » •

صرخ ايفان يقول خارجًا عن طوره:

\_ هذا سخف • لن يسرق دمترى مالاً ، ولن يقتل أباه لهـــذا السب ! لقـــد كان يمكن أن يقتـــله أمس ، كمجنون مهتاج ، بسبب جروشنكا ، ولكنه لن يجيء الى هنا ليسرق •

ـ انه الآن في حاجة ملحة الى المال ، انه في ضيق شديد ، صدقني يا ايفان فيدوروفتش • لا تستطيع أن تتصور مدى رغبتــه في الحصول على مال ( هكذا شرح سمردياكوف بهدوء كبير ) • أضف الى ذلك أنه يعد هذه الآلاف الثلاثة حقاً له • لقد أكد لي ذلك أمس • قال : « ان أبي ما يزال مديناً لي بثلاثة آلاف روبل تماما » • ويحب أن لا يغب عن بالك يا إيفان فيدوروفتش ، لأن هذا هو الحقيقة بعينها ، أن أجرافين ألكسندروفنا تستطيع أن تحمل فيدور بافلوفتش على زواجها متى رغبت في ذلك أيسر رغبة • ومن الجائز جدا أن تراودها هذه الرغبة • يجب أن نقول هذا • لقد أسرفت أنا في التعجل حين أكدت أنها لن تجيء الى هنا ، مع أنها قادرة جدا على ان تسدُّد الى هدف بعيد وأن تداور في سبل أن تصبح سيدة حقة • لقد قال لها صاحبها التاجير سامسونوف ، وأنا أعرف ذلك من مصدر مطلع موثوق ، قال لها بصراحة تامة ان هذا سكون لها حلاً ذكاً ، وكان يضحك وهو يقول هــذا الكلام • لست جروشنكا امرأة غبية ، ثق من ذلك ! لن تبــــلغ من الحماقة أن تتزوج رجلاً فقيراً مثل دمتري فيدوروفتش • فما قولك والمحالة هذه يا ايفان فيدوروفتش ؟ ولعــلك تقدر أن دمتري فيــدوروفتش ، اذا أصبحت أجرافين الكسندروفنا زوجة أبيه ، لن ينال روبلاً واحداً من ميراث أبيه بعد وفاته ، لا هــو ولا أنت ولا أخـــوك ألكسي • ذلك أن أجــرافين الكسندروفنا لن تقبل هذا الزوج الا في سبيل أن تنقل الى اسمها جميع ثروة أبيك ، جميع أملاكه العقارية ورءوس أمواله السائلة ، أما اذا حدث مكروه لأبيك فمات قبل أن يتم هذا الزواج ، فان كلا منكم سينال على الفور أربعين ألف روبل ، بالتمام والكمال ، ان دمترى سينال هذا المبلغ رغم أن أباه يكرهه ، وذلك لأن فيدور بافلوفتش لم يكتب حتى الآن وصيته ، و دهذه التفاصيل كلها يعرفها دمترى فيدوروفتش ، و الله المناه الله المناه ا

تقلص وجه ایفان فیدوروفتش ، وألمت به اختلاجة ، واحمر علی حین فجأة ؛ وقال مقاطعاً سمردیاکوف وهو یتنفس تنفساً ثقیلا :

ــ قل لى : لماذا كنت تريد أن ترانى مسافراً الى تشرماشنيا ؟ ما هى الغاية التى تسعى اليها ؟ لا يعلم الا الله ما سيحدث بعد سفرى فى هــذا المنزل!

فأجاب سمردياكوف يقول بلهجة هادئة متروية ، وهو يحدق الى ايفان فيدوروفتش مترقباً آثار كلامه فيه :

\_ هذا صحيح تماما .

قال ایفان یسأله و هو یبذل جهداً کبیراً من أجل أن یکظم غیظـه و یسیطر علی نفسه :

\_ صححت تماما ؟ ما معنى هذا ؟

ــ لئن قلت هذا الكلام ، فلأننى أشفق عليك وأرثى لحالك • اسمع لى أن أقول لك : لو كنت فى مكانك لآثرت أن أسافر على أن أجد نفسى مقحماً فى قضية من هذا النوع •••

كذلك أجاب سمردياكوف بلهجة طلقة ليس فيها شيء من تحرج، دون أ ن يحول بصره عن ايفان فيدوروفتش الذي كانت عيناه تقدحان شرراً ٠

وأعقب ذلك صمت •

ثم قال ايفان بعد لحظة وهو ينهض عن الدكة :

ـ لا بد أنك أبله ٠٠٠ أضف الى ذلك أنك وغد!

وكان يهم أن يجتاز الباب الحديدى ، ولكنه توفف فجأة والتفت نحو سمردياكوف ، وحدث عندئذ شيء غريب : لقد عض ايفسان على شفتيه متشنجاً ، وقبض يديه ، فكأنه يهم أن يهجم على الخادم ، فأدرك سمردياكوف ذلك ، فارتجف ، وتراجع خطوة الى وراء، وانقضت ثوان دون أن يصاب سمردياكوف بأذى ، واتجه ايفان فيدوروفتش نحو الباب حائر الهيئة دون أن ينطق بكلمة ، ثم صاح بعد ذلك يقول بصوت قوى، مقطعاً ألفاظه ، وقد فاضت نفسه حنقاً :

ـ سأسافر غدا الى موسكو ، اذا كنت تحرص على أن تعرف ذلك. هذا كل شيء !

وقد أدهشه فيما بعد أن يكون قد شعر في ذلك الظرف بالحاجة الى أن يخبر سمردياكوف بأنه مسافر ٠

أجاب سمر دياكوف يقول وكأنه كان يتوقع أن يفضى اليه ايفان بهذا السر :

\_ هذه فكرة عظيمة ! ولكنك تظل معر َّضاً للاستدعاء من موسكو ببرقية اذا حدث هنا شيء •

فتوقف ايفان مرة ثانية والتفت نحو سمر دياكوف التفاتة قوية وفاذا بوضع سمر دياكوف يتغير فجأة بمثل لمح البصر سرعة و تبددت الألفة التي كان يطهره و تبدد الاهمال الذي كان يظهره و تبددا بما يشبه السحر ٥٠٠ وعبَّر وجهه عند ثذ عن انتباه شديد و كما عبَّر عن انتظار ذليل خاضع و كأن عينيه المحدِّقتان الى ايفان فيدوروفتش بالحاح غريب تسألانه: « ألن تقول شيئًا آخر ؟ ألن تضيف كلمة واحدة ؟ » وفوع علفان يقول رافعاً صوته بدون سبب ظاهر:

- اذا حدث شيء فيمكن أن أستدعى من تشرماشنيا أيضا ٠٠٠ فتمتم سمردياكوف يقول بما يشبه الهمس ، وكأنه ضائع الفكر شارد اللب ، ولكنه لا ينقطع عن التحديق الى ايفان فيدوروفتش بالحاح :
- ـ طبعاً ٠٠٠ اذا حدث شيء ٠٠٠ فستستدعي ٠٠٠ من تشر ماشنيا٠٠
- الفرق الوحيد هو أن موسكو بعيدة ، أما تشرماشنيا فهى قريبة من هنا كل القرب ، هل النفقات التى لا داعى اليها هى التى تقلقك ، أم أنت تحب أن توفر على وحلة طويلة فتنصحنى بأن أسافر الى تشرماشنيا بدلاً من أن أسافر الى موسكو ؟
  - \_ هو كذلك تماما!

هكذا تمتم سمردياكوف يقول بصوت مرتعش وهو يبتسم ابتسامة ً خستة ٠

وكان يستعد لأن يتقهقر الى وراء • فما كان أشد دهشته حين رأى ايفان فيدوروفتش ينفجر ضاحكاً على حين فجأة ، ويتجه بسرعة نحو الباب وهو ما يزال يضحك • ولكن لو رآه ملاحظ يقظ منتبه في تلك اللحظة لأدرك أنه لم يكن يضحك هذا الضحك عن مرح وفرح • ثم انه هو نفسه ما كان ليستطيع أن يقول ما الذي كان يشعر به حينذاك • وكانت مشيته متقطعة ، وكان في حركاته شيء يشبه أن يكون حركات ألة •

## يلذ للمرولُ مياناً لأَن يتحرَث مع رجل و كي



الحالة النفسية الغريبة التي كان فيها ايفان قد ظهرت في أقواله أيضاً • فانه ما ان دخل المنزل فلمح فيدور بافلوفتش في الصالون حتى صاح يقول له من بعد وهو يلو تح بعده:

ـ أنا صاعد الى غرفتى رأساً • لن آتى اليك • ومر ً بسرعة محاولاً أن لا ينظر الى أبيه •

لعل مشهد الشيخ كان في نظره عندئذ لا يطاق ، ولكن اظهاره هذه الكراهية بنير تحرج قد أدهش حتى فيدور بافلوفتش نفسه ، وكان واضحاً أن هناك شيئاً مستعجلاً يريد الأب أن يفضى به الى ابنه ، لذلك هبّ الى لقائه ، ولكنه بعهد الكلمات اللطيفة التي سهمها من ايفان فيدوروفتش توقف حيث كان ، دون أن ينطق بكلمة ، وتابعه بنظرة ساخرة بينما كان يصعد السلم ويغيب في الطبق الأعلى ،

وظهر سمردياكوف للعجوز في تلك اللحظة ، فسأله العجوز :

ــ ماذا به اليوم ؟

فقال سمر دياكوف متهرباً :

ــ انه معتكر المزاج جدا !

- سيطان يأخذه اذن! ألا فليعتكر مزاجه اذا كان ذلك يسره! أما أنت فهي السماور ثم انصرف و أسرع! أما من جديد حتى الآن ؟ قال العجوز ذلك وبدأ الاستجواب الذي كان سمردياكوف قد اشتكى منه لايفان منذ قليل و انه يلقى عليه السؤال تلو السؤال عن المرأة التي ينتظر زيارتها و ولا داعى الى تكرار هذه الأسئلة هنا و وبعد نصف ساعة كان المنزل قد أنحكم اقفاله بالمفتاح ، وخسلا العجوز الى جنونه ، فأخذ يسير في غرفته طولاً وعرضاً ، منتظراً على نار كنار الحمى أن يسمع القرعات المخمس المتفسق عليها اشارة الى أن جروشنكا قد وصلت ، وهو ينظر من خلال النوافذ من حين الى حين ، فلا يرى في الخارج الا الظلام و

انقضى شطر من الليل ، ولكن ايفان فيدوروفتش لم ينم بعد ، كان يفكر ويتأمل، ولم يرقد على فراشه تلك الليلة الا فى نحو الساعة الثانية، لن نحلل مجرى الخواطر التى دارت فى رأسه ، لأن قراءة ما كان يعتمل فى نفسه عندنذ لم يحن حينها ، وسيأتى دورها فيما بعد ، ثم ان وصف ما كان يجيش فى قرارة قلبه ليس بالأمر السهل ، لأن خواطره كانت غامضة ، وكانت مضطربة مسرفة فى الاضطراب خاصة ، وكان يشمع هو نفسه بأنه قد فقد السيطرة على فكره ، هذا عدا رغبات غريبة كانت تعذبه فى بعض اللحظات ، من ذلك مثلاً أنه عند منتصف الليل قد شعر فحأة برغبة قوية فى أن ينزل وأن يخرج وأن يذهب الى الملحقات بغية أن يضرب سمردياكوف ضرباً مبرحاً ، لماذا ؟ لو سألته هذا السؤال لما عرف بماذا يجيب على وجه الدقة ، ولكنه أصبح يكره هذا الحادم كرها شديدا ، كما لو كان قد ناله بأفدح الأذى وأشد الاهانة ، ثم انه قد اتفق شديدا ، كما لو كان قد ناله بأفدح الأذى وأشد الاهانة ، ثم انه قد اتفق له فى أثناء تلك الليلة أن وافته نوبات خوف مذل لا تفسير له ، بلغ من ادخال الاضطراب فى نفسه أنه أحس بشلل مفاجى، فى قواه الجسمية،

وكان يشم في الوقت نفسه بصداع ودوار • واستولى علمه بغض غامض ، كما استولت عليه حاجة الى الانتقام لم تتضح ولم تتحدد • انه يشعر بعداوة حتى لأليوشا ، حين يتذكر الحديث الدي جرى بينه وبينه في النهار • وكان يبدو له في لحظات أخرى أنه يكره ذاته نفسها • أما كاترين ايفانوفنا فكأنه نسيها ، فلم تخطر على باله في تلك الليلة الا مرة أو مرتان • وقد أدهشته قلة الاكتراث هذه فيما بعد ، لا سيما وأنه كان في الصباح ، حين أعلن للمرأة الشابة صاخباً أنه مسافر غداً الى موسكو، قد سمع صوتاً يدمدم في قرارة نفسه ( انه يتذكر هذا تذكراً واضحاً ) قائلًا له : «كذبت! لن تسافر! لن تسنطيع فراقها بمثل هذه الســهولة التي تتباهي بها الآن! » • ومن بين ذكريات تلك الليلة ذكري صفيرة ستظل تنبيجس في خياله كثيرا أثناء السنوات اللاحقة ، فتملؤه اسمئرازأ وتقززاً • لقد ظل يتذكر بوضوح كيف أنه نهض عن أريكته مراراً ففتح الباب بدون ضوضاء ، كانه يخشى أن يُسمع ، وخرج الى فسـحة السلم ، وأصاخ بسمعه يتجسس على حركات فيدور بافلوفتش الذي كان يمشى في غرف الطابق الأرضى • كان يتنصت على حركاته بفضول غريب منحسل الأنفاس خافق القلب ، لا يدري هــو نفسه لماذا يتصرف هذا التصرف ، ولأى سبب يصيخ بسمعه اليه دقائق طويلة • لقد ظل طوال حياته بعد ذلك يصف سلوكه ذاك في تلك الليلة بأنه « سلوك حقير » ، معتقداً في دخيلة نفسه أن ذلك الفضول الغـــريب الذي كان يحــركه حينذاك هو أكبر دناءة انحدر اليها في حياته كلها • كان لا يشعر في تلك اللحظات بأية عداوة خاصة نحو فيدور بافلوفتش نفسه ، وانما كان يريد أن يعرف ما يعمله فحسب ، محاولا أن يتصور ، بفضول قوى ، كيف يمشى أبوه في غرفته محموما من نفاد الصبر ، وكيف يقترب من النوافذ المظلمة لينظر الى الخارج ، وكيف يتوقف بعد ذلك في ومسط

الحجرة منتظراً على أحر من الجمر أن يسمع الاشارة المتفق عليها • لقد خرج ايفان الى فسنحة السلُّم على هذا النحو مرتين • فلما عاد الهـدو. يخيُّم على كل شيء ، فأوى فيدور بافلوفتش الى فراشه ، في نحو الساعة الثانية من الصباح ، قرر أن يرفد هو أيضا ، عازماً عزماً قوياً على أن ينام بأقصى سرعة ، لأنه كان يبحس بأنه مهدود القوى • وسرعان ما غــرق فعلاً في نوم عميق لم تتخلله أحلام • واستيقظ في الصباح مبكراً ، في نحو الساعة السابعة ، وكان النهار قد طلع • فمـــا ان فتح عينيه حتى أحسُّ في نفسه بسيل خارق من القوة ، فأدهشه ذلك كثيرًا • وما هي الا لحظة حتى نهض عن سريره بوثبة واحدة ، ولبس ثيابه ، وأخـرج حقيبته ، وأخذ يجمع أمتعته لا يضيع لحظة واحدة • وكانت الغسـَّاله قد جاءته بغسيله أمس • ابتسم ايفان فيدوروفتش راضيا حين لاحظ أن كل شيء يسير على خير حال ، وأن سفره المفاجيء لا يصطدم بأية عقبة غير متوقعة • ولقد كان هذا الســـفر مفاجئًا حقًّا ؟ فرغم أنه قد أعلنه أمس ( لكاترين ايفانوفنا ، ولأليوشا ، ثم لسمر دياكوف ) ، فانه لم يفكر فيه البتة حين رقد على سريره ( انه يتذكر ذلك الآن ) ، ولم يكن يتنبأ بأن أول حركة سيقوم بها حين ينهض في الصباح هي أن يجمع أمتعته تهيؤاً للرحيل • وسرعان ما امتلأت حقيبته وامتلأ كيس السفر • فلما أزفت الساعة التاسعة جاءته مرفا اجناتفنا تلقى عليه سؤالها المألوف : « أين تريد أن تتناول الشاي ، أهنا أم تبحت ؟ » • فنزل ايفان فيدوروفتش الى الطابق الأرضى • كان يلوح عليه أنه يكاد يكون فرحاً رغم أن شيئاً من التعجل العصبي كان باديا في حركاته وفي أقواله. وبعد أن سلَّم على أبيه متودداً حتى لقد سأله عن صحته خاصة "، أعلن ، قبل أن يجيبه أبوه عن سؤاله، انه مسافر الى موسكو بعد ساعة ، ورجا أن يؤمر باعداد الخيل • لم يظهر العجوز أبة دهشة لاعلان ابنه سفره ونسى حتى أن يعبِّر عما اصطلح الناس على التعبير عنه هى مثل هده الأحوال من أسف ، فكان دلك لا يخلو من قلة اللباقة • وفى مفابل ذلك لم يفنه أن يفلق فجأه على أمر من أموره الخاصة ، ورأى أن ينتهن الفرصه لكلمه فيه • قال :

ـ أوه! كان يسبغى أن تبلغنى أمس • لا بأس على كل حال ••• سيتسع الوقت لحل هذه المسألة • أرجو أن تقدم لى هذه الخدمة يا بنى الشهم: توقف فى تشرمانسنيا عابراً • لن يكون عليك ، حين تصل الى محطة فولفيا ، الا أن تعرج شهمالا مسافه اثنى عشر فرسمخاً فى أكتر تقدير ، فاذا أنت فى تشرماشنيا •

ــ مستحیل • صدقنی • ان المسافه من هنا الی محطة القطار أربعة وعشرون فرسخاً ، وقطار موسكو يسافر فی الساعة السابعة مساء ، فلا يكاد يتسع وقتی لادراكه •

\_ تسافر فی قطار الغد أو غداة الغده أما اليوم فاذهب الى تشرماشنيا. أيصعب عليك الى هذا الحد أن تقدم هذه الخدمة الصغيرة لأبيك ؟ لولا الني مضطر الى البقاء هنا لأسباب قاهرة لذهبت الى تشرماشنيا بنفسى منذ زمن طويل و الأمر مستعجل وهام جدا ، ولكننى لا أستطيع الابتعاد عن المنزل الآن ووود ان لى في تشرماشينيا غابة من حصيتين في أراضي بيجتشوفو ودياتشيكنيو و والتاجران ماسلوف وابنه لا يعرضان على الا ثمانية آلاف روبل ثمناً لأشجارها المعدة للقطع ، على حين أن مشترياً آخر كان مستعدا في العام المياضي لأن يدفع لى اثني عشر ألف روبل بكل سرور و لم يكن ذلك المشترى من هذه المنطقة ، وهذا هو تفسير الأمر، فما من سبيل الى العثور على مشتر من أهل المنطقة ، وهذا هو تفسير الأمر، فما من سبيل الى العثور على مشتر من أهل المنطقة ، لأن آل ماسلوف فما من سبيل الى العثور على مشتر من أهل المنطقة ، لأن آل ماسلوف عليها ارادتهم فرض القانون و انهم «كولاك» \* ومامن أحد يجرؤ أن يقف عليها ارادتهم وأن يصمد لهم و ولكن القس يلنسكي كتب لى يوم الخميس في وجههم وأن يصمد لهم ولكن القس يلنسكي كتب لى يوم الخميس

الماضى يقول ان رجلاً اسمه جورستكين قد جاء يعرض شراء الاشتجار والرجل تاجر هو أيضا ، وأنا أعرفه ، انه من مدينة بوجريبونو ، وهو لا يخشى آل ماسلوف، لأنه ليس من سكان المنطقة ، انه يعرض أحد عشر ألف روبل ثمناً للأشتجار المعدة للقطع ، فهمت ؟ وقد ذكر لى القس أنه الآن فى تشرماشنيا الى حين ، وأنه سيبارحها بعد أسبوع ، عليك أن تذهب الله لتناقش الأمر معه ،

\_ ما عليك الا أن تكتب للقس ، فيتم لك الصفقة !

القس رجل أعمى في الشئون العملية و الله قلباً من ذهب و الني لمستعد القس رجل أعمى في الشئون العملية و ان له قلباً من ذهب و وانني لمستعد أن أو دعه عشرين ألف روبل بدون وصل و ولكنه قصير النظر حتى لقد يخدعه صوص و ما هو من هذه الناحية برجل و وهو مع ذلك عالم كبير، هل تتصور هذا ؟ ان هيئة جورستكين هذا هي هيئة فلاح ، وهو يرتدى قميصاً أزرق ، لكنه وغد كبير من سوء حظنا جميعا ! انه يكذب كما يتنفس و حتى لقد يراكم الكذب بعضه فوق بعض لا لشيء الا لذة الكذب ! لقد روى منذ ثلاث سنين ، مثلاً ، أن امرأته ماتت ، وأنه تزوج أمرأته لم يخطر ببالها أن تموت و وهي ما تزال حية وما تزال تضربه المرأته لم يخطر ببالها أن تموت وهي ما تزال حية وما تزال تضربه أحد عشر ألف روبل ثمناً للأشجار و

ــ انك لتعلم جيدا أننى أنا أيضًا لا أفهم فى هذه الأمور شيئًا • ففيم يمكننى أن أنفعك ؟

- لحظة • انتظر • يمكنك أن تنفعنى ، لأننى سأطلعك على العلائم التى تستطيع الاعتماد عليها لتعرف حقيقة ما يدور فى نفس جورستكين. اتنى أعرفه منذ عهد بعيـد • عليك أن تنظـــر الى لحيته فتنفذ الى خفايا

ترتعش بينما هو غاضب أثناء الكلام ، فاعلم أنه يقول صدقاً ويريد أن يتم الصفقة ؟ أما اذا رأيته يلاعب لحيته بيده اليسرى وهو يبتسم ، فاعلم أنه يراوغ ويمكر ويحاول أن يغش ٠ لا تحاول أن تقرأ في عينيه ٠ فليس في وسعك أن تعرف بهذه الوسيلة شيئًا • انه وغد لثيم ، وما عيناه الا ماء عكر • وانما يجب عليك أن تنظر الى لحيته • ســوف أعطيــك رسالة ، فما يكون عليك الا أن تناوله الرسالة • وليس اسمه الحقيقي جورستكين وانما اسمه في الواقع لياجافي \* • ولكن اياك أن تخاطبه باسم لياجافي ، والا استاء استياء رهيبا • ومتى تم الاتفاق ورأيت الأمور تجرى مجرى حسناً ، فأبلغني ذلك فورا : يكفي أن تكتب الي في هذه المحالة هذه العبارة : « ليس يكذب » • حاول أن تصر على الثمن الذي ذكرته لك ، وهو أحد عشر ألف روبل • ولا مانع أن تتنازل عن ألف روبل اذا اقتضى الأمر ، ولكن لا تتنازل عن أكثر من ذلك • هذا مال يهبط على من السماء لأن المشترين نادرون في هذه الأيام • وأنا في حاجة ماسة الى هذا المبلغ • انك لا تستطيع أن تتصور مدى حاجتى الشديدة اليه • فمتى أبلغتني أن الامر جد " ، وثبت الى هناك لأتم الصفقة بنفسي • سوف أستطيع أن أجد لهذا متسعا من الوقت • أما أن أذهب الى هناك منذ الآن ، فليس ينفعني هذا في شيء ، لأن من العجائز أن يكون القس قد استرسل مع خياله ٠ هيه ؟ اتفقنا ؟ أتذهب أم لا ؟

ــ لا يتسم وقتى ، فلا تحرجني !

\_ أرجوك ، اصنع هذا الجميل لأبيك ! سأذكره لك ما حييت • أأنتم جميعا اذن بغير قلب ؟ ما قيمة يوم أو يومين زبادة ؟ الى أين تنوى أن تسافر ؟ الى البندقية ؟ ان البندقية لن تهوى الى قاع البحر خلال هذين اليومين ! كان يمكن أن أرسل أليوشا ، ولكن أليوشا لا يغهم فى هذه

الأمور شيئًا • ولئن تنجهت اليك فلأنك ذكى ، أنا أعرف ذلك • ما أنت بتاجر ، ولكنك ترى رؤية واضحة • المطلوب هو أن تعرف أهذا الرجل جاد فيما يقول أم غير جاد • أعود فأكرر أنه يكفى النظر الى لحيته ، فاذا ارتمشت كان يقول صدقا •

صاح ايفان يقول وهو يضحك ضحكة خبيثة :

ــ سوف يكون الذنب ذنبك أخيراً اذا أنا ذهبت الى تشرماشنيا هذه اللعنة .

تظاهر فيدور بافلوفتش بأنه لم يلاحظ النبرة المعادية في كلام ابنه، ولكنه تشبث بهذه الصيحة على الفور فقال :

ــ اذن وافقت ، وافقت على أن تذهب الى تشرماشـــنيا • سأكتب الرسالة الصغيرة حالاً •

ـ لا أدرى بعد أأذهب أم لا أذهب • سأقرر ذلك أثناء الطريق •

ــ لماذا أثناء الطريق ؟ قرر حالا ! بادرة طيبة يا عزيزى ! فاذا سُوتى الأمر وتمت الصفقة ، كتبت الى اسطرين تودعهما القس ، فيبادر الى ارسالهما الى بغير ابطاء ، ولك بعد ذلك أن تسافر الى البندقية ، فلن أمنعك ، وسبعدك القس الى محطة فولوفيا بعربته ...

تهلل العجوز فرحاً • وأسرع يكتب الى التاجر رسالة قصيرة • ثم أمر باعداد العربة • وجيء للرجلين بوجبة خفيفة باردة ، وجيء لهما بكونياك • ان عادة فيدور بافلوفتش أن يصبح في لحظات السعادة منطلقاً كثير الكلام والحركة، ولكن كان يبدو في هذه المرة أنه يحاول السيطرة على نفسه • وقد تحاشى أيضا أن يجيء على ذكر دمترى فيدوروفتش • ولم يكن يلوح عليه من جهة أخسرى أنه متأثر لفسراق ابنه ، وكان

صامتا كأنه أصبح لا يبجد ما يقوله • فوجيء ايفان بذلك ، وفال يحدث نفسه : « لا شك أن وجودى يضايقه منذ زمن » • ومع ذلك فان العجوز حين شيئع ابنه الى درجات الباب بدا متأثرا بعض التأثر وتظاهر بأنه يريد أن يقبله • ولكن ايفان أسرع يمد اليه يده ، راغبا في تحاشى القبلات رغبة واضحة لا تخفى على الناظر • أدرك أبوه ذلك ، فلجم اندفاعنه وأمسان عن تقبيله ؟ وأخذ يقول مرددا من على درجات الباب :

\_ كان الله فى رعايتك ، كان الله فى رعايتك • سوف تأتى لرؤيتى فى يوم من الأيام ، أليس كذلك ؟ أهلاً وسهلاً بك فى منزلى دائماً • اذهب ، وليكن المسيح معك !

ركب ايفان فيدوروفتش العـربة • وصـــاح أبوه يقول له مرة أخيرة :

\_ في أمان الله يا ايفان • لا تؤاخذ أباك!

وكان التخدم قد خرجوا للوداع • كان هناك سمردياكوف ومارفا وجريجورى • أعطى ايفان كلاً منهم عشرة روبلات • وحين استقر ايفان فى العربة أسرع سمردياكوف يرتب الأغطية • فقال له ايفان فيدوروفتش وهو يضحك ضحكة عصبية صغيرة :

\_ أرأيت ؟ هأناذا ذاهب الى تشرماشنيا أخيراً!

وكما حدث بالأمس ، تساءل ايفان لماذا شعر بالحاجة الى أن يبلغ مسردياكوف ذلك ، ولقد ظل يتذكر هذا الامر كثيراً في المسنقبل •

ــ صحيح اذن أنه يلذ للمرء أحيانا أن يتحدث مع رجل ذكى ، كما يقول الناس • هكذا أجاب سمر دياكوف بصوت قاطع جازم وهو يغرس في ايفان فيدو روفتش نظرة نافذة .

تحركت العربة ، وانطلقت تعدو • كان المسافر في البداية في حالة نفسية مضطربة ، وكان ينظـــر الى ما حوله بشراهة ، متــأملاً الحقول والروابي والأشجار • ومر ّ سرب من الأوز البرى فوقه ، محلقاً في السماء الصافية • فاذا بايفان يشعر بسعادة خفيفة على حين فجأة • فيخاطب الحوذي ، واهتم اهتماماً قوياً بجواب أجابه الحوذي ، ومع ذلك رأي بعد بضعة لحظات أن الضجة قد حالت بينه وبين سماع كلامه ، وانه لم يدرك ما أراد هذا الموجيك أن يقول له • ولكنه صمت راضياً • الهواء نقى طرى ، نشبط بعض النشاط ، والسماء صافية لا غيوم فيها . وفي لحظة ما خطر بباله أليوشا وكاترين • ولكنه ابسم ابتسامة رفيقة ، وتنهد على الطيفين العزيزين اللذين غابا ، وحدث نفسه قائلاً: سهف أراهما » • ولم يلبث أن وصل الى محطة العربات. فأبدلت خيله ، واستأنف طريقه الى فولوفيا • سأل ايفان نفسه فجأة : « لماذا قال لى انه يلذ للمرء أَحيانا ان يتحدث مع رجل ذكى ؟ ماذا كان يعنى بذلك ؟ » • واستغرق هذا السؤال فكره استغراقاً كاملاً • « ثم ما كانت حاجتي الى ابلاغه انني ذاهب الى تشرماشنيا ؟ » • ووصــــلت العربة أخيراً الى فولوفيا ، فنزل ايفان • أحاط به أصحاب العربات ، فناقشهم وساومهم ، وانتهى الى تحديد أجر ايصاله بخيول ممتازة الى تشرماشنيا التي تبعد مسافة اثنى عشر فرسخاً في طريق زراعي • أمر بأن تُقرن الخيل ، ثم دخل الي المحطة ، فألقى نظرة على القاعة ، ثم اذا به يخرج فيقف على درجات الىاب ويقول :

- لن أذهب الى تشرماشنيا • قولوا لى يا شباب : هل يمكنني أن أدرك قطار الساعة السابعة ؟

- \_ ستدركه هل نقرن الخيل ؟
- ـ اقرنوها فوراً هل منكم أحد يذهب الى المدينه غداً ؟
  - \_ طبعاً مترى ذاهب اليها •
- \_ هل لى منك بعجميل تصنعه لى يا مترى ؟ اذهب الى أبى فيدور بافلوفتش كارامازوف ، وقل له اننى لم أذهب الى تشرماشنيا هل تستطيع أن تفعل ذلك ؟
  - \_ لم لا ؟ انني أعرف فيدور بافلوفتش منذ زمن طويل ٠
  - \_ خذ هذه المكافأة ، لأن من الجائز أن لا يعطيك شيتاً •

قال ایفان ذلك وهو یضحك فرحاً • فأجابه مترى وهو یضحك.

\_ طبعا ٠ أنا أعرف أنه لن يعطيني شـــيًّا ٠ شكراً يا سيدى ٠ سأذهب اليه حتماً ٠

فى الساعة السابعة من المساء ، استقر ايفان فى حافلة القطار الذى أقله سريعاً الى موسكو • « ألا فليتعد عنى الماضى ! لقد قطعت صلتى الى الأبد والعالم الذى عشت فيه ، ولا أريد بعد اليهوم أن أتذكره ! ألا فليختف هذا الماضى من نفسى ! ألا فلينقطع عن الوصول الى مسمعى أى نداء من الحياة التى أبارحها ! اننى أسافر لا ألوى على شىء ولا النفت الى وراء ! هيًا الى مستقبل جديد ، الى أمكنة مجهولة ! » بهذا كان ايفان يحدث نفسه • ولكنه بدلاً من أن يشعر بالفرح ، أحس بمضض شديد يقبض صدره ، وامتلأ قلبه بحزن أليم لم يشعر بمثله من قبل • ظل طوال الليل يفكر ويتأمل ، وسط قرقعة القطار الذى كان يجرى بسرعة كبيرة • وعند الفجر ، بينما كان القطار يقترب من موسكو ، خسرج ايفان من وعند الفجر ، بينما كان القطار يقترب من موسكو ، خسرج ايفان من

خدره فحبأة ، ودمدم يقول :

\_ أنا انسان تعيس!

أما فيدور بافلوفتش فقد نمعر بسعادة كبيرة بعد أن ودُّع ابنه ، وظل خلال ساعتين في حالة قريبة من الهناءة والغبطة ، يفرغ في جوفه قدحاً من الكونياك بين الفينة والفينة • غير أن حادثاً أليماً قد حدث في المنزل بعد ذلك ، فاذا هو يبدل الحالة النفسية التي كان عليهما العجوز تبديلاً كاملاً ، واذا هو يغرقه في اضطراب شديد . ان سمردياكوف الذي ذهب الى القبو قد سقط من على أول درجة ، وتدحرج الى أسفل الدرج • ومن حسن الحظ أن مارفا اجناتفنا كانت في فناء المنزل عندئذ ، فعرفت هذه النازلة التي وقعت ٠ انها لم تدرك ضجة السقوط ، ولكنهــا سمعت تلك الصرخة الغريبة الخاصة التي تعرفها منذ عهد بعيد ، أعنى الصرخة التي تنطلق من صدر المريض بالصرع عند أول النوبة • لقد كان يستحيل أن يعرف أحد هل وافت النوبة سمردياكوف حين وضع قدمه على السلم فكان لا بد أن يتدحرج الى آخــر الدرجات لأنه أغمى عليه ، أم أن السقوط والارتجاج الذي نشأ عن السقوط هما اللذان سببا له نوبة الصرع • المهم على كل حال ان ســـمردياكوف و'جد في قاع الكهف تهزء تشنجات قوية ويخرج من فمه زبد • وقد ظُنْن في أول الأمر أنه قد جُرح حين سقط ، وأن ساقه أو ذراعه قد كسرت ، ولكن تبيَّن أن « الله قد سلَّمه » على حد تعبير مارفا اجناتفنا ، فلم يُصب بأى أذى • ومع ذلك كان نقله من القبو الى الهواء الطلق شاقاً • وقد أمكن نقله أخيراً بفضل الحيران الذي هرعوا يسكعدون • وحضر فيدور بافلوفتش مهمة النقل بل وساعد في حمل المريض ، وهو يشعر بقلق شديد واضطراب عظم ٠

ظل سمر دياكوفُ غائبًا عن وعيه • وكانت التشنجات تنقطع أحيانًا

ولكنها ما تلبث أن تعود بعد قليل • وأجمع الرأى على أن الأمور ستجرى في هذه المرة كما جرت في السنة الماضية حين سقط سمردياكوف من طابق الشونة • وتذكروا أن الدكتور هرتسنشتوبه قد وصف له حينذاك ثلجاً يوضع على جبينه ، وكان ما يزال في القبو بعض النلج ، فتولت مارفا اجناتفنا أمر العناية بالمريض، حتى اذا كان المساء استدعى فيدور بافلوفتش الدكتور هرتسنشتوبه ، فلم يلبث الدكتـور أن جاء ، فبعـــد أن فحص المريض فحصاً دقيقاً ( وهو أكثر أطباء المنطقة دقة وأشدهم عناية ، كما أنه من أحق الناس بالاحترام ، وقد طعن في السن كثيرا ) ، أعلن أن النوبة خطيرة يمكن أن « تعرض الحياة للخطر » ، وأضاف الى ذلك أنه لم يفهم الحالة كثيرًا بعد ، ولكنه سيرجع من الغد ، فيصف دواء ٌ جديدًا اذا اتضـــح أن الاجـــراءات السابقة لم تجـــد المريض نفعاً • وأْرقد سمردياكوف في ملحقات المنزل، في غرفة تتاخم غرفة جريجوري ومارفا اجناتفنا • وفي أثناء ذلك النهار عرف فيدور بافلوفتش سلسلة متصلة غير منقطعة من المكدرات والمنغصات ، أولها وجبة الطعام التي أعدتها مارفا اجناتفنا والتي كان حساؤها ، اذا قيس بحساء سمردياكوف ، لا يفضل كثيرا « ماء الغسيل » ، أما لحم طيورها فكان من القسوة بحيث لا يمكن مضغه ؟ وحين لام رب المنزل مارفا اجناتفنا على ذلك لوماً مراً وان يكن مسوَّغاً ، أجابت المرأة بأن الدجاجة عجوز ، كما أنها هي مارفا لم توظف في منزل رب البيت طباخة ! وفي الساء حلَّ بفيدور بافلوفتش مكدِّر جدید : أنبلغ أن جریجوری ، وهو مریض منذ یومین ، قد لزم سریره وأن مرض اللمباجو الذي يعاني منه قد جمَّده تماما • وأسرع فيدور بافلوفتش يحتسي شايه ، وسجن نفسه في المنزل وحيدا • انه في حالة ترقب مهموم مغموم ، وانه لمضطرب اضطرابا شديدا . فهو يعتقد أن جروشنكا ستأتى في هذا المساء نفسه ، وهـــو يكاد يكون من ذلك على

يقين ، لأن سمردياكوف قد أكد له في ساعة مبكرة من الصباح « أنها وعدت بالمجيء هذه المرة » كان قلب العجوز الفاسق يخفق خفقانا يكاد يحطم صدره ، وهو يمشى بلا توقف خلال غرفه المقفرة ، مصيخاً بسمعه الى كل ركن من الأركان ؛ ذلك أن عليه أن يكون يقظاً كل اليقظة ، لأن من الجائز أن يرقب دمترى فيدوروفتش مرور المرأة الشابة ، فمتى قرعت النافذة ( وكان سمردياكوف قد أكّد لفيدور بافلوفتش ، مند يومين ، أنه قد ذكر لها أين ومتى يجب عليها أن تقرع ) كان عليه أن يهرع الى الباب لا يضيع لحظة واحدة ، ولا يجعلها تنتظر في غير داع يلى انتظار ، لأنها قد تخاف في الظلام فتهرب لا سمح الله ! كان فيدور بافلوفتش قلقا اذن ، ولكن نفسه لم يهدهدها في يوم من الأيام أمل بافلوفتش قلقا اذن ، ولكن نفسه لم يهدهدها في يوم من الأيام أمل أغذب من هذا الأمل : ألم يكن في وسعه أن يؤكد بما يشبه اليقين أنها ستأتى أخيراً في ذلك اليوم ؟!

## الباب السادس: والراهب والروسي

المشريخ زوكسيا وضبيوفنه

أليونا غرفة الشيخ قلقاً فد هد ً قلبه الألم ، ولكنه توقف على العتبه وقد استبدت به دهشت قوية : فانه بدلاً من أن يرى المريض المحتضر الذي لعله غاب عن وعيه ، رأى النسيخ جالساً

فى مقعد ، صحيح أن وجه الشيخ مرهق من التعب ، ولكن هذا الوجه ما يزال بعبر عن الشجاعة والمرح ، وفد تحلق حول الشيخ زوار كان الشيخ يحادثهم وديعاً هادئاً رابط الجأش فرحاً ، والحق أنه لم ينهض الاقبل وصول أليوشا بربع ساعة ، أما الزوار فكانوا قد اجتمعوا فى الحجرة منذ زمن طويل ، منتظرين صحوة الشيخ ، لأن الأب بائيسى كان قد أكد لهم أن «المعلم سينهض حتماً من أجل أن يتحدث آخر مرة الى أحبة قلبه كما أعلن ذلك هو نفسه ووعد به فى هذا الصباح ، » ، ان الأب بائيسى يؤمن بهذا الوعد ، ويؤمن بكل ما قد يقوله الشيخ المحتضر ، وقد بلغ من قوة ايمانه أنه لو رأى الشيخ هامداً لا يتحرك ولا يتنفس ، لما صدت أن الشيخ مات ، ما دام الشيخ قد وعده بأنه سينهض مرة أخرى ليودعه ، أو لنوقع أن يرتد الشيخ الى الحياة براً بوعده ، وقد صرت له الشيخ زوسيما بوضوح كبير فى الصباح ، قبل أن ينام « انه لن يموت الا بعد أن

يسعد مرة أخرى بالتحدث الى أعزته ، وبعد أن يرى من جديد تلك الوجوء التي أحبها، وبعد أن يفتح قلبه لهؤلاء جميعا آخر مرة». والذين اجنمعوا لسماع ذلك الحديث الذي يغلب على الظن أنه آخر حديث، انما كانوا أقدم أصدقاء الشيخ وأشدهم اخلاصاً له. انهم أربعة : الراهبان الكاهنان جوزيف وبائيسي ، والأب ميشيل ، رئيس رهبان المنســــك ، وهو راهب كاهن أيضاً ، ما يزال شابًا بعض الشباب ، متواضع الأصل ، ليس على جانب كبير من العلم ، ولكنه صلب النفس ، قـوى الايمـان بسيط ساذج ؟ ولئن كان قاسي المظهر ، فان في قلبه حساسة عمقة يحاول أن يكبتها حياءً وخجلاً • أما الزائر الرابع فهو الأخ آنتيم ، وهو راهب قصير ، طاعن في السن شديد التواضع ، قد خرج من بيئة فلاحين فقراء ، لا يكاد يعرف القراءة والكتابة ، رقيق دائماً ، صــموت يندر أن يكلم أحداً • وهو خاضع مذعن أكتر من أي انسان آخر ، وكأن عظمة الوجود الرهيبة التي لا يستمطيع فكره أن يرقى اليها فد روَّعته الى الأبد • لقد كان الأب زوسيما يحب هـــذا الراهب المرتعد الخائف حبًّا كثيرًا ، وقد أظهر له خلال حياته كلها احترامًا عظيمًا ، رغم أنه ليس في هذا العالم الا قلة من الناس كان يمكن أن يخاطبها أقل مما يخاطب هذا الراهب المتواضع • ولقد عاش في صحبته مع ذلك سنين كثيرة ، لأنه طاف معه جميع أرجاء روسيا المقدسة • حدث ذلك منذ زمان بعید ، منــذ ما یقرب من أربعین عاماً ، أیام کان زوسیما یبدأ حياة الرهبنة بين جدران دير مظلم فقير في مقاطعة كوستروما • فبعد أن دخل زوسيما ذلك الدير بزمن كثير ، كُلتِّف بأن يرافق الأخ آنتيم في جولاته لجمع الصدقات لهذا الدير الفقير .

كان هؤلاء الزوار جالسين في حجرة الشيخ الثانية ، أعنى الحجرة التي كان يتخذها مهجماً له ، والتي كانت كما ذكرنا ضيقة " جداً ، تبلغ

من الفسيق أن الرهبان الأربعة ( والراهب المبتدى، بورفير الذى ظل واقفاً) ولم يكادوا يجدون فيها متسعاً لهم. لقد جاءوا بكراسيتهم من الغرفة الأخرى وصفوها حول مقعد الشيخ • كان الغسق يهبط ، وكانت تضىء الغرفة مصابيح الزيت والشموع الموقدة أمام الأيقونات • فلما لمح الشيخ أليوشا الذى لبث واقفا على عتبة الباب من شدة اضطرابه ، ابتسم له ابتسامة فرحة ومداله يده قائلاً له:

ــ طاب يومك يا بنى الطيب ، ياعزيزى أليوشا الوديع • أجئت اذن ؟ لقد كنت أعلم أنك ستجيء!

فاقترب أليوشا منه ، وانحنى له حتى الأرض ، وأجهش باكياً . كان شىء "ما يتمزق فى قلبه ، وكانت نفسه منقبضة انقباضاً شديداً ، فهو يتمنى أن ينفجر ناشجاً .

قال الشبيخ مبتسما وهو يضع يده اليمني على رأس أليوشا :

\_ ما بك ؟ لمَّا يحن حين البكاء على تعد • هأنت ذا ترانى أتحدث فى هدوء • ومن يدرى ؟ فقد أعيش عشرين عاما أخرى كما تمنت لى ذلك بالأمس تلك المرأة الطيبة العزيزة التى جاءت من فيشيجوريا وكانت تحمل بين ذراعيها صغيرتها اليزابث • اسأل الله أن يحرس الأم والبنية ! (رسم الشيخ اشارة الصليب وهو ينطق بهذه الكلمات ) • أهل حملت قرشها يا بورفير الى حيث قلت لك أن تحمله ؟

كان الشيخ يشير الى مبلغ الستين كوبك التى تصدقت بها أمس تلك المرأة الفرحة المعجبة بالشيخ من أجل أن يهبها « لمن هو أفقر منها » • ان الصدقات التى من هذا النوع انما يتصدق بها أصحابها فى العادة على أثر نذرونه أحرارا فلا بد لهم من اقتطاعه من حصيلة عملهم • وقد أمر الشيخ فى ذلك المساء نفسه بأن يحمل بورفير هذا المبلغ الزهيد الى

امرأة فقيرة من ساكنات المدينة ، هي أرملة لها ولدان قد احترق منزلها في الآونة الأخيرة فأصبحت منسذ ذلك الحين تستعطى لتعيش ، أسرع بروفير يقول انه نفذ الأمر فأعطى المرأة الفقيرة ذلك المبلغ قائلاً انه من « محسنة لم تشأ أن تذكر اسمها » .

تابع الشيخ كلامه يقول لألبوشا:

انهض یا صدیقی العزیز لأراك قلیلاً • هل ذهبت الی ذویك ،
 وهل رأیت أخاك ؟

دُهش أليوشا من سؤال الشيخ عن أحد أخويه بمثل هذا الالحاح، ولكن أى الأخوين يقصد ؟ هل يُستنتج من ذلك أن الشيخ انما أرسله الى المدينة أمس واليوم بسبب هذا الأخ ؟

أجاب أليوشا قائلاً:

- ـ رأيت أحد أخوى ؟
- أقصد أخاك الأكبر ، أخاك ذاك الرهيب الذي سجدت له أمس .
  - ــ ذاك لم أره الا أمس ، ولم أستطع أن ألقاه اليوم •
- ـ حاول ن تهتدى اليه بسرعة عد الى المدينة من الغد لرؤيته دع كل شيء ، ولكن رتب أمورك لادراكه ربما كان لا يزال في الوقت مسع لتجنب مصببة لقد الحنيت أمس للآلام الكبرى التي تنتظره •

وصمت الشيخ فجأة ، وشرد فكره كأنه يحلم ، لقد كانت أقواله غريبة ، وهذا هو الأب جوزيف الذى شهد بالأمس تحية الشيخ لدمترى يبادل الأب بائيسى نظرة ، ولم يستطع أليوشا أن يتمالك نفسه ، فصاح يقول وقد استولى عليه انفعال شديد :

ـ أبى ومعلمى ! ان ما فلته الآن يبدو غامضاً مسرفاً في الغموض ••• ما هي المحن التي تنتظره ؟

- لا تحاول أن تعرف ذلك ، لقد تراءى لى بالأمس أتنى أدرك نيئاً رهيباً ، • لقد قرأت مصيره فى نظرته ، رأيت فى لحظة معينة تعبيراً فاصاً فى عينيه • • • تعبيراً أرعشنى بسبب المصير الذى يهىء هذا الانسان له نفسه ، سبق لى مرة أو مرتين فى الماضى أن لاحظت ذلك التعبير فى نظرة الناس انعكاساً لمصيرهم المقبل ، فتحقق ذاله المصير وا أسفاه! ولقد أرسلتك اليه يا أليوشا آملا أن تستطيع كلمة أخوية أن تساعده بعض المساعدة ولكن مصيرنا جميعا هو بين يدى الرب « ان لم تقع حبة الحنطة فى الأرض وتمت فهى تبقى وحدها ، ولكن ان ماتت تأتى بشمسر كثير » \* احفظ هذه الحقيقة ، أما أنت يا أليوشا فكنيراً ما باركتك فى فكرى بسبب تعبير وجهك (كذلك أضاف الشيخ بقول وهو يبتسم فى العالم كراهب ، سيكون لك أعداء كثيرون ، ولكنهم سيحبونك تعيش فى العالم كراهب ، سيكون لك أعداء كثيرون ، ولكنهم سيحبونك هم أيضا ، ان الحياة تخبىء لك آلاماً كثيرة ، ولكنك بهذه الآلام انما وذلك هو الشيء الأساسى ، ذلك هو رأيى فيك وحكمى عليك ،

ثم التفت الشيخ الى زواره فقال يخاطبهم وهو يبسم ابسامة ودوداً:

ـ يا آبائي ومعلمي تم انني لم أقل الى الآن حتى لهذا الفتى لمهانه يستعذب قلبي وجهه • فسأسر اليكم الآن بهذا • كنت أدى في قسماته ذكرى الماضي ونذير المستقبل • ففي فجر حياتي ، حين كنت لا أزال في سن الطفولة ، كان لى أخ أكبر مات أمام عيني في ريعان شبابه ولما يكمل

السنة السابعة عشرة من عمره • ولقد رسخ في اعتقادي أثناء حياتي ، شمًّا بعد شيء ، أن هذا الأخ قد كان له في تحديد مصيري دور حاسم ، وأنه كان لى نذيراً واشارة من الملأ الأعلى ، ويقسى أنني لولاه لما سرت في طريق الرهبنة ولا اخترت الدرب الذي قادني الى السعادة • ان هذا التجلي الأول للعناية الالهية قد حدث في فجر أيامي، وهأناذا أرى تكرره في خاتمة المطاف من طريقي ٠ انه لشيء بارز ، يا آبائي ومعلمي ً ، أن ألكسي الذي لا يشسه أخي ذاك كثيرا بوجهه ــ فانه ليس له منه الا بعض السمات الخارجية ــ قد بدا لي شبهة به كل الشبه من الناحية الروحية ــ وياطالما حسبته ذلك الأخ المراهق نفسه الذي كان لي في الماضي وقد آب اليَّ الآن أوبة سرية في أواخـر أيامي ذكري من الماضي ونداء الي الظاهرة ودهشت من غرابة الحلم الذي كان يغرقني فيه • هل تسمعني يا بروفير ؟ (كذلك قال يتخاطب الراهب المبتدىء المكلف بتخدمته ) • كم من مرة للحظت فيك تعبيراً عن الحزن لأنني أحب ألكسي أكثر ممــا أحبك • فهأنت ذا تعرف سبب ذلك الآن • ولكن اعلم أننى أحبك كنيرا أنت أيضًا ، وطالمًا أحزنني حزنك • يا ضوفي الأعزاء ، اسمحوا لي أن أحدثكم عن أخى الفتى ذاك ، لأننى لم أعرف في حياتي طيفاً أحب من طيفه الى قلبي ، ولا أشد تأثيراً في نفسي ، ولا أصـــدق نبوءة " في كل شأن من شئوني • ان قلبي ممتليء به في هذه اللحظة ، لأنني أرى فيسه حاتمي مرة أخرى رؤية كاملة كأنني أعشبها من جديد ٠٠٠

يجب أن أنبه القارىء هنا الى أن هذا الحديث الأخير الذى أجراء السيخ مع أصدقائه الذين تحلقوا حوله فى آخر يوم من أيام حياته قد حُفظ بعضه مكتوباً • ذلك أن ألكسى فيدوروفتش كارامازوف قد سجله بعد موت الشيخ بقليل • لا أستطيع أن أقطع على وجه اليقين بأن ما رواه

ألكسي هو نص ذلك الحديث تماما ، وأن ألكسي لم يضف الى النص فقرات استمدها من أحاديث سابقه لمعلمه • ويجب أن نلاحظ من جهه أُخرى أن ما سجله الكسى يوهم بأن الشيخ قد ألقى خطابا متصلاً حتى يروى قصة حياته لزواره ، مع أن الشهادات تجمع على أن الأمور جرن في الواقع مجرى آخر يختلف عن هذا المجرى بعض الاختلاف في ذلك المساء • فالحديث قد كان عاما ، ورغم أن أصـــدقاء الشيخ لم يقاطعوه كثيرا ، فقد تدخلوا في الحديث يضيفون كلمة شـــخصية وملاحظات شخصية وربما مساراً ات عن حياتهم هم • ثم انه لم يكن من الممكن أن يتكلم الشيخ بلا توقف ، لأن أنفاسه كانت تتقطع دائما ، ولأن صوته كان يضعف على حين فجأة ، ولقد اضطر مرارا أن يمضى الى سريره يستريح عليه مفتوح العينين بينما ضيوفه في أماكنهم لم يبارحوها • ولقد تخللت الحديث ، مرة ً أو مرتبن ، قراءة آيات في الأناجيل قرأها الأب بائسي جهراً • ويجب أن نذكر أن أحداً من الحضور لم يتنبأ بأن الشيخ سيموت في تلك اللملة نفسها ، لا سيما وأنه قد بدا عليه في ذلك المساء الأخــير أنه قد استرد قوة جديدة على أثر نومه أثناء النهار ؟ وهذه القوى التي استردها على هذا النحو قد شدت أزره وعززت عزيمته طوال الحديث الذي أجراه مع أصدقائه • كان ذلك أشبه بوقدة أخيرة من الحياة أذكت روحه اذكاءً قُويًا ، ولكنها أذكتها وقتــاً قصيراً جداً ، لأن روحه فاضت دفعة واحدة على حين فجأة • وعن هذا سأتكلم فيما بعد على كل حال • أما الآن فحسبي أن أقول انني آثرت أن أسمقط التفاصيل من همذا الحديث ، وأن أقتصر على ما رواه الشيخ ، معتمدًا على المخطوطة التي خلفها ألكسي فيدوروفتش كارامازوف • فذلك أقرب الى الايجاز وأبعد عن الاملال ، رغم أن أليوشا ، كما سبق أن قلت ذلك ، قد ضمَّن مادو "نه فقرات كثيرة استمدها من أحاديث سابقة له مع الشبيخ ٠

# حياة الهيشخ نروسما، مسترة من الهسارًا الس الهي جعها وو وخا الفكسي فيرورفتش كارالمازون

## (أ) آخو الشيخ زوسيما

ومعلمی الأحبة! ولدت بمدینة ف ۰۰۰ فی مقاطعة نائیة بشمال روسیا • کان أبی من طبقة النبلاء ، ولکنه من صغار النبلاء ، ولم یکن یاحتل رتبة عالیة فی سلم رتب الدولة • وقد مات ولماً



أتجاوز السنة الثانية من عمرى ، فليس فى ذهنى أية ذكرى عنه ، وقد ترك لأمى منزلاً من خشب ، ليس بالكبير ، وترك لها رأس مال متواضعاً، ولكنه كاف لأن تعيش مع أولادها فى منجى من العوز ، كنا ولدين ، أخى الأكبر ، مارسيل، وأنا ، زينوفى ، كانأخى أكبر منى بتمانية أعوام . وكان جامح الطبع شديد النزق ، ولكنه كان طيب القلب ، لا يسخر من الآخرين قط ، وكان كثير الصمت الى حد غريب ، ولا سيما مع ذويه ، أى معى ومع أمى ومع الحدم ، وكان فى المدرسة معجداً معتهداً يبرهن على أنه ينعم بذكاء قوى ، ومع ذلك كان لا يألف رفاقه فى المدرسة كثيراً ، ولكنه لا يشاجرهم أيضا ، تلك هى على الأقل الذكرى التى حفظتها أمى عنه ، وقبل نهايته بستة أشهر ، بينما كان يدخل السنة الثامنة عشرة من عمره ، توثقت الصلة بينه وبين رجل كان يعيش فى مدينتنا حياة اعتزال، عمره ، توثقت الصلة بينه وبين رجل كان يعيش فى مدينتنا حياة اعتزال،

رجل يشبه أن يكون منفيًا سياسيًا ، لأنه 'أجبر على أن يغادر موسكو بأمر سام ، وأن يحدِّد اقامته في مدينتنا بسبب آرائه اللبرالية • كان هــذا الرجل عالمًا كبيرًا وفيلسوفا تقدره الأوساط الجامعية قدرًا كبيرًا • وقد شعر بشعور الصداقه نحو أخى مارسيل ، لا أدرى لماذا ، فكان يستقبله كثيراً في منزله • فقضي أخي عند هذا الرجل سهرات طويلة ، على مدى فصل الشتاء كله ، الى أن استُدعى الرجل الى سان بطرسبرج بطلب منه ، ليُعهد اليه بمنصب رسمي ، لأنه كان ذا صلات عالية • كان هذا في وقت الصيام الكبير ، وقد رفض أخى أن يصوم ، مستهزئاً بالعبادات متهكماً عليها مستخفاً بها محقّرا لها ، حتى لقد قال « هذه سيخافات وأباطل وترهات ، لأن الله لا وجود له » ، فما كان أشد رعنا جمعاً من هــــذا الكلام ، أنا وأمى والخدم! لقـــد شعرت حين سمعت قوله ذاك بهول رهيب ، رغم أنني لم أكن قد تجاوزت السنة التاسعة من عمري في ذلك الحين • وكان جميع خدمنا ، وهم أربعة فحسب ، أقناناً اشتريناهم من رجل من مالكي الأطيان كنا على صلة به • وما زلت أتذكر اليوم الذي باعت أمي فيه احدى خادماتنا ، وهي الطباخة العجوز العرجاء أوفيميا ، بسمين روبلاً ورقاً ، واستخدمت بدلاً منها خادماً لست من الأقنان • وها هو ذا أخى يُصاب بمرض أثناء الأسبوع السادس من الصيام الكبير. لقد كان أخى ضعيف البنية كثير المرض ، مستعداً للاصابة بالسل ، انه قصير القد نحيل القامة هزيل المجسم ، ولكنه وسيم الطلعة جميل الوجه. تُرى هل أصابه برد؟ المهم أن الطبيب الذي كان يعالجه قد أسر ً الى أمى خفية" أن مارسيل مصاب بسل يتفاقم تفاقماً سريعا وأنه لن يعيش الى آخر الربيع • فأخذت أمى تبكى وتضرعت الى مارســـيل محاذ ِرةً ( حتى لا تروِّعه خاصة ً ) أن يتناول القربان المقدس في عيد الفصح • ذلك أنه لم يكن قد اضطر بعد الى ملازمة الفراش • فأجابها أخى غاضبا وحقَّر الكنيسة وأهانها وشتمها ثم أطرق يفكر سارد اللب • لفد أدرك خطورة حالته حين رأى الحاح أمى عليه أن يذهب الى الكنسة لتناول القربان المقدس ما دام لا يزال يملك من القوة ما يسمح له بذلك • م انه كان يعرف منذ زمن طويل أنه مريض ، حتى لقد قال لنا منذ مايقرب من عام ، بينما كنا على المـــائدة أنا وهو وأمى : « انني لن أعيش زمناً طویلاً ، وقد لا أكون معكم بعد سنة » • وها قد تحقق ما كان يوجسه • انقضت أيام ودخلنا الأسبوع المقدس • فاذا بأخي يذهب الى الكنيسه منذ صماح الشملاناء قائلاً لأمي: « انني أذهب الى الكنسمة من أجلك أنت يا أماه ، وذلك حتى تطمئني بالاً وتهدئي نفساً • » • فلكت أمي ، فرحاً في أول الأمر ، وحزناً وألماً بعد ذلك • وحدثت نفسها قائلة : « لا شك أن نهايته قريبة ما دام قد حدث هذ التبدل فيه » • ولم يتح له أن يكثر من الذهاب الى الكنسية ، لأنه اضطر الى ملازمة الفراش ، فصار يعترف ويتناول في المنزل • لقد جاء الفصح متأخراً في ذلك العام • الأيام صافية مضيئة ، والهواء عبق معطَّر ، أذكـر أن أخى كان يسعل في جميع الليالي ، ولا يكاد ينام • حتى اذا طلع الصاح ارتدى ملابسه وحاول أن يجلس على أريكة • وفي هذه الصورة انما أراه الآن : جالساً ، وديماً ، رقيقا ، مبتسما ، مريضا جدا ولكنه مرح جداً ، سعيد جدا في الظاهر • لقد تبدلت نفسه تبدلاً كبيرا ، فبدا لي هذا التبدل خارقاً • قالت له المخادم العجوز يوما : « اسمح لي يا بني العزيز أن أشعل شمعه أمام الأيفونة في غرفتك » • ما كان لأخى أن يرضى بهذا من قبل ، وربما نفخ على الشمعة فأطفأها • ولكنه قال يومئذ للخادم العجوز : « اشعلي يا عزيزتي ، اشعلي ! الأيقونة ، وأنا أيضا أصلتِّي لله حين أنظر اليك ، لأن مرآك يبهج قلبي ، ونحن كلانا نصلي اذن لاله واحد ٠ » • بدت لنــــا تلك الأقوال غريبةً"

حنذاك • وكانت أمى لا تنفك تبكى خفية "، وتجفف دموعها فيل أن تدنو منه ، محاولة أن تصطنع هيئة فرحة • فكان يقـــول لها في بعض الأحيان : « لا تبكى يا أماه ، يا ملاكى الصـــغير ، فلسوف أعيش زمناً طويلاً ، ولسوف أبتهج معكم ، فجميلة هي الحياة ، وزاخرة بالسمادة والفرح! » وكانت أمى تقول له عندئذ محتجة ": « أين السعادة ، وأنت تصاب بالحمى في كل ليلة ، وتسعل حتى ليكاد ينفحر صدرك ؟ » ، فيعود يقول لها : « لا تبكى يا أماه ، فالحياة جنة نحن فيها جميعا ، ولكننا لا نريد أن نعترف بذلك ، فلو ارتضينا أن نسلتِّم به لأصبحت الحياة جنة " منذ اليوم » • كانت هذه الأقوال تدهشنا ، لأنه كان يتكلم مقتنعاً بما يقوله اقتناعاً عجيباً • وكنا نتأثر من هذا الكلام تأثراً قوياً ، فتترقرق في أعيننا الدموع • وكان يزورنا بعض الأصحاب فاذا هو يقول لهم : « يا أعزائي، يا أصدقائي الطبيين ، ماذا فعلت حتى أستحق حبكم ؟ كيف تستطيعون أن تحبوا شاباً مثلى ؟ ولماذا لم أعرف من قبل كيف أفهم عاطفتكم وكيف أقدرها ؟». وكان يكرر للخدم دائما قوله : « لماذا تخدمونني يا أصدقائي الأعزة الطبيين ؟ ما الذي يتجعلني أستحق أن تخدموني ؟ اذا من َّ عليَّ الله فأبقاني حيًّا ، فلأخدمنكم أنا ، لأن علينا أن يخدم بعضنا بعضا في هذه النحو ، فتقول له : «ان المرض هو الذي يوحى اليك بهذه الأفكار يابني»، فيجيبها قائلا : « أماه ، يا فرحة حياتي ! أنا أعلم أن العالم لا يمكن أن يوجد ما لم يكن هناك سادة وخدم ، ولكنني أتمني أن أكون خادم خدمي، وأن أخدمهم كما يخدمونني ؟ وأحب أن تعلمي أيضًا ، ان كلاً منا مذنب في حق الآخرين ومسئول عن جميع آلامهم • وأنا أكبر ذنباً من ساثر الناس! ، • لم تستطع أمى أن تمنع نفسها من الضحك حين قال لها هذا الكلام • وكانت تكي وتضحك في آن واحد • سألته : « هلا ً فلت لي كيف تكون أكبر ذنبا من سائر الناس! ان العالم ملىء باللصوص والقتلة، أما أنت فان وقتك لم يتسع حتى لارتكاب ذنب ومقـــارفة اثم! فكيف يمكنك أن تتهم نفســك هذا الاتهام ؟ » • قال أخي: « أماه! ياحــمـلي الودبع! ( ذلك أنه كان يجد عندئذ ألفاظاً للملاطفة لا تخطر بالبال ) ، يا فرحتى الكبيرة ، يا حمامتي اللطفة! أؤكد لك أن كل انسان في هذه الحياة الدنيا مرتكب جميع الذنوب ، في حق جميع النــــاس! لا أدرى كيف أشرح لك هذا الأمر ، ولكنني أحسه ، أحسه احساسا قويا عنيفا الى حدِّ العذاب • كيف رضينا أن نعيش حتى الآن غاضبين بغير انقطاع، لا نفهم من الحياة شيئا؟ » • وكان يستيقظ كل يوم وقد ازداد قلبه رقة وحنانا ، وطفحت نفسه فرحاً ومحبة • وكان الطبيب العجوز آيسنشمدت، يعوده أحيانا • فسأله أخى ذات يوم ضاحكا : « هيه يا دكتور ! أأعيش الى الغد؟ » فأجابه الطبيب : « ستعيش لا الى الغد فحسب ، وانما ستعيش أياما وأشهراً بل وسنين ٠ » ، فهتف عندئذ يقول : « ما خير أن يعيش المرء أشــهرا وسنين ؟ ان يوما واحدا لكاف من أجل أن يعرفالانسان كل سعادة هذا العالم • يا أصدقائي الأعزاء ! نحن مجانين اذ نشهاجر ونتباهى ويحقد بعضنا على بعض لاساءة نالته • ألا فلنخرج الى الحديقة فنبتهج ويحب بعضنا بعضاً! ألا فَليتغن كل منا بفضائل أخيه! ألا فلنتعانق ونبارك الحياة ! » • قال الطبيب لأمى حين شيعته الى درج الباب : « لن يعيش ابنك طويلا • لقد اختل من المرض عقله • ، • وكانت غرفته تطل على الحديقة الظليلة المليئة بالاشجار الكبيرة التي نبتت على فروعها البراعم؟ وكانت أوائل عصافير الربيع التى وصلت منذ زمن قصير تزقزق وتغرد تحت نوافذه ، فكان يتأملها طويلا ويعجب بها كثيرا ، حتى لقد أخذ في ذات يوم يستغفرها هي أيضا قائلًا لها : «أيتها العصافير التي خلقها الله ،

أيتها الطيور الصغيرة ، اغفرى لى أنت أيضا ، لأننى أذنبت في حقك ! » وبدا لنا هذا أمرا لا سبيل الى فهمه قط ، وكان هو يبكى عطفاً وحناناً وفال شارحا : « نعم ، لقد كانت عظمة الله مسسوطة أمامى : الطيور والمنجار والمراعى والسماوات ، كان كل شيء يتغنى بعظمة الله ويسبح بحمده ، الا أنا ، فقد كنت أعيش في الخزى والعار ، مسيئا الى شرف الخليقة ، لأننى لم أكن أرى جمال الحياة وسناءها ، » ، فكانت أمى تقول له باكية : « انك تتهم نفسك بخطايا كثيرة » ، فيقول لها : « أماه يا فرحة نفسى ، اننى من سعادة لا من حزن أبكى ، وددت لو أكون مذنبا في حق العصافير الصغيرة ! لا أستطيع أن أشرح لك هذا ، لا أعرف كيف أشرح لك حبى اياها ، ألا فلاكن مذنبا في حقكم جميعا ، فنغفروا لى عندئذ جميعا ، تلك هي الجنة ، ألست الآن في الحيدة ؟ » ،

وكان يقول أشياء أخرى أصبحت لا أتذكرها • دخلت ذات يوم الى غرفته وكان وحده • كان ذلك في المساء ،والجو صلح مضيء ، والشمس الغاربة تغرق الغرفة بأشعتها المأئلة • فلما رآني أشار الى أن اقترب ، ثم وضع يديه على كتفي وتأملني طويلا متفرساً في عيني ، وفد بدا في وجهه حب وحنان • وانقضت على ذلك دقيقة دون أن ينطق بكلمة ثم أسبل يديه وقال لى : « هيا العب الآن وابتهج ! انني أريد أن تحيا عني ! » • خرجت ومضيت ألعب ؛ ولكنني كثيرا ما فكرت أثناء حياتي ، والدموع في عيني ، في هذا الامر الذي أصدره الى ت وهو أن أحل محلة في هذا العالم • وفي مرات كثيرة بعد ذلك عبر عن عواطف رائعة سامية رفيعة ، لم نكن نفهمها كثيرا في ذلك الحين • وانطفاً في ورغم أنه أصبح لا يتكلم في أواخر أيامه ، فقد ظل على ما كان عليه حتى ورغم أنه أصبح لا يتكلم في أواخر أيامه ، فقد ظل على ما كان عليه حتى

النهاية ، ينتظر الينا سعيدا فرحا مبتسما ، ويبحث عنا وينادينا بعينيه ، وقد تكلم الناس عن موته كثيرا في مدينتنا ، وأثر هذا الحادث في نفسي ولكن بدون افراط ، وان أكن قد ذرفت دموعا سخينة يوم الجنازة ، لقد كنت صغيرا جدا ، كنت طفلا ، ولكن ذكرى هذا الأخ ستظل قائمة في أعماق قلبي ، لتنتصب أمامي متى آن الأوان ، نداء من الملأ الأعلى ، هكذا جرت الأمور فعلا ،

### ب ـ أثر الكتب المقدسة في حياة الاب زوسيما \*

بقیت وحیدا مع أمی و ولم یلبث أصدقاء طیبون أن قالوا لها انها تحسن صنعاً ، بعد أن لم یبق لها الا ابن واحد ، وما هی محرومة من الموارد ، أن ترسل هذا الابن الی سان بطرسبرج للدراسة ، علی غرار ما تفعل أسر نبیلة أخری ؛ وأكد هؤلاء الأصدقاء أنها ، اذا هی احتفظت بابنها الی جانبها فی مدینة صغیرة ، تعرقه للحرمان من مستقبل لامع و أقنعوا أمی أخیرا بأن تستجلنی فی « مدرسة المرشحین » ببطرسبرج ، لأكون فی المستقبل ضابطا من ضباط الحرس الامبراطوری و وقد ترددت أمی كثیراً فی العزم علی فراق ابنها الاخیر ، ولكنها اتخذت قرارها أخیرا وهی تبكی، معتقدة أنها بذلك تؤمین سعادتی و وقادتنی الی سان بطرسبرج فأخیتی بمدرسة الاعداد العسكری هذه ، ثم لم أرها منذ ذلك الحین ، وهی نما ماتت بعد ثلاث سنین ؛ وهی فی أثناء تلك الفترة لم تنقطع عن الرتعاد قلقاً علی مصیر البكاء حزناً علی ابنها الفقید ، ولا انقطعت عن الارتعاد قلقاً علی مصیر ابنها الباقی ، وقد احتفظ خیالی بذكریات مضیئة عن المنزل الذی عشت ابنها الباقی ، وقد احتفظ خیالی بذكریات مضیئة عن المنزل الذی عشت أحسیما فی سنی طفولته ، الأمر كذلك دائماً متی كان الحب والوفان فی منی طفولته ، الأمر كذلك دائماً متی كان الحب والوفان

مسيطرين على حياة الأسرة • ولكن ذكريات الطفولة يمكن أن تكون ذكريات سعدة حتى في الأسر المنزفة متى كانت النفس فادرة على أن ترى وأن تنجني من عناصر الوجود ما هو طيب نيسل • ولقد ارتبطت الكتب المقدسة بذكريات طفولتي ، لأنني كنت أهتم بها أثناء طفولني في المنزل اهتماما كبيرا • كنت أملك كتابا فيه صور جميلة عنوانه : « مائة وأربع قصص مستمدة من التوراة والانجيل » \* ، وفي هذا الكتــاب انما تعلمت القراءة • وما يزال هذا الكتاب عندى حتى الآن • هو هنــاك على الرف ، وأنا أحافظ عليه محافظتي على أثر ثمين جدا من آثار الماضي. على انني أتذكر أن الانفعال الديني الأول الذي شعرت به \* انما كان قبل تعلمي القراءة ، ولم أكن قد تحاوزت التامنة من عمري حنذاك • لقد قادتني أمي الى الكنيسة للصلاة في «أسبوع آلام السيد المسيح» (لا أدرى الآن أبين كان أخى حينــذاك ) ، وكان ذلك في يوم من أيام الاثنين • النهار صحو ، والشمس ساطعة ، وما زلت أرى حتى هذه اللحظة ، كأن القية ؟ وفي أعلى الكنسية كانت أشعة شمس الآله تنفذ من نافذة ضبقة هابطة تحونا ، فكانت أدخنة البخور كأنها تندفع لاستقبالها أمواجاً متسقة، ثم تنصهر في الضياء الذهبي أخيرا • كنت أتأمل هذا المشهد معجباً ، وأحسست أن بذرة « كلمة الرب » تغرس في نفسي . وتقدم مراهق الى وسط المعبد • كان يحمل كتــاباً كبيرا يبلغ من الثقــل أن الفتى كان يبدو أنه ينوء بحمله • وضع الفتى الكتاب على منضدة الترتيل ؟ ثم فتحه وأخذ يقرأ • فهمت في ذلك اليوم ، لأول مرة في حياتي ، ما يُـقرأ في الكنيسة : كان يعيش في أرض عوص رجل تقى صالح يملك ثروات طائلة ، ونوقاً لا حصر لعددها ، وقطعان خراف وحمير • وكان أولاده سعداء فرحين ، وكان يحبهم كثيرا ، ويصلي من أجلهم للرب • هــل ارتكب هؤلاء الأولاد خطيئة ما في سعادتهم ؟ ذلك أن ابليس مل يوما أمام الرب وقال له انه طاف الارض كلهـــا وما تبحت الارض • فسأله الرب: « هل رأيت عبدى أيوب ؟ » • وتباهى الرب أمام ابليس بقداسة عبده العظيم أيوب • ولكن ابلس ضحك وأجاب : « مكّني منه فتري أنه سيعصيك وسيلعن اسمك » • فمكِّن الرب ابليس من عبده الأمين الذي كان يحبه الرب كتيراً ؟ فضرب لشيطان فطعانه ، وضرب أولاده ، ودمر ثرواته ، وأرسل اليه جميع المصائب دفعة واحدة ، كأن صاعقة من عند الله قد نزلت على داره • مزَّق أيوب ثيابه ، وارتمى على الارض صائحاً : « لقد خرجت من بطن أمي عاريا ، وعاريا سأعود الى الارض • وهب الرب لي كل شيء ، والرب يسترد ما وهب • تبارك اسم الرب ، الآن وفي كل حين » • يا آبائي ومعلمي َّ ، ســامحوني اذا رأيتمــوني أسكب العبرات في هذه اللحظة • ان طفولتي تنتق الآن أمامي ، حتى ليخيل الى أنني أتنفس كما كنت أتنفس في طفولتي بذلك الصدر الصمغير، صدر الطفل الذي لم يتجاوز السنة الثامنة من عمره • ان ذلك الانفعال مدهوش مفتون كما كنت مدهوشا مفتونا في ذلك اليوم البعيد بالكنيسة. لقد أحدثت تلك النوق تأثيرا قوياً في خيالي ، وأذهلتني قصة الشيطان الذي كلم الرب ، وشدهني قرار الرب أن يمكِّن الشيطان َ من عـــده الأمين ، وكذلك هتاف العبد مخاطباً ربه : « تبارك اسمك ، رغم أنك تعاقبني » • ثم تصاعدت في الكنيسة أغنية رقيقة جــدا : « سمع الله لصلاتي » • وارتفعت أدخنة البخور ، وركع المصلون • ومنذ ذلك الحين أصبحت لا أستطيع أن أقرأ تلك القصة المقدسة \_ وقد حدث لي هذا أمس أيضا \_ الا وتنسكب الدموع من عيني • ما أروع العظمة والسر" المخارقين اللذين ينبعان من هذا النص! لقد اتفق لي أن سمعت نقداً لهذا النص من أناس يقبِّحون الدين ويبلبونه ، أناس أعماهم غرورهم وصلفهم ، فهم يسخرون مما لا يفهمون ؛ قالوا : « كيف يمكِّن الربُّ الشيطان من قديسه الأثير ، فيستهزىء الشيطان بالقديس ، ويخطف أولاده ، ويرسل اليه الأمراض ، ويغطى جسمه بالجروح ، حتى صار يزاح القبيح عن قروحه بشقفه من فخار ؟ أكل هذا من أجل أن يتناهي الرب أمام الشيطان قائلاً : « انظر ماذا يستطيع أن يتحمله واحد من أوليائي الصالحين في سبيل محبتي ! » ؟ لقد غاب عن هؤلاء الناقدين أن عظمة هذه القصة انما هي في هذا السرِّ الذي يتأكد فيها! ان المظاهر العرضية للحياة الارضية تلامس في هذه القصـــة الحقيقة الأبدية التي لا تدركها • فمن خلال ما يبدو لنا على أنه واقع الأرض ، يتجلى فعــل قوة أبدية تفوق هذا الواقع • ان التخالق في هذه القصية يتصرف كما تصرف في الايام الاولى من الخلق حين قال انه أبدع فيما صنع + انه ينظر الى أيوب فيبهجه أنه خلقه • وأيوب الذي يمجد الرب لا يخدم الرب وحده بل يخدم الخليقة أيضا ، من عصر الى عصر ومن جيل الى جبل ، فذلك هو ما يُستّمر له · رباه ما أروعه سفراً ، وما أروعها تعالىم! ما أعظم الكتب المقدسة ، وما أكبر تلك القوة المعحــزة التي توقظها في الانسان! لكأنها صورة الكون والانسان نفسه • كل شيء قد قيل فيها وأعلن لقرون • ما أعظم الأسرار التي تكشف عنها وتحلها! ان الرب يرد السعادة الى أيوب ، ويهب له ثروات جديدة ؛ وتنقضي أعوام فيولد له أولاد آخرون يحبهم أيضا • رباه ! قد يتساءل متسائل : « فكيف استطاع أن يحبهم وقد غاب أبناؤه الأول الى غير رجعة ؟ هل يمكن أن يشمر بأنه سعمد حقاً بين أولاده الحدد ، مهما يكونوا أحمة في قلمه ، اذا هو تذكر أولئك الذين غابوا الى الأبد؟ » • الحق أنه كان يستطيع أن يشعر بالسعادة ، لأن الآلام القديمة تهدأ بمرور الزمن ، ويطامنهـــا

سر " الطبيعة الانسانية الكبير ، وتستحيل شيئاً فشيئاً الى افراح ساجية • ان العدم الذي يغلى في سن الشباب يفسح المجال في الشيخوخة لهدوء ساكن • انني أبارك في جمع الأيام طلوع الشمس ، وان قلبي ليتهج بشروقها كما كان يبتهج به في الماضي ، ولكنني أوثر اليوم مجد الكوكب الغارب وأشعته المائلة التي توقظ في نفسي ذكريات بعيدة عذبه ، وتحيي أطياف الماضي الحبيبة من حياة طويلة سمعيدة • ففوق هذه الذكريات تحلق الحقيقة الالهية التي تهدىء وتصالح وتبرىء! سوف أمون ، أنا أعرف ذلك وأفهمــه ، ولكنني أحس في كل يوم بأن الحيــاة ما تزال توهب لى ، وأن حياتي الأرضية تندفع نحو حياة جديدة ، أبدية ، مجهولة، هي منذ الآن قريبة يملأ الاحساس بها نفسي فرحاً ، ويهز قلبي هزاً قوياً. يا أصدقائي ومعلمي ً ! لقد سمعت من يقول ، سمعت ذلك مرارا وأسمعه الآن أكثر من أي وقت مضى ، ان الكهنة ، ولا سما كهنة الأرياف يشكون مر الشكوى من أن راتبهم غــــير كاف ، ومن أن منزلتهم الاجتماعيــة وضميعة ، قائلين بل كاتبين ـ وقد قرأت ذلك بعيني ً ـ أنهم أصبحوا عاجزين عن شرح الانجيال للشعب ، بسبب قلة رزقهم · « اذا جاء لوثريون أو هراطقة فأضلوا رعايانا ، فلمفعلوا ذلك ، لأننا لا نتجني من الرزق ما يكفنا » • هكذا يقولون • يا عدالة السماء! ألا انني لأسـأل الرب أن يربى راتبهم هذا الذي يحرصون علمه ذلك الحسرس كله ( لأن شكواهم لا تخلو من حق ) ولكنني أقول مخلصاً : من المسئول عن هذا الوضع ان لم نكن نحن المسئولين عنه الى حد ما ؟ انني أسلم بأن القس في الريف مثقل بأعباء العمل ، وليس في وقته من الفراغ ما يمكنه من الاهتمام بالشعب • ولكنني أرى أن وظيفته وعمله لا يشغلانه الى الحد الذي يعجز فيه عن أن يقف على الرب ولو ساعةً من وقته في الأسبوع. ثم انه لا يعمل طوال السنة بلا انقطاع • ألا فليجمع في داره ، مرة ً في

الاسبوع ، والأفضل أن يكون ذلك في المساء ، ألا فليجمع الأطمــال في أول الأمر ، فذا بآبائهم يعلمون ذلك فيجيئون هم أيضا • لا حاجه الى أن يكون هناك مكان خاص يُعقد فيه هذا الاجتماع • ما على القس الا أن يجمع الناس في منزله الفقير نفسه • وليس له أن يخاف ، فانهم لن يفسدوا مسكنه! ما ساعة " في الأسبوع؟ ألا فليفتح التوراة المقدسة فيقرأ لهم فيها بغير فصاحة مصطنعة أو كلام متفيهق ! فليقـــرأ فراءة بسيطة طبيعية ، مبتهجاً بأن الناس يسمعونه ويفهمونه ، ممتلئاً بحب النص المقدس • وفي وسعه أن يتوقف عن القراءة من حين الى حين ليسرح معنى كلمة لا يعرف معنـــاها أبناء الشعب • وليكن على يقين من أنهم سيفهمسون بسرعة ، لأن الروح الارثوذكسيه تحس الحقيقة احساسا سريعا • ان القصص التي تروى حياة ابراهيم وسارة ، واستحق وربيكا ، ويعقوب الذى ذهب الى عند لابان ، وقال بعد أن اصطرع مع الرب فى الحلم : « هذا مكان رهيب » ، ان هذه القصص ستمضى قدماً الى القلب النقى ، قلب السطاء الذين لم تفسدهم الحياة بعد . يجب أن تقص عليهم ، وعلى الأطفال خاصة ، قصة الفتى الجميل الفتان يوسف ، النبي الكبير ، مفسِّر الأحلام ، كيف باعه اخوته ثم زعموا لأبيهم أن وحشـــاً أكله ، وأظهروا أباهم على ثيابه تدليلاً على صدق قولهم ؛ وكبف سافر اخوته بعد ذلك الى مصر التماسا للخبز ، وكان يوسف قد أصبح فيها عظيماً من عظماء رجال فرعون ، ولكنهم لم يعرفوه ، فاضطهدهم ، واتهمهم وحبس بنيامين الفتي رغم ما بكنــه لهم من حب : « انني أحبكم ، واني لأعذبكم وأنا أحبكم » • ذلك أنه لم يستطع أن ينسى اليوم الذي باعه فيه اخوته لأناس من تجار العبيد ، في سهل مقفر ، قرب َ بئر ، بينما كان يضرع اليهم باكيا عاقفاً ذراعيه أن لا يتركوه للعبودية في أرض غريبة ٠ فلما رآهم بعد ذلك العدد الكبير من السنين أحسَّ بحبه لهم ينبعث في

قلبه ، ولكنه عذبهم بسبب تلك الذكرى المرة ، وتركهم أخيرا وانصرف، لأنه لم يعد فادرا على أن يتحتمل الشكاة التي تصدر عن فلبه هو نفسه • وارتمى على سريره وأجهش باكيا ؟ ثم جفف وجهه وعاد اليهم هادىء النفس مشرق المحيا وقال لهم : « يا اخسوتي ، أنا يوسف أخوكم » . وليقرأ القس للناس تتمة القصة : كيف سُرَّ يعقوب حين عرف أن ابنه لم يمت ، وكيف سافر هو أيضا الى مصر ، هاجراً الارض التي و'لد فيها ، ومات على تراب غير تراب وطنه ، تاركاً في وصــــيته أكبر وعد سيتحقق للانسانية على مدى العصور ، كاشفاً عن السر الذي كتمه طول حياته في قلبه المتواضع الوجل ، ألا وهو الوعد الذي يبشر الانسانية بأنه سيولد في يوم من الأيام انسان هو أمل العالم ، وهو للانسانية مخلِّصها وفاديها ! يا آبائي ومعلمي ً ! اغفروا لي أنني أذكركم ، كتلميذ صغير ، بأشياء تعرفونها منذ زمان طويل ، ويمكنكم أن تعلِّمونيها بأحسن مصا أفعل فناً وعلماً! لقد اندفعت مع الحماسة. واغفروا لى دموعي، لأننيأحب هذا السفر • واذا استطاع الكاهن أن يبكي هو أيضًا أثنـاء القـراءة ، فلسوف يرى مدى أثر ذلك في نفوس سامعيه قوة انفعال وعمق عاطفة٠ ألا ان بذرة لتكفى مهما تكن يسيرة • فاذا بُذرت في قلب البسطاء ، لم تفن بعد ذلك يوماً ، وانما هي تعيش في نفوسهم وتظل تثمر طوال حياتهم ، من أعماق ظلمات ضلالاتهم وخطاياهم ، نبعاً من ضـــيا، ومن حقيقة أبدية ، ذكرى خفية ونداءً مستسراً . لا حاجة الى شروح طويلة واستطرادات متعالمة يتيه في شعابها الفكر • ان أبنـاء الشعب يفهمون الأمور ببساطة كبيرة • أتظنون أنهم عاجزون عن ذلك ؟ قوموا اذن بهذه التجربة ، اقرأوا لهم تلك القصة الجميلة المؤثرة ، قصة أستير الرائعـة وفاستى المتكبرة ، أو اقرأوا لهم تلك المنــامرة المعجزة ، مغامرة يونس في جوف الحوت • ولا تنســوا كذلك رموز الرب ، ولا سيما رموز

الانجبل كما وردت في كتاب القديس لوقا ( وذلك ماكنت أفعله دائما )، واقرأوا لهم في كتاب الشهداء حياة ألكسي ولي الله ، وكذلك حياة كبرى الشهدات مريم الفيطة • فلسوف ترون مدى تأثير هذه القصص السيطه في فلوبهم! تكفي ساعة في الأسبوع ، ساعه واحدة ، رغم قلة الراتب. فاذا ارتضى الكاهن بذل هذا الجهد لم يلبث أن يدرك أن لتعنا نفساً كريمة تعترف بالجميل • لسوف يرد البه الفلاح معـروفه مضاعفاً مائة مرة • لسوف يتذكر نشاط الكاهن وقراءاته المؤثرة ، فاذا هو يهب من تلقاء نفسه الى مساعدته في أعماله في الحقل أو المنزل • ولسوف يحضه احتراماً متزايداً ؟ وهذه المزايا ، مجتمعة ، تساوى زيادة في الدخل ، ذلك حل يبلغ من السهولة في الواقع أن المرء يستحي أحيانا أن يقترحه، مخافة أن يُضحَكُ عليه • ومع ذلك فهذه هي الحقيقة • ان من لا يؤمن بالله لا يؤمن بشعبه أيضاً • ولكن الذي لا يشك في شعبه ، لن يلبث أن تتحلي له قداسة روح الشعب ، ولو لم تخطر على باله يوما قبل ذلك ٠ ان مثقفينا الملحدين ، الذين أصبحوا غرباء عن الأرض التي أنبتتهم ، لن ينقذهم ولن يردهم الى طريق الرشاد الا شعبنا الذي ستتأكد قوته الروحية في يوم من الأيام • ما قيمة أقوال المسبح اذا لم تسمندها قوة القدوة ؟ ألا ان الشعب ليهلك ويفنى ما لم تنجده الكلمة الالهيــة ، لأن الشعب ظامىء الى حقيقة دينية ، والى مثل أعلى أخلاقى رفيع • فى أثناء شبابى ، منذ أكثر من أربعين عاما ، طفت أرجاء روسيا بصحبة الأب آنتيم نجمع المعونات لديرنا الفقير • ففي ذات بوم ، توقفنا ليلا عند شاطيء نهر كبير من الأنهار الصالحة للملاحة ، بين الصيادين ، فجلس الى جانبنا فتى ملبح الوجه هو فلاح في نحو الثامنة عشرة من عمره كان يتعجل الالتحاق بعمله في الغد ، لأنه قد استؤجر لجر سفينة تجارية . كان الفتي ينظر أمامه حالمًا بعسه الصافتين الحلوتين • اللملة سياجية حارة ، هي ليلة

مشرفه مضيئة من ليالي سهر تموز • ومن النهر العريض تتصاعد أبخرة تحمل الينا طراوة منعشة • وتنبجس سمكه الى سطح الماء من حين الى حين ، فتتلاطم الأمواج تلاطماً خفيفا • سكتت العصافير ، فكأن الطبعه كلها تصلى لله صامته في هذه الهدأه التي ترين من حولنا على الأرض والسماء • ونحن وحدنا لم ننم ، أنا وهذا الفتي • تحدثنا عن جمــال خلق الله وعن سره ، عن الأعشاب والنمال والحشرات والنحل ، عن جميع هذه المخلوقات التي تعرف طريقها جميعا في هذا العالم ، دون أن يكون لها ذكاء ، فاذا هي بهذا العلم المعجز تشهد بعظمه صنع الله وتساهم في كل لحظة ، بعملها المتواضيع ، في تحقيق الغيايات العليا للخالق • فلاحظت أن هذا الشاب اللطيف المحبب قد تأثر تأثراً قوياً وأن نفســــه التهبت حماسة وحميًّا • وأُسرَّ الى الله يحب الغــــابات وطيورها ، لأنه كان هو نفسه يربى الطيور ويعرف تغريد جميع أنواعها، ويعرف كذلك وسائل اجتذابها • قال لى : « لا شيء أروع من النسابة ، وكل شيء في الطبيعة جميل على كل حال » فأجبته قائلاً : « هذا صحبح. كل شيء في خليقة الله رائع ومؤثر ، لأن كل شيء فيها حق . انظر الي الحصان مثلاً ، هذا الحيوان النبيل المتعلق بالانسان ذلك التعلق كله ، أو انظر الى النقرة الخاضعة المطرقة التي تطعمه وتعمل من أجله • ما أعذب هذه الحيوانات الأليفة ، ما أكرم عاطفتها نحــو أصـحابها الذين كثيرا ما يضربونها بغير شفقة ، ما ألطف الوداعة والثقـة اللتين تتجليــان في نظراتها! أليس هـذا جميـلاً؟ انه لأمر مؤثر في النفس أن نتذكر أن هذه الحيوانات هي بلا خطيشة ، لأن كل ما في الكون بريء كامل الا الانسان • لقد كان المسيح مع الحيوانات ، قبل أن يجيء ليخلصنا » • فسألنى هذا الفتى : « هل تعتقد حقاً أن المسيح معها أيضا ؟ » فأجبته قائلا: « وكيف لا بكون الأمر كذلك ، ما دامت الكلمة للجميع ، ان كل

مخلوق ، ان كل من تنفس ، حتى أحقر ورقه من أوراق الأشهار ، يسهد بعظمة الخالق ويسبقح بحمده ، ان كل شيء في الطبيعة يندفع نحو المسيح ، ويناديه على غير سعور ، لأنه يملك هذه الفضيلة السرية ، وهي أنه بغير خطيئة ، انظر في الغابه الى الدب ، المخيف الضارى دون أن يكون مسئولاً عن ذلك ! ٠٠٠ » قلت له هذا وقصصت عليه أن دبا اقترب ذات يوم من قديس عظيم كان يعيش معتزلاً في حجرة وسط الغابة ، فأشفق الناسك على الوحش الجائع ، فهب الى لقائه بغير وجل، ومد اليه قطعه من خبز قائلاً له : « كُلْ في سيلام ، وليكن المسيح معك » ، فابتعد الوحش الضارى طائعاً دون أن يلحق بالقديس أى أذى من أر الفتي تأثراً شديدا من أن الدب انصرف دون أن يهجم على القديس في اذن في خلق الله ! » ، وظل مطرقاً مفكراً خلال مدة طويلة ، غارقاً في تأملات لطيفة وأحلام عذبة ، رأيت أنه فهمنى ، ثم استلقى قريبا منى في تأملات لطيفة وأحلام عذبة ، رأيت أنه فهمنى ، ثم استلقى قريبا منى أنام أنا أيضا ، رب ابعث السلام والأمن والضياء الى جميع مخلوقاتك !

# ج ـ ذكريات سنى الشباب التى عاشها الشيخ زوسيما في العالم • المبارزة

لبثت في « مدرسة المرشحين » بسان بطرسبرج زمناً طويلاً يقرب من ثماني سنين • ان التربية التي تلقيتها في تلك المدرسة قد كبتت في نفسي كثيرا من مشاعر الطفولة ، ولكنني لم أنس تلك المشاعر حقاً • وفي مقابل ذلك أكسبتني هذه التربية أفكارا وعادات جديدة جعلت مني انسانا يكاد يكون متوحشا ، انساناً قاسيا غيباً • وبتعلم اللغة الفرنسية تزينت بآداب المجتمع وطلب بطلاء من حضارة • أما الجنود الذين كانوا

يخدموننا فقد كنا جميعا ، وأنا أيضا ، نعد هم بهائم ؛ ولعلني كنت أسبق من غيري في ذلك ، لأنني كنت في كل أمر من الأمور أكثر تأثراً بالسئة من سائر رفاقي • ولما أصبحنا ضباطا كنا مستعدين لأن نبذل دمنا في سبيل شرف كتيبتنا ، ولكننا كنا نجهل كل الجهل ما هو الشرف حقاً • ما من أحد منا كان يملك أية فكرة عنه ، فلو قيل لنا ما هو الشرف حقاً لرفعنا أكتافنا استخفافا واحتقاراً • وكنــا نكاد نعتز بما ننهمك فيه من ســكر ومجون ، وما نندفع فيه من وقاحة واستهتار ، ونكاد نعــده مجداً من الأمجاد • ليس معنى هذا أننا كنا في قرارة أنفسنا أشراراً • فلقد كان في هؤلاء الشباب خير طبيعي فطـــري ، ولكنهم كانوا يسلكون سلوكاً سيئًا ، وكنت أنا في ذلك شراً من سائر رفاقي • وفي تلك الفترة استلمت ثروتی ، فأخذت أعيش على ما يريد لى هواى وخيالى وعلى ما تشاء لى نزواتي وبدواتي ، مندفعاً اندفاع الشياب بغير أي تحفظ أو قصد . لقد مخرت ناشراً جميع أشرعتي • ولكن الشيء الغريب هو أنني كنت أقرأ في كتير من الأحيان ، حتى لقد كنت أجد في القراءة لذة ومتعذ • ومع ذلك لم أفتح التوراة يوما غير أنني لم أفارقها ، وانما كنت أحتفظ بهـــا قريبة منى في تنقلاتي ، كأنما أنا أنوى أن أقرأها « في يوم من الأيام وساعة من الساعات ، في شهر من الأشهر وسنة من السنين في المستقبل. وبعد أربع سنين من الخدمة ، وجدت نفسي في مدينة ك ٠٠٠ التي كانت كتبيتنا تعسكر فيها • ان المجتمع في هذه المدينة كبير العدد متنوع الملأ • وكان أكثر هؤلاء أناسًا أغنياء لطافًا يعيشون حياة فرح وبهجة • وقــد أحسنوا استقبالي لأنني مرح بطبيعتي. يضاف الى ذلك أنهم كانوا يعدونني ثرياً ، وذلك أمر بقدره المجتمع قدراً عظيماً • وهنا انسا حدث لي حادث كان له أثر حاسم في مصيري . فقد تولهت بحب فتاة جميلة ذكية نبيلة الخلق بتمتع أهلها باحترام كبير ، فهم بنعمـون بالثراء ، ولهم

صلات عالمة • وفد أحسن أهلها وفادتي • وأحسست أن الفتاة لست غير مكترثة بوجودى ، فالنهب خيالي من ذلك التهابا شديدا • ولقد أدركت فيما بعد أنني لم أكن أحبها فعلاً ، وانما كنت مفتنناً بذكائها وسمو طبعها ورفعة خلقها ، وتلك أمور ما كان لها الا أن تؤثر في نفسي • وقد منعتني أنانيتي من خطبتها ، اذ صعب على " أن أتنازل في مثل تلك السن من ريعان الشباب عمًّا في حيــاة العازب الحــرة المتحللة ، من اغــراءات • لذلك اقتصرت على بعض التلميحات المخفية ، وأرجأت المخطوة الحاسمة الى ما بعد • وفي أثناء ذلك تلقيت أمرا عسكريا بالسـفر مدة شهرين الى تزوجت رجلاً غنيا من أصحاب الأملاك في منطقة مجاورة ، وهو أكبر مني سناً ولكنه ما يزال شاباً ، كما أن له صلات في العاصمة وفي المجتمع الراقي ، وذلك ما لم يكن لي مثله • ثم انه عدا هذا رجل لطيف محبب جدا مثقف جدا ، على حين أن ثقافتي أنا كانت ناقصة نقصاً كبيراً • وقد بلغت من الاضطراب لهذا الحادث ما جعلني أتصور أنني فاقد بسببه صوابي . وكان أنكى ما آلمني انني علمت أن الرجل خطيب الفتــاة منذ زمن طويل ، ولقد حدث أن قابلته فعلاً في منزل أهلها مرارا كتيرة دون أن يخطر ببالي شيء ، من شدة ما أعماني غروري • وقد أحنقني هذا الأمر وأغاظني أكثر من أي شيء عداه • تساءلت : كيف ؟ أيعلم ذلك جميع الناس الا أنا ؟ وشعرت من ذلك بعجقد شديد • لقد شعرت بالدم يصعد الى جبهتي حين تذكرت تصريحات الحب التي أوشكت أن أقولها لها مرارا • ان الفتاة لم توقفني بل تركتني أتكلم دون أن تنبُّني بأنها مخطوبة • فاستنتجت من ذلك أنها كانت تسخر مني وتضحك على " • وقد فهمت فيما بعد أن الأمر لم يكن كذلك قط وتذكـــرت أنها ، على خلاف ما توهمت ، كانت تقاطعني في كل مرة مازحة ، وتغير موضوع الحديث ، غير أننى عجزت في ذلك الحين عن أن أحكم في الأمر حكماً سلماً صحيحا ، فكنت أحنرق توفاً الى الانتقام •

وانبي لأتذكر الآن ، بغير فلمل من الدهشة ، أن ذلك الغضب وذلك التوق الى الانتفام اللذين شعرت بهما كانا شاقين على نفسى ، لأن خفة طبعي كانت لا تتبع لي أن أظل حاقداً على الناس مدة طـــويله • فصرت أحرُّض استيائي وحنقي تحريضا مصلفا من أجل أن أصل أخيرا الى اندفاع أحمق غير انساني. ارتقبت فرصة" أنتقم فيها لنفسى ، واستطعت في ذات مساء ، بينما كنا في مجتمع غفير ، أن أهين «غريمي» في أمر لاعلاقة له في الظاهر بشخصي • سخرت من رأيه في موضوع حدث كان قد وقع وهز َّ أفكار الناس كتراً في ذلك العهد\* \_ كنا في عام١٨٢٦ \_ وكانت سيخرباتي \_ في رأى الحضور \_ 'محكمة حاذقه فكهه \_ ثم طلب منه أن يصفى حسابه معيى بمبارزتي ، وبلغت من الفظاظة والغلظة أثناء ذلك انه لم يملك الا أن يقبل التحدي رغم كل ما بنني وبنه من مسافة ، فأنا أولاً أصغر منه سناً ، وأنا ثانيا ضابط صغير لا قيمة له في حين أنه يحتل هو مركزا اجتماعا عالمًا جداً • وقد علمت فيما بعد أن شيئًا من الغيرة قد دفعه الى قبول التحدي • فمن جهة أولى كان هو قبل ذلك الحين ، أثناء خطوبته ، قد ساءته ملازمتي لخطيبته ؛ وهو من جهة ثانية يخشي الآن ، اذا علمت زوجته بأنه تحمل اهاناتی دون أن یبارزنی ، أن تحمفره علی غير ارادة منها ، وأن يتزعزع من ذلك حبها له • ولم ألبث أن عثرت على شاهد لي بغير عناء ، وهو رفيق من رفاقي كان ملازماً في كتستي نفسها. ولقد كانت المبارزات رائحة جدا بين الضباط في ذلك الزمان ، رغم أنها محظورة محريَّمة ، وهذا يدل على مدى ترسخ الأحكام الاجتماعية الباطلة في النفس الانسانية • كنا في أواخر شهر حزيران ( يونيو ) ، وحُدِّر الغد موعدا للقاء ، في الساعة السابعة من الصباح ، على أرض مهجورة

خارج المدينة • ووقع لى في ذلك المساء حادث لا أستطيع الا أن أعده تدخلاً من القدر ٠ فحين عدت الى مسكني في ساعة متأخرة من الليل مهتاجا اهتیاجا شدیدا ، ثرت علی الجندی الذی یخدمنی ، واسمه آتانازی، وجهه • ان آتانازی یخدمنی منذ زمن غیر طویل ، ولقد سبق أن ضربته من قبل ، ولكنني لم أضربه بوحشيه حيوانية كهذه المـــرة • صدُّفوني يا أصدقائي الأعزاء اذا قلت لكم : انني ما زلت الى اليوم ، بعد أكنر من أربعين عاما ، لا أستطيع أن أتذكر سلوكي حينذاك الا وأشعر بخسري وعار وألم عميق • وقد رقدت فنمت زهاء ثلاث ساعات • فلما استيقظت كان الصبح قد تنفس • فأسرعت أرتدى ملابسي لأن النوم قد طاز من عنبي ، واقتربت من النافذة ففتحتها • ان النافذة تطل على الحديقة • وقد أخذت الشمس تطلع في الأفق • والجو جميل طرى ، والعصافير تغرد • سألت نفسي : « لماذا هذا الاحساس الغريب في نفسي بالخزي والعسار والانسمئزاز ؟ ألأنني سأسفح دم انسان ؟ لا ٠٠٠ يبدو أن هذا ليس هو السبب • أأكون اذن خائفا من الموت أخشى أن أُ'قتل ؟ لا ، لا ، ليس هذا هو السبب ، ليس هذا هو السبب أبدا ٠٠٠ » وفجأة أدركت علة ذلك الضيق الذي كنت أشعر به: لقد كنت أحس بعذاب في ضميري لأنني ضربت آتانازي في اللسلة السارحة • تراءي لي المشسهد بجميع تفاصله على حين بغتة : كان آتانازي واقفاً أمامي ، منتصب القامة ، مرفوع الرأس ، جاعلاً يديه على درزة سرواله ، وأنا أهوى على وجهه بالصفعة تلمو الصفعة بكل ما أوتيت من قوة • وكان هو يحــــدِّق أمامه كأنه في استعراض عسكري ، ولا يجرؤ أن يرفع ذراعه ليحمي وجهه رغم أنه يرتجف عند كل صفعة • انظروا الى أى حالة يمكن أن يُردُّ الكائن الانساني ! كيف يستطيع انسان أن يرضى ضرب أخيه الانسان ؟ يا لها من جريمة ! شعرت كأن ابره تنفذ مي جسمي • انني أرى الآن كيف كنت واقفاً أمام النافذة مشـــدوها مصعوفاً • كانت الشمس في المخارج تتلألأ ، وكانت عصافير صغيره تغرد ببراءة ، مسبحة ً بحمد الرب ٠٠٠ وهأنذا أخفى وجهى بيدى ّ على حين فجأة ، وأرتمي على سريري ناشجاً منتحباً • لقد عاودتني في تلك اللحظة ذكري أخي مارسيل ، وخطـرت ببالي الكلمات التي قالها للخدم قبل موته بقليل : « يا أصدقائي الطيبين ، ماذا فعلت حتى أسستحق أن تخدموني ؟ ما الذي يجعلني جسديرا بعاطفتكم ؟ » • وقلت لنفسى : « ما الذي يجعلني أنا أيضا جديرا بأن يمخدمني قريني الانسان ؟ » • وحاصرت هذه الفكرة عقلي فجأة • فأخذت أتساءل : « لماذا يعجب على انسان نسيه بي ، انسان ِ خُلق متلي على صورة الله ، أن يكون خادمي ؟ ما الذي جعلني جديرا بذلك ؟ » • لقد طرحت على نفسى هذا السؤال لأول مرة في حياتي • « أماه ، يا حَمَلي الوديع، ان كل انسان مرتكب جميع الذنوب في حق جميع النياس ٠٠٠ البشر لا يعرفون هذا ٠٠٠ ولو ارتضوا أن يعترفوا به لأصبحت الأرض جنة ً منذ الآن » • تساءلت من خلال دموعي : « أيبجوز حقاً يا رب أن أكون مرتكبًا جميع الذنوب ، وأن أكون أكبر النساس اثماً ؟ اني اذن لأسوأ الناس طراً! » • وتراءت لي الحقيقة فجأة في ضياء باهر! ما الذي كنت أريد أن أفعله ؟ أن أقتل انسانا طيبا ذكيا نبيل الخلق لم يمسسني بسوء ولم يلحق بي أذي ، وأن أحرم زوجته من السعادة الى الأبد في الوقت نفســـه ، فأسلمها للعذاب وأدمتِّر روحها ! وكنت أثناء استسلامي لهذه التــأملان راقداً على سريري ، دافناً وجهي في الوسائد ، لا ألاحظ أن الوقت كان ينقضي • وها هو ذا رفيقي الملازم يظهـــر في غرفتي فيجأة حاملاً الي المسدسات . قال لي :

\_ أنهضت من نومك ؟ أحسنت ٠٠٠ ما يزال في الوقت متسع ٠ هــًا بنا !

اضطربت ، وزاغ لبى ، لكننى تبعته ؛ وفيما كنا نوشك أن نركب العربة التى كانت تنتظر أمام المنزل ، عدلت عن الركوب فجأة ، وقلت لرفيقى شارحاً :

ــ انتظرنی لحظه ، أنا عائد الی البیت لأجیء بمحفظه نقودی التی ترکتها فیه •

وأسرعت قدماً الى الغرفة الصغيرة التي يسكنها خادمي الجندي • قلت له:

\_ آتانازی ! لقد صفعتك على وجهك مرتين أمس • سامحني !

ارتعش حين سمع كلامي كأنه قد خاف • وشعرت عندئذ أن ذلك ليس كافيا ، وأن بادرتي لا تتناسب والأذى الذي ألحقت به ، فاذا أنا أخضع فجأة لاندفاعة مباغتة فأرتمي على قدميه بملابسي الفخمة حتى لامست جبهتي الأرض ، وأقول له صائحاً:

ـ سامیحنی یا آتانازی

بدا آتانازی مصعوقاً ، وأخذ يقول :

ــ یا صاحب النباله ۰۰۰ یا أبتاه ۰۰۰ یا مولای ۰۰۰ کیف یمکنك أن ۰۰۰ أنا لست جدیراً بهذا ! ۰۰۰

وأخذ يبكى هو نفسه ، كما بكيت أنا منذ قليل ، دافناً وجهه فى يديه ، واستدار نحو النافذة ، مرتعشاً من قمة رأسه الى أخمض قدميه ، غارقاً بدموعه ، وهرعت ألحق برفيقى الملازم الذى كان ينتظررنى فى العربة ، صحت أقول للحوذى :

س سر° ۲۰۰۰

وأضفت مخاطباً رفيقي :

ـ هل تريد أن ترى الغالب ؟ انه أمامك !

كنت أشعر بحماسة شديدة ، وظللت أضـــحك بغير انقطاع أثناء الطريق ، وأتكلم بلا توقف ، أخبط فى الكلام خبط عشواء ٠٠٠ لا أدرى ماذا قلت ! وكان رفيقى ينظر الى أراضيا مرتاحاً ، قال لى :

ـ أرى انك شجاع! لسوف تشرُّف بزُّتنا العسكرية •

ووصلنا الى أرض المعركة ، حيث كنا 'نتظر ، وضعنا أنا وخصمى على بعد اثنتى عشرة قدماً ، وكان عليه هو أن يطلق النار أولاً ، وقابلته جدلاً فرحاً ، وأنا أنظر الى عينيه فأشسعر أن قلبى يفيض حباً له ، لم تطرف عينى ، كنت واثقاً مما سأفعله ، أطلق النار ، خدشت الرصاصة خدى خدشاً خفيفاً ، ولامست أذنى ملامسة ،

## صحت أقول:

\_ الحمد لله ! انك لم تقتل أخاك .

ثم تناولت مسدسي فرميته ورائي في اتجاء الغابة •

قلت:

ـ هذا ما أفعله بالمسدس .

ثم التفت نحو خصمي وقلت له :

- سيدى ! اغفر لى انني أســأت اليك بغير سبب لطيشى وخفتى ، ثم أجبرتك على أن تطلق على النار • أنني لا أســـاويك ولا أعدلك ،

فأنت خير منى عشر مرات ، وربما أكثر من ذلك • قل هذا عن لسمانى للانسان الذى تقدره أكثر من أى انسان آخر في هذا العالم •

فما ان نطقت بهذه الكلمات حتى أخذ الثلاثة يصرخون ٠

قال خصمي وقد بدا عله حتى شيء من الغضب:

ــ ما معنى هذا ؟ ما كان ينبغى أن تزعجنى اذا لم تكن تنوى أن " تقاتل •

فأجبته قائلاً بمرح :

\_ لقد كنت حتى الأمس غبياً أحمق ، ولكننى صرت ذكياً عاقلاً بعد ذاك •

فقال:

ـ أما انك كنت بالأمس غبياً أحمق ، فهذا أمر أسلتم به ؟ وأما أنك أصبحت ذكياً عاقلاً ، فهذا ما لا يبدو صحيحاً اذا نحن نظرنا الى سلوكك .

قلت وأنا أصفق بمدي ً:

ــ مرحى ! اننى أوافقك على ما تقول • لقد استحققت أن أسمع هذا الكلام •

قال ملحاً:

- أأنت عازم على أن تطلق النار يا سيدى أم لا ؟

فأجبته:

ـــ لن أفعل • ولك أن تطلق مرة ً ثانية اذا كنت تحرص على ذلك، ولكنك تحسن صنعاً اذا أنت لم تطلق •

اضطرب الشاهدان ، ولا سيما صاحبي .

ــ كيف تجرؤ على أن تلطخ شرف كتيبتنا بالعار ؟ أتطلب الصفح وأنت على أرض المعركة ؟ آه ٠٠٠ ليتني تنبأت بهذا ! ٠٠٠

كففت فى هذه المرة عن الضحك ، وقلت لهم جميعا وأنا أنظر فى أعينهم :

ــ سادتی ! أعجيب الى هذا الحد حقا أن يوجد فى أيامنا هذه رجل يستطيع أن يندم على خطيئة ارتكبها ، وأن يعترف بها أمام الناس ؟

فصاح صاحبي يقول من جديد:

ــ لا ٠٠٠ ولكن هذا لا يكون على أرض القتال ٠

فاستأنفت كلامي قائلاً:

\_ أهذا ما يدهشكم اذن ؟ لقد كان يجب على قى الواقع أن أعتذر اليه منذ وصلت ، قبل أن يطلق على النار ، وذلك لأجنبه ارتكاب خطيئة قاتلة ، ولكن من المؤسف أننا قد نظمنا حياتنا على تصورات تبلغ من السخف أنه كان يستحيل على أن أفسل ذلك ان صح التعبير ، فاننى ما كنت لأستطيع أن أتكلم آملا أن أنهم حق فهمى الا بعد أن أطلق على النار من على بعد اثنتى عشرة قدما ؟ والا لكان يمكن أن تعدوني جانا غير جدير بأن يسمع كلامى اذا أنا اعتذرت اليه منذ وصولى قبل أن يطلق ،

ثم هتفت فجأة أقول مندفعاً بكل نفسى :

- أيها السادة! تأملوا خلق الله من حولكم: السماء الصافية ، والهواء النقى ، والعشب الطرى ، والطيور المغردة! ان الطبيعة تنبسط أمامكم رائعة بغير خطيئة ، ونحن وحدنا ، معشر الأغبياء الأدنياء ، لا نستطيع أن نرى أن الحياة جنة ، يكفى أن نعقد النية على أن نعرف

هذه الحقيقة حتى يبدو لنا العالم فورا بكل سنائه وبهائه وجماله • ألا فلنتعانق ولنبك •••

كنت أوشك أن أبكى ، ولكننى أمسكت وفـــد انقطعت أنفاسى • شعرت بانفعال شديد لذيذ ، وكان قلبى يفيض سعادة ً لا عهد لى بمثلها من قبل •

قال خصمي:

\_ كلامك فيه عقل وشرف ٠٠٠ لا شك في أنك انسان طـــريف جدا ٠٠٠

فأحبته ضاحكا:

ــ اسخر منى الآن ، ولكنك ستطريني في المستقبل •

قال:

ــ بل أنا مستعد لأن أثنى عليك منذ الآن • اسمح لى أن أمد اليك يدى ، لأنك فيما يبدو لى انسان صادق جدا •

قلت:

ــ لا ٠٠٠ لا تمدد لى يدك الآن ٠٠٠ وانما تمدها لى فى المستقبل ، بعد أن أصلح نفسى وأستحق تقديرك ٠٠٠ يومئذ تصافحنى وتكون على حق اذا صافحتنى ٠

وعدنا الى المنزل • كان شاهدى حانقاً فهو لا ينفسك يقرعنى فى العربة • أما أنا فكنت أقبِّله • وما أن علم رفاقى بما حدث حتى اجتمعوا ليحكموا على " • قال بعضهم :

ـ لقد لطخ شرف بزتنا العسكرية بالعار ، فعليه أن يستقيل •

ودافع بعضهم الآخر عنى قائلاً :

ــ ولكنه صمد أمام اطلاق النار عليه دون أن يحنلج •

فقال الآخرون :

ے غیر أنه جبن بعد ذلك ، وخاف استئناف تبادل الرصاص ، فاعمدر على أرض المعركة .

فأجاب المدافعون عنى فائلين :

وكنت أصغى اليهم ، فتملؤني أقوالهم فرحاً ، ثم فلت لهم أخر الأمر :

ـ يا أصدقائي ورفافي الأعزة! لا يقلقنكم أمر استقالتي ، فقـــد أرسلتها الى المكتب منذ هـــذا الصباح ، وسأدخـــل الدير متى فنبلت الاستقالة .

فما ان ســـمعوا هذه الكلمــات حتى انفجــروا يضحكون ضحكاً صاخـاً •

۔ کان ینبغی أن تقول هذا من قبل • الآن اتضح کل شیء • لیس یحاکم راهب •

كان رفاقى يضمحكون ولكن بغمير خبث ؛ انهم يضحكون وهم يشعرون نحوى بشىء من العطف والحنان • ومنذ تلك اللحظة أصبحوا جميعا يظهرون لى المحبة والمودة ، حتى أعتاهم اتهاماً لى وأقساهم حكماً على وحنفلوا بى فى الكتيبة طوال الشهر الذى انقضى بين تقديمى

الاستقالة واحالتي على التقاعد • كانوا يقولون :

۔ هذا راهنا ٠

وأصبح كل واحد منهم يخاطبنى بأقوال فيها محبة وعطف ، محاولا أن يصرفنى عما عزمت عليه ، بل ومشفقاً على واثياً لحالى •

\_ لماذا تفسد حياتك هذا الافساد ؟

ـ لا بل انه شنجاع • لقد جابه اطلاق النار عليه وكان فى وسعه أن برد ، ولكن لا شك أنه رأى فى منامه حلماً أثناء الليلة التى سيقت يوم النزال فقرر أن يدخل الدير •

وكان الامر كذلك في المدينة أيضا و لقد كان الناس في المساضي يحسنون استقبالي وكفي و أما بعد ذلك الحادث فقد أصبحوا يهتمون بي جميعا و انهمرت على دعواتهم الى ولائم يقيمونها لى وصحيح أنهم يسمخرون قليلا من قراري ، ولكنهم يحبونني و ويجب أن أذكر أن السلطات قد أغمضت أعينها عن حادث مبارزتنا ، رغم أن هذه المبارزة أصبحت مدار حديث الناس جميعا ، وذلك لأن خصمي يمت الى جنرالنا بقربي قريبة و ثم انه ما من دم قد سفح ، وقسد استقلت و و آدائي بقربي قريبة و ثم انه مما من دم قد سفح ، وقسد استقلت و ادائي عندت المغامرة أشبه بمزاحة وقد تجرأت فقررت أن أعبر عن آدائي بغير تحرج ، رغم سخريات أبناء المجتمع الراقي التي لم تكن سخريات بغير تحري تلك الأحاديث عادة في المساء ، بحضور السيدات ، لأن اهتمام خبيئة شريرة والحق يقال ، بل كانت سخريات بريئة طيبة و و كانت تحري تلك الأحاديث عادة في المساء ، بحضور السيدات ، لأن اهتمام الرجال ، فكان يحلو لهن أن يصغين الى كلامي ، وكن يجبرن رجالهن على أن يصغوا الى كما يصغين هن وكن يجبرن رجالهن على أن يصغوا الى كما يصغين هن وكن

كنت أ'سأل بلهجة ساخرة :

کیف تزعم أننی مرتکب جمیع الذنوب فی حق جمیع الناس ؟
 أنا الذی اقترف أخطاءك مثلاً ؟

فكنت أجيبهم بقولي:

ـ لا تستطيعون أن تدركوا هذه التحقيقة اليوم ، لأن المجتمع قد سار منذ زمان بعيد في طريق خطأ ، فرفع الى مصاف المحقائق ضلالات مشئومة ، وطلب من أعضائه أن يتبنوا هذه الأحكام ، هذا أنا مثلاً : لقد أردت مرةً في حياتي أن أتصرف تصرفاً صادقاً ، فاذا أنا أصبح في نظر كم رجلاً ملتاث العقل ، ومهما تحبوني ، فانكم تظلون تسخرون مني ،

قالت سدة المنزل ضاحكة:

\_ كيف يمكن أن لا ينُحبُّ فتى مثلك ؟

كان الجمع غفيراً جداً في ذلك المساء ، ولمحت فجأة ، بين السيدات الحاضرات ، تلك المرأة التي أردت بسببها أن أبارز ، والتي كنت أحلم أن تكون خطيتي قبل ذلك بقليل ، لم أكن قد لا حظت وصولها ، وها هي ذي تنهض وتدنو مني وتمد الي ً يدها وتقول لي :

ـ اسمح لى أن أقول لك اننى ، أنا ، لا يخطر ببالى لحظة "أن أسخر منك ، بالعكس : اننى لأحرص على أن أعرب لك عن شكرى متأثرة أصدق التأثر ، أن أعبِّر لك عن تقديرى واحترامى للسلوك الذى سلكته فى ذلك الظرف .

وجاء الى تزوجها أيضا ، وتبعه سائر المدعوين ، كادوا يقبلوننى جميعا ، اجتاح الفرح نفسى ، ولاحظت خاصة ، بين الأشخاص الذين أظهروا لى مودتهم وعاطفتهم ، سيداً متقدما في السن بعض الشيء ، كنت أعرف اسمه منذ زمن ، ولكننى لم أ'قدام اليه ، فلم أخاطبه قبل ذلك المساء بكلمة واحدة ،

#### د \_ الزائر العجيب

كان يشغل منصبا هاما في مدينتنا منذ سنين كيرة • انه شمصح مرموق ، غنى ، يتمتع باحترام عام ، اشتهر ببره واحسانه ، فقد وهب للمجأ الفقراء ولمأوى الأيتام مبالغ ضخمة • وكان عدا ذلك يساعد عددا كبيرا من الفقراء ، متخفيا متكتما ، حتى أن ذلك لم 'يعرف الا بعد موته انه في نحو الخمسين من عمره ، وهو قليل الكلام ويوشك مظهره أن يكون قاسيا • وقد تزوج منذ عشر سنين فحسب ، وامرأته ماتزال شابه ، وله منها ثلاثة أولاد كانوا صغارا في ذلك الحين •

فى غد ذلك المساء الذى جرى فيه الحديث ، كنت فى منزلى ، فاذا بالباب يُـفتح فجأة ، واذ بى أرى هذا السيد يدخل على ً •

يحسن أن أذكر هنا أننى كنت فد غيرت مسكنى • فاتنى بعد الحالتى على التقاعد قد استأجرت غرفة فى دار امرأة عجوز هى أرملة موظف من الموظفين ، فكانت خادمة هدده العجوز تقوم على خدمتى • والحق اننى تركت منزلى القديم فى يوم المبارزة نفسه ، فما ان رجعت الى منزلى فى ذلك الصباح حتى صرفت آتاناذى وأرسلته الى اللكنة ، لأننى أصبحت لا أجرؤ أن أنظر اليه بعد الذى حدث بيننا • انظروا الى مدى هيمنة الأفكار السائدة على انسان من أبناء المجتمع لم يتهيأ للحياة الروحية الأخلاقية ! ان هذا الانسان يمكن أن يحمر خجلاً حتى من أنبل الأفعال وأجدرها بالاحترام •

قال لى هذا السيد:

 أحظى بمعرفتك لأتحدث معك بمزيد من التفصيل • فهل تمن على بهذا الفضل ؟

أجبته قائلاً:

ـ ذلك يسرني أعظم السرور ، وهو لي شرف كبير .

ومع ذلك فقد شعرت بشيء من العنوف ، لقد أوحى الى شهدا الرجل خوفاً عميقا ، صحيح أننى كنت قد ألفت أن يكون لى مستمعون كثيرون ، وأن هؤلاء المستمعين كانوا في كثير من الأحيان يصغون الى كلامي باستطلاع واهتمام ، ولكن ما من أحد منهم قد واجهني حتى ذلك الحين بهيئة فيها هذا الجد كله وهذا النفاذ كله ، أضف الى ذلك أن الرجل قد جاء الى بيتى بنفسه ،

قال لي بعد أن جلس :

ــ لقــد تبينت فيك قوة خلقيــة كبيرة ، لأنك لم تخش أن تخدم الحقيقة في ظروف تعرّضك لاحتقار الجميع .

فأجبته:

\_ لعلك تقدرني فوق قدري في هذه القضة ٠

فقال:

- لا ٠٠٠ فان القيام بعمل كهذا العمل أصعب مما تظن ٠

وتابع يقول :

\_ لقد أثر سلوكك في نفسي تأثيرا قويا ، وهذا هو السبب الوحيد الذي دفعني الى زيارتك ، أحب لو أسألك أن تصف لى \_ ما لم تر ذلك فضولا مني في غير محله \_ ما شعرت به لحظة ورت أن تعتذر اليه على أرض القتال ، اذا كنت تتذكر مشاعرك ، أرجو أن لا تعزو سؤالى هذا الى طيش مني ، فهناك أسباب خفية تدفعني الى القاء هــــذا السؤال عليك ، وسأشرح لك هذه الأسباب اذا شاء الله أن يقرب بيننا ،

كانت أثناء استرساله فى هـــذا الكلام أنظر اليه بانتباه ، فشعرت فحاة باطمئنان اليه وثقة به ؟ حتى لقــد أحسست أنا أيضا باسـتطلاع قوى ، لأننى قدرت أن فى حاته سرآ ، قلت له :

\_ قبل أن أذكر لك ما شعرت به أثناء اعتذارى الى خصمى على أرض المعــركة ، أحسب أن من المفيـــد أن أروى لك كيف تسلسلت الأحداث منذ المداية تسللاً لا يعرفه أحد الى الآن .

وأطلعته على ما وقع لى مع آتانازى ، ورويت له كيف أننى سيجدت أمامه ، وقلت أختم كلامى :

\_ تستطيع أن تفهم بعد هذا أن موقفي في لحظة المبارزة كان سهلاً ، لأتنى كنت قد رجعت الى الاحساس بالحقيقة وأنا في منزلى ، فلما سرت في هذا الطريق لم يكن على الا أن أتابع المضي فيه ؟ وسلوكي بعد ذلك لا يتصف بأنه لم يكلفني أي عناء فحسب ، بل كان الى ذلك مصحوبا باحساس بالسعادة والفرح .

أصغى الرجل الى كلامى بانتباه ، وكان فى نظرته الى مودة كبيرة وحب عظيم • قال :

ــ هذا كله شائق جدا ، وسأعود اليك لأتحدث معك مرارا •

وأصبح بجى، الى "كل مساء تقريبا ، وكان يمكن أن تتوثق بيننا عرى الصداقة ، لو أنه حدثنى عن نفسه أيضا ، ولكنه لم يكد يفضى الى " بشى، عن حياته ، وكان لا يزيد على أن يسألنى عن حياتى أنا ، ومع ذلك فقد أحببته كتبرا ، وفتحت له قلبى كله ، قائلا "لنفسى اتنى فى غير حاجة البتة الى معرفة سر " ، وحسبى أن أعلم أنه رجل صادق مستقيم، وأرضانى أن أرى رجلا أكبر منى سنا ، رجلا يبلغ هذا المبلغ من الجد،

ثم هو لا يحتقر صحبة شاب مثلى ، بل ينجىء اليه فى منزله ٠٠٠ وقد تعلمت منه أشياء هامة كثيرة ، لأنه كان على جانب كبير من الذكاء ٠

قال لي فحأة ذات يوم:

\_ أما أن الحياة جنة ، فذلك ما أفكِّر فيه منذ زمان طويل •

وسرعان ما أضاف قوله :

\_ بل انني لا أفكر الا في هذا .

ونظر الي مبتسماً ٠

\_ حتى اننى أشد اقتناعا بذلك منك ، لأسباب ستعرفها فيما بعد . كذلك أضاف يقول بعد قليل .

وقد ً رت وأنا أصغى اليه انه ربما كان يريد أن يفضى الى ً ببعض أسراده ٠

واستأنف كلامه قائلاً:

ــ ان كلاً منا يحمل في نفسه جنة مدفونة ، ان هذه الجنة قائمة في نفسي وان تكن مختبئة ، وحسبي أن أريد ، حتى أجعلها تنبجس منذ اليوم فأحتفظ بها طوال حياتي ،

كان ينكلم بشيء من الحماسة ؟ وفي نظـــرته المنصبة على ّ رأيت ما يشبه أن يكون سؤالا مستسراً عجيبا • وتابع كلامه يقول :

ــ انه لصحیح کل الصحة أن کل انسان مرتکب کل الذنوب فی حق کل الناس ، هذا عدا خطایاه الخاصة ، تلك حقیقة كبری عبرت عنها ، ولا یسعنی الا أن یدهشنی أنك استطعت أن تكتشفها كاملة ،

دفعة ً واحدة • ومن المحقق أن ملكوت السموات سيكون واقعا لا حلماً فحسب ، فى اليوم الذى تفهم الانسانية فيه هذه الحقيقة •

فهتفت أقول بمرارة :

ــ متى يحدث هذا ؟ هل يحبىء ذلك اليوم حقا ؟ أليس ذلك أملاً لا أكثر ؟

الناسلام النام النام

ـ أية عزلة تعنى ؟

- العزلة التي يعيش فيها البشر ، وتتجلى في جميع الميادين ، ولا سيما في عصرنا هذا ، ان عهد العزلة هذا لم ينته ، حتى انه لم يصل الى ذروته ، ان كل انسان في هذا العصر يجهد في سبيل أن يتذوق الحياة كاملة ، مبتعداً عن أقرانه ، ساعياً الى السعادة الفردية ، ولكن هيهات

أن تؤدى هذه الجهود الى تذوق الحياة كاملةً ، فهي لا تقود الا الى فناء النفس فناء كاملا ، ولا تقود الا الى نوع من الانتحار الروحى بعـــزله خانقـة • لقـد انحـل المجتمع في عصرنا الى أفراد يعيش كل منهم في جحره كوحش ، ويهرب بعضهم من بعض ، ولا يفكرون الا في أن يخفوا ثرواتهم بعضهم عن بعض • وهم يصلون من ذلك الى أن يكره بعضهم بعضا ، والى أن يصبحوا جديرين بالكره هم أيضا • ان الانسان يكدُّس الخيرات فوق الخيرات في العـزلة ، ونسره القـوة التي يحسب أنه يملكها بذلك ، قائلاً لنفسه ان أيامه قد أصبحت بذلك مؤَّمنة مضمونة ؟ انه لا يرى ، لحماقته ، أنه كلما أوغل في التكديس كان يغوص في عجز قاتل • ذلك أنه يتعود أن لا يعتمد الا على نفسه ، ويفقد ايمانه بالتعاون ، وينسى في عزلته القوانين التي تحكم الانسانيه حقــا ، وينتهى من ذلك الى أن يرتعد في كل يوم خوفا على ماله الذي أصبح فقدانه يحرمه من كل شيء • لقد غاب عن البشر تماما في أيامنا هذه أن الأمن الحقيقي في الحياة لا يتحقق بالعزلة ، وانما ينحقق باتحاد الجهود وتناسق الأعمال الفردية • ان عهد العزلة الرهيب هذا سينتهي حتما في يوم من الايام ، وسيفهم البشر فجاة مدى تناقض العزلة مع طبيعتهم الحقيقية ، وستهب على الانسانية بومند نفحة حديدة ، وستتساءل الانسانية مدهوشة يومنذ: كيف أمكنها أن تعيش طوال هذه المدة في ظلمات الضلالة لا ترى النور ؟ وعندئذ سوف تظهر علامه ابن الانسان في السموات ٠٠٠ وانما المهم أن نحافظ على عَلَمه الى أن يجيء ذلك الحين ، وأن نحاول ، ولو بالقدوة الفـــردية ، أن نخلتِّص النفس من عزلتها بزرع المحبة الأخوية دون أن نخشى اتهامنا بالغباء • ما ينبغى أن ندع لهذا الأمل العظيم أن يموت ٠٠٠

هكذا كانت تنقضي ليالينا في أحاديث مشبوبة متحمسة • وأصبحت

أهمل مجتمع المدينة شيئًا بعد شيء ، وأصبحت لا ألبي دعوات الناس الا لماماً • ثم أن الحماسة لشميخصي كانت قد بدأت تزول • لقد عمت « موضتي » • ولست أقول ذلك لائما ولا عاتبا ، لأن الناس ظلوا يحبونني ويحسنون وفادتي • ولكن يجب أن نعترف بأن « الموضية » تلعب في المجتمع دورا كبيرا • أما زائري العجيب فقد أصبحت أحمل له مع مرور الزمن اعجابا شديدا • كنت أشعر أمام ذكائه بنشوة قوية ووجد عظيم، الزمن اعجابا شديدا • كنت أشعر أمام ذكائه بنشوة قوية ووجد عظيم، في أخس أنه ينضيج مشروعا سرياً أو يتهيأ لعمل كبير • ولعله قد رفق في أنني لا أتدخل فيما لا يعنيني فضولا ، فانني لم أحاول ، لا علي نحو في مباشر ، أن أستدرجه الى حيث ينسر الى الى بشيء من أمره • ولكنني لاحظت أخيرا أن سره يثقل على صدره ، وأنه يحترق شوقاً الى أن يفتح لى قلبه ، أو ذلك هو على الأفل ما شعرت به شعوراً واضحا كل الوضوح بعد شهر • قال لى يوما :

ــ هل تعلم أن النـــاس فى المدينة يشر ثرون كشـــيدا عنا ، وأنهم يدهشون لزياراتى المتكررة لك ؟ لا ضير على كل حال ، فان كل شىء سيتضح قريبا .

وكان يتفق له في بعض الأحيان أن ينتابه اضطراب شديد ، وكان في مناسبات في مثل تلك اللحظات ينهض في الغالب لينصرف ، وكان في مناسبات أخرى يطيل التحديق الى ، ويلقى على "نظرات نافذة ، فأقول لنفسى عندئذ: « ها ١٠٠٠ سيتكلم » ، ولكنه ما يلبث أن يغير الحديث ، ويتطرق الى موضوعات لا قيمة لها ، أو يقول أشياء معادة مكرورة ، وكان يشكو من صداع في كثير من الاحيان ، وفي يوم من الايام ، بعد أن تكلم بكثير من الحرارة ، رأيته يصفر على حين فجأة ، ورأيت وجهه يتقلص ، ورأيته يتفرس في "تفرسا غريباً ، قلت له قلقاً:

\_ ماذا بك ؟ أأنت مريض ؟

ذلك أنه كان قد شكا من صداع منذ قليل ٠

فقال :

ــ أنا ٠٠٠ هل تعلم ؟ أنا ٠٠٠ أنا قاتل! ٠٠٠

وابتسم بعد أن أفلتت منه هذه الكلمة ولكن وجهه كان فد اصطبغ بزرقة ضاربة الى سواد • « ما هذه الابتسامة ؟ » • برق هذا السؤال فى ذهنى ونفذ الى قلبى ، قبــل أن يتسع وقتى لأن أرد بشى • • ولـكننى شحت أنا أيضا •

صحت أسأله:

\_ ماذا تعنى ؟

فاستأنف كلامه يقول وهو يبتسم ابتسامة حزينة :

\_ هأنت ذا ترى كم كلفنى هذا الاعتراف الاول من عناء! ولقد تم الاعتراف الآن ، وستكون متابعته أسهل وأيسر ٠٠٠ فهيًّا أتابع ٠٠٠

لبت زمناً طویلا لا أصدق ما كان یقوله لی ؟ ولم أستطع أن أصل الی التصدیق الا شیئا فشیئا ، بعد أن رجع الی کلاث أمسیات متالیات، فروی لی القصة بجمیع تفاصیلها ، ظننته فی أول الامر مجنونا ، ثم أدركت الحقیقة أخیرا بمرارة قویة ودهشة عمیقه ، لقد ارتكب همنا الرجل فعلا جریمة قتل رهیبة منذ أربعة عشر عاما : فتل امرأة شابة غنیة ، جمیلة جدا ، كانت أرملة رجل من مالكی الاطیان ، وكان لها فی مدینتنا قصر تقیم فیه من حین الی حین ، لقد افتین هذا الرجل بها افتتاناً شدیدا ، و توله بها تولها مشبوبا ، وصارحها ذات یوم بحبه ، وحاول أن شدیدا ، و توله به الله کان تحب رجلا آخر هو ضابط فی الحیش عالی الرتبة واسع الشهرة كان عندئذ فی الریف وكان علیها أن تلحق

به قريبًا • لذلك رفضت عرض صاحبي ، ورجته أن لا يجيء اليها بعد ذلك اليوم أبدا • فلما صرفته بهذه الخشونة ، وأصبح لا يستطيع أن يزورها ، تسلل ذات لبله الى منزلها الذي كان يعسرف ترتبه ، مارا بالحديقة والسطح ، متهورا أشد التهور ، معرضًا نفسه لأن يُكتشف • ولكن العظ واتاء ، كما يحدث هذا كثيرا في الجرائم الجريئة ، فنفذ الى دارها من كوة في السطح ، ثم هبط السلم المؤدى من طابق السقف الى شقة السيدة • كان يعلم أن الباب الذي يوجد في أسفل هذا السلم يظل مفتوحًا في كثير من الأحيان بسب أهمال الخدم • وعلى هذا أنماً كان يعور ل صاحبي ، فصدق حسابه • فلما صار في الشقة اتحه في الظلام الى غرفة نوم السندة ، التي كان يشتعل فيها سراج . وشاءت المصادفة أن تكون وصيفتا السيدة قد خرجتا في ذلك المساء ، دون أن تستأذناها ، وذلك لحضور حفله صغيرة تقمها صديقة لهما تحتفل بعيد ميلادها وتسكن غير بعد • أما الخدم والخادمات فقد كانوا ينامون في الملحقات بالتحديقة ، أو في المطبخ بالطابق الأدنى • فلما رأى المرأة الشابة نائمة اضطرم هــواه واستعر ، فاذا بغيرة حانقة ظامئـة الى الانتقام تشب في وهو لا يدرك ماذا يفعل • لم يتسع وقت السيدة حتى لاطلاق صرخة • ورتب الرجل أموره بمكر شيطاني وحيل رهيبة من أجل أن تقع الشبهات كلها على ساكني المنزل • لم يرض أن يستولى على محفظة القتيل ، وانما فتح أدراج صندوقها مستعينا بمفاتيح وجدها تحت وسادتها ، فاختــار من محتويات هذه الأدراج أشياء هي ما يمكن أن يسرقه خادم جاهل • لم يمد يده الى السندات والصكوك والاوراق التي لها قيمة كبيرة ، وانما سرق الأموال النقدية ، وسرق الحلي الذهبية مسترشدا بحجمها ووزنها، محتقراً التحف التي يفوق ثمنها ثمن الحلى الذهبية كثيرا • وسرق كذلك

بعض الاشياء التذكاريه التي سنتحدث عنها فيما بعسد • حتى اذا أتم جريمته على هذا النحو ، خرج من الدار متبعاً نفس الطريق الذي اتبعه في الدخول • ولم يخطر ببـال أحــد على الاطلاق ، لا في الغــد حين اكتشفت الجريمة ، ولا في أية لحظة من لحظات حياته ، أن يكون هــو العجاني • وكان الناس يجهلون حبه للمرأة القتيل على كل حال ، لأنه كان شديد الصمت قليل الكلام ، ولم يكن له أصدقاء يمكن أن يُسرَ اليهم بشئونه • كان الناس يعدونه أحد أصدفاء القتيل لا أكثر ، حتى أنهم كانوا لا يعدونه من أصدفائها الحميمين ، لأنهم لم يروه في منزلها خلال الأسابيع التي سبقت المأساة • وانصبت الشبهات رأساً على خادم قن اسمه بطرس ، وكانت جميع الظروف تشير اليه وتتهمه • كان هــذا الخادم لا يجهل أن المتوفاة ــ التي لم تكن تخفي ما عقدت نيتها عليه ــ تريد أن تدخله في قائمة الفلاحين الذين ستقدمهم للخدمة العسكرية ، أولا لأنه عازب ، وثانيا لأنه سيء السلوك ، وقد سمعه الناس في احدى الخمارات يطلق أقوالاً يهدد فيها مولاته بالقتل وهو في حالة سكر شديد وحنــق قوى • وفي غداة الجريمة ، و'جد على الطريق ، غير َ بعيد عن الضيعة، فاقد ً الوعى من شدة السكر ، في جيبه سكين ويده اليمني ملطخة بدم. وقد فسَّر هو ذلك بأن أنفــه رعف ، ولكنه لم يُصدَّق • واعترفت الوصيفتان بأنهما غابتا عن المنزل فعلاً ، وأقرَّنا بأنهما تركتا باب الدار مفتوحاً عن سهو وغفلة • وجاءت تفاصيل أخرى مؤيدة لقرائن الاتهام هذه ، فاعتقل الحادم البرىء ، وأودع السيجن ، وكان سيمنل أمام القضاء لولا أنه أصيب بحمى حارة بعد أسبوع ، ثم مات في المستشفى قبل أن يفيق من غيبوبته • وأغلق التحقيق ، ولم يبق الا تسليم الأمر لله ••• وظل جميع الناس ، القضاة ورجال السلطة وأبناء المجتمع في المدينة ، مقتنعين بأن الجريمة لا يمكن أن يكون قد ارتكبها أحمد غير الخادم المتوفى • وعندئذ انما بدأ العقاب •

وقد أسر الى الزائر العجيب ، بعد أن أصبح صديقي ، أنه لم يعرف عذاب الضمير في الاونه الاولى • صحيح أنه تألم زمنا طويلاً ، ولكن ألمه كان حسرة على أنه قنل المرأة التي يحبها وعلى أنه فقــد الى الأبد كل أمل في أن يسعد بقربها ، وكانت نار الحب ما تزال تكوى عروقه • أما أنه سفح دماً وقتل انسانا فذلك أمر لم يزعجه كثيراً ، ولم يكن يفكر هو فيه الا نادرا • كان اذا تصور أن تلك المرأة كان يمكن أن تصمح زوجة رجل آخر غيره لا يطبق أن يحتمل هذا التصور؟ وكان لهذا السبب موقناً بأنه كان يستحل علمه أن يتصرف الاكما تصرف • وقد هز َّه اعتقال الخادم في أول الأمر ، ولكن مرض المتهم ووفاته لم يلبنا أن ردًا الله هدوءه وطمأننته ، اذ كان واضحاً (هذا ما كان يقوله لنفسه) أن الخادم لم يمت بسبب اعتقاله أو بسبب صدمة نفسية ، وانما مات بسبب البرد الذي أصابه أثناء هـــروبه ، حبن بات ليلة ً بكاملها على الأرض الرطبة فاقد ً الوعى من السكر • أما المال والأشياء المسروقة فانه لم يأبه لها قط ، لأنه ( هذا ما كان يقوله لنفسه أيضا ) لم يسرقها طمعاً بل تمويهاً • ثم ان قيمة هـــذه الأشاء المسروقة لم تكن كبيرة جـدا ، وسرعان ما وهب لمأوى الفقراء الذي أنشيء في المدينة في الآونة الأخيرة مبلغاً يساوي قمة الأشماء المسروقة بل يفوقه كثيراً • وقد فعل ذلك ليهدىء ضميره في موضوع السرقة ، ومن الغريب أنه استطاع أن يهدئه فعلاً خــلال مدة طويلة من الزمن كمــا أسر مو الى الذلك • واندفع يزاول نشاط مهنته اندفاعاً قوياً فغرق في هذا النشـــاط ، واستطاع أن يحصل على أن يُعهد الله بمهمة صعبة متعبة مضنبة شغلته خلال سنتين ؟ واذ كان رجلا جمَّ النشاط فائض القوة فقد أمكنه أن ينسى الحبريمــة التي ارتكمها نسمانا يشمه أن يكون كاملا • وكان اذا راودته ذكراها يبادر الى طرد هذه الذكري • وقـــد انصرف أيضًا الى البر والاحسان فدعم

وأنشأ أعمالا خيرية في مدينتنا ، وذاع صيته في العواصم ، فانتخب عضوا في الجمعيات الخيرية بموسكو وسان بطرسبرج • غير أن قلقا أليما قد استيقظ في نفسه بمرور الزمن ، وأخذت ذكرى الماضي تحاصره محاصرة ما تنفك تزداد الحاحاً وما تنفك تنقص اندفاعه في العمل • وتعرف في تلك الفترة الى امرأة شابة جميلة ذكية ، أعجبته كثيرًا فقرر أن يتزوجها، آملاً أن يستطيع هذا الزواج أن يطرد كآبته ويبدد قلقه • كان يقول لنفسه انه اذا دخل حياة جديدة وأصبح ينهض، في همة ونشاط ، بواجباته نحو امرأته وأولاده الذين سينجبهم منها ، فانه سيستطيع أن يتخلص من شبح الماضي الذي يحاصره تتخلصا تاما • ولكن ما كان يتوقعه لم يتحقق، وانما تحقق نقيضه . فانه منذ الشهر الاول من حياته الزوجية شـــعر بهذه الفكرة تعذبه وتقض مضجعه : « صحيح أن زوجتي تحبني • ولكن كيف عساها تتصرف اذا هي عرفت الحقيقة ؟ » • وحين أسرَّت اليــه أول مرة أنها ستصبح أماً اضطرب وقال لنفسه : « أأهب الحياة أنا الذي قتلت ؟ » • ثم لما كبر أولاده ، أصبحت تهاجمه وتلازمه أسئلة أخرى : « كيف أجرؤ أن أحبهم وأن أربيهم وأنشئهم كأنني أستاذ يعلم الفصيلة، في حين انني ارتكبت جريمة قتل ؟ » • وكان أولاده على غاية من الظرف والجمال ، ولكنه كان اذا اشتهى أن يلاعبهم يقول لنفسه : « لست جديرا بأن أتأمل وجوههم الحلوة الطاهرة التي تتلألأ فيها براءة نفوسهم • » • وأخيرا انبجس أمام ضميره طيف المرأة التي قتلها ، انبجس وعيداً غامضاً كأنه نداء الدم المسفوح يهيب الى الانتقام! وأصبحت توافيه في الليــل أحلام ثقيلة وكوابيس مرهقة . ومع ذلك استطاع بفضل قوة قلبه وثبات جنانه أن يحتمل هذا العذاب زمناً طويلاً ، واستطاع أن يقبله قائلاً لنفسه انه سيكفتِّر بآلامه الخفية عن خطيئته • ولكن أمله هذا قد خاب. فان القلق الداخلي ما انفك يزداد ويتفاقم • والناس في المجتمع يحترمونه

تقديرا لبره واحسانه ، مع بهيبهم قسوه طبعه وانغلاق نفسه ، ولكنه كان يزداد نسعورا بالارهاق كلما ازداد نسعورا باحنرام الناس له، وقد اعترف لى بأنه فكر في الانتحار غير مرة ، غير ان فرارا اخر قد أخذ ينضج في نفسه ، فرارا بدا في أول الأمر حلماً طائشاً مجنوناً ولكنه ما زال يستولى على وجدانه ويترسخ في ضميره حتى اصبح لا يستطيع أن يصرف عنه فكره ، كان يقول لنفسه : « يجب أن أسلم نفسي للقضاء ، يجب أن أعترف بجريمتي ، يجب أن أتهم نفسي أمام جميع الناس بأتني قاتل ، » ، وظل ثلاث سنين يحمل في خياله هذا الحلم الذي يعاوده في صور جديدة بغير انقطاع ، وانتهى الى الاقتناع بأنه سيشفى روحه وسيسترد أمنه الداخلي الى الأبد ، اذا هو اعترف بعجريمته ، ولكن ما ان تأصل هذا الافتناع فيه حتى غزا الرعب قلبه ، بحريمته ، ولكن ما ان تأصل هذا الافتناع فيه حتى غزا الرعب قلبه ، فأصبح يقول لنفسه : «كيف أفعل مثل هذا ؟ » ، وفي ذلك الحين انما وقعت المبارزة بيني وبين ذلك الرجل ،

قال لى الزائر العمصب:

ــ حين نظرت اليك وجدت فى نفسى القوة على أن أعزم أمرى وأتخذ قرارى •

فهتفت أسأله وأنا أضم " يدى " احداهما الى الأخرى :

ــ هل يمكن حقاً أن يكون حادث تافه كهذا الحادث قد ولَّد في نفسك عزيمة كهذه العزيمة ؟

فأجابني قائلا:

ــ ان هذا القرار قد نضح فی نفسی خلال ثلاث سنین ، ولم تزد مبارزتك على أن أخرجته الى النور • اننی ازاء المثل الذی ضربته أنت قد استحییت من ضعفی وحسدتك •

كذلك قال بلهجه تشبه أن تكون قاسية • قلت :

\_ لن يصدِّقوك ، فبعد أربعة عشر عاماً ٠٠٠

ے عندی براهین ، براهین رهیبة ، لا یمکن دحضها ٠٠٠ سـأفدم هذه البراهین ٠

بكىت وعانقته ٠

وقال لى بعد ذلك كأنه يخاطب انسانا يتعلق به مصيره :

- أجبنى مع ذلك عن سؤال ، سؤال واحد : ما الذى سيحدث فى هذه الحالة لزوجتى وأولادى ؟ قد تموت زوجتى حزنا • أما أولادى فانهم لن تسقط عنهم نبالتهم ولن يحرموا من أموالهم ، ولكنهم سيظلون الى الأبد أولاد سجين محكوم عليه بالأشغال الشاقة • وأية ذكرى سيحفظونها عنى ؟

صمت فلم أقل شيئًا •

وأردف يقول:

ـ سيكون على َّ أن أنفصل عنهم وأن أتركهم الى الأبد!

لم أجب بشىء ، وكنت أتلو صلاة " بصوت خافت ، ونهضت أخيراً وقد امتلأت نفسى رعباً وفزعا ، سألنى وهو ينظر الى " :

ـ هيه ؟

قلت :

\_ سلم نفسك للقضاء! كل شيء سينقضي وتبقى الحقيقة وحدهاء وسيفهم أولادك حين يكبرون مدى ما احتجت اليه من نبل وسمور روحي في سبيل اتخاذ هذا القرار ٠

تركنى فى ذلك المساء وقد بدا عليه واضحا أنه قرر أن يعترف بحريمته • ولكنه ظل خلال الأسبوعين اللذين أعقبا ذلك ، يجىء الى كل مساء تقريبا ، ويستعد كل يوم لتحقيق ما عقد النية عليه ، حتى اذا جاء الغد جبن فى آخــر لحظة عن تحقيق عزمه • وكان تردده يقلقنى ويعذبنى • انه يبدو فى بعض الأحيان ثابت الجنان صــلب العزيمة ، فها هو ذا يقول فى رقة وحنان :

ـ أنا أدرى أننى سأعرف الجنة متى اعترفت بجريمتى • لقد عشت أربعة عشر عاماً فى الجحيم • أريد أن أتألم • سأقبل المحنة وسأستأنف الحياة • الكذب لا يؤدى الا الى الظلمات ، وهو يسد الطريق نحو الضياء الى الأبد! أنا الآن لا أجــرؤ أن أحب حنى أولادى فكيف بالناس! سيفهم أولادى • • • آه يا رب! سيفهمون ما قاسيت ولن يدينونى!

ـ سيفهمون القرار الذي اتهخذته ، وسيستحسنونه جميعا ، ان لم بكن فورا ففي المستقبل حتما ، انك بهذا العمل تتخدم التحقيقة ، تتخدم حقيقة أعلى من الواقع الأرضى ،

انصرف بعد ذلك وفد رضيت نفسه وانتند أزره ، ولكننى رأيت ه في الغد عائدا الى وقد شحب وجهه وتشعنت هيئته ، فقال لى بلهجه فيها سخرية :

\_ كلما دخلت عليك أحسس أنك تتفرس في كمن يقول لنفسه:
« لم يقرر بعد! » • صبرك ولا تتسرع في احتقارى: ان انفاذ هـــذا
الأمر أصعب مما تظن • ومن يدرى ؟ فقد أعدل عنه أخيراً! أحسب أنك
لن تمضى تشى بى!

والحق أننى لم أكن أتفرس فيه مسنطلعا ، فلقـــد كنت لا أكاد

أجرؤ أن أنظر اليه • كانت هذه المأساة الداخلية تـُمرضني ، وكنت أهم أن أبكى في كل حين ، حتى لأوشك أن أ'حرم النوم •

قال يوما حين وصل الي ً:

ـ تركت امرأتى منذ هنيهة • هل تستطيع أن تفهم ما معى هذه الكلمة : امرأتى ؟ • • • لقد صاح أولادى يقولون لى حين خرجت من المنزل : « عد بسرعة يا بابا لتقرأ معنا فى كتاب الحكايات » • لا • • • لا تستطيع أن تفهم هذا • ان شقاء غيرنا يبدو لنا خفيفا •

وسطعت عيناه واختلجت شمقاه • وضرب المائدة فعجأة بقبضة يده ضربة للغت من القوة أن الأشياء التي كانت عليها أخسنت تهتز • أن هذه البادرة تبدو أمرا خارفا من رجل يبلغ ما يبلغه هو من وداعة ورقة في العادة •

هتف يقول:

\_ أهذا ضرورى فعلا ؟ أهو مفيد حقا أن أشى بنفسى ؟ ما الداعى الى هذا الاعتراف ولم يرحكم على أحد بسبب جريمتى ، ولم يرسل برىء الى السيجن بدلا عنى ، وقد مات ذلك الخادم من مرض ؟ أما الدم المسفوح فاننى أكفر عنه بآلامى وعذابى ، ثم انهسم لن يصد قونى ، وسيبعدون الأدلة التى يمكن أن أقدمها ، ففيم أشى بنفسى ؟ هلا قلت لى فيم أشى بنفسى ! اننى مستعد لأن أتألم طوال حياتى من تلك الجريمة في نفسى ، شريطة أن لا أجر زوجتى وأولادى معى الى الشقاء ، هل من العدل أن أجبرهم على مشاركتى فى العقاب ؟ ألا ترى أننا قد ضللنا طريق الرشاد ؟ أين الحقيقة ؟ وهل هـؤلاء الناس جميعا قادرون حقا على أن يدركوا الحقيقة ، وعلى أن يقدروها ويحترموها كما يجب أن تقد تر وأن تحترم ؟

قلت أخاطب نفسى: « رباه! انه يهتم بتقدير الناس فى منل هذه هذه اللحظة! » • واجتاحت نفسى عندئذ شفقة شديدة عليه حتى بدا لى أتنى مستعد لأن أشاطره مصيره لو كان ذلك يخفف عذابه • لقد انقلبت سحنته انقلابا رهيبا • وما كان أشد انصعاقى حين أدركت لا بعفلى فى هذه المرة ، بل بروحى وقلبى ، مدى ما يكلفه منل هذا القرار من نمن باهظ!

هتف بقول:

\_ قر رُّ مصیری ۰

فأجبته هامساً:

\_ سلِّم نفسك للقضاء!

كان صوتى واهناً ضعيفا ، غير أن فيه حزماً وصلابة • ثم تناولت الكتاب المقدس من على المائدة ... في ترجمته الروسية ... ودللته على هذه الفقرة من انجيل يوحنا ، الاصحاح ١٢ ، الآية ٢٤ : « الحق الحق أقول لكم : ان لم تقع حبة القمح في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها • ولكن ان ماتت فهي تأتى بئمر كئير » • وكنت قد وقعت على هذه الآية قبل زيارته بلحظات • قرأ الآية وقال :

\_ هذه هي الحقيقة •

ولكنه ابتسم بعد ذلك بمرارة ، وصمت لحظة ثم قال :

ے ما أكثر ما يبجد المرء فى هذه الكتب! ما أسهل ما يوضع تحت أنفك كلام كهذا الكلام! فمن ذا الذى كتب هذا كله؟ هل يمكن أن يكون الذين كتبوه بشراً؟

قلت:

ـ نعم • ولكنهم كتبوء بوحى من الروح القدس •

عاد یقول مبتسما مرة أخرى ، ولكن ابتسامته فی هذه المرة يكاد یكون فیها كره :

### \_ مهما تتكلم!

فتحت الانجيل على موضع آخر ، وأريته الآية ٣١ من الاصحاح ٠١ « الرسالة الى العبرانيين » • فقرأ : « مخيف هو الوقوع فى يدى الله الحير » •

فرمي الكتاب وأخذ جسمه كله يرتعد • قال :

\_ هذه آية رهيبة • يجب أن أعترف لك بأنك أحسنت اختيارها للمناسبة •

### و نهض قائلا :

- الوداع • أغلب الظن أننى لن أجىء اليك بعد اليوم • سنلتقى فى الجنة • لقد « وفعت اذن فى يدى الرب الحى » مدة أربعة عشر عاما • يظهر أن على أن أسمتى هذه الفترة من حياتى هكذا • غدا سأضرع الى تينك اليدين أن تتركانى • • •

وددت لو أقبله ، ولكننى لم أجرؤ ، كانت قسمات وجهه متقبضة وكانت نظرته ثقيلة ، خرج ، تساءلت : « الى أين يمضى هذا الانسان الآن يا رب! » ، وارتميت جاثيا على ركبتى أمام أيقونة العذراء ، صليت باكيا لأم الرب التى تخف الى الشفاعة والحماية ، انقضى نصف ساعة دون أن أكف عن الدعاء والبكاء ، أوشك الليل أن ينتصف ، هذا باب الغرفة يُفتح فجأة ، وهذا صاحبى يظهر من جديد ، أذهلتنى رؤيته ،

سالته:

ـ من أين جئت ؟

ـ نسيت ٠٠٠ أظن أننى نسيت عنــدك نسيًا ٠٠٠ هو منديل فى أغلب الظن ٠ وهبنى لم أنس شيئًا ، فان هذا لا يمنعنا من أن نتحدث ٠٠٠

جلس ٠ بقيت واقفا أمامه ٠ قال لي :

ـ اجلس أنت أيضا •

أطعته • لبننا على هذه العجال بضع دقائق لا تتكلم • كان يحدّ ف الى وفجأة ، ضحك ضحكة صغيرة • • • أتذكر ذلك • • • ثم نهض ، واقترب منى ، وعانقنى بحرارة • • • وقال يخاطبنى فى هذه المرة بصيغة المفرد :

ـ تذكر أننى جئت اليك هذه الليلة • لا تنس ذلك • فهمت ؟ تلك أول مرة يخاطبنى فيها بصيغة المفرد • ثم خرج • قلت لنفسى: « انه فاعل غدا » •

لم يخطىء ظنى • كنت أجهل فى ذلك المساء أنه يحتفل غداً بعيد ميلاده • اننى لا أخرج منذ حين الا لماماً ، فلم يذكر لى أحد ذلك • كان يقيم فى كل سنة حفلة كبيرة فى منزله يدعو اليها كل أبناء المجتمع الراقى من أهل المدينة • وكذلك فعل فى هذه السنة • حتى اذا انتهى العشاء تقدم الى وسط الصالة ، ممسكا بيده ورقة كتب عليها اعترافاته موجهة الى رؤسائه • كان رؤساؤه حاضرين الحفلة • قرأ تصريحه بصوت عال ، ذاكراً جميع تفاصيل الجريمة التى ارتكبها منذ أربعة عشر عاما • وختم قراءته قائلا:

ــ أنا شيطان رجيم • وقد قررت أن أبعد نفسى عن المجتمع • لقد مستنى النعمة الالهية • أريد أن أتألم •

السنين ، والتي يأمل أن يبرهن بها الآن على قيامه بجريمته : حلى المرأة القتيل ، التي سرقها تمويهاً ودفعاً للشبهات ، والصليب والنيشان ( الذي يضم صورة خطيب المرأة القتيل ) ودفترا ورسالتين ؟ فأما الرسالة الأولى فهي من الخطيب يبلغ فيها خطيبته أنه آت قريبا ، وأما الثانية فهي جواب لم تتم كتابته وقد تركته على منضدتها لترسله الى خطيبها في الغدم مألاً كان هدفه من أخذ هاتين الرسالتين ؟ وماذا كان الدافع الذي دفعه بعد ذلك الى أن يحتفظ خــ لال تلك السنين كلها بهـــذه الأدلة التي تتهمه وتعرُّضه للخطر بدلا من أن يتلفها ؟ مهما يكن من أمر ، فاليكم ماحدث: ذ'هل الحضور من اعترافاته ، وانتابهم جزع ، ولكنهم رفضوا أن يصدقوا هذه الاعترافات • صحيح انهم أصغوا اليه بكتير من الانتباه والاستطلاع، كانت المدينة كلها مجمعة ً على أن المسكين قد فقد عقله • ولئن لم بكن فى وسع رؤسائه ورجال السلطة أن لا يتابعوا الأمر ، فقد أرتأوا أخيراً أنه لا مجال لتحريك القضاء • ذلك أن الرسالتين والأشياء التي قدمها ان كانت تبعث على التفكير ، فلا يمكن أن يُسنى علمها وحدها اتهام ، حتى ولو ثبت أنها للقتيل ، فمن الممكن أن تكون القتيل قد عهدت اليه بها كصديق • وقد علمت فيما بعد أن أصدقاء الضحية وأقرباءها قد تعرفوا هذه الأشياء ، فلم يبق حول ذلك شك . ولكن القضية لم تُحرَّك رغم هذا ، فقد عُـلم بعد خمسة أيام أن المسكين قـــد مرض وأن حياته في خطر • لا أستطيع أن أقول ماذا كان مرضه • وقد تحدث الناس عن اضطرابات قلببة • ومهما يكن من أمر ، فان الأطباء قد فحصوا حالتــه العقلبة أيضًا ، وذلك بالحاح من امرأته ، فانتهوا الى أنه مصاب ببداية جنون • ولم أكشف عن اعترافاته لى طبعا ، رغم أن جميع الناس قــد حاصرونى بالأسئله • وحين أردت أن أزوره مع ذلك أ علق دونى بابه ، وكانت امرانه خاصة هى الني حالت بينى وبينه • قالت لى : «أنت الذى أدخلت الاضطراب والاختلل الى عقله! لقد كان دائماً قاتم المزاج ؟ وأصبح ضطرابه النفسى وسلوكه الغريب يقلقاننا منذ عام ، فجئت أنت فأجهزت على عفله! أنت الذى حشوت رأسه بهذه الأفكار! انه منذ شهر لا يكاد يخرج من عندك!

ولم يكن هذا شأن امرأته وحدها ٠٠٠ هل تصدقون هذا ؟ لقد هاجمتني المدينة كلها عندئذ وأغرقتني لوماً وتقريعاً ٠

\_ هذه خطشك!

هذا ما كان يقوله لى الناس في كل مكان ٠

وكنت أصمت فلا أجيب ، وكنت في قرارة نفسي سعيداً ، ذلك أنتي أدركت أن الرب قد أشفق على الرجل الذي أدان نفسه وأراد أن يلقى جزاءه ، أما جنونه المزعوم ، فما كان لى أن أصدقه ، وسنمح لى أخيرا بأن أراه ، لأنه أعسرب هو نفسه عن هنده الرغبة ملحاً من أجل أن يود عني ، فحين دخلت عليه أدركت منسذ اللحظة الأولى أن ساعاته لا أيامه وحدها ، معدودات ، كان واهناً ضعيفا أصفر الوجه مرتعش اليدين يتنفس بكثير من العناء ، ولكن نظرته تعبير عن الفرح والهدوء وثبات الجنان ، قال لى :

ــ انتصرت الحقيقة! اننى انتظرك منذ مدة طويلة ، لماذا تأخرت في المجيء؟

أخفيت عنه أننى مُنعت من مقاربته •

 بعد تلك السنين الطويلة كلها • لقد وجدت الجنة في نفسي منذ تكلمت مستوحياً ضميري • أصبحت لا أخشى أن أحب أولادى وأن الاطفهم وألاعبهم • ان الناس ترفض أن تصدقنى ؟ ما من احد يريد أن يسلم بأننى قاتل ، لا زوجتى ولا قضاتى • وأولادى لن يصدقوا هسذا ، هم أيضا • سوف أموت ، ولكن اسمى سيظل في نظرهم طاهرا لم يدنيس ولم يُلطيّخ • أوه ؟ اننى أشعر بالله الآن ، وان قلبى لمبتهج كأننى في المجنة • • • لقد قمت بواجبى • • •

لم يستطع أن يكمل كلامه ، فقد انتابه اختناق ، غير أنه شد على يدى بحر رة ، ونظر الى صامتا ، وقد سطعت عيناه بلهيب ، لم نتمكن من اطالة حديثنا ، لأن امرأته قد نف د صبرها ، فهى تشق الباب بغير انقطاع ، واتسع وقته مع ذلك لأن يدمدم قائلا :

\_ هل تتذكر أننى جئت اليك فى ذلك المساء ، عند منتصف الليل؟ لقد أوصيتك عندئذ بأن لا تنسى ذلك ٠٠٠ فهل تعلم ماذا كان هدفى حين جئت اليك فى تلك الساعة ؟ كان هدفى أن أقتلك!

ارتعشت ٠

\_ فبعد أن تركتك ، لبثت أطوف في الشوارع على غير هدى زمناً طويلا أصارع نفسى ، فاذا أنا أشعر فجأة بكره لك بلغ من القوة أننى أحسست أن قلبي يوشك أن ينفجر ، قلت لنفسى : « بسببه وحده انما أنا مضطر الى الاعتراف الآن ، لقـد أصبح قاضي ، ولن أستطيع أن أفلت من العقاب غدا لأنه يعلم كل شيء » ، ليس معنى هذا أننى كنت أخشى أن شي بي (ان هذه الفكرة لم تخطر بالى في لحظة من اللحظات) ولكنني كنت أقول لنفسى انني لن أستطيع أن أنظر اليك بعد ذلك اذا أنا لم أسلم نفسي للسلطات ، وسيان أن تكون في هذه المدينة وأن تكون في أقصى الأرض ، أصبحت لا أطيق أن أتصور أنك تعيش في مكان ما

عللاً بأمرى حاكما على مدينا اياى و فأخذت أكرهك ، كما لو كنت علة شقائى ، كما لو كنت مسئولاً عما أنا فيه و ورجعت اليك متذكراً أن عندك على المائدة خنجرا و وجلست ، ودعوتك أن تجلس أنت أيضا ، ولبثت دقيقة طويلة أفكر وأنا أحد ق اليك و بديهى أن حياتى كانت ستتحطم على أى حال لو قتلتك ، وأننى كنت سأنتهى نهاية شقية ، سواء اعترفت بالجريمة الأخرى أم لم أعترف ولكن ذلك لم يخطر ببالى فى تلك اللحظة ، لأننى لم أكن أهتم بالعسواقب و كنت أكرهك ، وكانت تحرقنى رغبة قوية فى أن أثار منك لكل ما كنت قد قاسيته من عناب وأما ما عدا ذلك فكان لا يعنينى و ثم انتصر الرب فى تلك الدقيقة على الشيطان فى قلبى و ولكن اعلم أن الموت لم يقترب منك فى يوم من الشيطان فى قلبى و ولكن اعلم أن الموت لم يقترب منك فى يوم من الأيام كما اقترب منك فى تلك الللة و

مات الرجل بعد أسبوع و وشيعت المدينة كلها جثمانه الى المقبرة وألقى الكاهن كلمات مؤثرة و وانتحب المنتحبون حزناً عليه و واستكوا مر الشكوى من المسرض الذى أمانه و وبعه الجنازة قاموا على وأصبحوا منذ ذلك الحين لا يدعوننى الى منازلهم و غيير أن عددا من الأشخاص ، كانوا قلة فى أول الأمر ثم تكاثروا بسرعة بعد ذلك ، قد انتهوا الى الاقتناع بصدق اعترافاته ، فكانوا يجيئون الى فى كنير من الأحيان يزعجوننى بأسئلتهم عنه ، وقد امتلأت نفوسهم فضولا شديدا وخبثاً خفياً و ان الانسان يحلو له يرى رجلا صالحا يسقط ويتلطخ شرفه و أبيت أن أتكلم مع ذلك ، ثم لم ألبث أن بارحت تلك المهدينة مبارحة تامة و وبعد خمسة أشهر من على الرب فوجهنى فى طهريق مبارحة تامة و وبعد خمسة أشهر من على الرب فوجهنى فى طهريق صاحبى ذاك ميشيل ، خادم الرب ، الذى كان عاثر الحظ ، فقد ذكرته صاحبى ذاك ميشيل ، خادم الرب ، الذى كان عاثر الحظ ، فقد ذكرته فى صلواتى كل يوم منذ ذلك الحين ، وما ذلت أذكره فيها حتى هذه الساعة و

# بعن اللق المراكتي عبرهما الالأب زوسِما في انعادس

هـ \_ حديث عن الراهب الروسى والدور الذى يمكن أن يقوم به •

الراهب يا اخوتى ومعلمى ؟ ان بعض النساس فى الأوساط المنقفة ينطقون بهسنده الكلمة فى أيامنا هذه ساخرين ، وان بعضهم لآخر يعدها مسبة واهانة ، وسوء الفهم هذا ما ينفك يتفاقم



بمرور الزمن • صحيح أن بين الرهبان ــ يجب على أن أعترف بهذه الحقيقة وا أسفاه ! ــ كسالى وفجرة وفاســـقين • فأولئك أناس أفاقون أشقياء ارتموا في الأديرة • والمتنورون من أبناء المجتمع يدلنون علينا بهذا ليعدونا رجالا وانين ، لا خير فيهم ولا نفع منهم ، وليعاملونا كما يعامل طفيليون ومتســولون لا شرف لهم • ولكن ما أكثر المتواضعين الوادعين بيننا مع ذلك ! ما أكثر الذين لايطمحون الا الى أن يصلوا للرب صلاة حارة في عزلتهم الهادئة ! ان الناس لايلقون بالا الى هؤلاء كما يلقون بالا الى أولئك ، حتى أنهم لا يأتون على ذكرهم ولا يتكلمون عنهم البتة • بالا الى أشد الدهشة التي سيشعر بها أولئك الثالبــون المشنتعون اذا هم ألا ما أشد الدهشة التي سيشعر بها أولئك الثالبــون المشنتعون اذا هم

علموا أن روسيا المقدسة انما سينقذها مرة أخسرى في يوم من الأيام هؤلاء الرهبان المتواضعون الظامئون الى العزله والصلاة! ان هؤلاء الرهبان يستعدون صامتين « لليوم والساعة ، للسهر والسنة » التي سيحين حينها هم الآن يسهرون على صورة المسيح ، محاولين بكتير من التقى والخسوع في حياتهم المغمورة ، أن يحافظوا على ما لهذه الصورة من سناء ونقاء ، فهم يعيشون في الحقيقة الالهية وفقاً لتعساليم آباء الكنيسة والرسل والشهداء ، حتى اذا دقت الساعة ذكروا البشر برسالته الى الاسسانية المترنحة ، ان هناك فكرة عظيمة هي فاعدة حياتهم ، انها النجمه التي ستطلع يوما من المشرق ،

ذلكم هو رأيى في الرهبان و أأكون على ضلال ، أيكون حكمى قائما على عجب وغرور ؟ انظروا الى العلمانيين ، هؤلاء الذين يعيشون في المجتمع ويعدون أنفسهم أعلى من رجال الدين : ألم يدنسوا نفوسهم ويخونوا الحقيقة الالهيسة ، هم الذين خلقوا على صورة الرب ؟ انهم يملكون العلم ، ولكن العلم لا يعرف الا ما تدركه الحواس و أما الكون الروحي ، أما العنصر الأسمى في الطبيعة الانسانية ، فقد رفضوه ونبذوه ، واطرحوه وأدانوه ، شاعرين بنوع من فرح الانتصار ، بل وبنوع من ولكن ما الذي تؤدى اليه هذه الحرية ، ولا سيما في أيامنا هسذه ، ولكن ما الذي تؤدى اليه هذه الحرية ، وما الذي نراه يتأكد باسمها ؟ عبودية النفوس والانتحار الأخسلاقي و وما الذي نراه يتأكد باسمها ؟ عبودية النفوس والانتحار الأخسلاقي و و من الله عن حقوق عليك أن تسعى الى ارضائها ، لأن حقوقك لا تقل عن حقوق الأغنياء والكبار و لا تخش رغباتك ، بل أكتر عددها و » و تلكم هي عقيدة هذه الأيام و هكذا يتصور الناس الحرية في هسذا العصر و فما الذي يؤدى البه هذا الحق المزعوم في اكثار المرء رغباته ؟ انه يؤدى الذي يؤدى البه هذا الحق المنورة الناسية ويؤدى لدى الفقراء الى الحسد لدى الأغنياء الى العزلة والموت النفسى ، ويؤدى لدى الفقراء الى الحسد

والقتل • ذلك أن الناس فد أ عطوا حقوقًا ، ولكنهم لم يُعلَّمُ وا بعدُ وسائل تحقيق الغلبة لها ووسامل ارضاء حاجاتهم • يزعم بعضهم أن التطور الطبيعي يقود الانسانية نحو مزيد من الاتحاد ، فازالة المسافات بالمكتشفات الحديته ، وانتشار الفكر في الهواء ينميان الاحساس بالأخوة والتضامن • واحسرتاه! لا تدعوا لهذه الأوهام أن تخدعكم! ما من وفاق يمكن أن يقوم على أسس من هذا النوع • اننا اذا تصورنا الحرية على أنها قدرة الفرد على اكثار حاجاته وارضائها بسرعة ، كنا نشوَّه طبيعة الانسان ، ونثير فيه حاجات باطلة لا سمل الى تحقيقها ، ونتخلق له عادات حمقاء وأحلاماً مجنونة • ان الناس لا يعيشـــون اليوم الا في الحسد اشباعا لشهواتهم أو ارضاء لغرورهم • ان اقامة الحفلات ، والخروج فىالنزهات ، والتمتع بالمآدب، واقتناء العربات الفاخرة ، والظهور بالمظاهر المخلابة وامتلاك اللخدم الأقنان ، ان ذلك كله يبدو لأبناء المجتمع ضرورة وشرفهم ، وأن يتخلوا عن حب الانسان أخاه الانسان ، حتى ليؤثرون أن ينتحروا على أن يتنازلوا عنها • وهذا يصدق أيضًا على من لا يملكون ثراءً طائلاً • أما الفقراء فانهم يخنقون بالسكر ، الى حين ، ما يشعرون به من حسد ، وما يدركونه من استحالة ارضاء رغباتهم • ولكن سيأتمي يوم " يسكرون فيه بدم لا بخمر ٠ فالى هذا انما يُدفعون ٠ اني لألقى عليكم هذا السؤال: هل هؤلاء الرجال أحرار؟ لقد عرفت في الماصي مثقفاً كان « يناضل في سبيل فكرة » • وقد أُسرَّ اليَّ هذا الرجل في ذات يوم أنه حين حُرم من التدخين في السيجن بلغ ألمه من هذا الحرمان آنه أوشك أن يخون « فكرته » في سبيل التـــدخين • وكان يزعم أنه يريد أن « يناضل في سبيل الانسانية » • هل نصدق أن رجلاً كهـدا الرجل يمكن أن يمضى بعيدا في بذل الجهد ؟ انه عاجز الا عن اندفاعات مؤفتة وعمل مباشر ، أما الثبات والاستمرار فلا طاقة له بهما ، فهل غريب بعد هذا أن البشر لم يجدوا الحرية بل العبوديه ، وأنهم بدلاً من أن يخدموا الانسانيه وأن يوحيدوها فد سفطوا الى « العزلة » ، كما قال لى في شبابي زائرى العجيب ومعلمي ذاك ؟ لهذا نرى العالم الآن بسبيل أن يفقد اليوم حس الاخلاص للانسانية ، حس الوحدة الانسانية والأخوة الانسانية ، ويبلغ من ذلك أن هذه الأشواق الكبرى أصبحت لا تثير الا ابتسامات هي ابتسامات من أصبح لا يؤمن بالأوهام ، ، وأنتي للانسان فعلا أن يتحرر من عاداته المكتسبة ، وماذا يمكن أن يصير اليه الانسان الذي استعبدته حاجاته ، اذا كنا قد علمناه أن يرضى الشهوات الكثيرة التي يخلقها هو نفسه ؟ ان انسانا هذا شأنه انما يعيش في عزلة روحية ، وهل تعنيه الجماعه في هذه الحالة ؟ ذلك ما وصل اليه البشر: جمعوا ثروات فوق ثروات ، أما الفرح فقد تناقص في قلوبهم ،

ولا كذلك الطريق التي يسير فيها الراهب • كيرا ما يسخر الناس من الطاعة والصيام والعسلاة هي في من الطاعة والصيام والعسلاة هي في الوافع السبيل الوحيدة الى بلوغ الحرية الحفيقية : انني حين أضحي بحاجاتي الزائدة ، وحين أسبطر بالطاعة على ارادتي المزهوة الأنانية ، انما أرتفع بعون الله الى اليحربة الروحية التي تهب لى الفرح النفسي • أينهما أكنر تأهباً المنضال في سبل فكرة عظيمة ، ألغني الذي يعيش في عزلته الروحية أم الراهب الذي تحرر من استبداد العادات والحاجاب المادية ؟ ان بعض الناس يأخذون على الرهبان أنهم معتكفون ، فهم يقولون لهم : " لفد اعزاتم العالم لتضموا سلامتكم وراء جدران دير ، ونسيتم تضامنكم مع البشر اخوتكم ، ونسيتم واجب خدمة الانسانية » • لسوف نرى من الذي سيخدم قضية الأخوة الانسانية خيرا من غيره • ألا انهم مم الذين يعيشون في العزلة ، لا نحن ، ولكنهم لا بدركون ذلك • ومن

بيننا انما خرج ، منذ أقدم العصور ، أولئك الرجال الذين ناضلوا في سبيل سعادة الشعب ، فلماذا لا يكون الامر على هذا النحو اليوم ؟ لسوف يُرى هؤلاء الرهبان المتواضعون الذين يلتزمون قواعد الصيام والصمت، لسوف يُرون في يوم من الايام يهبون للقيام بعظائم الأعمال ، ان الشعب هو الذي سينقذ روسيا ، وان الرهبان الروس قد ظلوا متحدين بشعبنا اتحادا قوياً في جميع الأزمان ، اذا كان الشعب في العزلة فنحن في العزلة أيضا ، ان ابن الشعب يؤمن بما نؤمن به نحن ، أما مثقفونا الملحدون ، فانهم لن يصلوا الى شيء في روسيا ، ولو صدقت قلوبهم وكانوا ينعمون بذكاء عبقرى ، تذكروا هذا : ان الشعب سيقوم أخيرا على الملحدين وسيغلبهم ، سوف تسترد روسيا العظيمة وحدتها الروحية في الأرثوذكسية ، اسهروا على الشعب ، وصونوا طهارة روحه ، ربوء في صمت ، تلكم هي رسالتنا أيها الرهبان ، لأن هذا الشعب يحمل في نفسه الله ،

## و ـ حديث عن السادة والخدم هل يمكن أن يصبحوا اخوة في الروح ؟

انه لصحيح ، وا أسفاه ، أن الشعب يعيش في الخطيئة هو أيضا ، ان عوامل الانحلال والتفسيخ تتابع عملها ، وان الشر ينتشر ساعة بعد ساعة ، لأن عدواه تأتي من الطبقات العليا ، فاذا بالصغار والفقراء يقعون في العزلة هم أيضا ، اننا نرى ظهور المحتكرين والمستغلين ، والتجار يزدادون ظمأ الى مظاهر المجد ، انهم يريدون أن يُعدُوا مثقفين ، مع أنهم لا يملكون أية ثقافة في الواقع ، وهم يحسبون أنهم يصلون الى ذلك باظهار احتقارهم للعادات القديمة ، وببلغون في هذا حد الشعور بالمخجل والعار من ايمان آبائهم ، انهم يختلفون الى مجتمع الأمراء ،

مع أنهم لسوا الا فلاحبن متدهورين • ان الادمان على الخمر يهلك روح شعبنا الذي لا يسنطيع النحرر منه • ما أشد فسيسوة حياة المرأة وحتى حياة الاطفال في الاسر الفقيرة! أن الاسراف في شرب الخمرة هو سبب ذلك • لقد رأيت أطفالا يعملون في المصانع وهم لمّا يكادوا يبلغون العاشرة من أعمارهم : انهم ضعاف هزيلون مقوَّسو الظهور قد فسدت أخلاقهم منذ الآن · القاعات الخانقة المـوبوء هـــواؤها ، ضجة الآلات ، العمل الذي لا تتخلله راحة كافية ، الأحاديث البذيئــة التي يسمعها الطفل في هذه البيئة ، المشروبات الكحولية ، ذلك كله لا يخلق مناخا صالحا لنفس الطفل. أن الأطفال في حاجة الى الشمس ، والألعاب، والقدوة الحسنة ، وحد أدنبي من العاطفة والحنان ! يجب أن تنتهي هذه الحالة أيها الرهبان ، وأن يتخلص الاطفال من العذاب! امضوا الى الناس وعظوهم حتى تزول هـــذه الشرور بأقصى سرعة • ولــكن الله سينقذ روسيا رغم كل شيء ٠ ذلك أن ابن الشعب ان تدهور وأصبح لا يشمر بالقدرة على العدول عن هذه الخطايا الرهبية ، فانه يعلم على الأقل أن سوء سلوكه هذا لا يرضي الرب ، وأنه يخطيء اذ ينقاد للشر. • ان شعبنا لم يفقد ايمانه بالخمير • انه مؤمن بالله ، وهو يبكي ندماً على خطاياه بدموع صادقة • وليس هذا حال أبناء المجتمع الراقى وا أسفاه ! فهؤلاء يدعون اقامة العدالة بمعونة عقلهم وحده ، مستلهمين تعاليم العلم مستغنين عن المسيح بعد اليوم • حتى لقد نادوا منذ الآن بأنه لا خطيّة ، بأنه لا جريمة • ولا شك أنهم من وجهة نظرهم على حق : فاذا لم يكن هنالك اله ، لم يكن هنالك خطيئة ! في أوروبا تثور الشعوب على الأغنياء وتريد أن تقاتلهم بالقوة ؟ وقادتها تقودها في كل مكان الى اراقة الدماء قائلة ً لها ان غضمها حق وعدل • ألا ان « الغضب ملعون لأنه قاس » • ان روسيا سيخلِّصها الرب ، كما سبق أن خلَّصها الرب مرارا في الشعب من روح الاذعان لمشيئه الله ، ومن ايمان بوجود الله • في أبائي ومعلمي ، صونوا ايمان شعبنا ، لان ما ابشركم به الآن ليس حلماً من الاحلام • لطالما شدهت أثناء حياتي كلها مما يتمتع به شعبنا الروسي العظيم من كرامة صادقة ونبل كبسير • لقد رأيت هذا بنفسي ، وكنت شاهدا عليه ، وفي وسعى أن أؤكده لكم ، رغم الخطايا الكنيرة والمبائس الشديدة التي يعيش فيها ٠ ان الفقراء والصمنار لم يصبحوا عبيدا في بلادنا ، بعد فرنين من الرق ، بل حافظوا على مسلك الحرية ، دون أية غطرسة مع ذلك ؟ ولم تعصف بنفوسهم روح الحسد والانتقام • لسان حالهم يقول : « أنت غني ، وأنت في مرتبه عالبه ، وأنت ذكي ، وأنت صاحب موهبة • انني أعلم ذلك ، وأسأل الله أن يحميك ! انني أحترمك، ولكنني لا أنسى أنني أنا أيضا انسان • واذا احترمتك دون أن أحسدك، فانني أؤكد أمامك كرامتي الانسانية » • لئن كانوا لا يقولون هذا الكلام النفسي يتجلي في سلوكهم • رأيت ذلك ، وكنت شاهداً عليه • صدقوني اذا قلت لكم : ان الروس تزخر نفوســهم بالتحقيقة النبيلة على قــدر ما يكونون فقراء صغارا • ذلك أن الذين اغتنوا منهم قد أصبحوا محتكرين ومستغلين وفسدت أخلاق أكثرهم منذ الآنء وهذا أمر نسأل عنه نحن انفسنا بعض الشيء بسبب اهمالنا وضعف نشاطنا وهمتنا. ولكن الرب سينقذ ذويه ، لأن روسيا عظيمة باذعانها لمشيئة الله • انني أحـــلم بمستقبلنا ، فيبدو لى أحيانا أنني أراه : سيأتي يوم يشعر فيه أفسد أغنياتنا أخيرا بالحجل والعار من ثرواته أمام الفقير ؟ وسيبرهن الفقسير يومذاك ، بعد أن يرى ندم الغنى ومذلته ، على حسن الفهم هو أيضا ، فيترك له خيراته فرحا ، مستجيبا بالحب للتوبة النبيلة يتوبها ذاك الذي أنهم عليه القدر • صدقونى أن هذا ما سيكون ، لأن هذا هو ما يقودنا الله التطور • لن يكون هناك مساواة الا فى الشعور بكرامة الانسان الروحية ، وهذه حقيقة غير مفهومة الا فى بلادنا • لسوف تسود الأخوه متى أصبح البشر اخوة بالقلب ، وبدون هذه الأخوة لا يمكن أن يكون هناك قسمة عادلة • ألا فلنحتفظ فى أنفسنا بصورة المسيح ، حتى تشرق على العالم فى يوم من الأيام درة "تشع ضياء • آمين ، آمين !

يا آبائي ومعلمي من لقد اتفق لى في الماضي أن عانيت تجربه تهز النفس هزا قويا • حينما كنت أجوب روسيا ، التقيت في مدينه ك • • • • وهي مركز مقاطعة ، بخادمي الجندي آتانازي الذي لم أكن قد رأيته منذ نماني سنين ، أي منذ اليوم الذي صرفته فيه الى الثكنة • لقد لمحنى مصادفة في السوق فعرفني فهرع الى وقد استخفه الفرح :

\_ أهذا أنت يا مولاى ، أنت ، أنت ؟ هل يمكن حقــــا أن تكون أنت ؟

وقادنی الی منزله • كان قد تحرر من الجندیة وتزوج وأنجب طفلین ، وهو یعیش مع أسرته من تجارة صغیرة علی بسطة • ان مسكنه ضیق ولكنه نظیف مضیء • فلما أجلسنی ، سختن السماور واستدعی امرأته ، كأن زیارتی عید له • وقدم الی ولدیه قائلا :

\_ باركهما يا أبانا ٠

فأجبته :

ــ أأنا من يباركهما ؟ ما أنا الا راهب متواضع • سأدعو الله لهما • أما أنت يا آتانازى بافلوفتش ، فانى ما كففت عن الدعاء لك كل يوم ، منذ ذلك الحادث الذى وقع بيننا ، لأن كل شيء قد بدأ يومذاك •

شرحت له ما وسمعني أن أشرح • فكان ينظــر الى مدهــوشا ،

لا يستطيع أن يفهم أن مولاه القـديم ، الضابط ، موجـــود الآن أمامه بمسوح راهب بسيط . حتى لقد أخذ يبكى . سألته :

ــ لماذا تبكى يا من لم أنسه قط ؟ ألا ان الأفضل أن تُسر وتفرح يا عزيزى لأن الطريق الذي اخترته لنفسى طريق جميل مضيء •

كان لا يتكلم وانما هو يتنهد تنهداً ويهز رأسه بعطف قوى وتأثر شديد . وسألني:

ـ ماذا صنعت بشروتك ؟

فأجبته:

ـ وهبتها للدير الذي نعيش فيه حياة مشتركة •

وودعتهم بعد أن شربنا الشاى ، فاذا هـــو يعطينى خمسين كوبكا للدير ؟ واذا هو يدس فى يدى خمسين كوبكا أخرى ، خلسة ، وهو يقول :

ــ هذه لك أنت • فما دمت راهبا تضرب في الأرض فقــد تنفعك في الطريق •

قبلت صدقته ، وحييته وحييت امرأته ، وانصرفت مبتهج القلب ، أحدث نفسي قائلاً : « لا شك أنه مثلي في هـــذه اللحظة ، يتنهد تارة ويبتسم تارة أخرى ، هازاً رأسه متســائلاً كيف جمع الرب بيننا من جديد » • ولم أره منذ ذلك الحين • لقــد كنت سيده وكان خادمي ، ولكننا حين تعانقنا أثناء لقائنا بمحبة وحنان قد أعدنا اقامة الاخوة الانسانية الكبرى بيننا • لطالما فكرت في هـــذا الأمر بعد ذلك ، وانبي لأتساءل اليوم : « لماذا لا يكون من المكن أن يتحقق الاتحاد بين الروس على اليوم : « لماذا لا يكون من المكن أن يتحقق الاتحاد بين الروس على النبي أعتقد بأن هذا الاتحاد العظيم سيتم وأن ساعته اقتربت •

وانبي لأضيف ما يلي في موضوع الخدم : كان يتفق لي في السنين

الأولى من شمابي أن أغضب على الخدم : « سكبت الطباخه الحساء ساحناً مفرطا في السخونه ؛ الخادم لم ينطف بيابي بالفرسّاة » • ولكن ذكري أخبى العزيز قد بعت في نفسي نورا ، لان افواله كانت تعاودني دائما : « أأنا جدير بأن يحدمني الانسان ؟ هل يحق لي أن أعده أدني مني لانه فقير جاهل ؟ » • وقد أدهشني بعد ذلك أن معاني بسيطة هذه البساطة واضحه هذا الوضوح لا تعرض لعقولنا الا متاخرة • ان الحياة تصبح اليوم مستحيلة ما لم بكن هناك سادة وخدم • فلا أقلَّ من أن نجمل سلوكنا يُشعر خدمنا بأن خدمتهم ايانا لا تنفص حريتهم • لماذا لا نصبح خدماً لخدمنا ؟ انهم اذا لاحظوا أننا لا نتكبر عليهم أي تكبر ، سيتحررون من الشك فينا ومن محاذرتنا. لماذا لا نعدهم أقرباء ولا نستقبلهم في أسرنا مبتهجين بوجودهم بيننا ؟ ان هذا الموقف يمكن اتخاذه منذ الآن ، ويمكن أن يكون قاعدة اللاتحاد العظيم الذي سيتحقق للانسانية في المستقبل ، يوم َ يشمر الانسان أنه ليس في حاجة الى أن يكون له خدم ، ويوم يحاول أن لا يرد أقرانه الشر الى العبودية كما يفعل الآن ، وانما يتطلع بكل نفسه الى أن يصبح خادماً لجميع الناس عملاً بروح الانجيــل • أتظنون أنه حلم باطل أن يراودنا الأمل في أن نرى البشر أخيرا ينشدون السعادة في السمو النفسي وممارسة المحبة ، بدلا من السعى الى الملذات المتوحشة في النهم والفجور وحب الظهور وفي ذلك الظمأ الحاسد الى الارتفاع فوق الآخرين ؟ أما أنا فانني أؤمن ايمانا راسخا بأن هذا ليس أملاً باطلاً ، وأن الزمان الذي سيتحقق فيه هذا الأمل قد اقترب • ان الناس برفعون أكتافهم ويسألونكم ساخرين : « متى يأتى هذا الزمان ، وهل ما نراه الآن في العالم بسمح بمثل هذه التنبؤات ؟ » • انني أعتقد بأننا سنيحقق هذا العمل العظيم بمعسونة المسيح • ما أكثر الأفكار التي بدت في الماضي مستحبلة التحقيق ، والني عُدت قبل عشر سنين أفكارا

حمقاء طائشة ، ثم اذا هي تنتصر فجاة على الارض وتنتشر في كل مكان، لأن ساعة تحققها قد دقت وكانت خافية مستسرة! ذلكم ما سيكون في بلادنا ، وسيشرق نور شعبنا على الانسانية ، وسيهتف جميع البشر عندئذ قائلين : « ان الحجر الذي رماه البناءون ورفضوء قد أصبح حجر الزاوية في البناء » • أما الساخرون المسستهزئون فاننا نستطيع أن نلقى عليهم بدورنا هذا السؤال : « اذا كانت جميع أشواقنا أضغاث أحلام ، فهـــلاً قلتم لنا متى تقدرون أن تشيدوا بناءكم وأن تنظموا أنفسكم على العدل بمعونة العقل وحده مع رفض المسيح ؟ » • قد يعجيبون بأنهم هم الذين ستقيمون الوحدة الانسانية ، ولكن السذج منهم هم الذين يؤمنون بهذا الكلام ، حتى ليمكن أن يدهش المرء من بساطة هؤلاء • الحق أن في أفكارهم من الخيال الباطل ما ليس في أفكارنا نحن • انهم يأملون أن يقيموا العدل في هذا العالم ، لكنهم وقد رفضوا المسيح سوف ينتهي بهم الأمر الى اشعال الحريق وسفك الدم في كل مكان ، لأن العنف يستدعي العنف؟ ومن يشهر السيف يهلك بالسيف • ما لم نؤمن بوعد المسيح ، فان الشر سبيد بعضهم بعضاً ، إلى أن لا يبقى منهم على قيد الحياة الا اثنان وهذان الاثنان سيكونان عاجزين من غطرستهما عن التفاهم ، فاذا بأحدهم يقتل الثاني آخر الأمر ثم يقتل نفسه • ذلكم ما سيحدث اذا لم يتحقق وعد يسوع بوقف المذبحة حباً بالضعفاء والمسالمين الوديعين • حين كنت ما أزال أرتدى البزة العسكرية بعد المبارزة ، تحدثت في المجتمع كثيراً عن الخدم ، فكان السامعون يُدهشون من كلامي ويسألون :

ــ هل علينا أن ندعوا خدمنا الى الجلوس على أريكة ، وأن نقدم اليهم الشاى .

وقد أجبت عن هذا السؤال مرة بقولى ( ننى أتذكر هذا ): ــ لم لا ، ولو من حين الى حين ؟ فسخر الحضور منى • الا أن سؤالهم يدل على خفه عقــولهم • ان اجابتى لم تكن واضحة جداً • • • أنا أسلّم بهذا • • • ولكن يخيل الى اليوم أن قد كان فيها شىء من حقيقة •

#### ذ - حديث عن المحبة والصلاة ، ومعرفة الحياة الآخرة

لا تنس أن تصلى أيها الشاب • فاذا كانت صلاتك صادقة صاحبها في كل مرة شعور جديد ، وولَّد هذا الشعور الجديد فكرة جديدة كنت تجهلها الى ذلك الحين ، فكرة ستشد أزرك وتقوى عزيمتك بعد ذلك • وستدرك عندئذ أن الصلاة تربية للنفس • تذكر أيضاً أن تُسردً و كلُّ مساء وكلما استطعت الى ذلك سبيلاً : « هب رحمتك يا رب لكل الذين يمثلون أمامك الآن » • ذلك أن ألوفاً من البشر يبارحون الأرض في كل ساعة ، في كل دقيقة ، وتمضى أرواحهم تمثل أمام اليخالق . ما أكثر الذين قضوا منهم نحبهم في العزلة ، بعيدين عن نظر أي صديق، ممتلئي القلب مرارة وحزناً ، لأن أحداً لن يأسف على رحيلهم ، حتى أن حياتهم ستكون قد انقضت دون أن يراها أحد • لن يعلم أحد غـداً أنهم عاشوا • فاذا بصلاتك تصعد فجأة الى الرب من الطرف الأقصى من الأرض تدعو لروح من الأرواح ، رغم انك لم تعرف هذه الروح ، ولا هي تعرف من أنت • لسوف تتأثر هذه الروح من ذلك تأثراً عظيماً حين تمثُل جزعة أمام الاله العلى القدير • سوف تعلم أن أحداً يصلي لله من أجلها هي أيضاً ، سوف تعلم أن على الأرض انساناً واحسداً على الأقل. يتشفع لها ويحبها • وسينظر الرب عندئذ الكما بمزيد من التساميح ، لأنك قد أشفقت على ذلك الميت ، وسيكون الرب أكثر رحمة " به ، لأن حبه أوسع من حبك ، واحسانه أعظم من احسانك • وسيعفو الله عنــه بسبيك •

يا اخوتي ، لا تحتقروا البشر لخطاياهم ، أحبوهم رغم خطاياهم ، فبذلك تعرفون المحبة العظمي التي هي على صورة محبة الرب • أحبسوا خلق الله جملة ً ، وأحبوا كل ذرة من الرمل على حــــدة ، وكل ورقة شجرة ، وكل شعاع ضوء! أحبوا العيوانات ، أحبوا النباتات ، أحبوا كل موجود • انكم حين تحبون الخليقة تنفذون الى السر الالهى الذى تضمه ، والمعرفة التي تحصلون عليها بهذا ستنمو بعد ذلك ، ثم ما تنفك تكبر في كل يوم ، فاذا حبكم يعم الكون بأسره ، ويصبح شاملا . أحبوا المهائم لأن الرب قد وهب لها بذرة فكر وأودع في فلبها فرحاً بريئاً • لا تعكروا هناءها ، لا تعذبوها ، لا تبئسوها ، لا تتخالفوا ارادة الخالق • أيها الانسان ، لا تحملنك كبرياؤك على التعالى على الحيوانات ، فهي بلا خطيئة ، أما أنت فانك مع عظمتك تدنس الأرض بوجودك وتلخلف أثراً نجساً حيث تمر • ذلك شأننا جميعا وا أسفاه ! ذلك شأننا جميعا ، بغسير استثناء تقريبا \_ أحبوا الأطفال خاصة ، لأنهم بلا خطيئة ، لأنهم أشب بالملائكة ؟ انهم يعيشون لفرحة قلوبنا وتطهير نفوسنا ، كقدوة مضيئة الى جانبنا • ويل للذين يسمسيئون الى الأطفال! لقد علمني الأب آنتيم أن أحبهم : كان هذا الراهب المتواضع ، يشترى بالكوبكات التي توهب لنا أثناء طوافنا ، يشترى حلوى يوزعها على الأطفال • كان لا يستطيع أن يراهم دون أن تهتز نفسه اهتزازا عميقا • كذلك كان هذا الانسان •

ان شكاً يراودنا فى بعض الأحيان ، ولا سيما حين نرى الخطيئة فنتساءل عندئذ : « أنرد بالقوة أم بالحب المتواضع ؟ » • عليك دائماً بالرفق واللين • فمتى اخترت الرفق واللين الى الأبد ، استطعت أن تستولى على

الأرض بأسرها • ان الحب المتواضع فوة هائله ، أفوى من سائر القوى، ليس لها منيل في العالم • راقب سلوكك في كل ساعة وفي كل دقيقة من اليوم ، حتى تشع الطهارة منك • قد تمر قرب طفـــل وقد عصف بك الغضب ، فتفلت من لسانك كلمة سيئة : لعلك لم تلاحظ وجود الطفل ، ولكن الطفل رآك ، والصورة النجسة الخبيثة التي تركتها له ستبقى في قرارة قلبه البرىء • أنت لم يخطر ببالك شيء ، ولكنك قد بذرت بذور الشر في هذا الكائن الصغير ، ولا شك أن البـــذرة السيئة ستطلع يوما فتجلب له الشـــقاء • كل ذلك لأنك لم تراقب نفسك بحضور الطفل ، ولأنك توانيت عن تعهد الحب اليقظ الفعال في نفسك • العحب يا اخوتى معلم كبير ، ولكن يجب أن نعرف كيف نملكه • انه لا يكتسب بسهولة ؟ وانما يحصل عليه الانسان بثمن باهظ ، بجهد متصل طويل . ذلك أن المقصود ليس هو أن تحب موقتاً ومصادفة "، بل أن تحب حباً مستمراً مطَّرداً • ان أى انسان ، حتى المجرم ، يمكن أن يشمعر بحب طارى، عابر • لقد كان أخي يستغفر العصافير ، وقد يبدو هذا سنخيفا من أول نظرة ، ومع ذلك كان أخى على حق ، لأن الحياة أشبه ببحر محيط تختلط فيه وتتمازج فيه جميع الأمواج • ان ضربة تقع على مكان من الأمكنة تترجع آثارها في أقصى الطرف الآخر من الأرض • هل استغفار العصافير أحمق الى هــــذا الحد؟ لو كنت خيراً مما أنت الآن ، لشعر العصفور بمزيد من الأمن والطمأنينة في قربك • ان الطفل وكل كائن حى آخر سيكون أسعد حالاً وأهدأ بالاً قربك اذا توافسرت في قلبك ولو قطرة واحدة أخرى من الطيبة • أعـود فأقول : ان الكون أشــبه بأوقيانوس جميع أجزائه متواصلة • فمتى أدركت هلذه الحقيقة استغفرتَ العصافير أنت أيضًا • اذا أدركت هــذه الحقيقة تملكك حب واسع يملأ قلبك سعادة ووجداً فاذا أنت تسألها ، تسأل العصمافير ، أن تعفر لك خطاياك • فتعهد بالتنميه والاذكاء هده الحماسة الروحية وهذا الوجد ، دون أن تخشى أن تعد مجنوناً في نظر الناس •

يا أصدقائي اسألوا الرب أن يهب لكم الفــرح • كونوا فرحين كالأطفال ، كالعصافير الصـــغيرة في السماء • لا تدعوا للاضـطراب أن يستولى عليكم ، ولا لخطايا البشر أن تصرفكم رؤيتها عن جهودكم ؛ لا تخشوا من ضلالاتهم أن تجعل عملكم عقيماً أو أن لا تسمح له بالظهور • لا تقـولوا قط « ان الشر في هذا العـالم فوى ، وان الظلم منتصر ، وان الأشرار مسيطرون ، على حين أننا نحن معزولون لا حول لنا ولا قوة ولا سلطان ، وإن القوة الشريرة ستدمرنا قبل أن نستطيع القيام بعمل صالح » • لا تدعوا لهذا اليأس يا أبنائي أن يستولي عليكم • وليس هنالك الا سبيل واحدة تنفع المرء في حماية نفسه منه ، ألا وهي أن يعـــد نفسه مســــئولاً عن جميع خطايا البشـر • وتلك هي الحقيقة الناس ، أدركتم أن الأمر هو كذلك حقا ، وأن ذنبكم ليس وهماً صوَّره لكم الخيال • أمَّا اذا ألقيتم على عاتق غيركم ما هو في الواقع نتيجة كسلكم وتوانيكم وضعفكم ، انتهيتم الى السمقوط في هوة التكبر الشميطاني ، وأخذتم تدمدمون متمردين على ارادة الله • سأقول لكم رأيي في التكبر الشيطاني : انه لعسير علينا أن ننفذ الى دلالته الحقيقية أثناء حياتنا الأرضية، و نحن لهذا ميالون بطبيعتنا الى الوقوع في الخطأ ، فاذا نحن نتكبر تكبر الشيطان ظانتِّين أننا بذلك نكس و نحقق عملاً رائعاً جديراً بالاعجاب • ان المعنى الحقيقي لكتير من عواطفنا القوية واندفاعات قلبنا يفوتنا أثناء حياتنا الأرضية على كل حال • فلا تستسلموا للاغراء ولا تظنوا أن الجهل يمكن أن يكون لكم مسوِّغاً • على ان « القاضي الأعلى » سيحاسبكم عما كان في وسعكم أن تعرفوه ، لا عمًّا يفوق عقولكم • ستدركون هذا في حينه ، وستكفون عندئذ عن المناقشة بحضور الحقيقة التي ستعرفونها و لقد كتب علينا أن نضرب في الأرض ، وما لم لكن صورة السبيح الغالية نصب أعيننا، فسنهلك بسبب أخطائنا كما هلك لنوع الانساني قبل الطوفان و هناك أشياء كثيرة تبقى خافية عنا في هنذا العالم ، ولكننا في مقابل ذلك فيد أوتينا معرفة الحياة الآخرة والصللات التي نربطنا بعالم أعلى وأفضل ؛ والمجذور العميقة لعواطفنا وأفكارنا انما تمتد في السماء لا في الأرض على كل حال ولذلك يعلم الفلاسفة أن ماهية الأشياء لا يمكن ادراكها في هذه الحياة الدنيا ولقد أخذ الرب بذورا من عالم الغيب فنترها على الأرض ليزرع حسديقته ، فنبت كي ما كان يمكن أن ينبت ، ولكن الموجودات التي نبتت على هذه الأرض لا تحيا ولا تبقى حية الا بوعي الصلة التي تربطها بالعالم الآخر السرى وحتى اذا ضعف هذا الوعي أو الصلة التي تربطها بالعالم الآخر السرى وحتى اذا ضعف هذا الوعي أو زال ، مات عندئذ ما يكون قد طلع فيها ، فلا تكترث بعد ذلك بالحياة ، أو هي تكره الحياة و ذلكم هو رأيي على الأقل و

## ح ــ هل يجوز للمرء أن يحكم على أقرانه ؟ الايمان الذي لا يتزعزع

تذكر خاصة أنه ليس من حقيك أن تحكم على قرينك كائنا من كان + ما من أحد يستطيع أن يجعل نفسه قاضيا على معجرم قبل أن يدرك أنه ، وهو القاضى ، لا يقل اجراما عن الجانى المائل أمامه ، وأنه ربما كان هو المسئول الأول عن الخطأ الذى ارتكبه هذا الرجل + حتى اذا أدرك ذلك استطاع أن يحكم + فد يبدو هذا الرأى باطلا ، ومع ذلك فهذه هى الحقيقة + فلو قد استطعت أن أكون عادلا على الدوام ، لكان من الجائز

أن لا يرتكب هذا الرجل جريمته • فاذا أمكنك أن تلقى على عاتقك جنايه الجانى المائل أمامك ، وأن تجعل حكمك فى قلبك ، فافعل ذلك بغير تردد واقبل أن تتألم نيابة عنه • أما الجانى فدعه ينصرف دون أن توجه اليه لوماً • استلهم هذه القاعدة فى السلوك ما وسعك ذلك ، ولو نصبك القانون قاضيا له ، لأن المذنب سينصرف بعد ذلك ليدين نفسه ادانة أوسى من ادانتك اياه • واذا ظهر لك أنه لم يحس رفقك به ، واذا رد على حبك بالسخرية ، فلا تدع لموقفه هذا أن يغضبك : فانما يدل هذا الموقف على أن ساعته لم تدق بعد ، وأنها ستحين فى المستقبل • وهبها لن نحين أبدا، فلا تهتم كثيرا بذلك ، لأن شيخصا آخر سيعترف يوما بذنبه وسيئلم منه ، فلا تهتم كثيرا بذلك ، لأن شيخصا آخر سيعترف يوما بذنبه وسيئلم منه ، وسيدركه ، وسيدين نفسه بنفسه ، فاذا بالحقيقة تتأكد رغم كل شى ، • صد قه ما أقوله لك ، صد قه تصديقا جازما قاطعا ، لأن هذا هو الأساس الحق الذى يقوم عليه الأمل ويقوم عليه ايمان القديسين •

لا تقعد عن العمل ولا تدع لهمتك أن تفتر ، فاذا تذكرت ، بعد أن رقدت في سريرك لتنام ، أنك أغفلت القيام بوجب من الواجبات ، فانهض فورا لتدارك هذا النسيان ، واذا رأيت نفسك محاطا بأناس أشرار لا يحسون ، ويرفضون أن يسمعوا لك ، فارتم على أقدامهم واستغفرهم، لأنك أنت الذي تحمل ذنب عنادهم في الحقيقة ، واذا سعرت بأنك عاجز عن أن تخاطب الأشرار بالحسني ، فاخدمهم صامتا متواضعا دون أن تيأس قط ، واذا هجرك جميع الناس وطردوك شر طردة ، فاسجد على الارض حين تصبح وحيدا واغمرها بقبلانك ، اسق الارض بدموعك ، فتحمل هذه الدموع ثمارا ، ولو لم يرك أو سمعك في عزلتك أحد ، حافظ على ايمانك حتى النهاية ، ولو كان عليك أن تبقى الانسان الوحيد الذي يحافظ عليه ، اذا تنكر سائر الناس لعقيدتهم ، فتابر أنت على المضى في طريق التضحية واستمر في تمجيد الله يا آخر مؤمن ، فقد يلقاك مؤمن

آخر ، فتصبحا اثنين ، وهذا كاف لعودة الكون حياً بالحب : ســوف تتعانقان عندئذ وقد امتلأت نفساكما عاطفة ، وسوف تسبحان بحمد الله فاذا الحقيقة تتأكد بكما رغم أنكما لستما الا اثنين ٠

اذا اتفق أن أثمت فأخذ الندم على ارتكابك الأخطاء يعذبك ويرهقك ارهاقا شديدا ، فليبهجك أن تتذكر أن هناك انسانا صالحا لم يرتكب انماء وقل لنفسك مغتبطاً سعيدا : لئن وقعت أنا في الشر ، ان نمة انسانا غيرى قد ظل طاهرا لم يتلوث .

واذا ملأك خبث البشر استياء وألما عنيفًا رغم ذلك ، حتى صرت تتمنى معاقبة المجرمين انتقاما ، فصن نفسك من هذه العاطفة بكل ما تملك من قوة ، وابعدث لنفسك عن آلام مباشرة كأنك مسئول عن جرائم هؤلاء الناس • اقبل هذه الآلام وتحملها • فذلك يهدىء قلبك ويطمئن نفسك • سوف تدرك أنك آثم فعلا ، لأنك كنت تستطيع أن تهدىء هؤلاء الناس بالقدوة ، ولو كان عليك أن تبقى الانسان الوحيَّد الذي يعيش بلا خطيئة، ثم لم تفعل ٠٠٠ فلو أنك اتبعت طريق النور هذا في حياتك ، لاستطاع الآخرون أن يروا طريقهم بنور طهارتك ، ولأمكن الانسان َ الذي تتهمه اليوم بالجريمة أن يبقى شريفا طاهرا • قد يحدث مع ذلك أن تكون أنت قدوة حسنة ثم يرفض الآخرون الخلاص الذي يأتيهم من نورك ، فلا يتزعزعن ايمانك حنذاك ، ولا يراودنك شك في أن الحقيقة السماوية منتصرة آخر الأمر • اعلم أن البشر سيُنقَـذون غدا ان لم يمكن انقاذهم اليوم • واذا لم يمكن انقاذهم أثناء حياتهم ، فسيُنقَذَ أبناؤُهم من بعدهم، لأن نورك لن يزول وسيبقى بعد مبارحتك هذا العالم • قد يزول الرجل الصالح ، ولكن نوره باق لا يزول • ثم ان الناس لا يقبلون الخلاص الا بعد موت ذلك الذي أراد أن يخلصهم • ان البشر لا يعترفون بأنبيائهم بل يقلتونهم ، ولكن البشر في مقابل ذلك بحبون شهداءهم ويقدسون أولئك الذين استشهدوا بأيديهم ، ففي المستقبل وفي الانسانية بمجموعها انما يجب عليك أن تفكر حين تبذل ما تبذل من جهودك لا تنتظر نوابا على المخير الذي تعمل ، لأن نصيبك في هذا العالم كبير حتى بدون هذا الثواب : لسوف تعرف نفسنك الفرح الحق الذي لا يوهب الا للصالحين التخش العظماء ولا الأقوياء ، كن عاقلا حكيما كريما على نفسك في كل ظرف ، التزم القصد والاعتدال ، اعلم أن هناك آجالا تفرض نفسها على تشوقنا الى العمل ، وتقيد بهذه الآجال ، لنذ بالصلاة في العزلة ، تعلم كيف تحب الارتماء على الارض وتقبيلها ، قبيل الأرض بغير كلال ، كيف تحب الارتماء على الارض وتقبيلها ، قبيل الأرض بغير كلال ، واحب الى حماسة القلب ، اسق الأرض بدموع فرحك ، واحب هذه واسع الى حماسة القلب ، اسق الأرض بدموع فرحك ، واحب هذه واحب هذه الدموع ، لا يخبعلنك وجدك ، قد قر هذا الوجد ، لأن الله مصدره ، فهو هبة كبرى لا توهب في هذه الحياة الدنيا الا للمصطفين ،

## ط \_ حديث عن الجحيم والنار الابدية تامل صوفي

يا آبائي ومعلمي " ، لقد تساءلت : « ما الجحيم » ، فأجبت : « هـو عذاب الانسان من أنه أصبح لا يستطيع أن يحب » ، ففي المكان والزمان اللانهائيين ، تتاح للكائن الروحي الذي يظهر على الارض ، لحظة " وحيدة يمكنه فيها أن يقول : « أنا موجود وأنا أحب » ، مرة " واحدة ، مرة واحدة توهب لهذا الكائن الحي القدرة على أن يختار طريق الحب الفعال الحي ، وقد وهبت له الحياة لهذه الغاية مع ما تشتمل عليه الحياة من زمان

وآجال • وهذا الكائن الذي أ'غدقت عليه هذه النعمة قد رفض النعمة التي لا توصف ، ولم يقدرها حق قدرها ، ولم يتمتع بها ، بل استخف بهــا وآثر أن تخلو نفسه من الحس • ان هــــذا الكائن يرى ابراهيم بعــــد أن يبارح الارض ، ويتحدث مع رب العائلة ، كما ورد في رمز لازار والفتى الشرير • انه يرى النجنة ويعلم أنه سيمتل أمام الرب ؟ واذا كان يعذبه شيء فانما يعذبه أنه سيمثل أمام الخالق دون أن يكون قد أحب ، وأنه سيسير الى جانب مخلوقات مُيحبة احتقر هو حمها • ذلك أنه الآن يرى ويدرك ، فيقول لنفسه : « أنا الآن أعلم ، ورغم اننى اليوم ظامىء الى الحب فلن يكون لحبى قيمة ولن تكون فيه تضحية، لأن حياتي الأرضيه قد انتهت ، ولن يأتني ابراهيم فيهدىء بقطرة من ماء الحاة ( أي باعطائي حياة ٌ أرضية جديدة فعالة شبيهه بالسابقة ) ظمئي الى الحب الروحي لذي يحرق الآن نفسي بعد أن ازدريته على الارض : لن تكون بعد اليوم حياة، لن يكون بعد اليوم وفت! انني أتمني الآن أن أضحي بوجودي في سبيل غيري ، ولكن فات الأوان ، لأن اليحياة التي كان يمكن أن أضيحي بهــا قد انقضت الى غير رجعة ، فالهوة تفصل بنني وبننها الى الأبد » • كتــيرا ما يتكلم الناس عن نار الجحيم وهم يفهمونها بالمعنى المادى • اننى لا أريد أن أبحث هذا السرَّ الذي يملأ نفسي رعبًا وهولاً ، ولكنني أتصور أن هذه النيران لو كانت محسوسة مادية اذن لابتهج بها المعذبون ، لأن الألم الجسمى يتبيح لهم عندئذ أن ينسوا ، ولو لحظة قصيرة ، العذاب الروحي الرهيب • ثم ان تخليصهم من عذاب نفوسهم مستحيل ، لأنه عذاب داخلي لا خارجى ، فلا يمكن أن يناله تأثير الآخرين. وهبنا استطعنا أن نجر ِّدهم من هذا العذاب ، فان شقاءهم سيزداد من ذلك فيما يخيــل الى م مب العادلين في السماء غفروا لهم حين رأوا آلامهم ، وهبهم نادوهم اليهـــم بحب لا نهاية له ؟ انهم سيضاعفون بذلك آلامهم ، لأنهم سيوقظون فيهم

مزيدًا من الظمأ الحار الى الحب المتبادل والعرفان والنبال ، في وقت أصبحوا فيه عاجزين عن ذلك الى الأبد . على أنني أتصور، خاشع النفس ذليلا ، أن شعورهم بهذا العجز سيخفف عنهم أخر الأمر بعض التخفيف، واليكم كيف يكون ذلك : انهم حين يقب لمون حب الصالحين دون أن يكونوا فادرين على أن يردوه بمنله ، سيجدون في التسليم بهذا التفاوت بينهم وبينهم وفي الوضع الذي سيمليه عليهم الشعور الصادف بأنهم دونهم، سيجدون في ذلك معادلاً أو صورة للحب الفعال الذي ازدروه على الأرض، وسيصبحون قاردين عندئذ على فعل يذكِّر بفعل النفسالمحبة.. يؤسفني ، يا آبائي ومعلمي ً ، أن لا أستطيع التعبير عما بنفسي بمزيد من الوضوح • ولكن ويل للذين أنهوا حياتهم على هذه الأرض بأنفسهم ، ويل للمنتحرين! أحسب أنه ليس هناك من يفوق هؤلاء شقاءً! يقال انه اثم أن ندعو الله لمن قتل نفسه بارادته ، وواضح أن الكنيسة تطرد من حضنها ذلك الذي قتل نفسه بارادته • ولكنني أشعر مع ذلك ، في سريرة نفسى ، أنه يجوز الدعاء للمنتحرين ، لأن المسيح لن يســوء، افراط في الحب • لقد دعوت طـــوال حياتي للمنتحرين ، أعترف لكم بهــذا الآن يا آبائي ومعلمي ً ، وما زلت أدعو لهم كل يوم •

لا شك أن فى الجحيم أيضا معذ "بين أصروا على صلفهم وضراوتهم وظلوا لا يتأثرون بالتحقيقة رغم أنهم أصبحوا يعرفونها ويرونها ساطعة كل السطوع ١٠٠٠ بينهم أناساً رهيبين قد التحدوا بالشيطان وانضموا الى عصيانه ١٠ انهم يقبلون الجحيم بفرح مظلم ولا يستطيعون أن يشمعوا منه ١٠ أولئك يتعذبون ويريدون أن يتعذبوا ١٠ فقد لعنوا أنفسهم بأنفسهم اذ لعنوا الله والحياة ١٠ انهم يقتاتون بكرههم المتكبر الصلف اقتيات الجانعين فى الصحراء بدمائهم يمتصونها ١٠ ان غليلهم لن يشفى يوما ، وهم يرفضون المغفرة الى الأبد ، لاعنين الرب الذى يناديهم ١٠ انهم لا يستطيعون الا أن

يشعروا بحنق مسعور حين يتأملون الآله الحيى ، ويتمنون أن لا يوجد ، ويودون لو يفنى الخالق نفسه مع الخليقة كلها • هؤلاء سيظلون يحترقون الى الأبد بنيران كرههم منادين الموت والعدم في غير طائل • ولكن لن يوهب لهم أن يموتوا •••

هنا تنتهي مخطوطة ألكسي فبدوروفتش كارامازوف. وأعود فأقول: هذا عمل غير مكتمل ، هذه أجزاء متفرقة • فالإشارات التي تتصل بحياة الشمخ زوسما مثلاً لا تتناول الا الفترة الأولى من شباب الشبيخ • وان شذرات من تعالمه ومن الآراء التي أطلقهـــا في عهود مختلفة وبتأثير مناسبات شنی ، قد جُمِعت هنا وصُهرت كما يرى القارىء ذلك واضحا ٠ والأقوال التي نطق بها الشيخ في الساعات الأخيرة من حياته لم تُنقل نقلاً كاملاً وانما 'عرضت عرضا موجزا فيما يظهر ، بحيث تؤدي روح ذلك المحديث الأخير وتبرز عناصره الأساسية مزيدا من الابراز بمعـونة أقوال أخرى استمدها الكسى فيدوروفتش من تعاليم شيخه السابقة • وقد وافت الشيخ منيته على نحو لم يكن في الحسبان حقاً • فرغم أن جميع الأشخاص الذين اجتمعوا حوله في ذلك المساء قد أدركوا أن وفاته قريبة، فان أحداً منهم لم يتنبأ بأنها ستوافيه على هذا النحو المباغت • وكما سبق أن قلت فان أصدقاء. قد اعتقدوا حين رأوا ما رأوا من شيجاعته ومبله الى الكلام طوال تلك الللة أن صحته ستتحسن تحسناً ملحــوظاً وان يكن عابراً موقتاً ؟ ولا شيء كان يسمح لأحد ، الى ما قبل موته بخمس دقائق (كما ر'وى هذا بدهشة فيما بعد ) ، أن يتنبأ بأن وفاته وشيكة • ولكن بدا عليه فجأة أنه يحس بألم شديد في صدره ، واصفر وجهه ، وشــد

يده شداً قوياً على قلبه • نهض جميع الحضور وهرعوا اليه • وظل هو رغم الألم ينظر الى أصدقائه مبتسما • وترك نفسه ينزلق برفق عن كرسيه ، فجنا على ركبتيـه ، ثم سـجد جاعــلاً وجهــه على الأرضّ ، وبسط ذراعيه بنوع من الوجد الجذل. وقبتًل الأرض بعدئذ ، ولفظ روحه على نحو ما أورد هو نفسه في تعاليمه ، مصلياً في اندفاعة عظمي من فرح هادىء مطمئن • انتشر نبأ وفاته فورا في الصومعة والدير • وقام أصدقاؤه والأشخاص المختصون بتكفينه على ما توجبه الطقوس القديمة ، ثم اجتمع أعضاء الرهبنة في الكنيسة . وقد عُرف موت الشيخ في المدينة قبل أن يطلع الفجر ، كما أكد الناس ذلك فيما بعد • ومهما يكن من أمر، فقد تحدث الملأ عن موته في كل مكان منذ الساعات الأولى من الصباح، وازدحم في الدير جمع غفير من المواطنين • سنعود الى الكلام عن هــذا في الباب التالي ، وحسبنا أن نشير هنا ، مستبقين تتمة هذه القصة ، أن حادثاً غير منتظر قد وقع قبل نهاية النهار ، فأحدث في نفوس سكان الدير وفى نفوس سكان المديَّنة على السواء أثراً يبلغ من الغرابة ومن الاقـــلاق ومن العنف أن ذكراه ما تزال حتى يومنا هذا ، بعد انقضاء ذلك العـــدد الكبير كله من السنين ، ما تزال حية في أذهان جميع الذين عاشوا تلك الساعات المضطربة القلقة ٠٠٠

الجب زوالثالث

الجب زوالثالث

## البابالسابع: (الميدون)

رائح بم الجث بم

جثمان الأب زوسيما للدفن وفقاً المطقوس المقررة. وقد جرت العادة ، كما تعلمون ، بأن لا ينعسل رفات الرهبان والنساك ، يقول كناب الطقوس في هذا الصدد : « اذا نادى الرب راهبا اليه ،

فعلى الأخ المكلف بزينة المتوفى أن يدلكه بماء فاتر ، بعد أن يرسم انسارة الصليب باسفنجه على جبينه وصدره ويديه وقدميه وركبتيه ، وهذا كل شيء • » • وقد تولى الأب بائيسي القيام بهذه المهمة بنفسه وفقاً للطقوس • فلما فرغ من تدليك جسمه ألبسه مسوح الرهبنة ، وكفنه بالجبة بعد أن شقها قليلا بحيث يجعلها في صورة صليب ، كما تأمر الطقوس بذلك • ووضع على رأسه بعدئذ طاقية مزينة بصليب ذي ثمانية أفرع ، تاركا الطاقية تسفر عن الوجه ، مغطياً الوجه ببرقع أسود ؛ ووضع صورة المخلص بين يدى المتوفى • حتى اذا انتهى تكفين الجثمان على هنذا النحو سنجتى عند الصباح في تابوت سبق اعداده منذ زمن طويل • وأريد أن يُترك التابوت طوال النهار في حجرة الشيخ ( الحجرة الكبيرة التي اعتاد الشيخ أن يستقبل فيها الرهبان والزوار العلمانيين ) • واذ أن المتوفى في رتبة «هيروشيموناكوس » ، فقد كان على الرهبان الكهنة وعلى الشمامسة أن يقرأوا أمام رفاته الانجيل لا المزامير • فشرع الأب

جوزيف في القراءة بعد قداس الجنازة فورا • أما الأب بائيسي الذي حل محلَّه ، باصرار منه ، أثناء بقية النهار وأثناء الليلة التالية ، فقد كان في تلك الآونة مهموما جدا (مثلما كان كبير النساك) من ذلك الاضطراب الشديد ، الخارف ، « غير اللائق ، ، المشوب بنوع من انتظار محموم ، الذي استولى على الرهبان وعلى جموع الناس الغفيدة التي هرعت من المدينة ومن الفنادق المجاورة للدير • كان ذلك الأضطراب ما ينفك يزداد قوة وظهوراً ، فاضطر الأب بائيسي وكبير النساك الى بذل جميع جهودهما في سبيل أن يهدئا النفوس المهتاجة ما أمكنت التهدئة • وما ان طلع النهار تماماً حتى أخدذ يفد من المدينة أشخاص يصطحبون مرضى ، مرضى من الأطفال خاصة ، كأن جميع الناس كانوا ينتظرون هذه اللحظة آملين أن يروا ظهور معجزة الشفاء التي لا بد في اعتقادهم من أن تصدر عن جثمان الشيخ • في تلك اللحظة انما تنجلي مدى تعود الناس على اعتبار الشيخ ، حتى أثناء حياته ، قديساً صادقاً عظيماً • ولم يكن جميع المؤمنين الوافدين من المدينة ينتمون الى الأوساط الشعبية • وبدا للأب بائيسي أن هذا التوقع العظيم الذي يتـــوقعه المؤمنون والذي يتجلى بهذا القدر من التسرع ونفاد الصبر وهذا القدر من الصراحة حتى لكأنه مطلب من المطالب ، بدا للأب بائيسي أن هذا التوقع فيه شي، من مجافاة الأدب والحشمة ؟ ورغم أن الأب باثيسي قد تنبأ بهذا التوقع منذ زمن طویل ، فان القوة التي يتجلي بها هذا التوقع الآن قد تحاوزت جميع تنبؤات الأب بائيسي • فكان يتجه الى الرهبان المتحمسين فيقـــول لهم « ان انتظار معجزة كبيرة مباشرة دليل على عواطف طائشة ينفهم صدورها عن علمانيين ولكنها لا تلبق برهبان » • وكان هؤلاء لايسمعون له كثيرا ، وذلك أمر لاحظه الأب بائيسي قلقاً • ومع هــــذا كان الأب بائيسي هو نفسه ( تلك حقيقة يجب أن نعترف بها اذا أردنا الصدق ) ،

رغم استيائه الشديد من مظاهر نفاد الصبر هدذه التي يرى فيها خفة وطيشاً ، كان هو نفسه يحس في قرارة ضميره بهذا الانتظار نفسه الذي يشعر به المضطربون المهتاجون ، وكان لا بد له أن يعترف لنفسه بذلك. على أن رؤية بعض الأشخاص قد ساءته كثيرًا ، لأن وجودهم قد أيقظ في نفسه شكوكا غامضة لم تنشأ والحق يقال الا من احساسات مبهمة ٠ من ذلك أنه شعر بنفور داخلي شديد ( سرعان ما لام نفسه عليه ) حين لمح بين الجمهور المحتشد في حجرة الشيخ ، حين لمح راكيتين وراهب أوبدورسك الذي طالت اقامته في الدير • لقــد بدا الرجلان كلاهما مشبوهين في نظر الأب بائيسي ، رغم أن هنـاك أشخاصا آخرين كانوا مشبوهين مثلهم أيضا . وكان راهب أوبدورسك يتميز بكثرة ذهابه وايابه • فهو يُـرى في كل مكان مستطلماً سائلاً أو مصغياً أو مدمدماً على نحو سرى • وكان وجهه يعبر عن نفاد الصبر نفاداً شديداً يوشك أن يستحيل في بعض اللحظات الى اهتياج وحنق ، لأن الحادث الذي يتوقع الناس في كثير من الاندفاع والحماسة والحميًّا أن يحدث قــد تأخر حدوثه • أما راكيتين فقـ د عُـلم فيما بعد أنه ان جاء الى الصومعة في ساعة مبكرة هذا التبكير من الصباح ، فلأن السيدة هوخلاكوفا هي التي طلبت منه ذلك صراحة • ان هذه المرأة التي تتصف بالطبية ولكن تموزها قوة الطبع ، قد أحست بفضول شديد يقرصها قرصاً حين علمت بموت الشبيخ عند استيقاظها من النوم ، وبلغت من شدة الفضول أنها لمرفتها بأن مجيئها الى الصــومعة لن يكون مقبولاً قد أسرعت توفد راكيتين موصية اياه بأن يلاحظ كل شيء وأن ينبثهـا حالاً ، في رسالة يعث بها اللها كل مصف ساعة ، بكل ما قد يحدث • كانت السيدة هوخلاكوفا تعد راكيتين شابا شديد التقى قوى الايمان ، فالى هذا الحد كان راكيتين بارعا فى الحظوة برضى الناس حاذقا فى اتخاذ المظاهر التى تطابق رغباتهم متى وجد فى ذلك مصلحة "له •

بدأ النهار صاحیا مضیئا مشمسا ، والحجاج الذین وصلوا المالدیر ، یزدحمون حول القبور ، ولکن بعضه قد تفرقوا فی جوار الدیر ، وحین طاف الأب بائیسی فی الصومعه ، تذکر ألیوشا فجاة ، وتذکر أنه لم یره منذ مدة طویله ، منذ اللیل علی کل حال ، فما ان خطر بباله هذا حتی لمحه فی رکن ناء قرب السیاج جالساً علی الحجر من قبر راهب مان منذ سنین وعُرف أثناء حیاته بشدة تعبده وقسوة کفاراته ، کان ألیوشا قد أدار ظهره للصومعه واتبجه برأسه نحو السیاج، و کأنه یختبی، وراء شاهدة القبر ، فلما اقترب الأب بائیسی رأی ألیوشا قد وضع وجهه فی یدیه وأخذ یبکی بکاء مرا وان یکن صامتاً ، وأن جسمه کان یهزه فی یدیه وأخذ یبکی بکاء مرا وان یکن صامتاً ، وأن جسمه کان یهزه بصوت متاثمر :

هدىء روعك يا بنى ٠ ما بك ؟ عليك أن تبتهج لا أن تبكى ٠ أفتجهل أن هذا اليوم هو أجمل وأعظم من جميع الأيام التى و هب له أن يعرفها ؟ أنسيت أين هو فى هذه اللحظة ؟ هلا فكرت فى هذا!

رفع أليوشا عينيه فرأى الأب بائيسى وجهه محتقناً بالدموع كوجه طفل ؛ ثم تحول أليوشا دون أن ينطق بكلمة وأخفى وجهه فى يديه من جديد • قال الأب بائيسى مطرقاً مفكراً :

ــ قد تكون على حق مع ذلك! ابك فى سلام يا بنى لا أن المسيح هو الذى يرسل اليك هذه الدموع •

ثم أضاف يقول بصوت خافت كأنه يخاطب نفسه :

ـ ستساهم انتحاباتك المؤثرة فى تهدئة روعك ، وستبعث الفــرح فى قلبك النبيل .

ثم ابتعد ممتلى، النفس عطفاً على أليوشـــا وحبا له • والحق أنه سارع ينصرف لأنه أحس أنه يوشك هو نفسه أن ينفجر ناشجاً وهــو ينظر الى الفتى •

كان الوقت ينقضي ، وكانت صلوات الجنـــازة وقداساتها تتعاقب وفقاً للنظام المقرر • ولمح الأب بائسي الأب جوزيف قـــرب التابوت ، فحل محله في قراءة الانجيل • ولكن ما ان دقت الساعة الثالثة بعد الظهر حتى وقع المحادث الذي أشرت اليه في ختام الباب السابق + وقد جاء هذا النحادث على غير ما يتوقع جميع الناس ، وجاء مخالفا مخالفة مذهلة لما كانوا يأملونه ، وبلغ من ذلك أن ذكراه وذكرى حميع التفاصيل التافهة التي رافقته قد ظلت حية الى أيامنا هذه في أذهان سكان مدينتنا وسكان المنطقة المحـــاورة كما سبق أن قلت • وأحب أن أســوق هنا ملاحظة خاصة بي : انه ليشق على نفسي أن أتكلم عن هذا الحادث المقلق الذي لا بد أن يهز النفوس رغم أنه في حقيقة الامر طبيعي ويمكن فهمه جدا ؟ وكان في وسعى أن أسكت عنه حتما لولا أنه قد أحدث تأثيرا قوياً جدا \_ في اتجاه محدد تحديدا واضحا \_ في نفس وقلب البطل الرئيسي ( وان يكن البطل المقبل ) الذي تدور عليه أحداث هذه القصة، أعنى ألوشا • لقد اضطرب ألبوشا من هذا الحادث اضطرابا رهيبا ، والى هذا العهد انما مرجع انعطاف حياته النفسية ، لأن عقله الذي أوشك أن يهزه الحادث ، قد خرج من الأزمة منتصرا ، ثابتا منذ ذلك الحين الى الأبد ، متجها نحو هدف معين محدد .

وهأناذا أصل الى الوقائع: حين أ'رقد جثمان الشيخ في تابوت بعد تكفينه قبيل الفجر ، ووضع التابوت في الغرفة الأولى من بيت الشيخ \_ وهي حجرة الاستقبال \_ فان أحدد الأشخاص الحاضرين سأل ألا يُستحسن فتح النوافذ ، ان هذا السؤال الذي ألقاه صاحبه كسؤال

عابر وهو يشعر بما يشبه الخجل ، فد ظل بغير جواب ولم يكد ينتبه اليه أحد • والذين سمعوه رأوا أن فكرة صدور رائحة تفسيخ من جثمان ميت كهذا المت تبلغ من السخف أنها لا تستحق في أبعد تقدير أكثر من أن يرفعوا أكتافهم مشفقين (أو أن يبتسموا محتقرين) ازاء مايتصف به الذهن الذي أمكن أن تخطر له من قلة الايمان وشدة الطيئ وفرط الغباوة • أليس ما يُنتظر من قداسة الشيخ هو نقيض هذا تماما ؟ ولكن الذي حدث هو أن الأشخاص الذين دخلوا الحجرة ابتداء من الظهر قد أخذوا يلاحظون ملاحظات كتموها فيأول الأمر عن غيرهم واحتفظوا بها لأنفسهم ، خشية أن ينقلوا الى الآخرين شعورا لا يكادون يصدقونه؟ غير أن الظاهرة التي أ'دركت ادراكا غامضا في البداية قد تأكدت في نحو الساعة الثالثة بعد الظهر تأكداً بلغ من الوضــوح أنه أصبح يستحيل الشك فيها ، فاذا العخبر ينتشر في الصومعة على الفور ، واذا هو يشيع بين المتدفقين من أنواع الحجاج ، واذا هو يصل الى الدير في الوقت نفسه تقريباً فيغرق الرهبان في دهشة شديدة وحزن مبرَّح • وانتقل النبأ من الدير الى المدينة فأحدث اضطرابا في الناس ، المؤمنين منهم والملحدين على السواء • لقد انتصر الملحدون • وأما المؤمنون فمنهم من كان ابتهاجه أشد من ابتهاج غير المؤمنين أيضا ، لأن الانسان « يحلو له أن يرى سقوط الرجل الصالح وتلطخ شرفه بالعار » كما قال المتوفى فى أحد أحاديثه • وما وقع هو أن رائحة تفسخ قد صدرت عن التابوت خفيفة " في أول الأمر ، ثم ما زالت تشتد وتشتد ساعة بعد ساعة ؟ فمــا حانت الساعة الثالثة بعد الظهر حتى أصبحت واضحة كل الوضوح ، وما فتئت تشتد بعد ذلك • عبثاً تحاولون أن تجدوا في حوليات ديرنا ذكرى اضطراب فاضح عنيف كالاضطراب الذي استولى على الرهبان منذ أن عُرف الحادث ، والذي ما كان يمكن تصوره في أي ظرف آخر من

الظروف • وبعد انقضاء عدد كبير من السنين ظل حتى أعقل الرهبان وأحصفهم يشعرون بدهشة شديدة وروع هائل حين يتذكرون تفاصيل وقائع ذلك النهار ، والفوضى التي أطاشت العقول ، وما نشأ عن ذلك لدى رهبان الدير من موقف غير لائق • كثيرا ما حدث في الماضي أن رهبانًا عُرفوا باستقامة الحياة وطهارتها ، أن رجالاً يعظمهم جميع الناس و يخافون الله ، قد ماتوا أتقياء أنقياء ، ثم لوحظت مع ذلك حول جثمانهم المسكين بعض الافرازات ، كما يحدث هذا لجميع الموتى في هذه الحياة الدنيا ، ولكن الأمر لم يصدم عندئذ أحداً بل ولا أدهش أحداً • صحيح أن الأذهان تحتفظ عندنا أيضا بذكرى رهبان متوفين منذ زمان طويل ، يتناقل الناس عنهم أن بقاياهم لم تظهر عليها أية علامة من علامات التفسخ ؟ وقد أحسدت ذلك في نفوس الرهبان أثرا عظيما ، فكانوا يتحدثون عنه معجبين ، وكانوا يحرصون أشد المحرص على حفظ ذكرى هذه الوقائع المعجزة التي تشهد بالقداسة ؛ وكانوا يقدِّرون أن مزيدا من المجد سيتحقق في المستقبل لقبور هؤلاء الأخيار المختارين في الساعة التي يشاء فيها الله ذلك : فهكذا كان شأن القديس يعقوب مثلاً ، الذي عاش مائة وخمس سنين والذي بقيت ذكراه حية ٌ في ديرنا • لقد كان يعقوب ناسكاً كبيراً ، اشتهر بفرائض الصمت والصيام التي كان يلزم بها نفسه ؟ وقد مات منذ زمن بعيد ، في السنين الأولى من القـــرن التاسع عشر ؟ وأصبح قبره الآن محل تعظيم خاص ، فسكان الدير يقودون الحجاج الى زيارته قبل سائر القبور ، مشيرين بكلام يحمل معانى السر والاعجاب الى الآمال الكبيرة المعقودة على مثوى ذلك الرجل الصالح ( على ذلك القبر انما لمح الأب بائيسي ، في الصباح ، أليوشا ) • وعدا ذلك الراهب الذي توفي منذ سنين كثيرة ، هناك راهب آخر مات منذ عهد غير بعيــــد كثيرا ، وخلَّف في الدير ذكري كهذه الذكري • انه الشيخ العظيم

فارسونوف الذي خلفه الأب زوسيما ، والذي كان يعده جميع الحجاج الذين يزورون الدير « يوروديفوى » • ان الناس يروون عن كل من هذين الراهبين أن الناظر اليه في تابوته كان لا يشعر الا بأنه نائم نوماً ، وأنه دُفن دون أن يفسد جثمانه ؛ بل وأن نوراً كان يشع من وجهه ٠ حتى أن بعض الناس ذهبوا الى حد القول في الحاح واصرار ان رفاته كان ينشر رو، تُح عطرة • ومع ذلك ، رغم هــذه الذكريات الموحيه ، فان من العسير على المرء أن يدرك السبب الذي دفع الرهبان في ذلك اليوم الى أن يقفوا موقفا يبلغ هذا المبلغ من العخفة والطيش والســخف والعداوة ازاء تابوت الشبيخ زوسهما • أما أنا فأعتقد أن الأسباب كشبيرة متنوعة ، ولكنها تعمل جميعا في اتجاه واحد . ويخسن أن نذكر ، من بين هذه الأسباب ، المعاداة الشديدة لنظام المشايخ هذا الذي كان يعد بدعة مشئومة ، وهي عداوة قد ترسخت عميقة ً في نفوس عدد كبير من الرهبان • وهناك سبب آخر لعله أهم الأسباب ، هو الحسد الذي كانت تثيره قداسة الشيخ التي بلغت أثناء حياته من الرسوخ أنه كان يبدو من غير الجائز أن يناقش أحد فيها • فلئن أيقظ الشيخ تعلقا عميقا به ، ولئن عرف كيف يكسب محبة عدد كبير من الرهبان برقة روحه لا بمعجزاته، ولئين أحاط به أناس أخلصوا له كل الاخلاص ، فلقد خلق من حوله ، رغم ذلك وربما بسبب ذلك ، حُسَّاداً كتيرين أصبحوا أعداء ألدًّا، شيئًا بعد شيء ، فبعضهم يبخفي هذه العداوة وبعضهم يعلنها • ولقد كان له أعداء من هذا النوع لا في صفوف رهبان الدير فحسب ، بل بين غير رجال الدين أيضًا • انه لم يسيء يوما الى أحـــد ، ولكن الناس كانوا يتساءلون : « لماذا يُعدُ قديساً عظيماً ؟ » • وكان هذا السؤال كافساً بتردده المستمر الى أن يخلق من حوله بغضاً لا تنطفيء جذوته • ذلكم في رأيي هو السبب الذي جعـــل كثيرا من الرهبان يبتهجــون ابتهاجا شديدا حين علموا أن جسمه يصدر رائحة تفسخ ، وأن همذه الرائحة قد بدأت تصدر عن الجسم بعد برهة قصيرة ، لأنه لم ينقض على موته يوم. أما الرهبان المؤمنون بالشيخ المخلصون له ، الذين ظلوا يقدسونه الىذلك المحين ، فقد أحسوا بحادثة التفسيخ هذه نوعاً من اساءة نالتهم هم أنفسهم، واهانة لحقت بهم شيخصيا • اليكم كيف جرت الأمور على وجه الدقة : منذ اللحظة التي ظهرت فيها أولى علائم التفسخ ، أصبح من اليسمير على المرء أن يحزر ، من هيئة الرهبان الذين كانوا يدخلون حجرة المتوفى ، الهدف الذي دخلوا من أجله • كانوا يدخلون فيمكثون بضع لحظات ثم يسرعون خارجين ليؤكدوا النبأ لمن كانوا يزدحمون أمام البآب؟ فبعض هؤلاء بهزون رءوسهم بحزن وأسى ، وبعضهم لا يكلفون نفسهم حتى عناء اخفاء الفرح الخبيث الذي يسطع في نظراتهم الكارهة • ولم يخطر ببال أحد أن يؤاخذهم ، وما من صوت ارتفع يدافع عن الشيخ ، وذلك أمر يثير الدهشة في الواقع ، لأن المعجبين بالشيخ كانوا أكثرية الدير يسمح للأقلية بالانتصار الى حين • ولم يلبث أن تدفق الى الحجرة رجال علمانيون ينتمي أكترهم الى الأوساط المثقفة ، فاما أن الفضول هو الذي يدفعهم الى ذلك ، واما أن أصــدقاءهم قد أرسلوهم يستطلعون النخبر اليقين • أما أبناء الشعب فقد كانوا أميل الى النأى والابتعاد ، رغم أن عددا كبيرا منهم قد تجمهر على أبواب المنسك • ومهما يكن من أمر فممسا لا شك فيه أن سيل الزوار العلمانيين قد ازداد ازديادا ضخما بعد الساعة الثالثة على أثر شيوع النبأ الفاضح • وهنــاك أشتخاص ما كان لهــم أن يجيئوا بمناسبة وفاة الشبيخ ، ولكنهم هرعوا الى الدير مع ذلك وليس لهم من هدف الا أن يتحققوا من صدق النبأ بأنفسهم ، وكان بينهم رجال من كبار موظفي الدولة ، يبجب أن نذكر مع ذلك أن سلوك السيستطلعين الفضوليين لمَّا يعكر جو الحشمة صراحة حتى ذلك الحسين ، فما زال الأب بائيسي يستطيع أن يتلو آيات الانجيل جهراً بلهجة ثابتة وهيئـــة فاسية دون أن يبدو عليه أنه يلاحظ شيئا ، رغم أنه قد لاحظ منذ بعض الوقت أن شيئًا خارقًا يحدث • ولكن ها هي ذي ملاحظات قد أخذت تصل الى مسامعه • ان أصحابها يبدونها خجلة وجلة أول الأمر ، فهم الملاحظة بوضوح: « يبدو أن حكم الله لا يؤيد دائما حكم البشر » • ان الذي جازف فقال هذه الكلمات أول القائلين هو رجل علماني متقدم في السن موظف في البلدية يعد على جانب كبير من التقي والورع • على أن هذا الرجل لم يزد على أن كرر جهراً ما كان الرهبان يسر به بعضهم الى بعض همساً في الآذان منذ وهلة طويلة • ان هؤلاء الرهبان لم ينتظروا طويلا من أجل أن يفصحوا عن هذه الفكرة التي تعبر عن تبدد الأوهام ، والأنكى من ذلك أنهم كانوا يفصحون عن هذه الفكرة وقد بدت في وجوههم امارات النصر والظفر التي كانت تزداد قوة ووضوحا من دقيقة الى دقيقة • وما لبثت مراعاة اللباقة أن زالت فكأن الجميع أصبحوا يحسون أن من حقهم أن لا يقيموا لها وزناً بعد الآن • « كيف أمكن أن يبحدث هذا ؟ » كذلك كان يتساءل بعض الرهبان وهم يصطنعون في أول الأمر هيئة الحزن فكان رهبان آخرون يسارعون الى الجواب قائلين : « لقـــد كان جسمه نحيلا هزيلا معروقا ، كله عظام ، فمن أين يمكن أن تأتمي هذه الراتحة ؟ » \_ « معنى ذلك أن الرب قد أراد أن يدل على عــــدم رضاه » • وكانت آراؤهم هذه تُـقبل فوراً بغــــير نقاش ، لأنه اذا كان التفسيخ ظاهرة طبيعية تحدث دائما بعد وفاة خاطىء فانها لا تحدث في العادة الا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل ، ولا تظهر بمثل هذه السم عة •

أما وأن تفسيخ الشبيخ قد سبق الطبيعـ فلا بد أن نرى في ذلك عملاً من أعمال الله واشارة آتيه من السماء • ذلك برهان كان يبدو مفحماً • ولقد حاول الراهب الكاهن جوزيف ، أمين مكتبة الدير الدى كان صفى الشيخ وأثيره وكان رجلا دمثًا لطيفا رقيق الحاشية ، حاول أن يسوق بعض الحجج والأدلة جوابا على تلك الأقوال المسيئة • قال فيما قال : « أن هذه الآراء لا يؤخــــذ بها في كل مكان وأن ما يقال من أن أجساد الصالحين لا تتفسخ ليس من صلب العقيدة الأورثوذكسية وانما هو مجرد ظن • ففي مراكز الاورنوذكسية الصــافية النقية متل مونت آثوس لا يقام كبير وزن لرائحة الجتـــة ولا يعد عدم التفسخ علامة نهائيه على مجد القديس وانما يعتمد هنالك على لون العظام بعد أن تنوى الأجساد زمنا طويلا في الارض وبعد أن تكون قد تفسخت في التراب تفسيخاً تاماً فاذا صارت العظام بمضى الزمن الى صفرة كصفرة الشمم كان ذلك دليلا قاطعا على أن الرب قد مجد المتوفى أما اذا أصبحت العظام سوداء استُدل من ذلك على أن الرب قد حكم على المتوفى بأنه لا يستحق ذلك الشرف ، ذلكم هـو الأساس الذي يُبني عليه الرأى في مونت آثوس وهو مكان مقدس جدا حافظت فيه الأورثوذكسية في كل الأزمان على صفائها ونقائها » • بذلك ختم الأب جوزيف كلامه ولكن أقوال هذا الراهب المتواضع لم تحدث أي صدى ولم تزد على أن أثارت في أكثر تقدير ملاحظات ساخرة فقال بعض الرهبان : « تلك بدع العلماء لا نريد أن تسمعها » • وأضاف آخرون : « سوف نبقى أوفياء للتقاليد أمناء علمها والبدع كثيرة في زماننا هذه أفينبغي لنا أن نقلدها جميعا » • وقالت طائفة ثالثة في استهزاء : لا يقل ما كان عندنا من قديسين عما كان عند رهبان مونت آثوس وقد نسى هؤلاء كل شيء ابان الحكم التركمي وفسدت الاورثوذكسية عندهم منذ زمن طويل • يضاف الى ذلك أنهم

لا يملكون حتى نواقيس » • انصرف الأب جوزيف حزينا • ثم انه لم يعبر عن رأيه بكتير من المجزم والقطع بل عبر عنــه مترددا كأنه ليس مقتنعاً به كل الاقتناع هو نفسه • وما كان أشد اضطرابه اذ ثبت له أن ريح عداوة قد هبت على الرهبان وأن روح التمرد على نظام المسايخ قد عاد الى الفلهور • وصمتت جميع الاصوات الرزينة المعتدلة شيئا بعد شيء على أثر هزيمة الأب جوزيف حتى لقد حدث أن أولئك الذين كانوا قد أحبوا زوسيما وكانوا قد خضعوا لنظام المشايخ بحماسة شديدة ، ذعروا على حين فجأة وأصبحوا لا يكادون يجرؤون حين يلتقون على أن يتبادلوا نظرة خجلي. أما خصوم هذا النظام الذين يصفونه بأنه بدعة مفسدة فقد شعروا بانتصار وراحوا يختالون تباهيا وها هم يقـــولون فرحين فرحاً خبيثاً : « عند موت الأب فارسونوف لم تلاحيط علائم تفسخ بل كانت جثته تنشر روائح عطرة • على أنه لم يستحق نعم الرب بصفته شيخا وانما استحقها بفضل طهارة حياته لأنه كان رجلا صالحاً » • وانطلقت الألسن من عقالها فهي لا تتردد الآن عن انتقاد السيخ المتوفي بل وعن اتهامه فهؤلاء بعض الرهبان الأغبياء يقولون : «كانت تعاليمه خطأ • كان يزعم أن الحياة فرح عظيم لا مصدر حزن وينبوع دموع » • وهؤلاء لا يؤمن بنار جهنم » وهؤلاء حساد يقولون : « لم يكن يتقيد بالصيام تقيداً شدیداً • کان یسمح لنفسه بأکل الحلوی وکان یتناول مع الشای مربب ومرببًا • أيليق بناسك أن بشرب شايًا ؟ وهؤلاء أسوأ الرهبان قصدًا يقولون حانقين : « كان متكبراً • كان يظن نفسه قديسا • كان الناس الآخرين » • وهؤلاء ألد أعداء نظام المشايخ يضيفون بصوت خافت ولهجة شرسة: كان يمتهن حرمة سر الاعتراف، ان أكثر هؤلاء الأعداء الألداء لنظام المشايخ هم بين الرهبان أكبرهم سنا وأخدهم تفشفا وأعظمهم تقيداً بكفارات الصيام والصمت • كانوا أثناء حياة الشيخ قد انتهوا الى الاذعان والرضوخ ولكنهم يطلقون الآن لأحقادهم أعتنها وذلك يبير القلق كنيرا لأن لآراءهم تأثيرا قوياً في الرهبان الشبان الذين ظلت أفكارهم في هذا المجال رجراجة • كان راهب أوبدورسك ، الراهب الصخير الواقد من سان سيلفستر ، يصيخ بسمعه الى هذه الأقوال كلها منتبها انتباها سديدا متنهدا تنهدا عميقا ، هازا رأسه ، قائلا لنفسه : « يبدو أن الأب تيرابونت منان على حق أمس » • وهدا هو الأب تيرابونت يظهر هو نفسه على حين فجأة كأنما لكمل اضطراب النفوس وبلبلة الأفكار •

سبق أن قلت انه كان لا يترك الا نادراً حجرته الخشبية الواقعة فرب خلية النحل وانه كان يغيب عن الكنيسه فترات طويلة و ولكن سكان الدير كانوا يغضون البصر عن اخلاله هذا بالنظام ، بحجه أنه السان ساذج برىء والحق أنهم كانوا يعدون أنفسهم مضطرين أخلاقيا ان صح التعبير الى غض الطرف عن شذوذ سلوكه فانه ليكاد يبدو غير لائق أن يطالب ناسك كبير مثله يلزم نفسه بالصيام والصمت مددا طويلة ذلك الطول كله ويقضى أياما كامله وليالى طويلة فى الصلاة والتهجد (لقد كان يتفق له أن ينام على ركبتيه ) ، أن يطالب بالخضوع للطقوس العامة والشعائر المتبعة اذا هو أراد أن يتحلل منها فلو أراد أحد أن يزعجه لقال الرهبان : « انه أقدس منا جميعا وهو يفرض على نفسه كفارات أقوى كبيرا مما نلزم به أنفسنا من فرائض فاذا لم يأت الى الكنيسة فلا شك أن هنالك أسباباً تدفعه الى ذلك و العجوز وشأنه تحاشيا التى يوجبها على نفسه وكان معروفا لدى الناس أن الأب

تيرابونت يكره الشيخ زوسيما • ولم تلبث الشائعة التي تقول : « ان حكم الله لا يؤيد حكم البشر دائما وانه قد سبق الطبيعه في تفسخ جنمان الشيخ » ، لم تلبث هذه الشائعة أن وصلت الى حجرته النائية المنعزلة وأغلب الظن أن راهب أوبدورسك الذي زاره البارحه وخرج من عند. مذعورًا كان من أوائل الذين نقلوا اليه النبأ • وقد ذكرت أيضًا أن الأر بائيسي الذي ظل يتابع قراءة الانجيـــل أمام التابوت ثابت الجنان بغير اضطراب والذي كان لا يمكن أن يرى وأن يسمع من مكانه هذا ماكان يجرى خارج الغرفة ، قد حزر مع ذلك في قرارة نفسه الشيء الأساسي مما كان يجرى خارج الغرفة لأنه يعرف الروح المسيطرة على بيئته حق معرفتها • لم يدع الأب بائسي لنفسه أن يضطرب وانتظر ما سيحدث دون أن يرتاع متنبئاً بعواقب هذه الحركة بما أوتى من بصيرة نافذة وفكر سديد غير أن ضحِه خارقة آتية من المر قد شدت انتباهه على حين فجأة ، وهي ضحة لا يحفي في هذه المرة أنها تنافي اللياقة • انفتح الباب على مصراعيه وظهر الأب تيرابونت في العتبـة • ان عددا كبيرا من الرهبـان بينهم بعض العلمانيين كانوا يسيرون وراء الأب تيرابونت ولكنهم آثروا أن يتوقفوا في أسفل درجات المدخل فهم يُرون من الغرفة • لقد قرروا أن لا يدخلوا الغرفة وفضلوا أن يشهدوا من بعد ما سيقوله الأب تيرابونت وما سيفعله • ذلك أنهم كانوا يتنبأون بأن الأب تيرابونت لم يجيء عبثًا وانهم ليشعرون بشيء من الارتباع رغم جرأتهم وجسارتهم • توقف الأب تيرابونت في العتبة ورفع ذراعيه فرئيت عندئذ العنان الحادتان المستطلعتان عينا راهب أوبدورسك الصغير الذي لم يستطع مقاومة الاغراء وجازف وحده فاجتاز درجات المدخل وراء الاب تيرابونت ليرى ما سيحدث من كثب ولا كذلك الآخرون فقد تراجعوا قليلا وهم يشعرون بخوف مفاجيء حين انفتح الباب مقرقعًا • صرخ الأب تيرابونت بقوة وهورافع ذراءقائلاً:

ـ اخرجوا من هنا يا شياطين •

وأسرع يرسم اشارات الصليب كبيرة وهو يتجه الى جدران الغرفة الأربعة جداراً بعد جدار • ورسم اشارة الصليب كذلك أمام كل زاوية من زوايا الغرفة وسرعان ما أدرك جميع الذين تبعوا الأب تيرابونت دلالة هذه الحركة فلقد كانوا يعرفون أنه يفعل هذا دائماً في أى مكان يذهب اليه ولا يرضى أن يقسول كلمة أو أن يجلس في قاعة قبال أن يطرد الشيطان وكان يردد كلما رسم اشارة الصليب:

ـــ ابتعد أيها الشيطان! أخرج من هنا! غوروا أيها الأبالسة لأتنى أطردكم .

هكذا كان يزأر الشيخ تيرابونت ٠

وكان يرتدى ثوباً خشناً يزنره حبل وكان صدره الأشيب الشعر يظهر من شق قميصه المصنوع من الخيش أما قدماه فكاننا حافتيين تماماً واذا حرك ذراعيه سنمع صليل السلاسل الحديدية الثقيلة التي كان يحملها على جسمه • توقف الأب بائيسي عن القراءة وتقدم نحو الأب تيرابونت هادئاً على وضع انتظار وسأله أخيرا وهو يلقى عليه نظرة قاسية :

ــ ماذا جثت تصنع هنا أيها الأب المحترم ؟ لماذا تشوش النظام ؟ فيم بث الفوضى في الرعية المسكينة ؟

صرخ الأب تيرابونت يقول منقلب السحنة :

ــ لماذا جئت ؟ تريد أن تعرف لماذا جئت ؟ فماذا تظن اذن ؟ لقد جئت لأطرد ضيوفكم ، لأطرد الشياطين النجسة ! أردت أن أرى هل استضفتم شياطين كثيرة في غيابي • سأطردهم جميعا بالسياط •

أجابه الأب بائيسي هادئاً دون انفعال :

ــ تحسب أنك تطرد الشيطان مع أنك ربما كنت تخدمه !من ذا الذى يستطيع أن بقول عن نفسه انه فديس ؟ أتراك أنت أيها الأب المحترم ؟ فال الأب تبرابونت مرعداً :

- أنا لست بقديس قط! أنا رجل دنس! ولكننى أنا لا أستريح على مقاعد وثيرة ولا أحاول أن أحمل الناس على عبادتى كاله • ان الناس فى أيامنا هذه يستهزئون بالدين المقدس ويجحدونه • ان صاحبكم المتوفى ، هذا القديس (كذلك أضاف يقول ملتفتاً نحو الرهبان المحتشدين عند المدخل مشيراً باصبعه الى تابوت الشيخ ) كان لا يؤمن بوجود الشياطين لقد كان يصف لمن مستهم الشياطين أدوية تنظف الأمعاء فهل عجب بعد هذا أن تتكاثر الشياطين عندكم تكاثر العنكبوت فى زوايا الجدران ؟ أما قديسك فانه يتضيخ الآن وتلك فى نظرنا اشارة من السماء •

والحق أن في حياة الأب زوسيما حادثة من هذا النوع فان راهباً من الرهبان قد رأى الشيطان في منامه عدة مرات ثم أخذت هذه الرؤى تحاصره في اليقظة أيضا ففاتح الشيخ بذلك فنصحه الشيخ بأن يكتر من الصلاة والصيام + فلما لم تنفعه هذه الوسيلة وصف له دواء ونصحه في الوقت نفسه بأن لا ينقطع عن الاكتار من التعبد • وقد شده من هذا عدد كبير من الرهبان وأخذوا يتحسد ثون فيه هازين رءوسهم استياء واستنكاراً • وكان الأب تيرابونت أشدهم ثورة حين أسرع الوشاة يبلغونه بما فعله الشيخ من أمر يعد «خارقا» في حالة من هذا النوع •

قال الشبيخ باليسي بلهجة صارمة :

- ابتعد أيها الأب! ان الحكم لله لا للبشر وان « الاشارة الآتية الينا من السماء » يمكن أن يكون لها معنى يفوق عقلنا فلا تستطيع أنت ولا أستطيع أحد هنا أن يجازف فيؤولها • ابتعدد أيها الأب وكفاك تشويشاً للرعية!

كذلك ردد الأب بائسي ملحاً •

واستأنف الراهب المندفع يقـــول وكأنه فقد كل سـيطرة له على نفسه :

\_ كان لا يعتقد بفرائض الصيام كما يليق براهب من رتبته • ذلك هو معنى الاشارة السماويه ، هذا واضيح وضوح النهاد ومن الاثم أن نحاول انكاره • كان يتنعم بالحلوى التي كانت تمتليء بها جيوب السيدات اللواتي يزرنه • كان يملأ بطنه بالشاي ويحشوه بالعصائد • أما روحه فقد كانت تفيض كبرياء وزهوا • ذلك هو السبب في أن الرب قد أرسل اليه هذا العاد •

أجاب الأب بائيسي رافعاً صوته هو أيضا :

ـ أقوالك طائشة يا أب! اننى لأعجب بقسوة صيامك وشدة تقاك ولكنك ترسل الكلام جـزافا بغير روية كشاب علمــانى يعوزه النضج والتأمل والتدبر •

وختم الأب باثيسي كلامه قائلاً بصوت مجلجل :

۔ اخرج من هنا ٠

قال الأب تيرابونت مرنبكاً بعض الارتباك ولكن دون أن يهــــدأ غضه :

ـ سأمضى ! طيب ٠٠٠ أنتم رجال علماء ٠ أنتم بكبرياء عقلكم المسعورة ترتفعون فوق بساطتى ٠ لقد جئت الى الديرأميا ٠ والقليل الذى كنت أعرفه فى الماضى نسيته منذ ذلك الحين ٠ لقد شاءت رحمة الرب نفسه أن تصوننى أنا الضعيف من دنس عقلكم ٠٠٠

ظل الأب بانسي هادئا ينتظر التتمة بصلابة وثبات ٠

صمت الأب تيرابونت لحظة ثم اذا بوجهه يظلم على حين فجأة و ذا به يحمل يده اليمنى الى خده ويعول بصوت ضعيف وهو ينظر الى تابوت الشيخ:

ـ غداً ينشدون له النشـــيد العظيم « ربنا هب انا من لدنك عونا واحمنا » أما حين سأفطس أنا فسيكتفون بتلاوة آيات بسيطة قائلين كانت حياته هادئة وادعة \* ٠

كذلك قال بصوت تخالطه الدموع وتستثير الشفقة • ثم صرخ يقول كمن جن جنونه :

ــ ضيَّعتكم الكبرياء والثقة! ما هذا المكان الا عدم!

واستدار على عقبيه فجأة وهو يحرك ذراعيه وهرول يهبط درجات السلم الصغير و ظهر التردد على الجمه و الذي كان ينتغلره نحت ثم تبعه بعضهم فورا وتوقف آخرون اذ رأوا أن باب الغرفة قد ظل مفنوحا وأن الأب بائيسي الذي شميع الأب تيرابونت الى درجات المدخل كان يلاحظهم صامتا ولكن العجوز المندفع المتحمس لم يكن قد أفرغ كل ما في جعبته فها هو ذا يتوقف بعد أن سار عشرين خطوة ويلتفت نحو الشمس الغاربة رامياً ذراعيه في الهواء ثم يتهاوى على الأرض كأن قوة خفة قد حصدته:

ـ انتصر ربي ! تغلب المسيح عند غياب الشمس ٠

كذلك زأر يقول بصوت مسعور وهو يمد ذراعيه نحو الكوكب • ثم جعل وجهه الى الأرض وأخذ يبكى بكاء طفـــل مهتز الجسم محركاً ذراعيه كأنما ليعانق الأرض • هرع الجميع اليه وسنمع صراخ وسمع بكاء عطف فكأن حمياه قد انتقلت الى الجمهور • وهتفوا يقولون من كل جهة من الجهات بغير تحفظ ولا اعتدال:

\_ هدا هو القديس الحق ٠ هذا هو الصالح الحق ٠

وأضاف آخرون يقولون بغضب شديد :

ـ اليه انما يجب أن تسند المسيخة .

فبادرت أصوات أخرى تقول على الفور :

ـ لن يقبل أن يصبح شيخا • سيرفض هـ و نفسه • لن يرضى أن ينضم الى هذه البدعة اللعينة • ما هو بمن سيقلد هذا الحنون • ،

لا يدرى أحد بماذا كان يمكن أن ينتهى هذا كله لو أن الناقوس لم تدوِّ أصـواته في تلك اللحظة منـادية الرهبـان الى القداس • رسم الجميع اشارة الصليب ونهض الأب تيرابونت ورسم اشارة الصليب كبيرة عريضة ليحمى نفسه من الشر الخفي واتجه نحو غرفته دون أن يلتفت وهو يطلق صرخات مضطربة لا اتساق فيها • تبعته قلة قليلة من الرهبان ولكن أكتر الرهمان تفرقوا مسرعين الى العبادة • وعهد الأب بائيسي الى الأب جوزيف باتمام القراءة وابتعد هو أيضاً • ان الصرخات المحمومة التي أطلقها المتعصبون لم تستطع أن تهزه كثيرا ومع ذلك شمعر بحزن خاص يغزو قلمه فجأة فدهش من هذا ووقف يتساءل : « ما مصدر هذا العناء الذي يرهقني » • فما كان أشدَّ استغرابه حين أدرك فورا أن سب ذلك انما هو حادث يبدو في الظاهر تافهاً لا قيمة له : فين صفوف الجمهور الذي كان يضطرب منذ هنيهة عند مدخل الغرفة لاحظ الأب بائيسي وجمود أليوشا الذي كان يبدو مضطربا اضطرابا شديدا منفعلا انفعالا قويا ( انه بتذكر هذا الآن ) فشعر من ذلك بما يشبه ألما يطعن قلمه • تساءل الأب بائيسي مدهوشا دهشة قوية : « هل بمكن حقا أن يكون هذا الشاب قد احتل كل هذا المكان في نفسي ؟ ، • وفيما هو يتساءل هذا التساؤل مر ألبوشا غير بعبد عنه • كان يغذ الخطى ولكنه لم يكن متجهاً نحو الكنيسة• التقت نظراتهما فسرعان ما أشاح أليوشا عينيه وخفضهما نحو الأرض وأدرك الراهب العجوز من النظر الى هيئة الفتى وحدها ما كان يجرى فى نفسه من تبدل .

هتف الأب بائيسي يسأله:

ـ أتراك تركت لنفسك أن تهتز وتضطرب أنت أيضا ؟

ثم أضاف يقول بمرارة :

- أتراك انضممت الى صف الذين يشكون ؟

توقف أليوشا وألقى على الأب بائيسى نظرة مترددة ثم أشاح عينيه وأطرق الى الأرض من جديد • لقد وقف موارباً ليتحاشى نظرة محدثه وجهاً لوجه • وكان الأب بائسى يرقبه بانتاه •

قال الأب بائسي :

- الى أين أنت ذاهب ؟ هذه ساعة القداس .

ولكن أليوشا ظل لا يعجيب • وتابع الأب بانيسي أسئلته :

- ألعلك تترك الدير ؟ أبدون أن تنبئنا! أبدون أن تتلقى المباركة ؟ فاذا بأليوشا يطلق على حين فجأة ضحكة صلغيرة مصنوعة ، ويشخص ببصره الى الراهب الذي كان يسأله ، ان هناك شيئاً غريبا بل غريبا جدا في النظرة التي ألقاها في تلك اللحظة على الرجل الذي عهد به اليه أثناء موته مرشد، الروحي المتوفى ، معلم قلبه وفكره ، شيخه المحبوب ، ها هو ذا يحرك يده فجأة ، دون أن يحيب ، باشارة تنم عن أنه أصبح لا يهمه أن يرعاه أحد ، ثم اتجه نحصو مخرج المنسك بخطى سريعة ،

دمدم الأب بائيسي يقول بصوت خافت وهو يتابعه بنظره مدهوشاً دهشة ألىمة :

ـ ستعود •

وقيت كلهذه الاقيقي

فى أن الأب بائيسى لم يخطىء حين قدر أن « ابنه العزيز » سيعود ؟ حتى لقد فهم فيما يبدو ( لا فهما كاملاً والحق يقال ، لكنه فهم فيه كثير من نعاذ البصيرة ) الحالة النفسية التي كان عليها

أليوشا ، ولكن يجب على "أن أعترف مع ذلك بأننى لو أردت أن أشرح على وجه الدقة معنى تلك الدقيقة الغريبة المبهمة من الحياة الداخلية التى عاشها بطلى الذى أحبه كثيرا والذى ما يزال فى ريعان الشباب ، لكان ذلك صعبا على "كل الصعوبة ، اننى أستطيع طبعا أن أجيب عن ذلك السؤال المرير الذى ألقاء عليه الأب بائيسى «أتراك أصبحت فىصف من يشكون؟»، أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال واثقاً : « لا ، انه لم يكن يشك ! » ، وأكثر من ذلك أن اضطرابه كان يعبر عن نقيض هذا تماما : لئن شعر بقلق فذلك لأن ايمانه كان كبيرا ، لقد قلق أليوشا قلقا شديدا ، وبلغ قلقه من الايلام أنه ظل بعد سنين طويلة يعد فلك اليوم المشئوم أزخر أيام حياته بالألم والمحزن ، ولو سئلت : « هل يمكن حقا أن يشعر بكل ذلك الحزن والقلق لا لشيء الا لأن جثمان شيخه قد فسد قبل الأوان ذلك الحزن والقلق لا لشيء الا لأن جثمان شيخه قد فسد قبل الأوان بدلا من أن يحقق معجزات شفاء ؟ » ، لأجبت بغير تردد : « نعم ، ذلك بعينه هو سبب حزنه » ، ولكننى أرجو القارىء مع ذلك أن لا يتسرع

كتيرا فيستهزىء بصفاء فلب بطلى • لست أميل من جهتى الى أن ألتمس نقص دراسته أو فله ما حصت من تقدم في العلوم في المدرسه ، بل أفف الموفف المضاد بغير تردد فأقول: انني أشعر نحو بساطته باحترام كبير. روحهم ، شبابا بحبون حبا حارا ولا شك ، غير أنهم يحبون بغير هوى شديد ، شبابا يحسنون التحكم بحركات فلبهم في ذكاء واثق مستقيم لكنه مع ذلك مسرف في التعقل اذا قيس بأعمارهم ( وهــو تبعا لذلك ضئيل القيمة ) ، واضح أن شبابا كهؤلاء كان يمكن أن يتقوا الاضطراب الذي وقع فيه بطلى • ولكن لأن ينساق المرء أحيانا مع اندفاع فد يكون طائشا ولَّكنه مستلهم من حب كبير ، فذلك في رأيي أنبل وأكرم من أن يكون عاجزًا عن الشعور بمثل هذه العواطف • وهذا يصدق خاصةٌ على الشباب ، لأن الشاب الذي يفرط في التروى لا يوحي بثقة عميقة وليس له قيمة كبيرة • ذلك رأيي أنا على الأقل • رب أناس رصينين يعترضون قائلين : « فالى أين نصير اذا آمن جميع الشباب بمثل هذه الآراء ؟ ليس صاحبك أليوشا بمن تضرب به مثلاً أو تقدمه قدوة ، • واني لأجيب هؤلاء قائلاً : « لقد كان أليوشا يؤمن بحــرارة وحماسة ، كان يؤمن ايمانا مقدساً لا يتزعزع ، ولكن ليس يخطر ببالى أن ألتمس له بسبب ذلك أعذارا ٠ ، ٠

ومع ذلك ٠٠٠ مهما أؤكد ( وربما كنت في هذا التأكيد مفرطاً في التسرع ) اننى لن أحاول أن أسوع عسلوك بطلى أو أن ألتمس له الأعذار ، فاننى أرانى مضلطرا ، رغم كل شيء ، الى أن أقدم بعض الايضاحات تسهيلاً لفهم قصتى ، اليكم ما أريد أن أقوله : ليس غياب المعجزة هو ما أسلم أليوشا للاضطراب ، ان أليوشا لم ينتظر ، نافد

الصبر ، ظهور َ ظاهرة فوق الطبيعة ، عن خفة وطيش • انه لم يكن في حاجة الى ذلك لتبوت صدق اعتقاده ثبوتا مظفرا ( لا هذا على كل حال)، ولا ليتاح لفكرة قائمة في ذهنه أن تنتصر بمزيد من السهولة على رأى يعارضها • أبدا ! ان ما كان يعنيه في هذا الأمر قبل كل شيء آخر ، بل ودون كل شيء آخر ، انما هو مصير انسان ، مصير هذا الانسان وحده، أعنى شخص الشيخ الذي كان أليوشا يحبه ، شخص الرجل الصالح الذي كان أليوشا يعتجب به ويبجله • ان ما في قلبه الفتي من قدرة على الحب ، وإن ما كان يشعر به نحو « جميع الأشياء وجميع الناس » من مودة وعاطفة وحنان ، قد تركز في تلك الفترة ، أعنى أثناء تلك السنة ، على انسان واحد هو شيخه الحبيب الذي مات الآن ولكنه كان قد أصبح ـ ربما بشيء من الافراط ـ القطب الوحيد الذي يجتذب أعمق عواطفه. صحيح أن هذا الشيخ ظل يجستُّد في نظره أرفع مثل أعلى انساني ، خلال مدة بلغت من الطول أن قوى طبيعته الشابة وأشـــواق نفسه كان لابد أن تتجه الى الشيخ وحده حتى لتنسيه في بعض الأحيان « جميع الأشياء وجميع الناس » ( سوف يتذكر فيما بعد أنه في ذلك اليوم الحزين قد نسى نسيانا تاما أخاه دمترى الذي كان يرغب أمس في رؤيته ، رغمة حارة فوية ؟ كما أن القرار الذي اتخذه أمس والذي يحرص عليه أشد الحرص ، وهو أن يرد المائتي روبل الى والد ايلـــوشا ، قد غاب عن ذهنه تماما ) • ولكنني أعود فأقول مرة أخرى : ليست المعجزات هي ما كان ألوشا في حاجة الله ، وانما كان ألوشا في حاجة الى « عدالة علياً » ، وهذه العدالة العليا قد أوذيت في نظره ايذاء "شديدا • فهــذا لا غيره هو ما كان يؤلم قلب أليوشا ايلاما قاسيا • لقد كان هــذا طعنةً موجعة رهبية • ليس بالأمر المهم أن تكون هذه « العدالة » قد تترجمت في ذهنه ، بتأثير البيئة الطبيعي ، توقعاً لمعجـــزة لا بد أن تتحقق قرب

جنمان القــائد الروحى الذي كان يبكيه • ألم تكن هــــذه المعجزة هي ما يأمله جميع الناس في الدير ، وفي طليعتهم أولئك الذين كان أليوشا يعترف بتفوقهم العقلي عليه ، كالأب بائيسي مثلاً ؟ لذلك لم يتردد أليوشا فى أن يعبِّر عن أمله على نحــو ما كانوا يعبرون ، دون أن تشــوشه شكوك أو تأملات • وقد نضج هذا التوقع في نفسه خلال سنة كاملة عاشها في الدير حتى أصبحت طبيعية كعادة • ولكن ظمأه كان الى عدالة لا الى معجزات! وهذا هو الانسان الذي كان في عاطفة ألبوشا فـوق جميع البشر في العالم بأسره يتجلل بالعسار فجأة ويسقط في الخزى بدلاً من أن ينال المجد الذي يستحقه! لماذا؟ من هو القاضي الذي اتخذ هذا القرار وأصدر هذا الحكم ؟ من الذي يمكن أن يكون قد اتخذ هذا القرار حقا؟ تلكم هي الأسئلة التي داهمت نفسه البريئة التي تعــوزها المخبرة والتجربة وأخذت تسومها سوء العذاب • كان لا يطبق ، دون أن يشعر بالمذلة ودون أن يعصف به الغضب ، أن يرى أصلح الصالحين فريسة استهزاء شرير وتهكم خبيث يصبه عليه جمهور طائش هو دونه كثيرًا • كان يمكن أن يقبل أن لا تحدث أية معجزة وأن لا يقع أي شيء خارق للطبيعة ، تلبية ً لما يتوقعه جميع الناس + ولكن لماذا يجلُّك الشيخ بالبخزي والعار ، لماذا هذا التفسيخ الذي يحدث قبل الأوان ، و « يسبق الطبيعة » كما كان يقول الرهبان الأشرار ؟ هل كان ضروريا أن تُهمأ لهؤلاء الأشرار فرصة أن يروا في هذا التفسخ « اشارة » يسارعون الآن الى تأويلها كما يحبون ويشتهون وراء الأب تيرابونت ؟ ومن ذا الذي خو َّلهم الحق في أن يعمدوا الى استدلالات من هذا النوع ؟ أين العناية الالهية في هذا كله وأين يد الله ؟ لماذا امتنع الرب عن التدخل فياللحظة التي كان فيها تدخله ألزم ما يكون وأوجب ما يكون ( في رأى أليوشا ) حتى لكأنه استسلم هــو نفسه أمام قوى الطبيعة المـاديه العمياء التي لا ترحم ؟

ذلكم ما كان ينزف منه قلب ألبوشا • كان في تلك الساعة ، كما سبق أن قلت ، لا يفكر الا في ذلك الانسان الذي هو أحب انسان الى فلبه في العالم ، وهــــذا الانسان هو من جُلِّل بالتخــزي والعار الآن ، وغُنضَّت قيمته وأ'نزل الى الدرك الأسفل • انني أسلم بأن هذا الفتي قد برهن ، حين كان يدمدم هذه الدمدمة ، على أنه طائش العقل مخطىء الرأى ، ولكنني أعود فأقول مرة ثالثة ( ولتتهموني بخفة العقل أيضا اذا شئتم): انني ليسعدني أن ألبوشا قد أعوزه القصد والاعتدال في تلك الساعة من حياته ، لأن العقل يستيقظ دائماً في وقت مبكر لدي الانسان الذي لم يُحرم من الذكاء ، فاذا لم يتغلب عليه الحب في مثل هذه اللحظة في قلب فتي مراهق ، فمتى عساه ينتصر في هــــذا لعالم ؟ على أنني لا أسطع أن أصمت عن عاطفة أخرى غامضة مضطربة قد مست نفس أليوشا مسمًّا عابرًا في تلك الدقيقة القلقة الأليمة من حياته • ولعل كلمة « عاطفة » لسبت هي الكلمة المناسبة ٠ هو « شيء » كان يندبه ، هو شعور شاق مرتبط بذكري الحـــديث الذي قام أمس ببنه وبين ايفان والذي يعاود فكره في هذه اللحظة الحرجة بالحاح محاصر • لست أعنى قط أن عناصر ايمانه الأساسية ، الفطرية ان صبح التعبير ، قد أصابها أى تزعزع ٠٠٠ لا ٠٠٠ انه يحب الهه الآن كما كان يحبه من قبل ، وانه ما يزال يؤمن بالهه وإن كان يدمدم متذمراً في بعض اللحظات • ولكن ذلك الاحساس المقلق السيء الذي شعر به بعد ذلك الحديث رأساً قـــد استيقظ الآن في نفسه من جديد ، وأخذ يحاول الخروج الى سطح شعوره بقوة ما تنفك تتزايد ٠

هبط المساء أثناء ذلك ، وخيِّم الظلام • وهذا راكيتين الذي كان

يجتاز غابة الصنوبر ليذهب من الصومعة الى الدير يلمح أليوشا على فجأة ، مستلقيا تحت شجرة ، جاعلاً وجهه الى الأرض ، ساكناً لا به فكأنه نائم ، اقترب ركيتين منه وناداه :

ـ أهذا أنت يا ألكسي ؟ أيمكن حقا أن ٠٠٠

كذلك قال راكيتين مدهوشا ، ولكنه أمسك فعبأة عن الكلا أن يتم جملته .

كان يريد أن يقول : « أيمكن حقا أن تصير من ذلك الى ◄ الحال ؟ » •

لم يرفع أليوشا عينيه نحو راكيتين، ولكن راكيتين أدرك من يسيرة تحركها جسم أليوشا ، أن أليوشا قد سمعه ، استأنف ويقول وقد أخذت الدهشة التي يعبر عنها وجهه تستحيل شيئا فشج التسامة ساخرة :

\_ ماذا بك ؟ ماذ دهاك ؟ اسمع يا أليوشا ! اننى أبحث عنك ساعتين في كل مكان • لقد اختفيت من هناك بغتة " • فماذا تصنع أهي سخافة جديدة ؟ أنظر إلى " على الأقل • • •

رفع أليوشا رأسه ، وجلس مسنداً ظهره الى الشجرة ، لم يبكى ، ولكن الألم كان يُقرأ فى قسمات وجهه ، وكان فى عينيه على أنه لم يكن ينظر الى راكيتين وانما هو يحدَّق الى شىء فى -قال راكتين :

ــ هل تعلم أن وجهك قد تغير تمـــاما ؟ لم يبق فيه أثر موخ الودعة التي كنت توصف بها ؟ أتراك غاضبا من أحد ؟ هل أساء آحد لا

قال أليوشا دون أن ينظر اليه أيضا ، قال وهو يحرك يده باشارة تعبر عن التململ والتبرم :

ـ انصرف!

قال راكيتين :

أخيرا رفع أليوشا اليه عينيه ، غير أن في هيئته الآن ذهولا ً فكأنه لم يفهم جيدا ما فاله صاحبه ، وعاد راكيتين يهتف قائلا وقد استبدت به دهشة شديدة من جديد :

ــ أكل مذا لأن صاحبك العجوز قد مات ؟ أكنت تغلن حقاً اذل أنه كان سيحقق معجزات ؟

فصرخ ألبوشا يقول بعموت حانق :

ـ كنت أظن ، وما زلت أظن ، وأريد أن أظن ، وسأظل أظن ! ••• أبكفك هذا الآن ؟

ـ ولكننى لا أربد نبياً يا عزيزى ! عجيب ! ان صبياً فى الثالث ف عشرة من عمره لا يؤمن بهذه الأمور فى أيامنا هذه • لك ما تشاء على كل حال ••• هأنت ذا اذن غاضب من الله ، ثائر عليه ثورة معلنة ! كموظف مستاء من أنه نسى عند ترفيع ، أو حرم من وسام فى احتفال! هذا أتتم ! ••• تفرس أليوشا في راكيتين طـــويلاً ، وهو مغمض عينيــه نصف اغماض ، وومض في عينيه برق ٠٠٠ غير أن هذا ليس الآن حنقاً وغيظا من راكيتين ٠ ثم قال وهو يحمل نفسه على الابتسام :

ــ لست ثائرا على الهي ، ولكنني « أرفض قبول الخليقة » • ذلك كل شيء •

فكر راكيتين لحظة في هذا الجواب ثم سأله :

\_ ترفض ؟ ماذا تعنى ؟ ما هذا الكلام المضحك أيضا !

لم يجب أليوشا • فال راكيتين :

\_ كفانا كلاما في ترهات • لنفكر في الأمور الهامة : هـل أكلت اليوم ؟

ــ لا أتذكر ٠٠٠ يبدو أنني أكلت ٠٠٠

\_ تدل هيئتك على أنك فى حاجة الى استرداد قواك • ان منظرك يثير الشفقة عليك • قيل لى انك لم تنم طول الليل • يظهر أنكم قد عقدتم اجتماعا كبيرا • ثم حــدث ذلك الهرج كله ، وقامت تلك الاحتمالات والطقوس كلها • • • ان فى جيبى بعض المقــانق ، حملته احتياطا حين جئت الى هنا • ولكن أظن أنك لا تأكل المقانق ، أليس كذلك ؟

ـ هات المقانق ٠

\_ هيه هيه ٠٠٠ هذا أمر جديد ٠٠٠ هذه ثورة أصولية ، ثورة بمتاريس ! هيم من ٠٠٠ ما هذا بقليل أيها الأخ ، هل تعلم ؟ طيب ٠٠٠ تعال معى الى بيتى ٠٠٠ أنا أيضا في حاجة الى قليل من الخمرة ٠٠٠ اننى مرهق ٠٠٠ أنت لا تشرب خمرة ، أليس كذلك ؟ اللهم الا أن ٠٠٠

ــ سأشرب خمرة ٠

قال راكبتين وهو ينظر الى صاحبه مدهوشا:

ـــ هه ؟ ••• هذا كثير ••• المقانق سلمنا بها ••• ولكن أخمرة أبضًا ؟ هذه أمور عظيمه حقا • يجب أن لا تفوت الفرصة • هيا بنا !

نهض أليوشا دون أن ينطق بكلمة ، وتبع راكيتين .

ــ لو علم أخوك ايفان بهذا لدهش هو • بالمناسبة : لقد سافر ايفان فيدوروفتش الى موسكو هذا الصباح ، هل كنت تعرف ذلك ؟

فال ألموشا بغير اكتراث :

ـ أعرفه ٠

وانبئقت صورة دمترى فجأة فى خياله ، ولكنها لم تلبث فيه الا لحفلة قصيرة ، لقد أحس احساسا غامضا بوجود أمر مستعجل لا يحنمل أى ابطاء ، هو الزام أخلافى ، هو واجب رهيب يجب أن يقوم به ، ولكن هذه الذكرى لم تُخرجه من خدره ؛ لقد اجتازت فكره دون أن تبلغ قلبه ثم لم تلبث أن بارحته ، ومع ذلك فان هذه الواقعة التفصيلية ستعاود ذاكرته كثيرا فيما بعد ،

ـ لقد نعتنى أخوك المهذب اللطيف ايفان ذات مرة بقوله « تافه لبرالى لا موهبة له » • أما أنت فقد أســمعتنى فى يوم من الأيام أننى أفتقر الى « الاستقامة » • طيب ! سنرى قريبا ما قيمة مواهبكم واستقامتكم أنتم ( أضاف راكيتين قوله هذا هامسا كأنه يخاطب نفسه ) •

ثم أردف يقول بصوت عال :

ـ لنتحاش المرور بالدبر ولنتجه رأسا الى المدينة مجتازين الممسر

الغيق ٠٠٠ هيم ! وسأثب لحظة الى منزل السيدة هوخلاكوفا أثناء العلريق ٠ تصور أننى قصصت عليها تفصيلا كل ما جرى هنا ، فاذا هى تحيينى منذ قليل في بطاقة كتبت عليها بالقلم الرصاص (هذه السيدة تعشق كتابه البطافات): « انها ما كان لها أن تتوقع من عجوز مبجبل كالشيخ زوسيما ٠٠٠ أن يصدر عنه ٠٠٠ منل هذا السلوك! ٠٠٠ » منذا ما كتبته بالحرف: « السلوك »! هى أيضا حاقدة عليه شخصيا بسبب ما وقع ٠ هذا أتتم!

قال راكيتين ذلك ثم صاح فجأة يقـــول وقد توقف عن الســـير ، وامسك ألوشا من كتفه ، وحدَّق اليه بعينين متفرستين :

ــ هل تعلم يا أليوشا ؟

لقد استبدت براكيتين في تلك اللحظة فكرة جديدة انبثقت في ذهنه ؟ وكان واضيحا رغم هيئته الضاحكة أنه ما زال لا يجرؤ أن يعسر عنها من فرط ما يصعب عليه أن يصلدق ما كان عليه أليوشا من حالة نفسة هي في نظر راكتين خارقة غير متوقعة ٠

وعزم أمره أخيرا فقال بصوت متردد غير مطمئن :

ے اُلیوشا ، عزیزی ! هل تعلم اُین یاجب علینا اُن نذهب کلانا اُولا ؟

- ـ نذهب الى حيث تشاء . يستوى عندى كل شيء .
  - فقال راكيتين وهو يرتجف لهفه وخشية :
    - ــ لنذهب الى جروشنكا ! هل توافق ؟
      - فأجاب أليوشا هادئًا بغير تردد :
      - ـ لنذهب الى جروشنكا اذا آردت !

ـ هكذا ؟ عظيم ! ٠٠٠

ولكنه لم يلبث أن ثاب الى نفسه ، فأمسك أليوشا من ذراعه ، وأسرع يجره نحو الممر الضيق ، خشية أن يتراجع أليوشا عن قراره وسارا صامتين ، لأن راكيتين يتحاشى الآن أن يفتح فمه مخافة أن يمكتر ما كان عليه أليوشا من حسن الاستعداد والقبول ، غير أنه لم يستطع أن يمنع نفسه من أن يدمدم بعد لحظة قائلا :

ــ ما أعظم ما ستشعر به جـــروشنكا من سرور برؤيتك! أوه! لسوف تكون سعيدة!

ولكنه سرعان ما صمت ٠

على أن راكيتين لم يحاول أن يجذب أليوشا الى منزل جروشنكا ليسر جروشنكا و ان راكيتين رجل جاد ، فهو لا يحاول أمرا من الأمور دون أن يرى فيه نفعاً له و ولقد كان في تلك اللحظه يخضع لباعتين انين و فأما الباعث الأول فهو أنه يحب أن ينتقم: انه يريد أن يسهد تدنس الرجل الصالح » ، انه يريد أن يرى « سقوط » أليوشا من « القداسة الى الاثم » ، وذلك أمر كان راكيتين يتلذذ به منذ الآن و وأما الباعث الثاني فهو هدف مادى سيحقق له ربحاً كبيراً ، وسنأتي على ذكره فيما بعد و

قال راكيتين في سره وهو يشعر بفرح خفى خبيث : « اذن لقــد جاءت دقيقة كهذه الدقيقة في حياته • ويجب أن لا نفوت هذه الدقيقة ، لأنها تعدنا بمنافع كتيرة وفوائد جمة » •

٣

## والبعسالة

جروشنكا فى قلب المدينة قرب «ميدان الكنيسة» فى منزل المرأة موروسوفا ، وهى أرملة تاجر أجسَّرت جروشنكا جناحا مبنيا من خشب فى فناء منزلها ؟ والمنزل من حجر ، وهو واسع له طابق



فوق الطابق الأرضى ، لكنه متسيخ ليس فى مظهره كثير من رواء وصاحبته العجوز تعيش فيه وحيدة مع قريبتين لها طاعنتين فى السن هما أيضا ؟ وهى تملك من التراء ما كان يمكن أن يعفيها من تأجير جناح الفناء ، والناس فى المدينة يعلمون جميعا أنها لم تقبل سكنى جروشنكا فى منزلها ومنذ أربع سنين ) الا ارضاء قريبها التاجر سامسونوف الذى يميل الى الشابة ويرعاها ويحميها و والناس فى المدينه يؤكدون أن العجوز الغيور على الشابة ، انما أراد فى أول الأمر حين أسكن أثيرته فى منزل موروسوفا ، أن يجعلها تحت اشراف العجوز اليقظة التى كلفها بأن ترافب سلوكها ولكن سرعان ما ظهر أن هذا السلوك ليس فى حاجة الى أن يراقب وولا تراها الا نادرا ، وقد أصبحت العجوز آخر الأمر لا تهتم بجروشنكا ، ولا تراها الا نادرا ، ولا تزعجها بالسؤال تلو السؤال من باب البحث والتقصى والتفتيش ولقد انقضت الآن أربع سنين على اليوم الذى جاء فيه التاجر العجوز الى هذا المنزل بالصبية المختول التى لا يزيد عمرها على ثمانية عشر عاما ، والتى لقيها فى مركز الاقليم وكانت عند تحيلة الجسم ضعيفة البنية والتي لقيها فى مركز الاقليم وكانت عند تحيلة الجسم ضعيفة البنية

كثيرة الوجوم حزينه النفس • ان مياهاً كثيرة قد جرت تعجت الجسمور منذ ذلك اليوم • وكان الناس في مدينتنا لا يعرفون الا أشياء قليلة عن ماضي الفتاة ، وكان ما يرددونه من معلومات عنها تعوزه الدقة ويعسوره الوضوح ، ولم تزدد هذه المعلومات بعد ذلك كثيرا ، حتى في العهد الذي أصبح فيه أمر « الحسناء الرائعة ، ، أجرافين ألكسندروفنا ، يهم عـــددًّا كبيرًا من الاشخاس عندنا • كان 'يقال ان ضابطا محهولا' قد أغراها وأنحواها في السنة السابعة عشرة من عمـــرها ، ثم لم يلبث أن هجــرها وسافر وتزوج غيرها ، فتُسركت الصبية الشقية للعــــار والبؤس • وكان يْزعم أيضًا أن جروشنكا ، رغم أن التاجر العجوز يعيُّلها ، انما تنتمي الى أسرة محترمه من رجال الدين ، وانهـا بنت قسيس كان محـــالاً على الاستيداع ، أو كانت تقال أشياء من هذا القبيل • المهم ان اليتيمة الحسيَّاسة المذلَّة المسكينة فد استحالت في غضون أربع سينين الى حسناء روسيه بضه الحسم ، زاهيه الألوان ، جمة النشاط ، جريثة جسبور ، لا تنخلو من وقاحه ، حاذقة في شئون الأعمال ، شرهة الى المال، بخيلة حذرة في آن واحد • وكان يقال أيضا انها استطاعت خلال هذه المدة القصيرة أن تجمع رأس مال صغيرا ، بوسائل ليست شريفة أمينة دائمًا • على أن هناك أمرا ينجمع الناس عليه : هو أن جروشنكا امرأة يستنحيل نيلها ، فما من رجل واحد باستثناء حاميها العجوز ، استطاع أن بتباهى بأنه حظى منها بشيء خلال تلك السنين الأربع • والأمر محقق لا ربب فيه ، ذاك أن رحالاً كثيرين قد سعوا الى الحظوة بنعمها ، ولا سيما في السنتين الأخسرتين ، فلم يظفر أحد منهم بطائل ، وباءت جميع محاولاتهم بالاخماق ، حنى أن بعضهم قد اضــطر الى الانسحاب وهو موضع هزء وتهكم بسبب ما تتصف به السسيدة من عزيمة صلبة وروح ساخرة • وقد عُـرف أبضًا أنها أصبحت تهتم بالأعمال ، ولا سيما منذ

سنة ، وأنها تبذل فيها مقدرات كبيرة وتبرهن فيها على كفاءات عظيمة ، حتى أن كبيرا من الناس أصبحوا يصفونها بقولهم «يهودية» • ليس معنى هذا أنها كانت تقرض بالربا ، ولكن عُرف مثلاً أنها كانت تشــــترى بالاشتراك مع فيدور بافلوفتش كارامازوف سندات قديمة بعشر قيمتهما ثم تتوصل بعد ذلك الى تحصيل قيمتها كاملة ً ، أَيُّ تتقاضى مبالغ تساوى عشرة أضعاف ما دفعت • وكان العجوز سامسونوف الذي تورمت ساقاه ويسومهم سوء العذاب ، ولكنه يملك عدة مثات من ألوف الروبلات ؛ ومع ما يتصف به من بمخل وقسوة لا ترحم ، فقد وقع تحت تأثير الفتاة التي كان لا يمن عليها في أول الأمر الا بما « يسد الرمق ، أو بما يوجبه « الصيام الكبير » على حد تعبير الساخرين المستهزئين ، الى أن استطاعت جروشنكا أن تتحرر ، ولا سما بفضــــل ما أوحته اليه من ثقــة عظيمة بوفائها له • ان هذا العجوز ، وهو رجل من كبار رجال الاعمال ( ولفد توفى منذ زمن طويل ) كان له طبع خاص أهم ملامحه البخل والقسوة الشديدة • فرغم ما كان لجروشنكا من تأثير كبير عليه ــ حتى أصبح لا يستطيع الاستغناء عنها \_ فانه لم يترك لها مالاً كثيرا ؟ ولو قد هددته جروشنكا بالقطيعة لما تزحزح عن موقفه في هذا المجال • على أنه قـــد أعطاها أثناء حياته مبلغا غير كبير من المال ، فلما علم الناس في المدينة بذلك د'هشوا جمعا • قال لها وهو يعطيها ثمـــانية آلاف روبل « أنت امرأة ذكية ، فسوف تعرفين كيف تربين هــذا المبلغ باستثماره • ولكن اعلمي انني ، عدا ما أنفقه عليك لا عالتك التي سأستمر في تأمينها ، لن أعطيك شيئًا أثناء حياتي ، ولن أوصى لك بشيء في وصيتي بعد مماتي »• وقد تمسك الرجل بقوله : مات تاركا كل ثروته لأبنـــاثه الذين عاملهم أثناء حياته ، هم وزوجاتهم ، معاملة الخدم . أما جروشنكا فقد أبى حتى

أن يأتي على ذكرها في وصيته • هذه التفاصيل كلها قد عُرفت فيما بعد. ولكن الرجل قد ساعد جروشنكا في مقابل ذلك بنصائحه في استمار رأس مالها الشيخصي الصغير » ، ودلَّها مراراً على أعمال رابحة وصففان نافعة • فلما تولُّه فيدور بافلوفتش بحب جروشنكا التي عرفها بمناسبة صفقة طارئة ، ولما انتهى به الأمر على نحو لم يكن في حسبانه هو نفسه الى الهيام بها هياماً أفقده كل عقله تقريبًا ، فان العجوز سامسونوف الذي كان مريضاً جداً وكان يشارف على نهايته ، لم يزد على أن ضحك من ذلك • ان من الأمور البارزة أن جروشنكا كانت صريحة مع العجموز صراحة تامة طوال مدة العلاقة بينهما ؟ ويبدو أن العجوز كان هو الانسان الوحيد الذي تعامله جروشنكا هذه المعاملة وتصارحه هذه المصارحة . انقطع حاميها العجوز عن الضحك ؟ بل لقد اعتقد أن من واجبه أن ينبه المرأة الشابة ناصحاً محدرا ، فقال لها بلهجة جادة قاسة : « اذا كان علمك أن تختاری بین الاثنین ، الأب وابنه ، فاختاری الأب ، ولسكن على شرط الكابتن ، فدعيه ، لأنه لا يناسبك . » . بهذا خاطب العجوز المحب لملذات الحياة صاحبته جروشنكا بينما كان يحس بوشك نهايته ، ولقد مات فعلاً بعد ذلك بخمسة أشهر • ولنذكر عابرين أن أحداً من الناس لم يكن يعرف على توجه الدقة ماذا كان موقف جـــروشنكا من كارامازوف الأب وكارامازوف الابن ، رغم أن أشخاصا كثيرين كانوا في ذلك الوقت على علم بالمنافسة الفظيعة بين الأب وابنه على الفوز بحظوة المرأة الشابة • أما خادمتا جروشنكا فقد شهدتا في الدعوى ( بعد الكارثة التي سنتحدث عنها فيما بعد ) أن آجرافين ألكسندروفنا لم تكن تستقبل دمترى فيدوروفتش الا خوفاً ، لأنه كان قد « هدَّد بقتلها » • ان لجروشنكا خادمتين : احداهما طباخة هرمة جدا كانت في الماضي تخدم أسرتها وهي الآن مريضة وتكاد تكون صماء ، والتانية فتاة لطيفة في العشرين من عمرها كانت بمنابة وصيفة لها ، وهي حفيدة الطباخة العجوز ، وكانت جروشنكا تعيش حياة فقيرة في مسكن داخله بسيط متواضع جدا ، انها تشغل في الجناح ثلاث غرف أثاثها من خشب الأكاجو ، استأجرته جروشنكا من مالكة المنزل أيضاً ، وهو من طراز أثاث عام ١٨٢٠ .

حين وصل راكيتين وأليوشا الى مسكن جروشنكا كان الظلام قد خيتم ، ولكن الغسرف لم تشمل فيها الأضواء بعد ، كانت جروشنكا مضطجعة في الصالون على أريكة طويلة ثقيمة لها مسند من خئب الأكاجو ، قد غنطيّيت بجلد صلب ، ونال منها الزمن فاهترأت وتنقبت في عدة مواضع ، ان المرأة الشابة مسندة رأسها على وسادتين أخذتهما من سريرها ؛ مستلقية على ظهرها ، ساكنة ، جاعلة ذراعيها تحت شعرها، مرتدية ثوبا من حرير أسود م كأنها تنتظر زيارة أحد ملفعة شعرها بقبمة رائعة من تخريم ، ملقية على كتفيها وشاحاً من تخريم أيضا قد ببته بدبوس حلية كبيرة من ذهب ، واضح أنها كانت تنتظر أحداً ، لأن شاحبا ، وكانت عيناها تسطعان ، وكانت شفتاها تحترقان ، بينما كان طرف قدمها يلطم ذراع الأريكة لطماً موقعاً ينم عن تململ الانتظار ، فما ان عدخل أليوشا وراكيتين مسكنها حتى استولى عليها اضطراب شديد ، لقد دخل أليوشا وراكيتين مسكنها حتى استولى عليها اضطراب شديد ، لقد سمعاها ، وهما في المشي ، تثب عن أريكتها وتقف على قدميها وتصييح بلهجة فيها ذعر وهلع :

\_ من هنا ؟

وها هى ذى الخادمة الشابة التى فتحت لهما الباب تهرع الى سيدتها على المور لتقول لها : ـ ليس هو ٠ هما شخصان آخران ٠

دمدم راكيتين يقـــول وهو يمسك أليوشــا من ذراعيه ليقوده الى الصالون :

\_ ماذا دهاها ؟

كانت جروشنكا واففه قرب الأريكة وهى ما تزال مذعورة بعض الشيء • ن ضفيرة كثيفة من شعرها الكستناوى قسد خرجت من تحت قبعتها وتهدلت على كتفها اليمني ، ولكن جروشنكا لم تنتبه اليها أول الأمر ولم نرفعها الا بعد أن تفرست في القادمين وعرفتهما •

قالت جروشنكا :

ے هه! أهذا أنت يا راكيتا ؟ لقد روّعتنى ! ومن هذا الذي جئتنى به ؟ يا لها من مفاجأة !

كذلك صاحت جروشنكا حين رأت أليوشا •

ـ هلا أمرت باشعال الشموع •

\_ طبعا طبعا ٠٠٠ الشموع ٠٠٠ الشموع ! فينيا \* ، اثته بشمعة !٠٠ لقد أخترت َ اللحظة المناسبة لتجيئني به !

كذلك هنفت تقول جروشنكا مرة ً أخرى وهي توميء برأسها الى أليوشا .

ثم التفتت نحو المرآة ، فتناولت الضفيرة المتهدلة بكلتا يديها ،

وأسرعت تتبتها على رأسها • كان يبدو عليها أنها غير راضية • قال راكيتين مستاءً :

ـ لعلني جئت في غير الأوان المناسب ؟ فقالت جروشنكا وهي تبتسم لأليوشا:

س كلا ٥٠٠ ولكنك رو عتنى يا راكيتا ، هذا كل شي ، و لا تحف منى يا عزيزى الطيب أليوشا ، ليتك تعرف مدى سعادتى برؤيتك ، أنا التي لم أكن أتوقع مجيئك ، أما أنت يا راكيتا فقد روعتنى منذ هنيهة ، لأننى ظننت أن ميتيا هو الذى كان يريد أن يقتحم بابى ، لقد خدعته فى هذا المساء ، وأجبرته على أن يحلف لى بأنه يصدقنى ، بينما كنت أكذب عليه ، ذلك أننى زعمت له أنهى سأقضى السهرة كلها عند عجوزى عليه ، ذلك أننى زعمت له أنهى سأقضى السهرة كلها عند عجوزى يعلم أننى أذهب الى كوزما كوزمتش مرة كل أسبوع لتنظيم دفاتره ، يعلم أننى أذهب الى كوزما كوزمتش مرة كل أسبوع لتنظيم دفاتره ، وآخذ أنا بتسجيل ما يمليه على من أرقام ، لأننى الانسان الوحيد الذى يوليه ثهته ، ان ميتيا يعتقد بأننى الآن عند العجوز على حين أننى مضطجعة هنا فى انتظار رسالة ، اننى لأتساءل لمساذا سمحت لكم فينيا بالدخول ، فينيا ! فينيا ! أسرعى الى الباب الكبير ، وألقى نظرة على الخارج لتتأكدى فينيا ! فينيا ! أسرعى الى الباب الكبير ، وألقى نظرة على الخارج لتتأكدى من أن الكابتن لا يحوم حول المنزل ، جائز أن يكون قد اختباً ليتجسس على " ، اننى أخاف منه خوفا قاتلا "!

ــ ليس هناك أحد يا أجرافين ألكسندروفنا ، فلقد درت حول المنزل منذ لحظة ، وأنا أنظر من شق الباب من حين الى حين ، لأننى أرتعد من الخوف أنا أيضا .

ــ هل خشب النوافذ مغلق يا فينيا ؟ يجب اســـدال الستائر هكذا

( قالت هذا وأسدلت الستائر الكنيفة بنفسها الى النصف ) حتى لا يلاحظ نوراً فى النوافذ • اننى خائفة من أخيك خوفاً رهيباً فى هذا اليوم يا ألوشا •

كانت جروشنكا تتكلم بصوت عال رغم قلقهــــا وخوفها ، وكان يُلاحظ فيها شيء من حماسة ٠

سألها راكيتين:

\_ لماذا تخافين ميتيا كل هذا الخوف في هــــذا المساء؟ ما عهدتك وجلةً معه ، فانما أنت تسييّرينه بعصا في العادة .

\_ قلت لك اننى أنتظر رسالة ، رسالة نمينة ، فما ينبغى أن يجيء ميتيا الآن ، ثم انه لم يصحدقنى حين زعمت له اننى ذاهبة الى كوزما كوزمتش ، لقد أحسست بذلك ، لا بد أنه أختبا فى مكان ما وراء حديقة فيدور بافلوفتش ليترصدنى ، هذا أفضل ، فهو فى هذه الحالة لن يجيء الى هنا ، أما كوزما كوزمتش فقد ذهبت اليه فعلا ، وقد رافقنى ميتيا حتى باب منزله ، وزعمت له أننى سأبقى هناك الى نصف الليل ، ورجوته ملحة أن يجيء ليصحبنى فى العودة الى بيتى ، عندئذ تركنى ، فمكثت ملحة أن يجيء ليصحبنى فى العودة الى بيتى ، عندئذ تركنى ، فمكثت مند العجوز عشر دقائق ، ثم رجعت الى البيت راكضة ، أوف ! ما أشد ما كنت أخشى أن ألقاه فى الطريق !

- لأى مناسبة تزينت هذه الزينة كلها! انها لقبعة رائعة هذه القبعة التي أرى ٠٠٠

ـ غريب أمرك يا راكيتا ! قلت لك اننى أنتظر رسالة ، فمتى وصلت الرسالة أسرعت أخرج لا يؤخـــرنى أن أتحدث معكم ، لقـد تزينت استعدادا للحظة المناسبة ،

- ـ الى أين تذهبين ؟
- ـ تحب أن تعلم ذلك ؟ الاكثار من العلم ضرر يا عزيزى !
- ـ ياه ! أنت فرحة جدا ما رأيتك على هذه الحال في يوم من
  - الأيام لقد تجملت وتزينت كأنها ذاهبة الى حفلة رقص !
    - كذلك قال راكيتين وهو يفحص بنظره جروشنكا
      - قالت له:
      - ــ ماذا تعرف أنت عن حفلات الرقص ؟
      - ــ وأنت ؟ هل تعرفين عنها أكثر مما أعرف ؟

جلست جروشنكا على الأريكة قرب أليوشا بخفة ونشاط وحرارة، وأخذت تنظر اليه فى نشوة ووجد • كانت تشعر حقا بسعادة لرؤيته ، ولم تكذب حين أكدت له ذلك • كانت عيناها تسطعان ، وكانت تضحك، ولكن بمرح فيه كثير من اللطف والكياسة • لم يكن أليوشا يتوقع أن يرى فى وجهها منل هذا التعبير عن الطيبه • • • انه لم يرها حتى الآن الا نادراً ، وكان رأيها فيها ويها رأياً فظيعاً • كانت ثورتها المتوحشة على كانرين ايفانوفنا بالأمس قد قلبت نفسه رأساً على عقب ، لذلك أدهشه الآن أشد الدهشه أن يرى فيها انسانا مختلفا كل الاختلاف • انه رغسم المحزن الشديد الذي يرهقه لم يستطع أن يمنع نفسه عن التحديق الى المرأة الشابة والتفرس فيها • كانت حركاتها وآدابها قد تغيرت عما كانت عليه بالأمس وتحسنت تحسنا ملحوطا : ليس في صوتها الآن تملك النبرات الرخوة التي أصبحت الآن سريعة بسيطة مباشرة واثقة • هي الآن تشع طيبة وتنطلق على سعجيتها طبيعية بلا تعمل ، رغم ما يبدو من أنها مضطربة اضطرابا شديدا •

## قالت مدمدمة:

قال راكيتين متدخلاً وهو يبنسم ابتسامة صغيرة :

\_ أأنت تجهلينه الى هـــذا الحد من الجهل ؟ لا شك فى أنك لم تلحقى طوال هذه المدة فى طلب الاتيان به ، دون باعث يدفعك الى ذلك لقد نقرت أذنى من طول ما سألتنى أن آتى به اليك ، فلا بد أن يكون لك فى ذلك هدف •

ــ كان لى هدف حقا ، ولكن لم يبق لى هدف الآن • فات الأوان • ماذا أقدم اليكما من طعام أو شراب ؟ لقد أصبحت طيبه يا راكيتا ، هل تعلم ذلك ؟ هلا ً جلست يا راكيتا ؛ لماذا تظل واقفا ؟ ها • • أأنت جلست

اذن ؟ لا خوف على راكيتا من أن ينسى نفسه! ها هو ذا قد اتخذ له مكانا فى قبالتنا يا أليوشا ، مستاء من أننى لم أدعه الى الجلوس قبل أن أدعوك أنت ، انه سريع التأذى ، هل تعرف هذا ؟ انه رهيب فى سرعة تأذيه! ( هذا ما أضافته ضاحكة ) ، لا تزعل يا راكيتا! أنا اليوم طيبة جدا! ولكن أنت يا صغيرى أليوشا ، لماذا تبدو حزينا هذا المحزن كله ؟ ألملنى أخيفك ؟

قالت له ذلك ونظرت في عينيه وهي تبتسم ابتسامة لاهية • قال راكتين :

- ــ هو حزين لأنه أُغفل في الترقبات ٠
  - ـ أية ترقبات ؟
  - ــ انتشرت من شيخه رائحة تفسخ ٠
- ــ انتشرت ؟ ما هذه السخافات التي تقولها ؟ لا شك أنك تريد أن تغمز وتلمز ٠٠٠ أنا أعرفك ! اسكت أيها الأبله ٠

ثم قالت لأليوشا :

ــ هل تسمح لى يا أليوشا بأن أقعد على ركبتيك ٠٠ هكذا ؟

قالت ذلك ثم قعدت على ركبتيه بوثبة واحدة وهى تضحك وتلامسه ملامسة رقيقة كقطة صغيرة •

ثم أحاطت عنقه بذراعهـا اليمنى فى عطف وحنـان • وأردفت تقول :

 صمت أليوشا ولم يجرؤ أن يتحـــرك • لقد سمع قولها : « اذا شئت َ قمت ' ، ، ولكنه لم يجب وشعر كأنه مشلول ، ومع ذلك لم يحس بما يمكن أن يتخيله رجل مثـــل راكيتين الذي كان يتأمله بطراً • ان الألم العميق الذي يملأ قلبه قد جمَّد أحاسيسه ، ولو كان يستطيع أن يرى ما بنفسه رؤية واضـــحة لأدرك أنه كان في تلك اللحظة محصنا تحصينا قويا من جميع الفتن وجميع الاغراءات الممكنة • ومع ذلك ، رغم ذهوله عن حاله ورغم الألم الذي كان يرهقه ، فقد أدهشه شعور جديد غريب نبت في نفسه : وهو أن هذه المرأة ، هذه المرأة «الرهيبة» لاتخيفه الآن كما كانت تخيفه من قبل ، ولا تبعث في نفسه ذلك الذعر الذي كان يحسه حتى ذلك الحين متى خطرت باله المرأة في المناسبات النادرة التي كان يمكن أن تخطر بباله المرأة! بل ان ما يحدث الآن هو عكس ذلك تماماً : ان هذه المرأة الشابة التي كان يخشاها أكثر مما يبخشي سائر النساء ، والتي تحيطه بذراعيها جالسة على ركبتيه ، توقظ في نفسه شعورا مختلفا عن ذلك الشمعور كل الاختبلاف ، شعورا فريدا غير متوقع ، شعورا هو استطلاع قوى 'يحسن الى حالته الروحية حقا. انه ، خاصة ً ، لا يشعر بأي خوف ، لا يشعر بأي أثر من آثار جزعه الماضي، وهذا ما كان يدهشه بالرغم منه •

هتف راكيتين يقول:

\_ كفاك كلاماً فى ترهات • خير من هـــذا أن تسقينا شــيئا من الشـمبانيا • لقد وعدتنى بذلك ، هل تتذكرين ؟

صحیح • وعدتك بذلك • لقد قطعت له على نفسى عهداً یا ألیوشا لأسقینه شمبانیا یوم َ یجیئنی بك ، هل تفهم ؟ هلموا بنا ، سأشرب أنا نفسی شمبانیا • فینیا ، فینیا ، هاتینا بتلك الزجاجة التی تركها میتیا ،

اسرعى! سأسقيكم شمبانيا مهما أكن بخيلة! ما هذا من أجلك يا راكيتا، فما أنت الا خيارة فاسدة ، بل من أجله هو ، من أجل أميرى! سأشرب معكما ، رغم أن فكرى في مكان آخر ، أريد أن أقصف!

عاد راكبتين يسألها مستطلعاً ملحاً ، وهو يبذل جهـــدا كبيرا في سبيل أن يظهر بمظهر من لا يلاحظ السخريات التي تصبها عليه :

ــ ماذا حدث لك اليوم ؟ ما هذه الرسالة التي تنتظرنيها ؟ هل الأمر سر ؟

فقالت جروشنكا وقد عاودها قلقها فيحأة:

ـ ليس الأمر سراً ، ثم انك على علم به ٠

وأدارت رأسها نحو راكيتين وابتعدت قليلا عن أليوشا مع بقــائها قاعدة على ركبتيه محيطة بذراعها عنقه ، وقالت :

- \_ سيصل ضابطي يا راكيتين ، ضابطي الجميل!
- ــ أعرف أنه سيصل ، ولكنني كنت أظن أنه ما يزال بعيدا ٠
- ــ هو الآن في موكرويه ، وسيبعث الى من هناك رســولا م ذكر
  - لى ذلك في رسالة تلقيتها أمس فأنا أنتظر الآن هذا الرسول
    - ـ غريب! لماذا في موكرويه ؟
    - \_ شرح هذا يطول ٠ يكفيك الآن ما علمت ٠
      - ـ وذلك الشعجاع ميتيا ؟ هل يعلم بالامر ؟
- ـ لا يعلمه طبعا وهو لا يشتبه في شيء لو علم لقتلني ولكنني أصبحت لا أخاف منه انني لا أعبأ بخنجـــره اسكت يا راكيتا •

لا تحدثنى بعد الآن عن دمترى فيدوروفتش ، لقد أساء الى كثيرا ، لا أحب أن أفكر في هذه الأشياء بعد اليوم ، أوثر أن أهتم بأليوسا ، أننى أنظر اليه ، فيبتهج بذلك قلبى ، • • هلا ضحكت قليلا يا ملاكى ، كن أكر فرحا ، شاركنى سعادتى ، اهزأ بحماقتى • • • آ • • • ها هو ذا يبسم أخير • • • لقد ابسم لى ! ما أجمل هذه الوداعة في نظرته • هل تعلم يا أليوشا ؟ لقد كنت أخشى أن تزعل منى بسبب تلك القصة التى حدثت في ذلك اليوم عند الآنسة • لقد تصرفت نحوها تصرف وحش خبيث ! هذا صحيح • ولكننى مسرورة رغم كل شيء بما حدث • كان هذا سيئاً من جهة مانية • ( أضافت ذلك ضاحكة ثم وجمت على حين فجأة وطاف بابتسامتها شيء من القسوة ) • روى لى ميتيا كيف صرخت تقول بعد انصرافى : « هذه البنت تستحق أن تعجلد على مرأى من الناس » • لقد أرادت أن تعرفنى أملا في أن تسيطر على " • كانت تغلن أنها ستغريني وستفتنني بفنجان من الشوكولاته • • • لا • • • لقد أحسنت صنعاً اذ تصرفت كما تصرفت • كل ما أخشاه هو أن تكون أنت قد زعلت منى • • •

بهذا ختمت كلامها وهي تضحك ضحكة خفيفة .

قال راكيتين مدهوشا دهشة عميقة :

ـ يبدو أنها تخشى رأيك حقا يا أليوشا ! انها تخاف منك ، من دجاجة مثلك !

\_ هو فى نظرك دجاجة لأنك ٠٠٠ لا ضمير لك ! هذا كل شى، ٠ أما أنا فأحبه بكل نفسى ، هل فهمت ؟ هل تصدقنى يا أليوشا اذا قلت لك اننى أحبك صادقة مخلصة ؟

\_ يا لحالعة العذار ! هذا تصريح بحب ٍ يا أليوشا ، تصريح بحب ٍ لك أنت !

- ـ لم لا يكون كذلك ما دمت أحبه ؟
- ــ وصاحبك الضابط ؟ والرسول الآتي من موكرويه ؟
  - \_ هذان أمران مختلفان •
  - \_ ذلك ما تقوله النساء دائما في مثل هذه الحالة •

أجابته جروشنكا بقوة وحرارة :

دخلت فينيا في تلك اللحظة ، ووضعت على المائدة صينية عليها زجاجة شمبانيا مفتوحة وثلاث كئوس ملأى •

متف راكيتين يقول:

\_ وصلت الشمبانيا! أنت مهتاجة كثيرا في هذا المساء يا أجرافين ألكسندروفنا ، حتى أصحت لا تسمطرين على نفسك ، ومتى أفرغت هذه الكأس فسوف ترقصين ، ترالالا ! • • • ولكننى ألاحظ أن الشمبانيا لم تقدم وفقا للأصول • ان الزجاجة فاترة ، والسدادة منزوعة ، والخادم قد ملأت الكثوس في المطبخ • لا بأس • • • سنشربها على كل حال •

واقترب راكيتين من المائدة ، فتناول كأساً، وأفرغها في جوفه دفعة واحدة ثم ملأها من جديد ، وقال وهو يمر على شفتيه بلسانه :

ـ لا يتمتع المرء بالشمبانيا كل يوم • جاء دورك يا أليوشا • ألا فلنر مقدرتك! أى نخب نشرب؟ ربما نخب أبواب الجنة؟ تناولى هذه الكأس يا جروشا واشربى معنا نخب أبواب الجنة!

\_ أبواب الجنة ؟ ماذا تعنى ؟

ـ أوثر أن لا أشرب •

فصاح راكيتين قائلاً :

\_ فماذا كان تباهيك اذن ؟

وقالت جروشنكا :

ــ لن أشرب أنا اذن • ثم اننى ليست بى دغبـــة فى الشراب • تستطيع أن تفرغ الزجاجة وحدك اذا شئت يا راكيتا • واذا قرر أليوشا أن يشرب شربت أنا أيضا •

قال راكىتىن ساخرا:

ــ يا للمواطف الرفيقة ! انها بهذا تنجثو على ركبتيها • ان له هو عذراً على الاقل ، فهو حزين النفس ، أما أنت فأى عذر يمكن آن تنتحلي؟ لقد تمرد هو على الهه وأراد أن يأكل مقانق •

- ــ ماذا وقع له ؟
- ــ مات شيخه هذه الليلة ٠٠٠ الأب زوسيما ٠٠٠ ذلك القديس ٠
  - ـ ماذا ؟ الشيخ زوسيما مات ؟ لم أكن أعرف ذلك •

قالت جروشنكا هذا صائحة ، ورسمت على نفســـها اشارة الصليب بتقى وورع • وأردفت تقول منفعلة على حين فعاة كالمذعورة :

ـ آه ••• يا رب ! وأجلس على ركبتيه في مثل هذا اليوم ؟

ثم أسرعت تنهض ، ومضت تجلس على الأريكة • حدَّق اليها أليوشا بنظرة طويلة دهشة ، وانبسطت أسارير وجهه قليلاً ، وقال يخاطب راكبتين بصوت قوى حازم :

\_ لا يضايقنى بموضوع ثورتى المزعومة على الله يا راكيتين • اننى لا أحب أن أغضب منك ، ومن أجل هذا أرجوك أن تبرهن على نبسل النفس أنت أيضا • لقد فقدت كنزا لم تملكه أنت فى يوم من الايام ، لذلك لن تستطيع أن تفهمنى • خير لك أن تقتدى بها : هل رأيت كم دارتنى ورعتنى ؟ لقد جئت الى هنا لأقابل انسانة شريرة ، لألقى روحاً خبيثة ، وكنت أتمنى ذلك أنا نفسى ، لأننى كنت فى تلك اللحظة جانا شريرا • ثم اذا أنا ألقى أختاً صادقة ، جوهرة ثمينة ، نفساً صافية محبة مدارت مشاعرى ، وأحاطتنى بالرعاية • عنسك أتكلم يا أجرافين ألكسندروفنا • لقد وهبت لى الحرأة على أن أحيا •

أُخذت شفتا أُليوشا تختلج وصمت مختنقا •

قال راكيتين وهو يضحك ساخرا :

\_ لكأنها أنقذتك! ألا فاعلم اذن أنها كانت تنوى أن تبلعك!

قالت جروشنكا مندفعة :

\_ كفى يا راكيتين • واسكتا كلاكما الآن • لا تقل شيئا يا أليوشا ، لأن أقوالك تشعرنى بالخزى والعار • أنا فى الحق خبيئة لا طيبة كما تظن • أما أنت يا راكيتا فأريد أن تسكت لأنك تكذب • جائز أننى نويت فى السابق تلك النية الجبانة وهى أن أبلعه لقمة " واحدة ، ولكنك مع ذلك تكذب ، لأن هذا قد مضى الآن • • • لا أريد أن أسمع صوتك يا راكتا !

كانت جروشنكا تتكلم مضطربة اضطرابا شديدا •

قال راكيتين بصوت صافر وهو ينظر اليهما مدهوشا:

قاطعته جروشنكا تقول :

ــ سوف أبكى ، نعم سوف أبكى • لقد دعانى أخته ، لن أنسى هذا ما حييت ! اعلم يا راكيتا أننى مهما أكن شريرة ، فقد وهبت بصلة \* •

\_ أية بصلة ؟ حقا لقد فقدا العقل •

كان راكيتين يستغرب الدفاعاتهما الحماسية ، ويحس بالاهانة ، رغم أنه كان يمكن أن يدرك أن الظروف قد جمعت هذين الانسانين على نحو من شأنه أن يبث في نفسيهما الاضمطراب ولكن راكيتين ، السريع جدا الى ادراك كل ما يمسه ، يجمد عناء في فهم عسواطف الآخرين واحساساتهم أولا لأنه قليل المخبرة بحكم شبابه ، وثانيا لأنه على جانب عظيم من الأنانية ،

التفتت جروشنكا تحـــو أليوشا وهى تضـــحك ضحكة عصــية وقالت له :

 ها قد رأیت یا ألوشا أننی تناهب أمام راکتا بأننی قدمت بصلة. ولكنني سأتكلم معك صادقة مخلصة بغير تفاخر • الأمر أمر أسطورة : هي قصة جميلة قصتها على أفي طفولتي ماترين التي تعمل عندي السوم طباخة • اليك القصة : كان هناك في الماضي امرأة عجوز شريرة جداً ؟ فلما ماتت هذه العجوز وكانت لا تملك أية فضيلة يمكن أن تشفع لها في يوم الحساب ، فقد أمسكتها الشياطين وألقتها في بحيرة من نار • وعندئذ أخذ حارسها الملاك يفكر • تساءل : « ما الذي يستطيع أن أفعله لانقاذها ؟ ألا يمكنني أن أكتشف فضيلة وأذكرها عنها للرب! » ، فاذا انتزعت من حديقتها بصلة في ذات يوم ووهبتها لشحاذ • ٥ فقال الرب للملاك الحارس : « خذ هذه النصلة ، ومدَّها الى هذه المرأة في بيحسيرة النار ، ومرها أن تتشبث بها ، ثم شدها لتخرجها من اللهب • فاذا استطعت أن تخرجها ذهمت الى العجنة ، أما اذا تقطعت البصلة فستنقى المرأة حيث هي » • أسرع الملاك الى المرأة ومد المها البصلة وقال لها : « تمسكي بهذه الىصلة فأخرجك من النار » • وأخذ يشد بكل ما أوتبي من قوة ، وكاد يخرج المرأة من بحيرة النيران حين لاحظ المذنبون الآخرون أنه كان بسمل انقاذها ، فتمسكوا بها بغية أن يخرجوا من البحيرة معها • ولكن العجوز كانت شريرة جدا ، فركلتهم بقدميها وهي تصرخ : « انما يراد انقاذي أنا لا انقاذكم أنتم • هذه البصلة بصلتي أنا لا بصلتكم أنتم » • فما ان نطقت العجوز بهذه الكلمات حتى تقطعت البصلة ، فسقطت المراة العجوز في المحيرة من جديد • وما تزال تحترق في النار حتى الآن • أما الملاك فقد انصرف باكما • انني أحفظ هذه الاسطورة على ظهر القلب؟ احتفظت بها لأننى شبيهة بتلك المرأة العجوز الشريرة • لقد تباهيت أمام واكيتا بأننى وهبت بصلة • أما لك أنت فأقول متواضعة اننى ان كنت قد وهبت بصلة مرة فى حياتى فذلك كل ما فعلته ، وليست تتعدى طيبتى هذه الحدود • فلا تمدحنى اذن يا أليوشا ، ولا تظن أننى طبية • أنا شريرة ، شريرة جدا ، واننى لأمتلى بشعور الخزى والعار حين أسمعك تكيل لى المديح • وهأناذا أعترف لك بكل شى ويا أليوشا : لقد بلغت من فرط الرغبة فى أن أراك عندى أننى كنت لا أعرف ما عساى فاعلة لأحض راكيتين على أن يجيئنى بك • ووعدته أخيرا بأن أعطيه خمسة وعشرين روبلا اذا هو اصطحك الى منزلى • لحظة يا راكيتا !

أسرعت جروشنكا تقترب من المنضدة ، ففتحت درجاً ، وتناولت محفظة نقودها ، وأخرجت منها ورقة بحمسة وعشرين روبلاً .

هتف راكيتين يقول مرتبكا ارتباكا شديدا:

ـ ما هذا السيخف ؟ كان ذلك هز لا لا جدآ .

- خذ المال يا راكيتا ! أنا مدينة لك به ! لن ترفضه ! لقد ألحيحت على " لأعطيك هذا المبلغ .

ورمت البه الورقة ٠

قال راكيتين بصوت أجش وهو يحاول أن يسيطر على اضــطرابه وارتباكه وخجله :

لأكونن تحماراً اذا أنا رفضت • انما وجد الأغبياء في هذا العالم.
 لمصلحة الأذكياء •

قالت جروشنكا:

ـ والآن أسعد ْني بسكوتك با راكيتا • ان ما سأقوله الآن لا يصلح

لأذنيك • اجلس هناك ، في الركن ، ولا تقل بعد هذه اللحظة شـيئًا • أنت لا تحبنا فما عليك الا أن تلزم الصمت •

قال راكسين بلهيحة معاديه دون أن يحاول اخفاء غضبه :

\_ وفيم أحبكما ؟

ودس الورقة النقدية في جيبه ، ولكنه شعر بحرج شديد أمام أليوشا • كان يقد ر أن يتقاضى مكافأته فيما بعد ، على غير علم من أليوشا ، فاذا بالعار الذي يشعر به الآن يجعله خبيتاً شرساً • كان قد رأى أن من الحذق حتى ذلك الحين أن لا يستفز جروشنكا ، ولكنه بدأ يغضب الآن • قال :

ـ لا يحب المرء بغير باعث على الحب ، فما الذي يجعلكما تستحقان حبى ؟

\_ أحب مش ألبوشا!

\_ من قال لك ان أليوشا يحبك ؟ ماذا صنع من أجلك ؟ قليلاً من الفهم على الأقل ! ٠٠٠

كانت جروشنكا في وسط الغرفة ، وكانت تتكلم متحمسة "بصوت تداخله في بعض اللحظات نبرات هسترية .

\_ اسكت يا راكيتا ! انك لا تفهم في هذه الأمور شيئاً • ثم انني لا أريد بعد الآن أن ترفع الكلفة بيني وبينك وأن تخاطبني بصيغة المفرد • انني أمنعك أن تفعل هذا في المستقبل • من أجاز لك أن ترفع الكلفة الى هذه الدرجة ؟ ابق في ركنك واسكت ، لأنني أعدك بمثابة خادم لى • والآن يا أليوشا ، سأقول لك الحقيقة كاملة " ، لتعلم انني انسانة شريرة سيئة ! لك انما أعترف هذا الاعتراف ، لا لراكيتا ! لقد أردت ضياعك سيئة ! لك انما أعترف هذا الاعتراف ، لا لراكيتا ! لقد أردت ضياعك

يا أليوشا ، أقول لك هذا لأنه هو الحقيقة بعينها! ولقد تصــورت لهذا الأمر خطة راسخة ، وكنت أبلغ من شدة الحرص عليه أنني حرضت راكيتا بالمال على أن يجيئني بك • ما هو السبب الذي دفعني الى أن أريد ضياعك ؟ انك لم تلاحظ شيئًا ، ولم يخطر ببالك شيء ، وكنت تشــيح بوجهك عني • كنت اذا لقيتني تغض طرفك • أما أنا فقد نظـ ت اللك أكثر من مائة مرة ، وسألت جميع أصـــدقائي عنــك . انطبعت ملامح وجهك في قلبي • كنت أقول لنفسي : « انه يحتقرني • انه يأبي حتى أن يرفع عينيه الى " » • وشعرت من ذلك بغيظ بلغ من فرط القوة أنني دُ هشت أنا نفسي • قلت : « لماذا الخوف من هذا الصبي الغر ؟ لآكلنه لقمة واحدة ، ولأضحكن بعد ذلك كثيرا • » • ان نوعا من الحنـــق المسعور قد اضطرم في نفسي غضبا منك وحقدا عليك • هل تصــدق هذا ؟ لا يستطيع أحد أن يأخذ على شيئاً في هذه المدينة ، لن يجرو أحد أن يشتبه في أجرافين ألكسندروفنا فيسيء فيها الظن اذا هي استقبلت رجلا في بيتها • ليس في حياتي الا ذلك العجوز الذي ارتبطت به وبعته نفسى • لقد جمع الشيطان بيننا • غير أن ذلك العجوز هو الرجل الوحيد الذي حظى بي • ومع ذلك كنت مستعدة لأن أشذ عن هذه القاعدة من أجلك • كنت أتهيأ لأن أبلعك ، لأستطيع أن أضحك ما شئت أن أضحك بعد ذلك • فانظـــر مدى ما أتصف به من خبث وشر أنا التي دعوتني أختك • وهذا صاحبي الذي غشني وأغواني يبلغني أنه قادم ، وأنا أنتظر رسالةً منه • هل تعلم ماذا كان هــــذا الرجل في حياتي ؟ لقــد جاء بي كوزما الى هنا منذ خمس سنين • كنت أعيش في أول الأمر هاربة من الناس أخشى أن يراني أحد وأن يسمعني أحد • كنت هـــزيلة الجسم غبية العقل ، وكنت لا أكف عن البكاء في ليل ولا نهار . كنت أبقى مؤرقة مسهلّمة ليالي برمتها أحدث نفسي قائلة : « أين هو في هذه الساعة، الرجل الذي أغواني ؟ لا شك أنه يضحك على ويستخر مني مع امرأة أخرى • آه • • • ليتني أستطيع أن ألقام يوما ! ليدفعن عندئذ تمن ما جنت يداه ! » • وكنت أبكى على وسادتى فى الظلمات وأحلم بالثأر والانتقام • كنت أســـتثير ألمي عامدة لأملأ نفسي كرهاً وحقداً • كنت أخرج في الليل قائلة : « لسوف برى ! لسوف برى ! ليندمن على ما فعل ! » • ثم أدركت فجأة عجزي • وأصبحت اذا تصورت أنه يسخر منى ويضحك على م أو اذا تصورت أنه قد نسيني نسيانا تاما ـ وهــذا أنكى ــ أسقط عن سريرى على الارض وأظل أتدحرج منتحبة ٌ مرتجفة بكل جسمى حتى مطلع الفجر • فاذا أشرق الصباح نهضت وأنا أشد ضراوة من كلب ، نهضت وأنا مستعدة لأن أوذى أول انسان يقع عليه بصرى + وانقضت السنون ، وأخذت أجمع المال ، وأصبحت بلا رحمة، وسمنت • ماذا تظن ؟ هل تظن أنني غـــدوت بذلك أهدأ بالا وأكثر تعقلاً ؟ لا ٠٠٠ ما من أحد يرى ما أعاني ، ما من أحد في الكون بأسره يتصور ما أقاسي : ما يزال يحدث لي حتى اليوم ، كما كان يحــدث لي منذ خمس سينين ، حين كنت صيبة يافعة ، أن أشد على أسناني في سريري لبلاً ، وأن أستمر في البكاء الى الصباح ، مرددة قولى : «ليدفعنَ أ ثمن ما جنت يداه ! » • هل تسمعني ؟ فاحكم على َّ الآن : لقد وصلتني منه منذ شهر رسالة أولى يبلغني فيها أنه ترمل ، وانه يريد أن يراني ، وانه يأمل أن يصل قريباً • صُعقت في الوهلة الأولى وحطمني الانفعال • ثم قلت لنفسى فجأة : « سيعود ، وإن يكون عليه الا أن يصــفر حتى أهرول الله ككل ، محليَّلة بالبخزي ، مطعونة القلب ، طالبة "الصفح والغفران! » • وتسماءات عندئذ: « أأكون جانة وضميعة الى هذه الدرجة ؟ أأرضى أن أذل نفسي هـــذا الاذلال ؟ » • وقد اســـتبد بي من الغضب على نفسى طوال هذا الشهر ، خشية أن أسقط في مثل ذلك

بعد أن أفضت جروشنكا بهذا الاعتراف الذى « يُـرثى له » ، لم نستطع أن تتمالك نفسمها ، فاذا هى تنقطع عن الكلام ، وتغطى وجهها بيديها ، وتنهالك على الأريكة ، وتأخذ تنتحب على الوسادة كطفل صغير.

نهض أليوشا واقترب من راكيتين ، وقال له :

ـ لا تزعل يا ميشا! لقد أهانتك ولكن ما ينبغى لك أن تغضب منها. على المرء أن يعامل الطبيعة الانسانية بالتسامح والرحمة ، وأن يشارك لناس عذابهم وآلامهم ٠٠٠

قال أليوشا هذا الكلام باندفاعة من قلبه لا سبيل الى مقاومتها • كان شعر بحاجته الى اطلاق انفعاله حراً لا يعوقه عائق ؛ ولئن خاطب بهذا لكلام راكيتين ، فلقد كان يمكن أن يتحدث وحيدا لو لم يكن راكيتين ناك • ولكن راكيتين ألقى عليه نظرة باردة ساخرة ، فتوقف أليوشا عن كلام • قال راكيتين وهو بتسم ابتسامة كارهة حاقدة :

\_ شيخك هو الذي حشا رأسك بهذه الأفكار ، فتريد أن تقدمها الى بدورك الآن يا أليوشا ، يا راهباً صغيراً !

ــ لا تستهزىء يا راكيتين ، دع السخريات ، ولا تقل سوءاً فى الشيخ الراحل! انه خير من جميع البشر الذين عاشوا على هذه الارض٠

كذلك قال أليوشا والدموع في صوته • ثم تابع كلامه يقول:

\_ لا أقول لك هذا الكلام فاضيا بل متَّهـما هو شر المتهمين طرآ٠ ما أنا أمام هذه المرأة ؟ لقد جئت الى بيتها عاقداً نيتي على الضياع ، قائلاً لنفسي في جبن وصغار وحطة « لا ضير ٠٠٠ لا ضير ٠٠٠ » ، فاذا هي، هي التي تألمت خلال خمس سنين ، تغفر كل شيء ، وتنسي كل شيء ، وتبكى بعد أقل من خمس دقائق ، لا لشيء الا لأن رجلاً مجهولاً قال لها كلمة مودة صادقة! ان الرجل الذي أساء اليها كل تلك الاساءة ، وألحق بها كل ذلك الأذي ، قد عاد وأومأ اليها ، فاذا هي تغفر له على الفور ، فرحة سعيدة مستعجلة لقاءه . أما النخنجر فثق أنها لن تحمله! لا ... لا ... أنا لا أساويها ، أنا لا أعدلها . لا أدرى يا ميشا هل أنت طيب نبيل كطيبها ونبلها ، أما أنا فلست كذلك بحال من الاحوال • هذا درس تلقنته اليوم ٠٠٠ ان هذه المرأة أعظم منا بالحب ٠٠٠ هل كنت تعرف ما روته لنا الآن ؟ انك لم تكن تعرفه حتماً • والا لأدركت كل شيء منذ زمن طويل ٠٠٠ وتلك الأخرى التي آذتها هي أمس الأول ، يجب عليها أن تغفر لها هي أيضا! سوف تغفر لها متى علمت ، وستعلم • • • ان هذه النفس لمَّا تستردَّ هـدوءها وطمأنينتها بعـــد ، فينبغى أن تدارى وأن تراعى ٠٠٠ لعل فيها كنوزاً لا تخطر ببال ٠٠٠

صمت أليوشا منقطع الأنفاس • وكان راكيتين ينظر اليه مدهوشا

رغم حنقه • ما كان ليتوقع متل هذا الكلام الطويل من الراهب المبتدى. البسيط!

قال راكيتين صائحاً وهو يضيحك ضحكة وقيحة :

ـ يا للمحامى البــارع! أتراك وقعت فى حبهــا؟ يا أجرافين ألكسندروفنا ، ان صاحبنا الصائم قد توله بحبك ، وهام غراما بك ، هنيئًا لك بالنصر!

أنهضت جروشنكا رأسها عن الوسادة ، وألقت على أليوشا نظــرة حنوناً أشرق بها وجهها المحتقن بالدموع على حين فجأة .

ــ لا تكترث له يا أليوشا ، يا ملاكى • أنت ترى ما هو ، فلا داعى الى مناقشته •

كذلك قالت جروشنكا ، ثم التفتت نحو راكيتين وقالت له :

- كنت أنوى يا ميشيل أوسيبوفتش أن أعتذر اليك عن الكلمات الحجارحة التي قلتها لك ، ولكنني أعدل عن ذلك الآن .

وعادت تخاطب أليوشا فقالت له وفي وجهها فرح :

\_ أليوشا ، اجلس هنا ، بجانبي ، هكذا ، قريبا منى • قل لى يا أليوشا (تناولت يده ونظرت في عينيه مبتسمة ) ، قل لى : أما زلت أحبه ؟ أما زلت أحبه ؟ أما زلت أحب الآخر ؟ أقصد الرجل الذي أغواني • • • لقد كنت قبل مجيئك ألقى على نفسي هذا السؤال في الظلام ، محاولة " أن أقسر أفي أعماق قلبي : أمازلت أحبه ؟ أضي ، طريقي يا أليوشا • هذه ساعة اتخاذ القرار • انني أكل أمرى اليك • هل يجب على " أن أغفر له ؟

قال أليوشا مبتسماً :

ـ ولكنك غفرت له وانتهى الأمر!

فدمدمت جروشنكا تقول واجمة مفكرة :

\_ صحيح . لقد غفرت له . ما أجبن قلبي !

ثم هتفت تقول :

ـ اننى أشرب نخب هذا الجبان الكبير ، قلبي !

وتناولت من المائدة كأس شمبانيا ، وأفرغته في جوفها دفعة واحدة، مم ألقته طائراً على الأرض • تحطم الكرستال ، ورنت شظاياه • ومرة أخرى ظهر في طرفي فمها شيء من قسوة • قالت بصوت أجش متقلل بتهديدات غامضة ، قالت وهي تخفض عينيها كأنها تخاطب نفسها :

\_ لعلنى لم أغفر له بعد • ان قلبى يتهيأ للمغفرة ، وسأحاول أن أقاومه • آه يا أليوشا ! ما كان أعظم تلذذى بالدموع التي سكبتها طوال خمس سنين • ان عذابي هـو ما أحب • اننى أحب ألمى ، ولا أحب هو !

قال راكستين متهكماً:

\_ لست أتمنى أن أكون اياه !

\_ لن تكون اياه أبداً يا راكيتا ، أبدا ٠٠٠ اعلم هذا ٠ أنت ستنظف لى حذاءى ٠ ذلك ما تصلح له أنت فى أكثر تقدير ٠ النساء اللواتى هن من نوعى لم يخلقن لك ، ولا له أيضا على كل حال ٠٠٠

\_ ولا له أيضا؟ فلمن تزينت اذن؟

\_ لا تأخذ على تزينى يا راكيتا ! أنت لا تعرفنى ! سأنزع ثوبى وزينتى اذا عن ً لى هذا ، سأرميهما فورا ، هل تفهمنى ؟ (كذلك صرخت بصوت حاد ) • أنت لا تعرف يا راكيتا الهدف الذى من أجله تزينت •

من يدرى ؟ ربما ذهبت اليه فقلت له : « انظر ! انظر ماذا أصبحت ! » لقد تركنى وأنا في السابعة عشرة من عمرى ناحلة مصدورة بكاءة وسأجلس قربه ، أغريه وأغويه ، وأضرم نار الهوى في قلبه ، أقول له : « هيه ! ألست اليوم جميلة ؟ أأنت تعجب بي الآن ؟ اكتف اذن بالاعجاب، لأن المسافة بعيدة بين الكأس والشفتين ! » و ربما كان هذا هو السبب في أنني تزينت يا راكيتا ( بهذا ختمت جروشنكا كلامها لراكيتين وهي تضحك ضحكة خبيثة ) و أنا عنيفة يا أليوشا ، أنا شريرة و سوف أنزع ثوبي ، وأشوه نفسي ، وأحرق وجهي وأخده بطعنات موسي لأدمر جمالي ثم أمضي أنسول و ليس يتوقف الا على انا أن أبقي هنا في هذا المساء، فلا أذهب لا الى هذا ولا الى ذاك و واذا شئت رددت منذ الغد الى كوزما كوزمتس جميع الهدايا التي أهداها الى ، والمال الذي أعطانيه ، ثم أمضي أعمل طوالي حياتي لأجنى رزقي عاملة " بسيطة و هل تظن أنني لن أفعل شيئاً من هذا يا راكيتا ؟ هل تظن أنني لا أجرؤ على ذلك ؟ بل سأفعله ، سأفعله ؛ لا تهجني والا فعلته فورا ! و و الما الآخر ، فسأطرده ، سأمد له لساني استهزاء ، سأسل من بين أصابعه !

قالت هذه الكلمات الأخيرة بصوت ثاقب ، يوشك أن يكون هسترياً، ثم لم تتمالك نفسها فاذا هي تدفن وجهها في يديها من جديد ، وتتهالك على الوسادة ناشعجة منتحبة ، فنهض راكيتين من مكانه فجأة وقال :

- آن أوان الانصراف • لقد تأخرنا ، وسوف تغلق أبواب الدير • فانتفضت جروشنكا وصاحت تسأل ألبوشا بدهشة ألمة :

ـ أتمضى الآن يا أليوشا ؟ أتعبث بى اذن هــذا العبث ؟ لقــد بثثت الاضطراب فى نفسى ، وعريت أعصابى ، ثم تتركنى لأبقى وحيدة ، وحيدة كما كنت من قبل ، فى هذه الظلمات !

قال راكىتىن بصوت ساخر:

\_ لن يقضى الليلة عندك على كل حال ! اللهم الا أن يكون راغبا في ذلك حريصا عليه ! وفي هذه الحالة سأعرف كيف أعود وحدى •

فصرخت جروشنكا تقول في غضب:

\_ اسكت أنت أيها النفس الخبيثة! انك لم تعـــرف في يوم من الأيام كيف تكلمني كما كلمني هو اليوم •

فقال راكيتين يسألها حانقاً:

\_ فما هي الأشياء الخارقة التي قالها لك؟

\_ نسبت ، لا أعرف ، لا أتذكر كلماته ، ولكن كلماته مضت الى قلبي رأساً ، وهزت نفسى هزاً قوياً ٠٠٠ لقد أخذته بى شفقة ورحمة ، فكان أول انسان يرثى لحالى ، كان الانسان الوحيد الذى رثى لحالى ! لماذا لم تأت من قبل يا ملاكى ؟ ( كذلك سألت أليوشا وهى تجثو على ركبتيها أمامه فيما يشبه الوجد ) ، لقد انتظرتك طوال حياتى ، كنت أعلم ، كنت أحس أننى سألتقى فى يوم من ايام بانسان مثلك يعرف كيف يغفر لى ، كنت وائقة من أن أحدا سيحبنى آخر الامر أنا أيضا ، لغرض آخر غير عارى ، ٠٠٠

سألها أليوشا وهو يبتسم ابتسامة فيها حنان ورقة ، ويميل عليها ويتناول يدها :

\_ ماذا فعلت حتى أستحق هذا كله ؟ أنا انما قدمت اليك بصلة ، بصلة حقيرة ، هذا كل شيء ، هذا كل شيء . . . .

وتوقف أليوشا عن الكلام وطفق يبكى •

وفي تلك اللحظة سُمعت ضجة في المر • ان أحداً قد دخل الى

البيت • نهضت جروشنكا مذعورة ذعراً شـــديداً • وأسرعت فينيا الى الغرفة تهتف فرحةً لاهنة :

ـ آستى ، عزيزتى ، آستى الطيبة، وصل الرسول! لقد أ'رسلت من موكرويه عربة تستقلينها ، ومضى الحوذى تيمـوتى يبدل الحيل . هناك رسالة لك يا آستى ، رسالة ، رسالة . . . هذه هى!

كانت فينيا تمسك الرسالة بيدها وتلوح بها في الهواء وهي تتكلم، انتزعت جروشنكا الرسالة منها وأدنتها من الشمعة ، هي بطاقة قصيرة جدا لا تضم الا بضعة أسطر قرأتها جروشنكا بلمحة عين ، ثم مساحت تقول وقد شحب وجهها شحوبا شديدا وتقبض وجهها بابتسامة أليمة :

\_ لقد صفر لى • لقد صفر لى • ازحف أيها الكلب الصغير!

وظلت مترددة خلال هنيهة قصيرة ، ثم ازدحم الدم في وجنتيها فاحمرتا حتى صارتا بلون الأرجوان ، وهتفت تقول :

ـ سأذهب! انتهت تلك السنون الخمس من حياتى • وداعاً وداعاً! وداعاً لك أنت أيضا يا أليوشا • لقد تقرر مصيرى • اذهبوا ، انصرفوا الآن جميعا ، ولتغيبوا عن عينى الى الأبد! • • • ان جروشنكا تبدأ حياة جديدة • لا تحمل لى حقداً ، أنت أيضا يا راكيتا • من يدرى ؟ قد أكون ذاهبة الى الموت! آه • • • أحس بأننى سكرى على حين فحاة • • •

ثم لم تحفل بهما وركضت الى غرفة نومها •

جمجم راكيتين يقول:

\_ لقد طردتنا ٠٠٠ فلننصرف ٠٠٠ ضقت ذرها بهذا الصراخ تطلقه المرأة هسترية ٠ فلنمض قبل أن يُستأنف الصراخ ٠٠٠

انقاد أليوشا انقياداً آلياً • كانت العربة في فناء المنزل • خيـــول

تُنحل أن وأناس منهمكون على ضوء مصباح • وأمام الباب أفراس على ضوء مصباح • وأمام الباب أفراس جديدة • وما ان هبط أليوشا وراكيتين درجات المدخل حتى فنتحت نافذة غرفة النوم ، فاذا جروشنكا تصبح قائلة بصوت رنان :

ـ عزيزى أليوشا ، أبلغ أخاك دمترى تحيتى ، وقل له أن لا يحقد على هذه الوغدة ، أنا • كرر على مسامعه هـنده الكلمات عن لسانى : « وهبت جروشنكا نفسها لرجل بائس ، لا لك أنت النبيل » ؟ قل له أيضا اننى أحببته ساعة ، ساعة واحدة ، فليتذكر تلك الساعة مدى الحياة ، ان جروشنكا هى التى تأمره بذلك •

ختمت جروشنكا كلامها شبه َ باكية وأسرعت تغلق النافذة • غمغم راكتين وهو يضحك ساخراً:

ـ هـم ° • • • هـم ° • • • تغمد سكينا في قلبه ، في قلب أخيك ميتيا مي تريد أن يتذكرها مدى العجياة • يا للسادية !

لم يجب أليوشا • وكان يبدو عليه أنه لم يسمع • انه يسمير الى جانب رفيقه بخطى حثيثة • ولقد كان فى الواقع ذاهلاً يمشى كآلة • شعر راكيتين بألم شديد كأن أحدا قد غرز اصبعه فى جرح له لم يلتئم • ليست هذه هى البخاتمة التى كان يأملها للقاء بين أليوشا وجروشنكا • لقد جرى كل شىء على غير ما كان يتنبأ ؟ ولم يتحقق ما تمنى بكثير من الحرارة أن يتحقق • قال وهو يحاول أن يسيطر على اعتكار مزاجه :

\_ صاحبها الضابط بولندى • على أنه ليس الآن بضابط • لقد عمل زمناً في ادارة الجمارك على الحدود الصينية • هو طرح "حقير ما في ذلك ريب • يُقال انه طرد من وظيفته • وأغلب الظن أنه علم أن جروشنكا قد جمعت بعض المال ، فها هو ذا يعود • • • هـــذه هي المعجزة كلها !

ما يزال أليوشا صامتا • ولم يطق راكيتين صبراً ، فقال وهو يضحك ضحكا ساخرا خمثا :

\_ هيه ! هل هديتها الى الحق ، هذه الخاطئة ؟ هل رددت المرأة الضالة الى سبيل الرشاد ؟ هل طردت الشياطين السبعة من روحها ، هه ؟ هذه هى المعجزة التى انتظرها الناس طويلاً منذ هذا الصباح ٠٠٠ لقد تحققت !

قال ألموشا متألمًا :

\_ اسكت يا راكبتين!

- أبسبب هذه الروبلات الخمسة والعشرين انما تحتقرني الآن ؟ أتراني بعت صديقا ؟ ما أنت بيسوع المسيح فيما أعلم ولا أنا بيهوذا الأسخريوطي !

ــ أؤكد لك اننى لم أكن أفكر فى هذا الامر • أنت الذى تذكرنى به الآن •

كذلك قال أليوشا ، فغضب راكيتين فى هذه المرة غضبا كاملا ، وأعول يقول :

- شيطان يأخـــذكم جميعا ! انى لأتســـاءل ما كانت حاجتى الى الارتباط بك ! لا أريد أن أعرفك بعد الآن • امض فى سبيلك وحدك ! ومال فجأة فسار فى شارع آخر وترك أليوشا وحيدا فى الليل • خرج أليوشا من المدينة واتجه الى الدير خلال الحقول •

### م*ور* ما نا

وصل أليوشا الى الصومعة كان الوقت متأخراً جدا بالنسبة الى الأنظمة المتبعة فى الدير . وسمح له الراهب البواب أن يدخل من ممر خفى • كانت الساعة التاسعة قد دقت ، وكان



كل شيء يستريح بعد نها مضطرب ذلك الاضطراب كله و تسلل أليوشا وجلاً الى الغسرفة التي سنجتي فيها تابوت الشيخ و كان الأب يأئيسي وحيدا في الغيرفة ما يزال يقرأ الانجيل و وكان الراهب المبتديء بروفير الذي أتعبه الحديث الطويل في الليلة البارحة وأتعبت انفعالات النهار ، ينام في الغرفة المجاورة على الارض نوما عميقا يتيحه له شبابه ولم يلفت الأب بائيسي رأسه رغم أنه سمع دخول أليوشا و اتبجه أليوشا الى الركن الذي يقع على يمين الباب ، وجثا على ركبتيه ، وأخذ يصلى وكانت نفسه طافحة ، غير أن المشاعر المختلفة التي عاناها أثناء النهار تختلط الآن في نفسه اختلاطا مبهما دون أن تكون لأحدها غلبة ، وانما هي تتعاقب ويطرد بعضها بعضا في حركة مطردة هادئة وشعر أليسوشا بنفعال رفيق عذب يجتاح نفسه ، فكان العجيب في الامر أنه لم يستغرب بنفعال رفيق عذب يجتاح نفسه ، فكان العجيب في الامر أنه لم يستغرب ذلك الانفعال و أنه يرى أمامه التسابوت الذي يضم جثمان الراحل

المحبوب ، يراه من جديد ، ولكن الألم الثقيل الذي كان يجثم علىصدره طوال الصباح قد حلت محله الآن عاطفة هادئة وادعة • انه حين وصل قد ركع أمام التابوت ركوعه أمام هيكل ، غير أن فرحاً عذباً يملأ الآن روحه ويفيض من قلبه • كانت احدى نوافذ الغرفة قد تُـركت مفتوحة، فمنها يدخل الى الغرفة هواء طرى منعش • قال أليوشا يحدث نفسه : « لا بد أن الرائحة قد اشتدت ما داموا قد قرروا فتح النافذة • » • غير أن فكرة رائحة التفسيخ التي أثارت في نفسه عند الصباح ذلك الاضطراب كله وذلك التمرد كله ، والتي كانت تبدو له رهيبة فظيعة مهينة للقدُّر مخلة بالكرامة ، أصبحت الآن لا تزعجه ولا تشعره بشيء من الحرج • أخذ أليوشا يصلى صامتا • ولكنه لاحظ بعد برهة أنه يصلي صلاة آلية• ان نتفاً متناثرة من أفكار تلامس ذهنه ملامسة وتومض في خياله كشرارات ثم ما تلبث أن تنطفيء ليحل محلها غيرها • وقد أخذ في بعض اللحظات يصلى بحرارة وحماسة ، شاعرا بحاجة قوية عنيفة الى أن يشكر وأن يحب ٠٠٠ ولكن فكره ما يلمث أن ينصرف الى شيء آخر ، فاذا هو يغرق في أحلام غامضة مبهمة تنسيه الصلاة وتنسيه التأمل الذي قطع الصلاة. أصاخ بسمعه في لحظة من اللحظات الى قراءة الأب بائيسي ، ثم أدركه التعب ، فاذا هو ينحدر شيئًا فشيئًا الى وسن ِ هادىء رفيق •

# « وفى اليوم الثالث كان عرس فى قانا الجليـــل وكانت أم يسوع هناك ٠٠ » \*

« عرس ؟ ما العرس ؟ وثارت في فكره زوبعة من الخواطر • هي أيضا سعيدة • • • ذهبت الى احتفال • • • لم تحمل الخنجر • • • ما كان ذلك منها الا قولا ً طائشا • • • يجب أن نغفر الأقوال الطائشة ، لأنها تهدى • النفس • • • وبدونها يصبح ألم الانسان أشد من أن يطاق • • •

غاب راكيتين في شارع صغير ٢٠٠ لسوف يغيب في شوارع صغيرة ما ظل لا يفكر الا في الاهانات التي تناله هو ٢٠٠ أما الطـــريق فهي عريضة لاحبة مشرقة مضيئة ٢٠٠ مستقيمة طاهرة ٢٠٠ نقية نقـــاء البلور ٢٠٠ والشمس هي التي تسطع في نهايتها ٢٠٠ ماذا يقرأ الآن ؟ » ٠

#### « ولما فرغت الخمر قالت أم يسبوع له: ليس لهم خمر ٠٠٠ »

«ها ٠٠٠ نعم ، لم أتابع القراءة ، مع أننى كنت لا أحب أن تفوتنى هذه الفقرة ، اننى أحبها كثيرا : عرس قانا ، المعجزة الأولى ٠٠٠ كانت تلك معجزة ، معجزة الهية ٠٠٠ لم ينجى، يسوع للحزن ، بل للفرح ٠٠٠ أفرح قلب الناس بتلك المعجزة الاولى ٠٠٠ « الذى ينحب البشر ، ينحب فرحهم أيضا ٠ ، ٠٠٠ ذلك ما كان يردده الشيخ الراحل بغير انقطاع ٠٠٠ ذلك تعليم من تعاليمه الرئيسية ٠٠٠ لا يستطيع الانسان أن ينحيا بغير فرح ، كذلك يقول ميتيا ٠٠٠ نعم يا ميتيا ٠٠٠ كل ما هو عظيم وجميل يشيع منه الغفران الشامل ٠٠٠ انه هو الذى كان يقول هذا أيضا ٠٠٠ »

« ٠٠٠ قال يسوع :

« قال لها يسسوع : مالى ولك يا امراة ! لم تأت سسساعتى بعد ٠ قالت أمه للخدام : مهما قال لكم فافعلوه ! »

« افعلوا ٠٠٠ كان ذلك لفرح أناس فقراء ، فقراء مغمورين ، فقرا جدا ، جدا ، ٠٠٠ لا شك أنهم كانوا في فقر مدقع ما دام الخمسر قد أعوزهم حتى لعسرس ٠٠٠ يؤكد المؤرخسون أن الأهالي الذين كانوا يعيشون في ذلك العصر على ضفاف بحيرة طبرية وفي المناطق المجاورة

لها كانوا أفقر الناس في هذا العالم ٠٠٠ هـــذه امرأة عليا كانت في العرس ، هي أم يسوع، تشعر في قلبها بأنه لم ينزل الى الارض الا لهدف واحد هو أن يقوم بنضحيته الهائلة ، وأن نفسه قادرة على أن تشارك في الفرح البسيط الساذج الذي يحسه هؤلاء الناس المتواضعون المبرأون من المكر ، الذين دعوه بمحبة الى حضور عرسهم الذي لا تألق فيه ٠ قال لها يسوع وهو يبتسم ابتسامة رقيقة : « لم تأت ساعتي بعد » ( لا نسك أنه ابتسم في تلك اللحظة ابتسامة لا نهاية لرقتها وعذوبتها ) ٠٠٠ أجاء اذن الى الارض ليزبد الخمر في أعراس الفقراء ؟ ومع ذلك لم يتردد، ولي رجاءها ٠٠٠ »

« قال لهم يسوع املأوا الأجران ماء ، فملأوها الى فوق • ثم قال لهم استقوا الآن وقدموا الى رئيس السقاة فقدموا ، فلما ذاق رئيس السقاة الماء المتحول خمرا ولم يكن يعلم من اين هى بينما الخدام الذين كانوا فد استقوا الماء علموا ، دعا العريس وقال له : كل انسان يضع الخمر الجيدة أولا فمتى سكروا وضمع الرديئة ، أما أنت فقمد ابقيت الخمر الجيدة الى الآن • » •

« ولكن ما هذا ؟ ما معنى هذا ؟ لماذا تتسع الغرفة فيجأة ؟ ٠٠٠ آ٠٠ حقاً ٠٠٠ هو الزواج ٢٠٠ هذا عرس ٢٠٠ طبعا ٢٠ هؤلاء هم المدعوون ٢٠٠ وهذان هما العريسان ، والتجمهور الفرح ٢٠ ولكن أين هو اذن ذلك الساقى الحكيم جدا ؟ وهذا ، من هذا ؟ من هذا ؟ الغرفة تتسع مزيدا من الاتساع ٢٠٠ من ذا الذي ينهض على المائدة الكبرى هناك ؟ كيف هو ؟ أيكون هو أيضا هنا ؟ ٢٠٠ كنت أحسب أنه في تابوته ٢٠ بلى ! انه هو بعينه ٢٠٠ نهض ٢٠٠ رآني ٢٠٠ ها هو ذا يقبل على قد رباه ! » ٠٠٠

واقترب فعلاً من أليوشا ، الشيخ الناحل المخدَّد وجهــه بغضون

صغيرة • كان فرحاً ، وكان يضحك ضحكا رقيقا حلواً • لقد اختفى التابوت • والشيخ يرتدى الملابس التي كان يرتديها أمس أثناء ذلك المحديث الاخير مع أصدقائه • ان وجهه يشرق مودة ومحبة ، وان عينيه تلتمعان • « كيف أمكن أن يكون هنا ، في هذه الحفلة ؟ أدعى اذن الى عرس قانا ؟ » • كذلك تساءل أليوشا • فسمع صوتا لطيفا يقول له من فوقه ، صوتا ألف ألوشا أن يسمعه :

ــ نعم يا بنى ، لقد دُعيت أنا أيضا ، دُعيت ونوديت • لماذا تختبى • فى ذلك الركن ؟ لا يكاد يراك أحد • تعال ، وكن منا •••

هو صوته ، صوت الشبيخ زوسيما ٠٠٠ لا شك أنه الشبيخ ، مادام يناديه ٠ ومد الشبيخ يده الى أليوشا الراكع ، فنهض أليوشا ٠ وتابع الشبيخ المعروق كلامه قائلا :

\_ ألا فلنبتهج! لنشرب الخمر الجديد ٠٠٠ انه خمر فرح جديد، فرح عظيم جدا ٠٠٠ هل ترى جميع هؤلاء المدعوين ؟ هذا هو الخطيب، وهذه هى الخطيبة ، وهذا هو الساقى العكيم جدا ، يذوق الخمسر المدهشة ٠ لماذا تنظر الى مكذا ؟ لقد وهبت بصلة فقبلت فى هذه الحفلة، كثيرون هنا هم الذين لم يهبوا الا بصلة ، بصلة صغيرة جدا ٠٠٠ كيف الأحوال عندنا ؟ أنت أيضا ، يا بنى الطيب الوادع ، لا بد أنك وهبت اليوم بصلة لجائعة مسكينة ٠ ابدأ مهمتك ، واجه عملك ، يا صحيرى اللطف! هل تراه هو ؟ هل ترى يسوع ، شمسنا ؟

دمدم أليوشا يقول :

ـ أنا خائف ٠٠٠ لا أجرؤ أن أنظر اليه ٠

ـ لا تخف منه ٠ هو مخيف بعظمته التي ترفعه فوقنا ، هو مخيف

بالعلو الذي هبط منه الينا ، ولكن لطفه لا نهايه له • لقد جعل نفسه شبيها بنا ، وارتضى بالمحبة أن يشاركنا فرحتنا ، وأحال الماء خمراً حتى لا تنقطع سعادة الضيوف • وهو ينتظر مدعوين آخرين ، وما ينفك يدعو منهم المزيد الى الأبد • انظر • ها هم يجيئون بالتخمر العجديد ، ها هم يحملون الأوانى •••

كان قلب أليوشا يحترق احتراقا وقد امتلأ بفرح شديد يصاقب الألم ، وانبجست من عينيه دموع حماسة ٠٠٠ ومد ذراعيه ، وأطلق صرخة ، واستقظ من نومه ٠٠٠

التابوت ما يزال في مكانه ، والنافذة ما تزال مفتوحة ؟ وصوت الأب بائيسي ما يزال يُسمع وقورا هادئا وهو يقرأ الانجيل ببطء و ولكن أليوشا لم يصغ اليه و كان قد نام على ركبتيه و والغريب أنه الآن واقف على قدميه وها هو ذا يتقدم فجأة ، كأن قوة خفية تدفعه دفعاً ، فاذا هو يصبح قرب التابوت بعد ثلاث خطوات سريعة ، حتى لقد لامس كتف الأب بائيسي دون أن يلحظ ذلك و رفع الأب بائيسي عينيه وألقى على أليوشا نظرة قصيرة ، ولكنه سرعان ما استأنف قرراءته ، اذ أدرك أن الغتى كان في حالة غريبة وقف أليوشا أمام التابوت نصصف دقيقة : تأمل التابوت ، تأمل المتوفى الساكن الذي غيطي وجهه ببرقع ، وو ضعت بين يديه أيقونة ، ولنقع واساكن الذي غيطي وجهه ببرقع ، وو ضعت بين يديه أيقونة ، ولنقع وأسه بقبعة يزينها صليب ذو ثمانية أفرع و لقد سمع أليوشا صوته قبل بضع لحظات ، وما يزال هذا الصوت يترجع في النيشا وخرج من الغرفة ،

لم يتوقف عند درجات الباب بل هبطها مسرعا • كانت نفسه التي تطفح حماسة ، في حاجة الى فضاء وحرية • هذه قبة السماء تعلوه ممتدة

فى جميع الجهات الى غير نهاية ، مزدحمة "بنجوم تسطع أشعتها سطوعاً هادئاً • ان المجرة ، التي لا تكاد 'ترى بعد ، تمتد من السمت الى الأفق • وان ليلة طرية هادئة صامتة ساجية ، يبدو أنها تلف الأرض بأكملها • والأبراج لبيضاء والقبب المذهبة من الكنائس تبرز على قاع لازوردى • وأزهار الخريف الغنية تبدو نائمة في أحواضها التي تحف بالمنزل • ان سكينة الارض تتحد بسكينة السماء ، وان سر الحياة والنجوم يرفرف على العالم • • • • تأمل أليوشا هذا المنظر ، فاذا هـ و يتهالك على الأرض فجأة كمن خارت قواه •

لم يعرف ألبوشا لماذا عانق الارض ، ولماذا شعر بمثل هذه الحاجة الى أن يغمرها بالقبل • كان يقبلها باكباً ، فيرويها بدموعه ، حالفاً بكشير من الحماسة ليحبناً ها على الدوام ، ليحبنها أبد الدهر ٠٠٠ « اسق الأرض دموع َ الفرح ، وأحبب دموعك » ، كذلك قال له صوت في أعماق نفسه. لماذا هذه العبرات ؟ كان ألبوشا يبكي من العجماسة ، حتى لقد كان يبكي لهذه النجوم التي تنظر الله من قرارة اللانهاية ، ولم « يكن يشعر بخجل من هذا الوجد الذي ملأ نفسه » • ان الصلات الخفية التي تشده الي هذه العوالم البعيدة ، كانت تهتز عندئذ في قلبه ، وكان يطير فرحاً من شعوره بنشوء « هذا الاتصال بنه وبين الملأ الأعلى » في نفسه • كان يشتهي أن يغفر كل شيء لجميع الناس ، وأن يستغفر أيضا لا لنفســــه وحدها بل لجميع الناس ، وعن كل شيء • ومرة أخرى قال صوت في أعماق نفسه : « ان آخرين سيسألون لي اللطف » • وشـــعر في الوقت نفسه باحساس واضح جدا ، احساس يشبه أن يكون جسميا ، أن نفحة ً قوية خالدة كانت تهبط من قبة السماء ، وتجتاح كيانه كله شيئًا بعد ، شيء ، كفكرة تبزغ في روحه لتحكمها الى الأبد . كان أليوشا قد سقط على الأرض فتى واهناً ضميفاً ، ولكنه حين نهض الآن أحس بأنه erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مناضل جسور على مدى ما بقى له من أيام فى هذه الحياة • واختلط وعيه لهذا التبدل المفاجىء الذى وقع له ، اختلط بحماسته ، فاذا هو فى حالة نفسية جعلته لا ينسى تلك الدقيقة فى يوم من الايام • وقد ظل يؤكد بعد ذلك باقتناع عميق « أن أحداً قد زار نفسه فى تلك اللحظة» •

وبعد ثلاثة أيام ترك الدير متبعـاً وصــية الشــيخ الراحل الذي « أرسله الى العالم » •



## لبابالثان: ميتيا

لۇزىم بايىد باسىيە بۇد -

دمتری فیدوروفتش الذی « أمرت » جروشنکا ، وهی تطیر نحسو حیساة جدیدة ، بأن یبلغ سسلاماً أخیراً ، مع المطالبة بأن یحفظ الی الأبد ذکری ساعة قصیرة من حب وهبته له ، كان

يجتاز هو أيضا ، رغم جهله بما كان يحدث للمرأة السّابة ، كان يجتاز فترة عصيبة من الاضطراب الشديد والقلق الرهيب ، انه يعيش منسند يومين في حالة نفسية لا سبيل الى وصفها ، حتى ليكاد يصاب باحتقان في الدماغ على حد النعبير لذى استعمله هو فيما بعد ، لم يستطع أليوشا أن يهتدى اليه وأن يعنر عليه حين بعث عنه في الصباح ؟ ولا هو جاء بعد ذلك بقليل الى الموعد الذى كان فد ضربه لأخيه ايفان في الكاباريه ، وقد صمت أصحاب الدار التي كان يفيم فيها ، نزولاً على ارادته وتنفيذا لأوامره ، وظل هو خلال يومين بضرب في الارض على غير هدى وبغير راحة « مصارعاً قدره ساعا الى خلاصه » ، كما صرتح بذلك فيما بعد ، حتى لقد غاب عن المدينه بضع ساعات سبب أمر مستعجل ، رغم أنه كان مرى أن الانتعاد في الدينه بضع ساعات سبب أمر مستعجل ، رغم أنه كان مرى أن الانتعاد في الله هذه المحظمة و مرك حروسيكا ملا رقامه أمر"

رهيب • سوف نذكر هذه الظروف المختلفة بتفاصيلها بعد قليل ، وحسبى الآن أن أسرد أهم وقائع هـــذين اليومين الرهيبين ، هـــذين اليومين الأخيرين اللذين سبقا سقوط الكارثة على حياته ذلك السقوط القاسى المفاجىء •

صحيح أن جروشنكا قد أحبته خلال ساعة من الزمان حبًّا صادقاً، ولكنها في مقابل ذلك قد عذبته مرارا بقسوة لا رحمة فيها • وأنكى ما في الامر أنه لم يستطع أن يفهم عواطفها الحقيقية فهماً واضحا • ولم يكن له أي أمل في أن يكتشف هذه العواطف لا بالملاطفات ولا بالقوة. ولو قد حاول ذلك لعاندته في جميع الاحوال ولثركته غاضبة حانقة ٠ كان هو يشعر بذلك شعورا كاملا • وكان يدرك أنها تنجتاز هي نفسها في تلك الساعة أزمة عصبية وأنها تتخبط في حيرة شديدة ، فهي توشك أن تعزم أمرها دائما ثم تتردد كلُّ مرة في آخر لحظة ؟ وكان يقدُّر ـ وليس يخلو تقديره هذا من حق ـ أنها كانت في بعض الأحيان تكرهه وتكره غرامه بها • لعله لم يكن مخطئاً في هذا ، ولكن السبب الحقيقي للقلق الذي تعانيه جروشنكا كان يفوته. وكانت المسألة التي تعذبه انما ترتد في الواقع الى هذا الاختيار بين شخصبن لا ثالث لهما : « اما هو ميتيا ، واما فيدور بافلوفتش » • وهنا يحسن أن نوضح النقطة التفصيلية التالية: كان مىتىا مقتنعا اقتناعا مطلقا بأن فمدور بافلوفتش مســـتعد لأن يتزوج جروشنكا ( ولعله عرض علمها ذلك ) ، وكان لا يتخسل في لحظة من اللحظات أن العجوز الفاسن قد خطر بباله أن يصل الى تحقيق أغراضه دون أن يضحي بشيء الا ثلاثة آلاف روبل • هكذا كان يفكر دمتري على أساس ما يظن أنه يعرفه من طبع جروشنكا • لذلك كان من الممكن أن يقدر أن ما تعانيه المرأة الشابة من قلق وتردد انما يرجع الى أنها لا تدرى من تختار منهما ، جاهلة " أيهما أنفع لها وأجدى عليها • أما

أن يعود في القريب ذلك « الضابط » ، ذلك الرجل المشئوم الذي احتل هذا المكان كله في حياة جروشنكا والذي كانت جروشنكا تنتظر وصوله بذلك القدر كله من نفاد الصبر وشدة الخوف ، فان دمترى لم يخطـــر. بباله هذا الامر مرة واحدة خلال تلك الأيام ، مهما يبد ذلك غريبا ٠ صحيح أن جروشنكا أصبحت منذ زمن طويل لا تكلمه في هذا الامرى ولكن دمترى كان يعلم أن صاحب جروشنكا قد كتب اليها ، لأنها أطلعته على الرسالة التي تلقتها منه منذ شهر، وكان يعرف بعض ما تضمنته هذم الرسالة • لقد أطلعته جروشنكا على الرسالة بدافع القسوة ، فمــا كان أشد دهشتها حين رأت أنه لم يول الرسالة أي اهتمام في أول الامر ، لا يحفل بالرسالة ولا يقيم لها وزناً كبيرا • لعل ذلك يرجع ، ببساطة ، الى أنه قد بلغ من شدة رزوحه تحت وطأة هول تنافسه مع أبيه على هذه المرأة أنه كان يستحيل عليه أن يتخيل مصيبة أكبر من تلك المصملة وشقاءً أعظم من ذلك الشقاء ، في تلك الفترة على الأقل • أضف الى ذلك أنه كان لا يتصور أن من الممكن أن يعود خطيب " بعد غياب خمس سنين ، وأنه كان لا يصدق خاصة "أن يعود قريبا • هذا الى أن رسالة « الضابط » لم تتضمن اشارة الى مجبئه الا بكلمات غامضة : لقد كانت الرسالة لا تحتوى الا أمورا عامة ومناجيات غائمة وتصريحات عاطفية ٠ يحب أن نذكر أن جروشنكا قد أخفت عنه الأسطر الأخيرة التي يشمير فيها كاتب الرسالة الى عودته القريبة بشيء من الوضوح • وكان دمترى بتذكر عدا هذا أنه لاحظ أن المرأة الشابة ، حين أطلعته على الرسالة ، قد أظهرت على غير ارادة منها احتقارها للرجل الذي كتب المها الرسالة من أقاصي سبيريا • ولم تفض جروشنكا الى دمترى بعد ذلك بأي شيء عن الاتصالات التي تمت بنها وبين ذلك الرجـــلَ ، الى أن نسي دمترى

وجوده شـــئًا بعد شيء • فكان لا يشغله الا اعتقــاده بان الصراع الحاسم بينه وبين فيدور بافلوفتش يبدو وشيكاً مهمـا يحــدث من أمر ، فلا بد أن تحل هذه المسألة على أي حال من الأحوال قبل سائر المسائل • وكان ينتظر على أحر من الجمر قلقاً ، أن تتخذ جروشنكا قرارها من دقيقة الى دقيقة ، وكان يقدر انها ستتخذ هذا القرار فجـأة بما يشسبه الوحى أو الالهام ، فتقـــول له ذات يوم : « خذني ، أنا لك الى الأبد » ، وينتهى كل شيء ، فيقبض عندئذ عليها ، ويمضى بها الى آخر العالم • نعم ••• ليَأْخَذُنَّهَا عَندُئَذَ فُورًا الى أبعد مكان ممكن ، ليَأْخَذُنهَا الى أقصى روسيا ان لم يأخذها الى أقصى الأرض ؟ وسوف يتزوجان ويستقران مجهولين لا يعرفهما أحد ، ولا يمكن أن يهتم بهما أحد بعد ذلك لا هنا ولا هناك • ولسوف تبدأ عندئذ حباة جديدة! كدلك كان دمتري لايني يحلم متحمساً بالحياة الجديدة ، الحياة « الفاضلة » ( الفاضلة خاصة ) • لقد كان في ظمأ شديد الى هذا التجديد ، إلى هذا الانبعاث ، لأنه كان يتألم تألماً قوياً من الحمأة الحقيرة التي تردي اللها وغاص فيها بارادته ؟ وكان ، ككتير من الرجال في مثل هذه الحالة ، يؤمن بالخلاص عن طريق تغيير البيئة : فلا يرى هؤلاء الناس ولا يعيش في هذا الوسط بعد الآن • كان يتصور أنه متى ترك هذا المحبط تغير كل شيء بين عشبة وضحاها ، وبدأت حياة جديدة على أسس جديدة • ذلك كان أمله ، والى هذه الغاية انما كانت تتحه أحلامه نافد َ الصبر •

غير أن هذا الحل لا يمكن أن يتحقق الا اذا اتخذت جروشنكا القرار الأول ، القرار السعيد التى تختاره فيه من دون أبيه ، وهناك قرار ثان ما يزال من الممكن أن تتخذه جروشنكا ، هناك حل آخسر رهيب يمكن أن يتحقق ، هو أن تقول له مثلاً على حين فجأة : « اغرب عنى الآن ، فلقد اتفقت مع فيدور بافلوفتش اتفاقا نهائيا وقررت أن أتزوجه،

فلا حاجة بى اليك بعد اليوم • » • ففى هذه الحالة • • • فى هذه الحالة • • • فى هذه الحالة • • • فقد كان ميتيا لا يعرف هو نفسه ما قد يحدث عندئذ ، ولقد ظل لا يعرف ذلك الى آخر دقيقة • • • علينا أن نذكر هذه الحقيقة تبرئة له • انه لم يعقد نيته على شى ء ولم يفكر فى ارتكاب جريمة • كان لا يزيد على أن يراقب ويترصد ويتربص ويتجسس ، ويتعذب بغير انقطاع ، ولكنه لا يتصور الا الحل الأول ، ولا يتنبأ الا بالخاتمة السعيدة ، ويعلرد من ذهنه كل فكرة أخرى • على أن هناك صعوبة أخرى كانت تنبجس عندئذ وتجعله قلقاً مهموما مغموما ؛ ذلك أن عقبة جديدة تقف عشرة فى طريقه حتى حين يتحقق الحل الأول السعيد ، عقبة خارجية عشرة فى طريقه حتى حين يتحقق الحل الأول السعيد ، عقبة خارجية طبعا ، ولكنها عقبة رهيبة يستحيل تذليلها على كل حال •

هب جروشنكا قالت له: « أنا لك ، خذنى » ، فما عساه يفعل من أجل أن يرحل معها ؟ أين يجد المال اللازم للسفر ؟ ان الأموال التى هيأتها له دفعات فيدور بافلوفتش قد نفدت نفدات نفاداً تاما • صحيح أن جروشنكا تملك مالا " ، ولكن ميتيا كان يشعر عندئذ على حين فجأة بكبرياء شديدة تستيقظ في نفسه ، كبرياء عنيفة لا تنثني ولا تلين • لقد كان يصرص أشد الحرص على أن يتحمل هو نفقات الرحيل ، وأن يبدأ معها حياة جديدة بماله ، ويرفض أن يعيش عالة عليها • كان لا يطيق أن يتصور ذلك يبلغ من شدة أن يتصور أن يأخذ من مالها شيئا ، وكان اذا تصور ذلك يبلغ من شدة الألم حد الاشمئزاز من نفسه • لن أحاول أن أشرح هنا هذه الحالة النفسية ولا أن أحللها ، وحسبي أن أقرر ان هذه كانت عاطفته ، وان هذا كان شعوره • جائز جدا ن يكون هذا الموقف قد أملاه عليه ، على المبلغ غير شعور منه ، ما قاساه ضميره من عذاب خفي منذ أن استولى على المبلغ غير شعور منه ، ما قاساه ضميره من عذاب خفي منذ أن استولى على المبلغ الذي ائمنته عليه كاترين ايفانوفنا • لقد كان دمترى يقسول لنفسه في بعض الأحيان ، كما اعترف بهذا فيما بعسد : « أنا وغد حقير في نظر بعض الأحيان ، كما اعترف بهذا فيما بعسد : « أنا وغد حقير في نظر

الأولى ، وسأصبح وغداً حقيرا في نظر الثانية ، اذا علمت جروشنكا بالأمر ، فلن ترضى بنذل مثلى » ، ولكن أين عساه يجد المسال اللازم والحالة هذه ؟ أين عساه يجد المال الذي يحتاج اليه هذا الاحتياج الفاجع كله ، والذي بدونه سيتعرض كل شيء للخطر ، وبدونه لن يمكن أن يتحقق أي هدف ؟ « أكل هذا بسبب مسألة مالية حقيرة ؟ آه ، ، ،

سأستبق الآن القصة فأشير الى أن مترى ربما كان يعلم أين يمكنه أن يجد هذا المبلغ ، وربما كان لا يجهل في أي مكان يوجد هذا المبلغ. ولن أدخل الآن في سرد التفاصيل التي ستعرض في حينها • غير أنني سأبين ، على نحو قد لا يكون واضحاً وضوحاً كافيا ( ولكن لا ضير ! ) ، ماذا كانت الصعوبة الكبرى في نظره : لقد كان يرى أن عليه ، حتى يستطيع أن يأخذ المبلغ المخبأ في مكان ما ، حتى يكون « من حقه » أن يستولى على هذا المبلغ ، كان يرى أن عليه أولا أن يردُّ الثلاثة آلاف روبل التي يدين بها لكاترين ايفانوفنا • « والا لم أكن الا سارقا صغيرا، الا لصاّ حقيراً ، وسيستحيل على عندئذ أن أبدأ حياة جديدة » • كذلك كان يقول ميتيا لنفسه ، ولهذا قرر أن يقلب العالم رأساً على عقب اذا لزم الأمر ، من أجل أن يستطيع ردَّ المبلغ الى كاترين ايفانوفنا • وقد اختمر هذا القرار في نفسه في الأيام الأخيرة ، أثناء الساعات التي أعقبت لقاءه أليوشا في الطــريق ، بعد أن علم من أخيـه بأمر الاهانة التي ألحقتها جروشنكا بكاترين ايفانوفنا ، فهتف يقول : «قل هذا عن لساني لكاترين ايفانوفنا اذا كان ذلك يمكن أن يهدىء روعها ، • ولقد شعر أثناء تلك الليلة ، وهو على ما هو علمه من اضطراب شديد ، « بأنه يحسن صنعاً اذا هو قتل أحداً وسلمه ما معه في سبل أن يرد الى كاتبا مالها » • قال يخاطب عندئذ نفسه : « ألا فلأصبح قاتلاً ولصاً في نظر ضعيتي وفي نظر جميع الناس ، ألا فلا رسك الى سجون الأشغال الشاقة بسيبريا ، فى سبيل أن لا تستطيع كاتيا أن تقول عنى اننى لم أخنها فحسب ، وانما سرقتها أيضا وسطوت على مالها لأهرب مع جروشنكا وأبدأ بدلك حياة حديدة ، لا أطيق أن تقول عنى كاتيا هـــذا الكلام! » ، ذلك ما كان يبحدث به ميتيا نفسه وهو يكز أسنانه ، وكان من حقه فعلا أن يبخشى أن يصاب باحتقان فى دماغه ، ولكنه كان ، حتى تلك اللحظة على الأقل، ما يزال يكافح ، ، ،

والامر الغريب أنه كان من الممكن أن يبدو له أن الهدف الذي يسعى اليه لا يمكن تحققه وانه لم يبق له الا أن يباس ، فمن أبن يمكنه الحصول على متل هذا المبلغ الكبير من المال بينما هو يتخبط منذ الان في فقر مدفع وبؤس أسود • ومع ذلك ظل يأمل حتى النهاية ، واثقاً من أنه سعيتر على مبلخ الثلاثة آلاف روبل هذا ، وأن هذا المبلغ سيهبط عليه من السماء عند الحاجة • فكذلك يفكر على وجه العموم أولئك الذين لم يعرفوا في حياتهم الا تبديد ما ورثوا ، متل دمتري ، والذين يجهلون كل شيء عن طريقه جني الرزق وتحصيل المال . ان مشاريع خيالية عجيبة تغلى وتفور في ذهنه منذ أن ترك أليوشا قبل يومين ، وفد اختلطت في عقله أبسط المعاني واضطربت أيسر الأفكار ، فيدأ مساعيه بمشروع هو أسخف ما يمكن أن يتخيله الخيال من مشاريع • ومن الجائز على كل حال أن تكون أشد الأفكار شذوذا وأكثرها آغرابا وأعمقها ايغالاً في عالم الأوهام هي التي تفرض نفسها أكتر من غيرها على أناس من نوعه في ظروف كظروفه ، وتبدو لهم سهلة التحقيق • لقد قرر دمتري أن يذهب الى التاجر سامسونوف ، حامي جروشنكا ، ليعـــرض عليه « صفقةً » ويحصل منه فورا على الثلاثة آلاف روبل سلفةً على الربح. 

وانما كان يتساءل كيف عسى يستقبله العجوز • وكان دمترى يعـرف العجوز وجهاً ، ولكنه لم يكلمه يوما حتى ذلك الحين • وكان مقتنعا منذ زمن طویل ، علی کل حال ، سواء أکان اقتناعه هذا خطأ أم صوابا ، بأن هذا العجوز الفاسق الذي وضع احدى قدميه في القبر منذ الآن ، لن يعارض في أن تبني جروشنكا لنفسها حياة شريفة بتزوج رجل «يستحق الثقة » • كان يقول لنفسه : « أغلب الظن أن العجوز لن يرى أي ضير في هذا ، بل لعله يتمناه ويساعد في تحقيقه اذا عرضت الفرصة • » • وكان يعتقد أيضا ، على أساس شائعات غامضة وعلى أساس أقوال أفلتت من جروشنكا ، أن سامسونوف يؤثره على فيدور بافلوفتش زوجاً للمرأة الشابة في المستقبل • ربمــا كان بعض قـرائي يرون أن حسابا كهذا الحساب من جانب دمتري ، وما عقد عليه النية من استلام خطيبته من يدي حاملها ان صلح التعبير ، يدلان على أن دمتري فيدوروفتش يفتقر الى رقة الشعور وأناقة السلوك افتقارا شديدا ، وأنه امرؤ تخلو نفسه من وساوس الضمير خلواً عجيباً • ولكنني أجيب على هذا بقولى ان ميتيا كان يرى أن ماضي جروشنكا قد د'فن الى الأبد . لقد كان شقاؤه وستقوطه يوفظان في نفسه شفقة عظمة ورحمة لا حدود لها • لقد دفعته حرارة الهوى الى الاعتقاد بأن جروشنكا ستبعث بعتاً جديدا وتصبح امرأة جديدة متى صارحته بحمها وقررن أن تتزوجه ، وأنه سينُبعث هــو نفسه بعثاً جديدا ، فكون في وسعهما كلمهما أن يبدءا حياة مبرأة من كل اثم ، حاة كُلُّها فضيلة : لسوف يغفر كل منهما لصاحبه أخطاءه ، ويعيشان حاة جديدة كل الجدة • أما كوزما سامسونوف فكان دمتري يري أنه قد لعب في حياة جروشنكا ابان صياها دوراً مشتوماً و لاشك ، وأنه لم یحبها علی کل حال ، ولکن دمتری کان بری أیضا أن کوزما ــ وهذا هو الأمر الأساسي \_ قد « انقضي » هو أيضا ، فلا يُحسب بعد الآن •

أضف الى ذلك أنه لم يكن يستطيع كبيراً فى اللحظة الراهنة أن يرى فى هذا العجوز رجلاً ، فلقد كان معلوما فى المدينة أن كوزما ليس اليوم الا خرقة بالية ، وكان الناس لا يجهلون أنه لم تبق له بجروشنكا الا علاقات أبوية ان صح التعبير ، وذلك منذ زمن غير قصير ، منذ ما يقرب من عام ، صحيح أن موقف ميتيا هذا فيه كتير من السذاجة ، ولكن ميتيا كان على جانب عظيم من السذاجة حقاً رغم جميع عيوبه ، فكذلك كان يظن لبساطته أن العجوز كوزما الذى يشعر بأنه يوشك أن يبارح هذا العالم كان يحس بندامة صادقة على سلوكه مع جروشنكا؛ وأن جروشنك ليس لها فى هذا العالم فى هذه اللحظة صديق أشد اخلاصاً وأكثر تنزها من هذا العجوز الذى أصبح الآن لا يخشى منه أذى ،

ففى غداة الحديث الذى جرى بين ميتيا وأليوشا على الطسريق ، ذهب ميتيا الذى لم يغمض له جفن طسوال الليل ، ذهب الى منزل سامسونوف فى الساعة العاشرة من الصباح ، وأعلن عن نفسه ، المنزل مبنى حزين المظهر ، عظيم الانساع ، له طابق فوق الطابق الأرضى ، وله ملحقات كثيرة وجناح فى الفناء ، ان الطابق الأرضى يسكنه ابنا التاجر المتزوجان ، وأخته الطاعنة فى السن ، وابنته التى لم تتزوج ، أما الجناح الذى فى الفناء فيسكنه ائنان من مستخدميه فى تجمارته ، أحدهما ذو عائلة كبيرة ، ان أولاد سامسونوف ومستخدميه تضيق بهم مساكنهم ، عنما الطابق الأعلى وقف على سامسونوف وحده ، الذى كان يرفض حتى عليها ، فى ساعة محددة ، وكلما ناداها ، أن تذهب اليه وأن تصعد السلم رغم مرض الربو الذى تشكو منه منذ زمن طويل ، ان الطابق الأعلى رغم مرض الربو الذى تشكو منه منذ زمن طويل ، ان الطابق الأعلى الذى يسكنه العجوز يتألف من حجرات واسعة متتابعة ، مؤثئة على الطراز الذى كان يحبه التجار فى الماضى ، قد اصطفت على طول جدرانها مقاعد الذى كان يحبه التجار فى الماضى ، قد اصطفت على طول جدرانها مقاعد الذى كان بحبه التجار فى الماضى ، قد اصطفت على طول جدرانها مقاعد الذى كان بصبه التجار فى الماضى ، قد اصطفت على طول جدرانها مقاعد الذى كان بحبه التجار فى الماضى ، قد اصطفت على طول جدرانها مقاعد الذى كان بحبه التجار فى الماضى ، قد اصطفت على طول جدرانها مقاعد الذى كان بحبه التجار فى الماضى ، قد اصطفت على طول جدرانها مقاعد

متشابهة تقياله من خسب الأكاجو ، وعلقت في سقوفها ثريات من الكرستال مجللة بأغطية ، ووضعت في زواياها مرايا قاتمه ، ان هذه الحجرات خالية من السكان الآن ، لأن العجوز المريض أصبح لايغادر غرفة نومه الصغيرة التي تقع في آخر البيت والتي تخدمه فيها خادم عجوز تقمط رأسها دائماً بمديل ، و « صبي » ينام على دكة في الدهليز ، وقد أصبحت ساقاه المتورمتان لا تكادان تتيحان له أن يمشي ، فهو يكتفي بأن ينهض عن كرسيه بمساعدة العخادم العجوز من حين الى حين ليسير بضع خطوات في الغرفه ، وهو قاسي الطبع متجهم المزاج لا يتكلم الا بقللا حتى مع هذه العخادم ،

فلما أُبلغ زيارة « الكابتن » ، رفض أن يستقبله في أول الأمر ؛ ولكن ميتيا ألح ً أن يراه ، فسأل العجوز الصبي على يبدو على الزائر أنه سكران أو هل يظهر عليه أنه يسعى الى فضيحة • فقال الغلام :

ــ لا ٠٠٠ ما هو بسكران ، ولكنه لا يريد أن ينصرف ٠

فرفض العجوز مرة أخرى أن ينفتح بابه و ولكن ميتيا لم يفقد سيطرته على نفسه ولم يذهب صبره ، لأنه كان فد تنبأ بالأمر ، وتزود سلفاً بقلم وورقة و فها هو ذا يكتب على الورقة « أن القضية قضية مستعجلة تتصل بأجرافين ألكسندروفنا من كتب » ، ويرسل الورقة الى التاجر العجوز و فكر سامسونوف بضع لحظات ، ثم أمر الصبى بادخال الزائر الى الصالون ، وأسرع يرسل الخادم العجوز فى الوقت نفسه الى البنه الأصغر آمراً اياه أن يصعد اليه فورا ، فسرعان ما حضر الابن دون أن ينطق بكلمة و انه رجل طهول القامة عريض الجسم قهوق قوة هرقلية ، حليق اللحية يرتدى الزى الألماني ( أما سامسونوف نفسه فكان يرتدى قفطانا وكانت له لحية ) و ان جميع أفراد الأسرة يرتعدون

خوفا أمام الأب • ولفد استدعى العجور ابنه القوى هددا لا خوفاً من الكابتن ، فانه لا تعوزه الشجاعه ، ولكن ليكون هنالك ساهد ذا لزم أن يكون هناك شاهد • وها هو ذا يتسند على ابنه وعلى الصبى فيظهر أخيرا في عتبة الصالون كتله مائحه • وربما كان ينبغى أن نسسلتم بأنه كان يشعر بكتير من الاستطلاع والفضول •

ان الصالون الذي كان ميتيا ينتظر فيه هو غرفة واسعة كاليحه ، من شأن مظهرها وحده أن يقبض الصـــدر ويهيء النفس للحزن ، وهي مزدانة بثلاث ثريات كبيرة مجلله بأغطية ، وسماط من اللوحات تصطف في القسم الأعلى من التجدران المصنوعة من مقلَّد المـــرمر • كان مشا جالساً على كرسي قرب الباب ينتظـــر أن ينقرر مصيره وهـو في حالة عصبية شديدة • فلما ظهر العجوز في الباب المقابل له على مسافة عشرين مترا ، نهض فجأة وتقدم نحوه بخطى واسعة حازمة هي خطي جندي • لقد كان حسن الهندام ، يرتدي ردنجوتاً معقود الأزرار ، ويحمل ببديه قىعة ٌ مدو َّرة ، ويلىس قفازين سوداوين ، تماما كما كان قبل تلاثة أيام في الدير عنب الشيخ أثناء لقائه بفيدور بافلوفتش وأخويه • انتظره العجوز واقفاً ، رسين المظهر وفور الهيئة ، وشعر منيا حين اقترب منه أنه كان يتفرس فيه ويفحصه بانتياه • وفد خطف بصره ما كان قد أصاب وجه كوزما كوزمتش من تورم شديد منذ زمن • ان شفة كوزما السفلي، وهي شفة سيمكة ، تتدلى الآن تدلياً • انحني سامسونوف أمام ضفه صامتا رصينا ، وأشار له الى مقعد أمام كنبة جلس عليها هو بتهالك بطيء مستندا الى ابنه مطلقا من صدره بعض الأنين • فسرعان ما شعر متبا أمام هذه الجهود الأليمة التي يبذلها العجوز ، بعذاب الضمير من أنه ، وهو الشماب التافه ، قد أجاز لنفسه أن يزعج شخصية مرموقة كهذه الشخصية الكبيرة . قال العجوز أخيرا بعد أن استقر على الكنبة: ــ ماذا تريد يا سدى ؟

وقد ألقى هذا السؤال بصوت بطىء قاس ، مجزئاً مقاطع كلماته، ولكنه ألقاه بلهجة مؤدبة مهذبة ٠

ارتعش ميتيا ، وأراد أن ينهض ، ولكنه عاد يجلس فورا ، وبدأ شروحه متكلما بسرعة كبيرة وعصبية سديدة ، مكترا من الحسركات والاشارات ، لأنه كان في حالة اهتياج عظيم ، فمن رآه أحس أنه أمام رجل اندفع الى آخر مدى يحاول أن يجد مخرجاً من مأزقه وأنه مستعد لأن يلقى نفسه في الماء اذا أخفق ، ولا شك أن العجوز سامسونوف فد لاحظ ذلك من أول نظرة ، ولكن وجهه ظل باردا هادئا رصينا مغلقا كأنه وجه تمثال ،

\_ لا شك أن كوزما كوزمتش المحترم جدا قد سمع عن منازعاتى مع أبى فيـــدور بافلوفتش كارامازوف الذى ســلبنى ميرائى من أمى المرحومة ٠٠٠ ان المدينة كلها تلغط فى هذا الأمر منذ زمن طويل ، لأن الناسس هنا قد تعودوا هذه العادة البشعة وهى أن يهتموا بما لا يعنيهم ٠٠ ولا شك أنك علمت من جروشنكا \_ معذرة ، أردت أن أقول أجرافين ألكسندروفنا التى أحترمها وأبجلها الى غير حد ٠٠٠

بهذه الكلمات بدأ ميتيا حديثه ، نه لم يلبث أن اضطرب . على أننى لن أنقل هنا أقواله كلمة كلمـــة ، وحسبى أن ألخص مضمونها الأساسى • اليكم ما ذكره دمترى : لقد ذكر أنه استثمار منذ ثلاثة أشهر محاميا من البندر (كان ميتيا يتعمد أن يستعمل فى شروحه تعابير رائجة فى البيئة التى ينتمى اليها سامسونوف ) • قال :

ـ ذهبت الى بافل بافلوفتش كورنيبلودوف الشــهير الذي لعـلك

تعرفه یا کوزما کوزمتش ۰۰۰ هو انسان عریض الجبهة ۰۰۰ له ذکاء یشبه أن یکون ذکاء رجل دولة ۰۰۰ انه یعرفك أیضا ۰۰۰ وقد أثنی علبه ثناء عظما ۰۰۰

هذا اضطرب ميتيا من جديد وأرتب عليه • ولكنه كان يثوب الى نفسه في كل مرة ، منتقلاً الى فكرة جديدة بدون تدرج • عاد يقول ان كورنيبلودوف هذا ، بعسد أن أصغى الى شروح ميتيا ، ونظسر في الأوراق التي وضعها بين يديه (لم تكن شروح ميتيا بصدد هذه الأوراق واضحة ، وانما هو مر على هذا البجزء من حديثه مرورا سريعا ، رأى ، فيما يتعلق بقرية تشرماشنيا ، وهي القرية التي كان يجب أن تئول اليه مع انني لم أستطع أن آخذ من هذا الرجل القاسي الا سبعة عشر ألف على العجوز الندل ، وأن هذه الدعوى يمكن أن تضع العجوز في مأزق صعب • • • • « لأن جميع الطرق ليست مسدودة ، ولأن القضاء يعرف كيف يبجد الطريق التي تؤدى الى الهدف » ؛ أى أن من المكن الحصول بهذه الوسيلة من فيدور بافلوفتش على مبلغ يصل الى عشرة آلاف روبل من قبيل التعويض ، لأن تشرماشنيا تساوى في الواقع خمسة وعشرين ألف روبل ، وحتى ثمانية وعشرين ألف روبل حتماً •

\_ ثلاثون ألف روبل ، ثلاثون ألف روبل يا كوزما كوزمتش ، مع اننى لم أستطع أن آخــذ من هذا الرجل القاسى الا سبعة عشر ألف روبل ، تصور! ولكننى آثرت أن لا أرفع دعوى، لأننى لا أفهم فى شئون المخاصمات شيئاً ٠٠٠ فلما وصلت الى هـــذه المـدينة رأيتنى اللاحــق وأطار د ( هنا اضطرب ميتيا أيضاً وأسرع يقفز الى موضوع آخر ) ٠٠٠ هل تقبل ، فى هذه الشروط ، يا كوزما كوزمتش المحترم ، أن أتنازل لك عن جميع حقوقى عند هذا الشيطان الرجيم ، على أن تدفع لى فى مقابل ذلك ثلاثة آلاف روبل فحسب ؟ ٠٠٠ انك لا تجازف بشىء على مقابل ذلك ثلاثة آلاف روبل فحسب ؟ ٠٠٠ انك لا تجازف بشىء على

الاطملاق ، أؤكد لك ذلك صادقاً ، وأحلف لك عليه بشرفي ٠٠٠ بالعكس : لسوف تـُردُ اليك هذه الثلاثة آلاف ستة أو سبعه ٠٠٠ وانما المهم أن تتم هذه الصفقة كلهـا « اليوم » • انني مســتعد لأن أوفع عقداً مستجلاً لدى الكاتب بالعدل ، أو سَينًا من هذا القبيل ٠٠٠ أى انني مستعد لكل نبيء ٠٠٠ أعطيك الأوراق التي ستحتاج اليها ، وأتنازل لك عن جميع الحقوق التي تريدها ٠٠٠ نبرم العقد فوراً ، في هذا العسباح ان أمكن ، اذا كنت تستطيع ذلك ٠٠٠ ثم تعطيني التلاثة آلاف روبل ٠٠٠ أنت الذي تعد أغني رجـــل في هذه المدينة ٠٠٠ وبذلك تنقذني وتهب لى فرصة تحقيق مشروع سام ِ جداً نبيل جـــداً في الوافع ٠٠٠ فانني أضمر عواطف رقيقة لانسانة تعرفها أنت وتسهر عليها وترعاها رعاية الأب ابنته ؟ وما كان لى أن أجيء اليك لولا علمي بأنك قد أصبحت لها بمثابة الأب حقاً • واذا شــئنا الدقة في التعبير وجب أن نقول ان رجالاً " ثلاثة يتصادمون هنا ، لأن القدر قوة هائلة رهيبة يا كوزما كوزمتش . فلنكن واقعيين يا كوزما كوزمتش ، لنكن واقعيين ! واذ انك أصبحت منذ زمن طويل لا تُحسب في عداد المتصادمين ، فلم يبق هنا لك الا خصمان يتنازعان • انني أعبر عما بنفسي تعبيراً أخرق ، أنا أعرف ذلك ، ولكنني لست بأديب • المهم أنه لم يبق هنالك الا أنا من جهة ، وذلك الشيطان الرجيم من جهة أخرى • فاختر الآن : أتختـــارني أنا أم تبختار ذلك الشيطان ؟ كل شيء متـوقف عليك منـــذ الآن • انك تملك في يديك مصائر ثلاثة أشخاص ، وعليك أنت أن ترمى النرد فتفصل في الأمر٠٠ اعذرني اذا رأيتني أرتبك ولا أحسن التعبير : ولكنك ستفهمني ولا شك. انني أرى من نظرات عسك المحترمتين أنك ستفهمني ، فان لم تفهمني فلن يبقى لى الا أن ألقى نفسي في الماء ، هذا هو الأمر ٠٠٠

قطع ميتيا حديثه الغمس يب المدهش فجأة بعمد أن نطق بجملته

السخيفة تلك: «هذا هو الأمر »، ونهض عن مكانه بوئبة واحدة ينتظر الرد على عرضه المضحك ، لقد أحس على حين بغته وهبو يختم تلك الجملة ، أن كل شيء قد ضاع الى غير رجعة ، وأنه قد ارتكب على وجه المخصوص حماقة كبرى ، قال يحدث نفسه مضيطرباً مرتبكاً متحيراً «غريب! كنت حين وصولى أحس أن الفكرة رائعة ، فاذا هي لا تسفر في النهاية الا عن غباء » وكان العجوز أثناء تدفق مينيا في الكلام ، يحافظ على هدوء وضعه ، ويلاحظ محدثه وقد لاح في عينيه تعبير بارد برودة على هدوء وضعه ، ويلاحظ محدثه وقد لاح في عينيه تعبير بارد برودة قال له بلهجة حازمة موسة :

ــ متأسف یا سیدی ! اننی لا أتعاطی أعمالا من هذا النوع . أحس میتیا بساقیه تنثنیان ! وتمتم یقول وهو یبتسم ابتسامة یرثی لهــا :

\_ آسف ٠٠٠

لبث ميتيا جامداً ساكن النظــرة ، ولكنه لاحظ عنـدئذ شيئا من الانفراج في عضلات وجه سامسونوف ، فارتعش وعاوده الأمل فجأة . فال المعجوز :

\_ أنا يا سيدى لم أتعود تعاطى أعمال كهذه ، فاننى أكره الدعاوى وأمقت المحامين ٠٠٠ ومع ذلك فى وسيعى أن أدلك ، اذا شئت ، على شخص يمكنك أن تتجه اليه وتتكل عليه ٠٠٠

فدمدم ميتيا يقول:

ــ من هــو؟ آه ••• يا رب! انك تردُّ الى َّ الحيــــاة يا كوزما كوزمتش! ليس هذا الرجل من هنا ، وليس يقيم الآن في هذه المدينة أيضا ، الله فلاح يتعاطى تعجارة الخشب ، اسمه لياجافى ، وهو يتفاوض منذ سنة مع فيدور بافلوفتش على ثمن الأشعجار التي آن قطعها في قريتك تلك نفسها تشرماشنيا ، ولكنهما لم يتفقا على التمن كما لعلك تعلم ذلك ، وقد جاء الى المنطقة من جديد ، وهو يسكن الآن عند القس ايلنسكي في قرية ايلنسكي التي تبعد اثني عشر فرسخا عن محطة فولوفيا ، وقد كتب الى في موضوع الأشجار هذه مستنصحاً ، وأحسب من جهة أخرى أن في موضوع الأشجار هذه مستنصحاً ، وأحسب من جهة أخرى أن في دور بافلوفتش يعتزم الذهاب اليه ، فاذا أنذرت في دور بافلوفتش وعرضت على لياجافي ما عرضته على الآن ، فمن الجائز أن ، د ،

فقاطعه مشا قائلاً بحماسة:

\_ ولكن هذه فكرة عبقرية! ذلك هو الرجل الذي أنا في حاجة اليه ؟ هذه الصفقة صفقته! انه يساوم على السعر ، ويُطلب منه مبلغ باهظ ثمناً لأشجار يقطعها ، فاذا هو يجد بين يديه أوراقا تجعله مالكاً للمنطقة بأسرها! هاهاها! •••

انفجر ميتيا يضحك ضحكته الصغيرة الجافة على نحو لم يكن في حسبان العجوز ، فلم يملك العجوز الا أن يرتعش قليلا •

واستأنف ميتيا كلامه قائلا وهو يغلى ويفور أملاً:

\_ كيف أشكر لك جميلك يا كوزما كوزمتش ؟

فقال سامسونوف وهو يحنى رأسه:

ـ لا داعي الى الشكر •

ــ أوه ! انك لا تعلم ٠٠٠ لقد أنقذتنى من اليأس ٠٠٠ قلبى هو الذى هدانى اليك ٠٠٠ والآن ، الى ذلك القس !

ـ لا داعي الى الشكر .

ـ اننى ذاهب الى هناك! سأركض الى هناك ركضاً! لقد أسرفت فى الاستفادة من لطفك وذوقك وكياستك ، بينما أنت مريض موجع٠٠ أوه! لن أنسى جميلك ما حييت ٠ ان روسياً هــو الذى يعدك بذلك ، رو ٠٠ سياً ٠٠٠

ـ طيب ٠

أراد ميتيا أن يمسك يد العجوز ليصافحها شاكراً ممتناً ، ولكنه لاحظ وميضا خبيثا في عيني العجوز في تلك اللحظة ، فأمسك فورا ، وأرخي يده ، غير أنه سرعان ما لام نفسه على سوء ظنه ، وقال لنفسه : لا بد أن يكون متعبا ٠٠٠ » ، وهتف يقول بصوت مدو :

ـ هذا من أجلها يا كوزما كوزمتش ، هذا في سبيلها !

ثم حياً العجوز َ بانحناء ، واستدار ، واتجه نحر والباب بعظى واسعة دون أن يلتفت بعد ذلك ، كان ينبض حماسة ، قال لنفسه ، « ظننت أن كل شيء قد ضاع ، ولكن ملاكي الحارس أنقذني ، فحين يدلني رجل خبير من رجال الأعمال على هذا الطريق ( ما أنبل نفسه ، وما أعظم مهابته ! ) ، فمعني ذلك أنني ربحت القضية ، ٠٠ ما ينبغي أن أضيع دقيقة واحدة ، سأذهب الى هناك حالا ، ثم أعود قبل الليل ، ٠٠ نمم قبل الليل ، آء ، ٠٠ أصبح الأمر في جيبي ! ذلك أن العجوز لايمكن أن يكون قد سخر مني على كل حال ! » ، بذلك كان ميتيا يحدث نفسه أن يكون قد سخر مني على كل حال ! » ، بذلك كان ميتيا يحدث نفسه أمرين لا ثالث لهما : فاما أن المسألة مسألة حل مضمون يوصي به رجل

له خبرة سامسونوف الذي كان على علم بالموقف وكان عدا ذلك يعرف لياجافي هذا \_ يا له من اسم غريب! \_ واما أن العجوز قد سخر منه وضحك عليه! والحق أن هذا الافتراض النابي كان هو الصحيح • لقد ظل العجوز سامسونوف زمناً طويلا بعد وقوع الكارئة يضحك كلما تذكر أنه دبير مكيدة لهذا « الكابتن » • ان سامسونوف انسان سيء الطوية قاسي القلب ساخر النفس ، كثيرا ما يخالط الكره في نفسه مرض • ترى هل فعل ذلك بسبب ما رآه عند ميتيا من حماسة شديدة وحميا عظيمة واعتقاد ساذج بأنه بم هو سامسونوف ، يمكن أن تنطلي عليه هذه العروض الخداعة تصدر عن رأس محموم و « سلة متقوبة » من هذا العروض الخداعة تصدر عن رأس محموم و « سلة متقوبة » من هذا حياء هذا « الولد الطائش الفاجر » يسأله المال باسمها من أجل مشروع سخيف مضحك ؟ لا أدرى أى الدافعين فعل في نفس الشيخ حين كان سينيا يقف أمامه شاعرا بانشاء ساقيه هاتفا في غباء أنه همك! المهم أن ميشا يقف أمامه شاعرا بانشاء ساقيه هاتفا في غباء أنه همك! المهم أن سامسونوف انها ألقي عليه في تلك المحظه نظرات خبيشة وقرر أن يضحك عليه ويسحر منه •

وما ان انصرف ميتيا حتى التفت كوزما كوزمتش الى ابنه ، وقد شحب لونه من شدة الغضب ، فأمره بأن يفعل كل ما يجب فعله حتى لا يستطيع هذا الشاب الرث أن يظهر في منزله مرة أخرى في المستقبل وأن لا يُسمع له بدخول الفناء ، والا ٠٠٠

ولم بكمل كوزما كوزمتش تهديده ، ولكن ابنه ارتعد خوفا ، رغم أنه سبق أن رآه غاضبا مرات كثيرة • وظل العجوز بعد ذلك ساعة كاملة فريسة حنى اذا جاء المساء أحس بألم ووهن ، فنادى الممرض الذى يجرعه أدويته •

#### 5

# ليسابسافث



كذلك كان يردد ميتيا على نفسه • ولكنه لم يكن قد بقى معه مال لاستئجار خيول • ان فى جيبه بضعة قروس ، فذلك كل ما بقى له من سنى التراء التى عاشها! لكنه تذكر أن عنده فى البيت

ساعة فديمة من فضه ، متعطلة منذ زمن طويل ، فحملها الى تاجــر ساعات يهودى ، له دكان قرب السوق ، فاشتراها منه هذا التاجر بسبة روبلات ، هتف مينيا يقول لنفسه متحمسا : «لم أكن آمل أن أحصل على هذا المبلغ كله!» (أصبحت حماسة مينيا لا تفتر!) ، وعاد الى مسكنه بالمبلغ مسرعا ، وأكمله باقتراض ثلاثة روبلات من أصحاب الدار التى يقيم فيها ، ولقد قبل أصحاب الدار أن يقرضوه راضين مسرورين ، يقيم فيها ، ولقد قبل أصحاب الدار أن يقرضوه راضين مسرورين ، رغم أنهم كانوا هم أنفسهم في عسر، وذلك لأنهم يحبونه كتيرا، وأبلغهم مينيا ، وهو على ما هو عليه من فرح طافح ، أن مصيره سيتقرر ، وشرح لهم ، ببضع كلمات سريعة جدا ، « الخطة » التي عرضها على سامسونوف والقرار الذي اتخذه سامسونوف ، والآمال التي أشرقت في نفسه ، الخ ، وكان هؤلاء الناس الطيبون على علم سابق ببعض أسراره ، وهذا هو وكان هؤلاء الناس الطيبون على علم سابق ببعض أسراره ، وهذا هو السبب في أنهم كانوا يعدونه واحدا منهم ، فهو « سيد » لا يتكبر ولا السبب في أنهم كانوا يعدونه واحدا منهم ، فهو « سيد » لا يتكبر ولا يقالى ، فلما أن جمع مينيا تسعة روبلات على هذا النحو ، أمر بخيول

للسفر الى فولوفيا • ولكن هذا ألَّف واقعة ثابتة "ستُذكر فيما بعد: « في عشية الحادثة ، لم يكن ميتيا يملك قرشاً واحداً ، حتى لقد اضطر ، من أجل الحصول على شيء من المال ، أن يبيع ساعته وأن يستدين ثلاثة روبلات من أصحاب الدار ، وذلك كله تشهد به شهود • » •

انني أذكر هنا هذا الظرف الذي لن تظهر خطورة شأنه الا فيما

كان ميتيا ، أثناء انطلاق الخيول به الى فولوفيا بسرعة ، مشرق الآمال متهلل النفس ، كان يتنبأ فرحاً بأن « جميع هده الشئون » ستسوًى أخيرا ، ومع ذلك كان يقلق ويرتعش خوفا فى بعض اللحظات حين يتساءل ما عسى تصير اليه جروشنكا أثناء غيابه ، هبها قررت فى ذلك المساء نفسه أن تذهب الى فيدور بافلوفتش ؟ انه بسبب هذا الافتراض انما قرر أن لا ينبئها بأمر سفره ، كما أنه أمر أصحاب داره أن لا يكشفوا لأحد عن المكان الذى سافر اليه اذا هم سئلوا عن ذلك ، «يجب أن أعود قبل هبوط الليل ، مهما كلف الأمر ، مهما كلف الأمر » ، كذلك كان يكرر لنفسه بينما كانت العربة تنطلق به الى فولوفيا مسرعة وتهزه هزا قويا ، وكان يحدث نفسه أثناء تعجله المحموم هذا قائلاً : « أما لياجافي هذا ، فسوف أعود به معى ، لابرام العقد » ، ولكن حلمه لن يتحقق على ما رسم له من « خطط » وا أسفاه !

فهو أولاً قد وصــل متأخراً ، لأنه سلك ، ابتداء من فولوفيا ، طريقا من الطرق التي تصل بين القـرى الصـغيرة ، فلم يقطع اثنى عشر فرسخاً بل ثمانية عشر • ثم ان القس ايلنسكي لم يكن في بيته لأنه كان قد ذهب الى ضيعة مجاورة • فلما عثر عليه ميتيا أخيرا في تلك الضيعة التي تابع طريقه اليها بخيوله المكدودة المنهوكة ، كان الليل قد أوشــك أن يهبط • وسرعان ما ذكر له هذا الكاهن ، وهو رجل لطيف خجول

المظهر ، أن لياجافي قد نزل عنده فعلاً في أول الأمر ، ولكنه يقسم الآن فی سوخوی بوزیولوك ، وأنه سیبیت هذه اللیلة فی عزبة حارس الحراج لأن له أعمالاً يجب أن ينجزها هناك • فتوسل اليه ميتيا أن يصحبه فورا الى لياجافي وأن « ينقذه » بذلك ، فتردد القس في أول الأمر ، لكنه وافق أخيرا على أن يراففه حتى سوخوى بوزيولوك ، وكان واضحا أن بقطع الطريق سيراً على الأقدام ، لأن المسافة لا تزيد على فرسخ واحد أو « أكتر قليلاً » • وكان طبيعيا أن يقبل ميتيا هذا الاقتراح ، فأخـــذ يسير بخطى مديدة على عادته في السير ، فكان الكاهن العانر الحيظ مضطراً الى أن يماشيه راكضاً أو شبه راكض ٠ ان هذا الكاهن رجل ما يزال غض الاهاب ، وهو في أحاديثه شديد التروي والتعقل والحذر • وسرعان ما أطلعه ميتيا على مشاريعه ، عرضها له بحرارة وسأله بعض النصائح في أمر لياجافي ، بالحاح عصبي ، وظل يتكلم على هذا النحو طول الطريق • فكان القس يصــغى الى كلامه بانتباه ، ولكنه كان ضــنيناً « لا أعلم ، مع لأسف • أنَّى لى أن أعلم! » • ولما حدثه ميتيا عن نزاعه مع أبيه في موضــوع الميراث ، ذعر القس ، لأنه كان مرتبطاً بفيدور بافلوفتش من بعض النواحي فيما يبدو ؟ ومع ذلك سأل ميتيا عن سبب اطلاقه اسم لیاجافی علی هذا الفلاح جور سکین ، وذکر له أن هذا الفلاح لا يسميه أحد بهذا الاسم رغم انه اسمه فعلاً ، لأنه يستاء استياءً شديداً من مناداته بهذا الاسمام ، وانه لا غنى عن مخاطبته باسم جورسكين « والا فلن تفلح معه في شيء ، بل ولن يسمع لك » • بهذه العبارة ختم القس كلامه ، فدهش ميتيا قليلاً ، وأجاب بأن هذا الاسم هو الاسم الذي ذكره له سامسونوف نفسه. فلما سمع الكاهن ذلك أسرع يغير ۖ الحديث.

ولعله كان يحسن صنعاً لو أفصح لميتيا عن الشك الذي راوده والشبهة التي خطرت بباله : لئن أرسله سامسونوف الى هذا الفلاح مطلقاً عليه اسم لياجافي ، فمن الجـائز جـدا أن يكون فد فعل ذلك ســخراً به وضحكاً عليه ؟ ولا بد أن يكون في الأمر شيء « يعرج » على كل حال • ولكن ميتيا لم يكن في وقته متسع للتلبث على « متل هذه السفاسف » •فهو يغذُّ السير ويمشى بخطى مديدة ، ولم يدرك أن المسافة التي قطعها ليست فرسيخاً ولا فرسيخاً ونصف فرسيخ ، بل ثلاثة فراسيخ على الأقل ، لم يدرك ذلك الاحين وصل الى سوخوى بوزيولوك • ومع ذلك كبح جماح غضيه وسييطر على حنقه • ودخل الرجلان العزبة التي كان حارس الحراج، وهو رجل يعرفه القس، يشغل نصفها ، بينما كان نصفها الناني الذي يفضل لأول عناية وصيانة والذي يفصله عن النصف الأول دهليز ، موضوعاً تحت تصرف جورسكين ؟ ومضى الرجلان الى جورسكين رأساً بعد أن أشعلا شمعة " • كانت الغرفة مدفَّأة تدفئة شديدة ، وعلى مائدة من خشب السنديان يُرى ســماور منطفىء وصــينية وفناجين وزجاجة « روم » فارغة وابريق ما يزال فيه بقايا خمـــر ، وكسرات خبر • أما لياجافي فكان مستلقيا على دكة ، قد لف سترته واتخذها وسادة ، وكان يشخر شخيراً تقيلاً • نظر اليه ميتيا متحيراً ، ثم قال في قلق :

\_ يحب ايقاظه طبعا ! ان القضية التي جئت من أجلها ملحة ، وأنا في عجلة من أمرى ، لأن على ً أن أرجع في هذا اليوم نفسه .

صمت القس والحارس ولم يقولا رأيهما • واقترب ميتيا من النائم وأخذ يبحاول ايقاظه ، فكان يهزه هزاً قوياً ، ولكنه لم يظفر بشىء ؟ ولاحظ بعد برهة أن الرجل سكران ، فقال :

ـ هو سكران ، فماذا عساى أصنع ؟ ما عساى أصير ؟ يا رب ! واذ بلغ الدروة من نفاد الصبر ، شد الشاخر من ذراعيه ، ثم شده من ساقيه ، ثم انهض رأسه ، ثم أجلسه على الدكة ، فلم يستطع أن يستطع أن يستطع أن ينتزع منه بعد جهود طويلة الا بضع دمدمات تتخللها شتائم مقدعة رغم اضطرابها •

قال القس أخيراً:

ـ خير لك أن تنتظر ، فما هو في حالة تمكنه من المناقشة .

وقال الحارس:

ـ لقد ظل يشرب طول النهار ٠

فصاح ميتيا يقول:

ــ آه ! يا رب ! لو علمتما مدى حاجتى اليه ، وفي أى ظرف أنا ! ...

قال القس:

ــ لا حيلة في الأمر ، لا بد من الانتظار الى صباح غد .

ـ الى غد؟ انك لا تفكر في الأمر! هذا مستحيل!

واشتد به الكرب فأراد أن يهز السكران من جديد ، ولكنه لم يلبث أن عدل عن ذلك ، لأنه أدرك أن جهوده عبث لا فائدة منه ، وقد صمت القس فأصبح لا يقول شيئاً ؛ أما الحارس فكان شديد النعاس فسكت كذلك كالح الوجه عابس الهيئة ،

قال ميتيا وقد بلغ أوج الحيرة والاضطراب:

ــ الحياة تهىء للانسان فى بعض الأحيــان مهازل فاجعة مبكية من هذا النوع ! وكانت قطرات من العرق تسيل على جبينه • وانتهز القس لحظة هدنة وهدوء فأوضح كيف أن ايقاظ النائم لن ينفع في شيء ، لأنه لن يكون قادرا على المناقشة وهو فيما هو فيه من سكر شديد • وختم القس كلامه قائلا:

\_ وما دام الأمر الذي جئت من أجله هاماً ، فالأفضل أن ترجئه الى الصباح .

فوافق ميتيا على هذا الاقتراح وهو يحرك ذراعيه معبراً عن العجز · قال :

\_ طيب يا أبى • سأبقى هنا مع الشمعة أرقب اللحظة المواتية ، فمتى استيقظ كلمته •

وأضاف يقول ملتفتاً نحو الحارس :

\_ وسأدفع لك ثمن الشمعة ، وسأدفع لك أيضا أجر قضاء الليلة هنا • سوف تتذكر دمترى كارامازوف •

ثم عاد يخاطب القس فسأله:

ـ ولكن أين تنام أنت يا أبي ؟

فأجابه القس بقوله :

ـ الأمر بسيط • أعود الى بيتى •

وأضاف يقول مومثًا الى الحارس:

ــ سيعيرني فرسه • والآن نعمت مساءً • أرجو لك التوفيق كله • منالئ ما كان مرعاد التربي المستحدد النافية على الفريد عمر ما المخلاصة

وذلك ما كان • عاد القس الى بيته على الفرس ، سعيدا بخلاصه من ميتيا • وكان في أثناء الطريق يحرك رأسه قلقاً بعض القلق ، متسائلا ألا يحسن به أن يبلغ فيدور بافلوفتش أمر هذه القضية العجيبة منذ الغدى قائلاً لنفسه : « انه اذا علم بالأمر لسوء الحظ ، فقد يغضب منى فيمنع عنى خيراته • » • أما المحارس فقد حك وأسه وعاد الى غرفته دون أن ينطق بكلمة •

جلس ميتيا على الدكة مترقباً اللحظة المواتية كما فال ، وقد هبط عليه حزن عميق شمله كضباب كثيف ، وأراد أن يفكر وهو على ماهو عليه من ارهاق شديد وكرب لا حدود له ، ولكن أفكاره كانت تتهرب،

ان الشمعة تذوب ببطء ؟ وهذا جدجد يغنى في مكان ما ؟ والهواء قد أصبح خانقاً في الغرفة المدفأة تدفئة زائدة • وفجأة تراءت لحيال ميتيا حديقة أبيه ، والممر الذي يقع خلف الحديقة ، وتراءى له باب يُفتح خلسة " في المنزل ، وتراءت له جروشنكا تتسلل من الباب • • • فاذا هو يثب عن الدكة واقفاً ! • • •

دمدم يقول وهو يصرف بأسنانه:

\_ يا للمأساة!

ثم دنا من النائم بخطوات آلية ، وأخذ يتفرس في وجهه ، انه فلاح نحيل ما يزال شابا ، شديد استطالة الوجه ، مضفور الشعر ، لذقنه لحية طويلة رقيقة ، يرتدى قميصا هنديا وصديرة سوداء تتدلى من جيبها سلسلة سباعة من فضة ، تأمل ميتيا وجهه ، فشعر بكره شديد لهذا الرجل ، وأحنقته ضفائره خاصة ، لا يدرى لماذا! وبدا له أنه أمر لا يطاق ، أمر مذل مهين أن يكون عليه ، هو ميتيا الذي جاء لأمر مستعجل هم ضحى في سبيله بكل شيء ، أن يكون عليه أن ينتظر هنا ممز ق القلب هما ، بينما هذا الكسلان « الذي يتوقف عليه مصيرى في هذه الساعة يغط في النوم كأن شيئا لم يكن ، وكأنه على كوكب آخر ، »

صاح ميتيا يفول فحأة :

ـ آه ٠٠٠ يا لسخريه القدر!

وطاس صوابه فهنجم على الفلاح السكران مرة أخرى يريد أن يوقظه • انه الآن حافد عليه فها همو ذا يهزه بكل ما أوتى من قوة ، وها هو ذا يصدمه ، بل ها هو ذا يضربه • ولكن جميع جهوده ذهبت سدى ! فلما رأى بعد خمس دقائق من الجهود الضائعة أنه لا سبيل الى المقاظه ، عاد الى مكانه وجلس شاعراً باضطراب عاجز وهو يكرر قوله :

\_ يا للسخف! يا للغماء!

نم اذا هو يضيف الى ذلك فجأة دون أن يعرف لماذا :

\_ يا للذل أيضا! يا للعار!

وأخذ يشعر بصداع رهيب في رأسه + وتساءل لحظة : « أأعدل ؟ أأرجع ؟ » ولكنه أجاب يقسول : « بل سأنتظر الى الصباح + سأبقى خصيصا ، خصيصا ! سيستحق الأمر أن أكون قد جئت الى هنا +++ ثم ما عساى أفعل لأرحل بغير خيل ؟ أوه ! ما أسخف هذا كله ! +++ » +

وكان صداع رأسه ما ينفك يشتد أثناء ذلك و وظل ساكناً جامداً دون أن يلاحظ النعاس الذي كان يستولى عليه شيئًا بعد شيء ، و نام آخر الأمر جالساً و لا بد أنه نام على هذه الحال ساعة أو ساعتين ، فلما استيقظ كان يشعر بألم فظيع في الرأس ، ألم لا يطاق ، حتى ليوشك ميتيا من فرط شدته أن يصرخ و كان صدغاه يطنان طنينا ، وكان يحس بوجع في القذال و فلما فتح عينيه لم يستطع أن يسترد حواسه ، وانقضت برهة طويلة قبل أن يفهم ما به ، ثم أدرك على حين فعاة أن الغرفة المسدفأة تدفئة زائدة تمتلىء برائحة قوية هي رائحة فحسم محترق ، وأنه كاد يموت اختناقا و كان السكران ما يزال يغسط في نومه على الدكة و

وكانت الشمعة التي انصهرت انصهارا تاما تهم أن تنطفيء • صرخ ميتيا وأسرع الى غرفة الحارس مترنح الخطى • فسرعان ما استيقظ الحارس، ولكن لم يبد عليه أنه انفعل كتيرا حين علم بما حدث ، وانما مضى يتخذ الاجراءات اللازمة ببرودة وقلة اكتراث ، فدهش ميتيا من ذلك حتى كاد ينفجر غضبا • وصاح يقول مضطربا اضطرابا شديدا :

#### \_ لقد مات ، مات ٠٠٠

فتُ ع الباب ، وفتحت نافذة ، ودخل الهسواء الى الغرفة ، ونظفت مدخنة المدفأة المسدودة ، ومضى مينيا فجساء بقادوس ماء فأغطس فيه رأسه ، ثم تناول خرقة فبللها بالماء ووضعها على جبين لياجافى ، فكان الحارس ينظر اليه أثناء ذلك هادئاً هدوءاً يوشك أن يشتمل على احتقار ؟ وقال بلهجة متجهمة بعد أن اكتفى بفتح نافذة :

### ۔ مذا كاف ِ

ثم رجع الى غرفته ينام ، تاركاً لمينيا سراجاً مشستعلاً ، ظل ميتيا يتحرك قرابة نصف ساعة الى جانب السكران الذى يوشك أن يكون مختنقاً ، وظل يجدِّد له الكمادات المبتلة مرة بعد مرة ، وقرر أن يستمر على هذه الحال حتى الصسباح ، ولكنه جلس ليستريح لحظه فصيرة ، فسرعان ما أغمض عينيه ، واضطجع على الدكة دون أن يلاحظ ذلك ، ولم يلبث أن نام على الفور نوماً ثقيلاً ،

فلما استيقظ كان الوقت ضحى • لقد دقت الساعة التاسعة ، والشمس تسطع من خلال نافذتى الغرفة الصغيرتين ؟ والفلاح المضفور الشعر قد ارتدى ثيابه كاملة ، وجلس الى المائدة التي كان عليها سماور جدبد وابريق خمر جديد قد أ'فرغ نصفه منذ الآن (كان الابريق الأول فارغاً ليس فيه قطرة واحدة ) ، فنهض ميتيا بوثبة واحدة ، وأدرك

منذ النظرة الأولى أن الفلاح اللعين قد سكر من جديد ، وأن سكره سيكون في هذه المرة عميقا لا برء منه ولا علاج له • ظل ميتيا يحدّق الى الفلاح دقيقة محملق العينين • أما الفلاح فكان يلاحظ ميتيا صامتاً، بشيء من الخبث والمكر ، الى هدوء مهين ، بل والى ثقة مستخفة محتقرة، فيما بدا لميتيا • قال له ميتيا:

ــ معذرة ٠٠ أعتقد ٠٠ لا بد أن حارس الحراج قد أخبرك ٠٠٠ أنا الليوتنان دمترى كارامازوف ، ابن العجوز كارامازوف الذي تفاوضه في أمر ثمن أشحار الغابة ٠٠٠

فأجابه الفلاح يقول بيقين هادىء وثقة كاملة مقطعا كلامه:

- ـ أنت تكذب! هذا غير صحبح!
- ۔ كيف ؟ أنا أكذب ؟ انك تعرف فيدور بافلوفتش مع ذلك ! فقال الفلاح رخو َ الفم :
  - ـ أنا أجهل من هو فيدور بافلوفتش !
- \_ كيف هذا ؟ لقد ساومته على ثمن أشجار الغابة التى ستقطع هلاً استيقظت أخيراً ؟ هل ثبت الى رشدك ! ان الأب بولس ايلنسكى هو الذى جاء بى الى هنا تذكر ••• ولقد كتبت أنت الى سامسونوف، فأرسلنى سامسونوف اليك •

كذلك قال ميتيا لاهناً مختنقاً • فعاد لياجافي يقول له :

- ــ أنت ۲۰۰ تكر ۲۰۰ ذب ۰
- فأحس ميتيا بقشعريرة باردة في ظهره •
- ــ أرجوك ! ليس الأمر مزاحاً لعلك سكران قليلا حاول أن تتكلم جاداً • افهمني • أو • أصبحت لا أفهم !

- أنت صبًّاغ! هذه هي مهنتك!

\_ أرجوك ، أتوسل اليك ! أنا كارامازوف ، دمترى كارامازوف ، وقد جئت أعرض عليك صفقة ٠٠٠ صفقة رابحة ٠٠٠ رابحة جدا لك ٠٠٠ صفقة تتعلق بهذه الأشجار نفسها التي ستقطع ٠٠٠

أخذ الفلاح يلاعب لحيته بوقار ورصانة • ثم قال :

ـ هــــذا كذب! لا شك أنك قد تواطأت على جــريمة وتريد أن تدحر جنى • أنت نذل ، نعم نذل •

قال ميتيا محتجاً وهو يعقف ذراعيه كمداً ويأساً :

\_ أؤكد لك أنك مخطىء!

عند ثذ أغمض الفلاح عينيه نصف اغماض ماكرا ، وهو ما يزال يلاعب لحيته . ثم قال :

ــ تاتاتا ٠٠٠ انى لأوثر أن تفول لى ما هــو القــانون الذى يجيز للناس أن يقترفوا النذالات ٠ هل تسمعنى يا نذل ؟ أنت نذل ، هــل تفهم ؟

تقهقر ميتيا وقد أظلمت نفسه اظلاماً شديدا • وعندئذ برقت في ذهنه فكرة مفاجئة ، « كأن أحداً ضربه على جبينه » ، كما روى هو ذلك فيما بعد • لقد اتضح كل شيء في فكره الآن • « كان ذلك الهاماً مباغتاً ، فأدركت كل شيء » • تساءل ميتيا ، مذهولا " ، كيف أمكن أن يُساق الى يُساق ، هو الرجل الذكي رغم كل شيء ، كيف أمكن أن يُساق الى وضع سخيف هذا السخف ، وكيف أمكن أن يندفع في مغامرة كهذه المغامرة ، وأن يستمر فيها قرابة أربع وعشرين ساعة ، وأن يشغل نفسه بلياجافي هذا واضعاً على جبينه كمادات مبللة ٠٠٠ « انه سكران ، سكران ، سكران

سكرا فظيماً ، وسيظل يشرب على هذا النحو أسبوعاً بكامله ٠٠٠ فعلام أنتظر مزيدا من الانتظار ؟ وماذا اذا كان سامسونوف قد سيخر منى وصحك على بارسالى الى هنا ؟ وماذا اذا هى ٠٠٠ أثناء هذه المدة ٠٠٠ قد ٠٠ أه ٠٠ يا رب ! ماذا صنعت بنفسى ؟! ٠٠ » ٠

كان الفلاح ينظر اليه هادئا ضاحكا • فلو فد كان ميتيا في ظرف غير هذا الظرف اذن لانقض على هذا الأبله حانقاً فصرعه ، ولكنــه كان يشمر في تلك اللحظة أنه ضعيف كطفل • فها هو ذا يتجه نحو الدكة بخطى بطيئة ، فيرتدى معطفه ، ويخرج من الغرفة دون أن يقول كلمة واحدة • ولم يحد حارس الحراج في الغرفة الأخرى ، فتناول من جيبه خمسين كوبكا فوضعها على المنضدة تمنأ للشمعة وأجرآ للمبيت وتعويضا عن الازعاج • وحرج من العزبة ، فوجد نفسه في قلب الغابة دون أن يكون هناك شيء يمكن أن يستهديه في معـــرفه طريقه ؛ فسار على غير هدى ، لأنه لم يتذكر حتى الجهة التي جاء منها ، فلم يعرف أيتجه يمنة ً أم ينجه يسرة حين يخرج من منزل الحارس • انه ام يلاحظ الطريق في الليلة البارحة من شدة تعجله • وهــو الأن لا يشعر بأية رغبة في الانتقام ، حتى ولا من سامسونوف . انه يسير في ممر الغابة لضيق ، خاوى الرأس زائغ النظرة ، كأنه يبحث عن « فكرة ضائعة » ، ولا يهمه أن يعرف الى أبين كان ذاهبا ! ان في وسع طفــل صـــغير أن يقلبه على الأرض في نلك اللحظة بسهولة ، من فرط ما كان يعاني من ارهاق جسمي ونفسى معاً • ومع ذلك خرج أخبرا من الغابة ، فوجد نفسه فجأة أمام حفول محصودة عارية تنسط على مدى النصر • قال في نفسه وهو مايزال يسير فدماً دون أن يلوي على شيء: « كأن الناس والموت قد مراً بهذا المكان! » «

وأنقذه فلاحون • ان عربة تنقل تاجراً عجـــوزاً كانت تسير على

طول الطريق الذي يصل بين قرى صغيرة • فلما بلغته العربة سأل حوذيتها عن الدرب ، فاتفق أن كان الحوذي ذاهبا الى فولوفيا أيضا • وسرعان ما تم الاتفاق بينه وبين الحوذي ، فركب ميتيا الى جانب المسافر العجوز • وبعد ثلاث ساعات وصلت العربة الى محطة فولوفيا ، فلاحظ ميتيا على حين فجأة ، بعد أن أمر بخيل تقله الى المدينة ، أنه يكاد يموت جوعاً ؛ فبينما كانت الحيل تقرن ، أمر لنفسه بطبق من عجة التهمه التهاما مع فطعة كبيرة من الحبر ، ثم انقض على سجق وجده جاهزاً ، وشرب نلاث أقداح صغيرة من الفودكا • حتى اذا استرد بذلك قواه ، شسعر بتحدد شيحاعته ، واستعاد صحو ذهنه •

الخيل تجرى ، وميتيا يبحض الحسودى على مزيد من السرعة ، ويهى ويهى في الوقت نفسه « خطة » جديدة ، خطة " « لا تخطى ، في هذه المرة ، من أجل العصول على « هذا المبلغ اللعين » قبل نهاية ذلك اليوم. هتف يقول مشمئزاً السمئزازاً عميقا : « كيف يمكن أن يهسوى مصير انسان بسبب هذه التلاث آلاف روبل الحقيرة ؟ • لأجدنها في هذا اليوم نفسه ! » • وكان يمكن أن يجعله هذا التصميم سعيدا ، لولا أن التفكير في جروشنكا كان يحاصره • « ما الذي صارت اليه ؟ ماذا حدث لها ؟» • كان هذا السؤال يطعنه في كل لحظة كشفرة مسنونة • ووصلت العربة أخيرا ، فأسرع ميتيا الى جروشنكا رأساً •

## من عج الأزهب

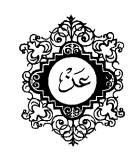

هذه الزيارة انما تحدثت جروشمنكا الى راكيتين مذعورة • كان قد سرعها ، وهى تنتظر الرسالة التى يعرف القارىء أمرها ، أن ميتيا لم يظهر منذ يومين ، وكانت تقول لنفسها انه قد لايجيء

قبل رحيلها باذن الله و ولكنه ظهر على حين فجأة و والقارى عسرف التتمة عبرف كيف تعللت له بضرورة ذهابها الى كوزما كوزمت حالا التتمة على نفسه وعدا ع حين تركته أمام منزل التاجر العجوز ، بأن يجيء فى منتصف الليل لاصطحابها الى منزلها و وقد سعد ميتيا بهذه التسوية ، منتصف الليل لاصطحابها الى منزلها وقد سعد ميتيا بهذه التسوية ، قال لنفسه : « ما دامت ستقضى السهرة عند كوزما كوزمت نفسه قائلا ": « اللهم الى فيدور بافلوفت » ولم يلبث أن أضاف يحدث نفسه قائلا ": « اللهم الا أن تكون كاذبة ، » ولكنه كان يعتقد بأنها صادقة ، انه ينتمى الى تلك المقبة من الغيورين الذين يتخيلون أفظع الأشياء متى ابتعدوا عن المرأة المحبوبة ، ويعانون عذاباً رهيباً من تصور « خياتها » لهم أثناء غيابهم ، ولكن ميتيا كان متى التقى بحروشنكا مرة أخرى مضطرباً قلقاً يائساً معذب النفس من يقينه بأنها خانته ، لا يلبث أن يسترد شجاعته حين يرى

وجهها الضاحك الرفيق المرح ، فاذا هو يطرد من فكره كل شيء ، ويشعر بالخجل من غيرته ، ويلوم نفسه على قلة اللقة .

بعد أن قام ميتيا بمرافقه جروسكا الى منزل سامسوبوف أسرع يعود الى بيته ، ان هناك مسائل كنيرة بفى عليه أن يبحلها فبل حلول الغد! وكان يشعر على الأفل بأن حملا تهيلا قد انزاح الآن عن صدره، غير أنه لم يلبث أن فال لنفسه: « ينبغى لى أن أسأل سمردياكوف ، بأقصى سرعه ممكنة ، هل حدد سىء فى الليلة البارحة ، هل ذهبت جروشنكا الى فيدور بافلوفتش أمس ؟ » ، هكذا استعلت الغيرة فى فلبه المعذب من جديد ، قبل أن يتسع وقته للعودة الى بيته ،

الغيرة! « ليس عطيل غيوراً ، انه واثق » ، كذلك فال بوشكين ، ان هذه الملاحظة البسيطة تشهد بعمق عبقرية شاعرنا القومى ، ان ما عاناه عطيل من قلق النفس واضطراب الأفكار ناشىء عن انه « فقد ايمانه بمنله الأعلى » ، ولكن عطيل ما كان له أبداً أن يرضى لنفسه هوان المرابطة في مكان ما من أجل أن يتجسس ويترصد ويترقب: انه أكتر ثقة من أن يفعل ذلك ، بالعكس: كان لا بد من دفعه ومن تقديم البراهين له ، ومن تحريضه بالأدلة الدامغة لحمله على تصور الخيانة ، ولا كذلك الغيور الحق ، لا يستطيع المرء أن يتخيل مدى ما يمكن أن يهوى اليه الغيور من درك الدناءة والحطة دون أن يشعر بأى خجل من ذلك ، وليس الغيور من درك الدناءة والحطة دون أن يشعر بأى خجل من ذلك ، وليس معنى هذا أن الغيورين أناس يتصفون بحقارة النفس حتماً ، لا ، . . رب رجل نبيل القلب نقى الحب مخلص العاطفة ، يرتضى مع ذلك أن يختبىء تنحت السرر ، وأن يرشى أناساً قذرين ، وأن يسستخدم أحط يختبىء تنحت السرر ، وأن يرشى أناساً قذرين ، وأن يسستخدم أحط الغيانة ولا أقول يغفرها ـ رغم أن له نفساً رقيقة بريئة كنفس طمل للخيانة ولا أقول يغفرها ـ رغم أن له نفساً رقيقة بريئة كنفس طمل لعضيانة ولا كذلك الغيور الحق! ما من شيء الا ويمكن أن يذعن له سغير ، ولا كذلك الغيور الحق! ما من شيء الا ويمكن أن يذعن له

الغيور وما من شيء الا ويمكن أن يغفره عنــــد الحاجه • ان الغبورين أسرع الناس الى الغفران ، والنساء يعرفن هذا ! هم قادرون ملاً على أن يمسلحوا خيانة مشهودة (بعد أن ينوروا نورة عنيفة في البدايه طبعاً) ، وقبلات وعناقات رأوها بأعينهم ، شريطة أن يستطيعوا أن يقولوا لأنفسهم ان « هذه آخر مرة » وان الغريم سيغيب وانه سيرحل الى بلد في أخــر العالم ، أو انهم سيمضون هم أنفسهم بحبيبتهم الى منطقه نائيه لا يستطيع الحضم الكريه أن يدركها فيها يوما • نم لا تدوم المصالحة أكبر من ساعة طبعاً ، ذلك أنهم ، ولو اختفى الخصم ، ما يلبتـــون أن يكتشــفوا خصما جديدا منذ الغد ، فاذا هم يستأنفون عذاب أنفسهم بسبب هـذه « الخيانة » الجديدة • رب متسائل يتساءل : ما هي في نظرهم قيمة حب يقتضي هذه الاحتياطات كلهاء ويتطلب هذه المراقبة الدائمة المتصلة، وهل المرأة التي يتصورون خيانتها تستحق منهم هذا الحب كله • ألا ان هذا السؤال بعينه هو مالا يلقيه النيورون الحقيقيون على أنفسهم ، مع أن منهم أناساً لهم نفوس سامية رفيعة • وهناك أمر جدير بالملاحظة أيضا : ان ذوى العواطف النبيلة من هؤلاء الغبورين يستطيعون ، وهم مختبئون في ركن من الأركان للتجسس والمباغتة ، يستطيعون أن يفهموا تماما ، « لنبل قلوبهم » ، أنهم ينحدرون الى الخزى والعار ، ولكنهم مع ذلك لا يشعرون بشيء من عذاب الضمير ، ما ظلموا مختبئين في أوكارهم على الأقل ٠

ما ان رأى منيا صاحبته جروشنكا حتى شعر بغيرته تتبدد وتزول، وحتى أصبح واثقا كريما سمحا خلال بضع لحظات ، بل لقد مضى فى هذا الى حد احتقار نفسه بسبب تلك الشكوك الأثيمة التى ساورته وذلك يدل على أن حبه لتلك المرأة كان فيه عنصر أسمى كثيرا مما كان يظن هو نفسه ، وأن الشهوانية والتعلق الحسدى اللذين حدث عنهما أخاء

أليوشا ، ليسا جوهر ذلك الحب • ولكن ما ان غابت جروشنكا عن عينيه حتى عاد يتصور فيها جميع حقارات الخيانة ودناءاتها ، دون أن يشعر أثناء ذلك بأى ندم أو عذاب ضمير •

استبدت به الغيرة اذن من جديد . وكان عليه أن يستعجل على كل حال • كان عليه قبل كل شيء أن يجد قليلا من المال لسدِّ حاجاته المباشرة : ان الروبلات التسعة التي جمعها في الليلة البارحة كانت قـــد نفدت في تلك الرحلة ؟ والمرء لا يستطيع أن يفعل شيئًا حين لايكون في جيبه قرش واحد كما يعلم ذلك جميع الناس . ولقد فكتَّر ميتيا ، أثناء وضعه خطته الجديدة في العربة ، فكَّر في الوسيلة التي تمكنه من الحصول على بضعة روبلات بلا ابطاء • انه يملك مسدسين رائعين من المسدسات التي تستعمل في المبارزات ، ولم يكن قد رهنهما حتى الآن ، لأنه يحرص علىهما حرصا شديدا • وكان قد تعرف منذ زمن ، في كاباريه «العاصمة الكبرى » ، بموظف شاب عازب غنى كان فيما يقال يهوى جمع الأسلحة على اختلاف أنواعها هوى شديدا ، فهـو يشترى مسدسات وبندقيات وخناجر يعلقها في جدران غرفته ، ويدعو ضيوفه الى مشاهدتها والاعجاب بها ، معتزاً بأن يشرح لهم نظام كل مسدس وطريقة حشوه بالرصاص ، تفكير كنير ، وعرض عليه أن يستودعه مسدسيه رهناً على قرض قـــدره عشرة روبلات ، فسر " الموظف سرورا عظيما ، وحاول اقناع ميتيا بأن يبيعه هذين السلاحين ، ولكن ميتيا رفض التخلي عنهما ، فدفع له الموظف عندئذ عشرة روبلات فائلا " انه ان بتقاضى فوائد عن هذا القرض بحال من الأحوال • وافترق الرجلان صــديقين • وأسرع متما الى جناحه الذي يقع خلف منزل فيدور بافلوفتش بغية أن يلقى سيمردياكوف • وبهذا أثبت مبتيا واقعة جـــديدة هي أنه « قـــل حدوث الحادث الذي سنتحدث عنه طویلاً فیما بعد ، قبل حدوث ذلك الحادث بثلاث ساعات أو أربع لم یكن فی جیبه كوبك واحد ، فقرر أن یرهن فی سبیل الحصول علی عشر روبلات مسدسین كان یحرص علیهما أشد الحرص، ثم اذا هو بعد ذلك ببضع ساعات یملك ألوف الروبلات ۰۰۰ » ولكننی أسبق بهذا تتمة القصة ، فلأعد الی حیث وصلت منها ۰

علم مننا في منزل ماريا كوندراتيفنا ( جارة فيدور بافلوفتش ) بنبأ مرض سمردياكوف فاضطرب اضطرابا شديدا وقلق قلقا عظيما • أصغى الى قصة سقوطه في القبو ، ونوبة الصرع ، ووصول الطبب ، ومبادرة فيدور بافلوفتش ٠ وأ بلغ أيضا نبأ سفر ايفان فيدوروفتش الى موسكو في مطلع الصباح ، فبدا عليه اهتمام شديد بهذه الواقعة التفصيلية. قال يحدث نفسه : « لا بد أن ايفـان قد مر َّ بفولوفيا قبلي » • غـير أن مرض سمردياكوف قد أحدث في نفسه قلقاً كبيرا ومخاوف خطيرة • فأخذ يسائل المرأتين قائلا : « فما العمل الآن ؟ من عساى أكلف بمراقبة المنزل واطلاعي على ما يجرى ؟ ألم تلاحظا شيئا في مســـاء أمس ؟ » • وأدركت المرأتان فوراً ما الذي يحاول أن يعرفه فطمأنتاه ما وسعهما أن تطمئناه . قالتا له مؤكدتين : « لم يعجىء أحد . وقد أمضى ايفان فيدوروفتش الليلة كما اعتاد أن يمضيها ، وجرى كل شيء على ما يبجب ». وجم ميتيا مفكرًا • لا بد من حراسة في هذه الليلة أيضًا • الأمر واضح• ولكن أين يرابط ؟ أيرابط هنا في الحديقة ، أم يرابط أمام منزل سامسونوف ؟ وقرر أخيراً أن يراقب المكانين كليهما ، وفقاً لما توجبه الظروف ، ولكن المهم قبل كل شيء ، قبل كل شيء ، هو أن ٠٠٠

وقد آن فعلاً أوان تنفيذ « الخطة » العجديدة ، العجدية في هــــذه المرة ، التي رسمها في العربة • ان هذا المشروع لا يمكن تأجيله • فقرر ميتيا أن يقف على هذا المشروع ساعة من الزمن و قال يحدث نفســه :

« بعد ساعة واحدة أكون فد سو يت كل نبىء ، نم أذهب الى منزل سامسونوف أسأل أما تزال جروشنكا عنده ، ثم أعود الى هنا فورا لأبقى حتى الساعة الحادية عشره ، وبعد ذلك أذهب الى منزل سامسونوف ثانية لأصحبها الى بيتها » • على هذا النحو حل ميتيا الصعوبة •

وأسرع الى بيته فاغتسل ونظف بيابه بالفرشاة ، وارتدى ملابســه وذهب الى السيدة هوخلاكوفا • فهناك كانت « خطته » ، واحزناه ! كان مـتـا قد قرر أن يقترض الثلاثة ألاف روبل من تلك السيدة • حتى لقد راوده على حين فجأة يقين عجيب خارق من أنها لن تمنع عنه هذا المبلغ. رب متسائل يتساءل : اذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يخطر بباله أن يتجه قبل هذا الوقت الى هده المرأة التي تنتمي الى بيئته على الأقل ، ولماذا آنر أن يتحه الى سامسونوف الذي يجهل متنا طبعة تفكيره ولا يعرف بأي لغة يخاطبه! يحسن أن نذكر هنا أن ميتيا كان قد انقطع منذ شهر عن التردد الى منزل هذه السيدة التي كان لا يعرفها كتير، على كل حال ٠ وكان يعلم عدا ذلك أنها لا تطيقه ، ذلك أنها قد ناصبته العداء منذ البداية في الواقع ، لسبب بسيط هو أنه كان خطيب كاترين ايفانوفنا • لقــــد كانت تتمنى أن تقطع كاترين صلتها به لتنزوج ايفيان فيدوروفتش «الشاب المثقف ، اللطيف ، المحبب ، الذي يملك روح الفروسية ويتمتع بآداب راقية » ، على حين أن آداب ميتيا كريهة مقيتة • ثم ان ميتيا قــــد سمخر منها مرارا كثيرة وقال عنها « انها كنيرة الحركة والحماسة والكلام بمقدار ما هي قليلة الثقافة » • ولكن فكرة قد ومضت في ذهنه وميض البرق في الصباح ، فقال لنفسه : « ما دامت تكره أن أتزوج كاترين ايفانوفنــا وما دام هذا الزواج ينير حنقها الى هذا الحد (كان لا يجهل أن استباء السيدة هوخلاكوفا من هذا الزواج يبلغ حد الهستريا ) ، فلا يمكن أن ترفض اقراضي هذه الثلاثة آلاف روبل التي ستتيح لي ان

أفصم علاقتي بكاتيا ، وأن أرحل من هنا الى الأبد · » · وكان ميتيا يقول لنفسه أيضًا : « ان نساء المجتمع هاته ، وهن صاحبان نزوات دلُّلتهن الأفدار ، لا يرفضن بذل جميع التضحيات المالية في سببيل هوى غريب من أهوائهن العجبية! » • ان « النخطة » التي وضعها لاقتراض هــــذا المبلغ من السيدة هوخلاكوفا لا تختلف عن خطة البارحة : سوف يعرض عليها أن يتنازل لها عن حقوفه في قرية تشرماشنيا ، ولكنه لا ينوى في هذه المرة أن يبسط الأمر على أنه صفقة تجارية ، ولا يهدف الى اغراء هذه السيدة ، كما حاول اغراء سامسونوف ، بأنها ستربح ستة آلاف أو سبعة آلاف روبل ؟ وانما يكون التنازل عن الحقوق ، في هذه الخطــة الجديدة ، بمثابة ضمانة سخنة للقرض الذي سيُتفق عليه • وكان كلما ازداد تفكيرا في هذا المشروع ازداد حماسةً له ، وذلك ما يحدث له دائما حين يتخذ قرارا جديدا • انه يتحمس في البداية لكل مشروع من مشاريعه • ومع ذلك شعر ، وهو يصعد درجات الباب من منزل آل هوخلاكوف ، بقشعريرة في ظهره ، واجتاحت نفسه عندثذ عاطفة قلق رهيب وخوف شديد : لقد أدرك في تلك اللحظة ، بيقين رياضي ، أنه يقامر بآخر ورقة يملكها ، فاذا لم تفلح هذه المحاولة ، فلا أمل بعد ذلك، « اللهم الا أن أذبح أحداً وأسلبه ثلاث آلاف روبل ، وبدون ذلك فلا مخرج لي ٠٠٠ » • كذلك قال متنا لنفسه • وكانت الساعة هي السابعة والنصف حين شد الحوس ٠

بدا كل شيء يجرى على ما يحب ويشتهى في أول الأمر: فما ان أبلغت السيدة هوخلاكوفا وصوله حتى أمرت بادخاله • فد هش ميتيا من سرعة استقباله ، وقال لنفسه: « لكأنها كانت تنتظرنى » • وما كاد يدخل الصالون حتى هرعت اليه وأعلنت له فجأة أنها كانت تنتظره • • • كنت أنتظرك ، كنت أنتظرك ! لا شيء كان يسمح لى بأن أتنبأ

بزیارتك ، أعتقد أنك تقدر ذلك بسهولة ، ومع هـــذا كنت أنتظرك ، فاعیجب بما أملك من صدق غریزة المرأة یا دمتری فیدوروفتش ، لأننی كنت واثقة ، منذ هذا الصباح ، بأنك ستزورنی ،

قال ميتيا وهو يجلس بخراقة :

ــ حقاً ان هذا يثير الدهشة ، يثير أكبر الدهشة ٠٠٠ ولكننى جئت من أجل قضية خطيرة ، خطيرة خطورة رهيبة ٠٠٠ بالنسبة الى من أجل طبعا ٠٠٠ يا سيدتى ٠٠٠ بالنسبة الى وحدى ٠٠٠ لذلك أسارع فـ ٠٠٠

\_ أعرف أن السبب الذى دفعات الى المجيء سبب خطير يا دمنرى فيدوروفتش • وليست المسألة هنا مسألة تنبؤات أتنبؤها ، لأننى أكره ذلك الايمان الرجعى بما هو فوق الطبيعة (لعلك على علم بمغامرة الشيخ زوسيما) • • • وانما الأمر حساب رياضى : كان لا بد أن تنجىء الى عدما بعد كل ما جرى مع كاترين ايفانوفنا ، لم يكن في وسعك أن لا تجيء • هذه رياضيات • • •

ــ أو فلنقل هذا واقعية يا سيدتى • لنكن واقعيين ••• اسمحى لى أن أبسط لك بايتجاز •••

ــ الواقعيــة ٠٠٠ قلتها يا دمترى فيـــدوروفتش! أنا من أنصار الواقعية بعد اليوم! آه ٠٠٠ لقد شُفيت من مرض الايمان بالمعجــزات عصدقنى! أنت لا تجهل طبعا أن الشيخ زوسيما قد مات!

قال ميتيا بشيء من الدهشة:

\_ لم أكن أعلم شيئًا عن ذلك •

وطافت بخياله صورة أليوشا • قالت السيدة هوخلاكوفا :

ــ مات هذه اللبلة ٠٠٠ تصور أن ٠٠٠

#### قاطعها ميتما قائلاً:

من أجل أن ٠٠٠

سيدتى ، أنا لا أعرف الا شيئاً واحدا : هو أننى فى وضع عصيب وأن كل شىء سينهار اذا أنت لم تساعدينى ، وسأكون أنا أول من ينهاره اغفرى لى خشونة لغتى ، ولكننى فى قلق محموم ؛ ان بى حمى حقا ٠٠ على خشونة لغتى ، أعرف ذلك ، أعرف أن بك حمى ٠ أنا مطلعة على كل شىء ، وما كان يمكن أن تكون حالتك النفسية غير ما هى اليوم٠ كل ما قد تقوله لى الآن ، أنا أعرفه سلفا ٠ اننى أفكر فى مصييرك منذ زمن طويل يا دمترى فيدوروفتش ٠ كنت ألاحظ حياتك ، وأدرسها٠٠ هه! أنا طبيبة نفوس ، خبيرة " جدا ٠٠٠ صدقنى يا دمترى فيدوروفتش! عاد ميتيا يقول وهو يبذل جهدا من أجل أن يبدو لطيفا محببا :

سيدتى ، لا شك عندى فى أنك طبيبة خبيرة ٠ ولكننى أنا أيضا مريض خبير ٠ اننى مقتنع اقتناعا قويا بأنك ستساعديننى فى اتقاء هدك كبير ، ما دمت قد قد اهتممت بمصيرى ذلك الاهتمام كله ٠ فاسمحى لى لهذا أن أبسطها لك ٠٠٠

لا تشرح ٠٠٠ هذا أمر ثانوى ! لن تكون أول شخص أساعده يا دمترى فيدوروفتش ! لا شك أنك سمعت عن ابنة عمى بلمسوفا كان زوجها الذى تدمرت حالته المالية قد انهار انهيارا على حد التعبير الصادق الذى استعملته أنت منذ هنيهة و فنصحتها بتعاطى تربية الحيول، فأصبحت حالتها اليوم مزدهرة ازدهارا عظيما و هل تفهم فى شئون تربية الحيول يا دمترى فدوروفتش ؟

وأن أقول لك بهذه المناسبة نفسها انني آمل منك ٠٠٠ لقد جئت باسبدتي

صاح ميتيا يقول نافد الصبر ثائر الأعصاب ، حتى لقد هم الله أن ينهض :

لله يا سيدتى ، أبدا ٠٠٠ لا أفهم فى هذا المجال شيئا ! أتوسل اليك يا سيدتى أن تصغى الى لله خطة ٠ دعينى أتكلم دقيقتين فحسب ، لأعرض لك مشروعى ٠ ثم اننى لا أملك الا وقتا قصيرا جدا ، أنا مستعجل غاية الاستعجال (كذلك أعول ميتبا يقول بصوت هسترى ، اذ حزر أنها ستقاطعه ، وأمثّل أن يستطيع منعها من مقاطعته برفع صوته) لقد جئت اليك لأننى قد بلغت ذروة الكرب واليئس ، وأردت أن أرجوك أن تسلفينى ثلاثة آلاف روبل ، ولكن بضمانة قوية وطيدة يا سيدتى ، بشروط موثوقة تماما ، وهأنذا أشرح لك الموضوع ٠٠٠

قالت السيدة هوخلاكوفا وهي تحرك ذراعيها كأنما تطرد الشروح التي هم ً بها ميتيا :

ــ تشرح فيما بعد ، فيما بعد ٠٠٠ ستقول لى هذا كله فيما بعد ٠ ثم اننى أعرف سلفاً كل ما قد تذكره لى ، سبق أن قلت لك هذا ٠ أنت فى حاجة الى مال ، أنت تطلب ثلاثة آلاف روبل ، ولكننى سأعطيك أكتر من ذلك ، أكثر كثيرا ، لأننى أريد أن أنقذك با دمترى فيدوروفتش ٠ ولكننى أطالبك فى مقابل ذلك بأن تطبعنى ٠

وثب ميتيا من مقعده من جديد ، قائلاً بانفعال شديد :

\_ آه! سبدتی! هل يمكن أن تكونی طيبة الی هذا الحد؟ آه! لقد أنقذتنی! يا رب! لقد انتزعت انسانا من ميتة عنيفة يا سيدتی ، من ميتة انتحار ِ بطلقة مسدس ٠٠٠ لسوف أظل شاكراً لك الى الأبد ٠٠٠

عادت السدة هوخلاكوفا تقول ، وهي تنظر بابتســـامة مشرقة الى وجه ميتيا المتحمس :

ــ لأعطينك أكنر كثيرا من ثلاثة آلاف روبل ؟

\_ أكتر كثيرا ؟ لست في حاجة الى كل هذا • ليس بي حاجة الا

الى هذه الثلاثة آلاف الشقية! وأريد من جهتى أن أعطيك ضمانة لهذا القرض ، وأن أعبر لك عن شكر لا حدود له • ان المشروع الذى أحب أن أبسطه لك هو •••

- كفى ! أنا لا أنكث عهداً لقد وعدتك بأن أنقذك ، وسأفعل سأخرجك من مأزقك كما أخرجت بلمسوفا ما رأيك في مناجم الذهب يا دمترى فيدوروفتش ؟
- \_ مناجم الذهب يا سيدنى ؟ لم أفكر فى هذا الأمر يوماً حتى الآن ٠٠٠
- \_ أما أنا فقد فكرت فيه من أجلك! لقد وزنت جميع جوانب المسألة اننى ألاحظك منذ شهر لهذا الغرض ظللت أفحصك أكثر من مائة مرة عابراً ، فكنت أقول لنفسى في كل مرة: « هذا رجل نشيط فعيّال يمكن أن ينجح في مناجم الذهب » ، حتى لقد أنعمت النظر في مشيتك ، فاستنتجت أنك ستكتشف مناجم كثيرة •

لم يملك ميتيا الا أن يسأل السيدة هوخلاكوفا مبتسما :

- استنتجت ذلك من مشيتي يا سيدتي ؟

فأجابت السيدة هوخلاكوفا :

ــ نعم ، من مشـــيتك أيضا ، هل تســـتطيع أن تنكر يا دمترى فيدوروفتش أن في الامكان معرفة طبع الشيخص من مشيته ؟ ان العلوم الطبيعية تعلمنا هذا ، آه ، ، ، ما أكتر ما أصبحت وافعيه الآن! فمنذ ذلك اليوم ، منذ تلك القصة التي حدثت في الدير والتي هزتنا هزآ قوياً ،

أصبحت لا أؤمن الا بالواقعيه ، بالوا • • قعيه ، وأصبحت أريد أن أقف حياتى على نشاط عملى • لقد شفيت من الغيبية الى الأبد • «كفى! » ، كما قال تورجنيف \* •

ــ ولكن ماذا عن تلك النلاثة آلاف روبل التي تفضلت فوعدتني بها كريمة سخنة!

قالت السيدة خلاكوفا بقوة وحرارة:

قاطعها ميتيا قائلاً وهو يوجس قلقاً شديداً :

ــ سيدتى! سيدتى! من المكن جداً أن أتبع نصيحتك ، وهى نصيحة سديدة جدا فى الواقع ٠٠٠ سأتبع هـنده النصــيحة حتما فيما بعد ٠٠٠ سأذهب الى مناجم الذهب هـنده ٠٠٠ وسأعود مرة أخرى لنتحدث فى أمرها ٠٠٠ أما الآن ٠٠٠ فلنتكلم فى تلك الثلاثة آلاف روبل التي تكرمت ف ٠٠٠ آه! ان هذا المبلغ سيخرجنى من جميع المصاعب!

ليتنى أستطيع الحصول عليه فى هذا اليوم ٠٠٠ ذلك أننى ، كما ترين ، لا أملك وقتاً أضيِّعه ٠٠٠ لا يوما ، ولا ساعة ٠٠٠

قاطعته السيدة هو خلاكوفا تأمره بلهجة قاطعة :

\_ كفى ، كفى ! أجبنى : أتذهب الى مناجم الذهب أم لا ؟ هـل عزمت أمرك ؟ أريد جوابا واضحا دقيقا !

\_ سأذهب يا سيدتى فيما بعد • سأذهب الى حيث تريدين ياسيدتى ! أما الآن •••

صاحت السيدة هوخلاكوفا تقول:

\_ انتظر!

وهرعت نحو مكتبها الأنيق ذي الأدراج الكبيرة ، فأخذت تفتحها درجاً بسرعة ، باحثة فيها عن شيء ما ٠

قال ميتيا محدثا نفسه وقد كاد ينشق قلبه: « التلاثة آلاف! وبدون ضمانة ، بدون رهن ، بدون وصل ، ما أنبلها امرأة! ولكن ليتها كانت أقل ثر ثرة ٠٠٠ » ٠

وهتفت السيدة هوخلاكوفا تقول عائدة اليه :

\_ هاك ٠٠٠ هاك ما كنت أبعحث عنه ٠

هو أيقونة صغيرة جدا من فضة ، ذات حبـــــــــــــــــــــــــ ، كالأيقونات التي تحمل أحيانا تحت القميص مع الصليب .

وشرحت السيدة هوخلاكوفا قائلة برصانة:

ـ هذه الأيقونة من كييف • لقد لمست هذه الصورة رفات القديسة بارب ، الشهيدة العظيمة • فاسمح لى أن أعلقها لك بنفسى ، لتباركك في حياتك الجديدة ، ومشاريعك القبلة •

قالت له ذلك ، ووضعت الأيفونه حول عنقه ، وجهدت أن تعدلها ، أحنى ميتيا رأسه متحيراً ، وأخذ يساعدها ، وأفلح أخيرا في أن يدس الصورة تحت الياقة ورباط العنق وأن يضعها على صدره .

عندئذ قالت السيدة هوخلاكوفا بلهجه فيها أبهة:

\_ والآن هلم الى مناجم الذهب .

وعادت تنجلس ٠

قال مشبا:

\_ سيدتى ! أنا متأثر جدا ١٠٠٠ لا أدرى كيف أشكر لك هـــذه المواطف الكريمة وهذه المشاعر النبيلة ١٠٠٠ ولكن ليتك تعلمين مدى استمجالى ! ١٠٠٠ ان ذلك المبـــلغ الذى انتظره من كرمك وأنا ممتلى القلب بالأمل يا سيدتى ١٠٠٠ آه ١٠٠٠ ما أطيبك ، ما أعظم عطفك على "! (بهدا هتف ميتيا في سورة صادقة ) ١٠٠٠ اسمحى لى أن أعترف لك ١٠٠ مامر تعرفينه منذ زمن طويل على كل حال ١٠٠٠ اننى أحب امرأة في هذه المدينة ١٠٠٠ لقد خنت كاتيا ١٠٠ أقصد كاترين ايفانوفنا . وا أسفاه ! كان سلوكى معها خالياً من الخلق والشرف ١٠٠٠ تولهت هنا بامرأة أخرى المرأة لعلك تحتقرينها ، فأنت على علم بالأمر ، أعرف ذلك ١٠٠٠ ولكن يستحيل على "أن أتركها ، يستحيل ! لذلك كانت هــــذه الثلاثة الاف روبل ١٠٠٠

قاطعته السيدة هوخلاكوفا قائلة بلهجة قاطعة :

ـ دعك من هذا • دع النساء خاصة "! مناجم لذهب ، ذلك هو هدفك بعد اليوم ، ولا شــأن للنساء هناك! فيما بعد ، حين ترجع غنياً مجللاً بالمجد ، تختار حليلة " من بنات أرقى مجتمع : فتاة عصرية ،

منقفة ، متحررة من الآراء الشائعة ، وفي ذلك الحين ستكون مشكلة المرأة ، هذه المشكلة التي يتحدث الناسس عنها كثيراً في هذه الأيام ، ستكون قد حُليَّت ، وستظهر في روسا امرأة جديدة ٠٠٠

قال ميتيا وهو يضم يديه احداهما الى الأخرى فى هيئة المتوسل: \_ ولكن لس هذا ، لس هذا ما ٠٠٠

... بل هو هذا ، هو هذا یا دمتری فیدوروفتش ! هو هذا ولا شیء سواه ! هنالک السعادة التی تنشدها دون أن تعرف أنت نفسک ذلک و اننی مطلعة اطلاعاً واسعاً علی مشكلة المرأة و ان تحرر المرأة ، وحتی وصولها الی الحیاة السیاسیة ، هو مثلی الأعلی و ان لی ابنه یا دمتری فیدوروفتش ، وانناس لا یعرفوننی کثیراً فی هسندا المجال و لقد كتبت فی هذا الی شتیدرین\* و ان هذا الكانب قد كشف لی أموراً كنیرة ، كثیرة جدا ، أموراً لا تخطر علی البال ، عن رسالة المرأة ، فوجهت الیه فی العام الماضی كتاباً لم أذكر فیه اسمی ، كتاباً من سطرین : « أقبلك بحرارة ، یا عزیزی المفكر الكبیر ، باسم المرأة العصریة و استمر! » بحرارة ، یا عزیزی المفكر الكبیر ، باسم المرأة العصریة و استمر! » بعد تردد ، بكلمة الأم ، لأن فیها جمالاً روحیاً أعظم و لكننی اكتفیت ، بعد تردد ، بكلمة الأم ، لأن فیها جمالاً روحیاً أعظم یادمتری فیدوروفتش ؛ هذا عدا أن كلمة « عصریة » كان یمكن أن یادمتری فیدوروفتش ؛ هذا عدا أن كلمة « عصریة » كان یمكن أن تذكره بمجلته « المعاصر » ، وأن توقظ فی نفسه ذكریات ألیمة بسبب الرقابة التی تسود الآن و و و كن ماذا بك ؟ ماذا جری لك ؟ الما و كن عنوری لك ؟ الما و كن ماذا بحری لك ؟ الله و كنان به كان به به و كن ماذا بك ؟ ماذا جری لك ؟

كان ميتيا قد وثب عن مقعده • وها هو ذا يضم يديه احداهما الى الأخرى أمامها صائحاً بضراعة طائشة :

ــ سیدتی ! لسوف تبکیننی اذا تأخرت مزیداً من التأخر عن تنفیذ ما تکرمت فوعدتنی به ۰۰۰ \_ ابك يا دمتسرى فيدوروفتش ، لا تخش أن تبكى! ان هـــذه العواطف تشرّ فك ٠٠٠ ما يزال طـــريقك طويلاً! ستحسن الدموع اليك ٠ سوف تعـــود يوماً وسوف تكون سعيدا ٠ ستجيئني من أعماق سسريا خصصا لأشاركك فرحتك ٠٠٠

أعول ميتيا في هذه المرة يقول:

\_ اسمحى لى أخيراً أن أقــول كلمة • أرجـوك مرة أخيرة أن تجبيبنى : هل يمكننى أن أتلقى هذا المبلغ منك اليوم ؟ والا ففى أى يوم تأمرين أن أجىء لأخذه ؟

ـ عن أى مبلغ تتكلم يا دمترى فيدوروفتش ؟

\_ ماذا ؟ ثلاثة آلاف روبل ؟ آء ٠٠٠ لا ٠٠٠ أنا لا أملك هـذا المبلغ ٠

كذلك قالت السيدة هوخلاكوفا بدهشة هادئة •

صعق ميتيا ٠ وقال :

\_ كيف هذا ؟ لقد وعدتنى منذ برهه ٠٠٠ منذ هنيهة قصيرة ٠٠٠ حتى لقد قلت اننى أستطيع أن أعد هذا المبلغ موجودا فى جيبى ٠

۔ آه ٠٠ لا ٠٠٠ لا شك أنك أسأت فهمی یا دمتری فیدوروفتش٠ لا ، لا ، انك لم تفهمنی ٠ لقد قلت ذلك الكلام بصدد مناجم الذهب ٠ صحیح أننی وعدتك بأكتر كثیراً من ثلاثة آلاف روبل ، تذكرت هـذا الآن ، ولكننی كنت لا أفكر عندئذ الا فی مناجم الذهب ٠

صاح ميتيا يقول بغياء:

ــ والمبلغ ؟ والثلاثة آلاف روبل ؟

ساذا كنت قد جئت من أجل اقتراض مال ، فيجب أن أذكر لك اننى لا أملك مالا اننى الآن خالية الوفاض تماما يا دمترى فيدوروفتش. حتى اننى فى شيجار مع وكيلى ، وقد اضطررت أن أقترض خمسمائة روبل من ميوسوف منذ بضعة أيام ، لا ، لا ، لا أستطيع أن أسلفك شيئاً ، واعلم عدا ذلك يا دمترى فيدوروفتش أننى لو كنت أملك مالا أسلفتك أيضا ، أولا لأننى لا أقرض أحداً قط ، فالدين خصام دائماً ؟ واذا أقرضت غيرك ، فلا أقرضك أنت ، لأننى أريد لك اليخير ، وأريد أن أنقذك ، وما أنت فى حاجة الا الى شىء واحد : المناجم ، المناجم !

زأر ميتيا يقول:

ـ شيطان يأخذ المناجم!

وهوى بقبضة يده على المنضدة يضربها بكل ما أوتى من قوة ٠

ـ آی ۰۰۰ آی ۰۰۰

بصق ميتيا من فــرط حنقه • وبخطى سريعة ، اجتاز الغرفة ، وخرج من المنزل ، وأوغل فى الشارع المظلم • انه يسبر الآن كمجنون، ويلطم صدره بقبضة يده ، على ذلك الموضع نفسه الذى لطمه منذ يومين بحضور أليوشا حين لقيه فى الشارع ساعة الغسق • لماذا يلطم صـدره هذا اللطم ، « على هذا الموضع نفسه » ، وماذا كان معنى هذه الحركة ؟

ذلك أمر لم يفصح عنه لأحد ، حتى ولا لأليوشا ، هـذا سره فى تلك الساعة ، ولكنه كان يعلم أنه ، لأسباب يكتمها ، انما يسـير الى هاوية العار ، الى انهيار حياته ، الى الانتحار ، ذلك ما سيحدث حتما اذا هـو لم يحصل على هذه التلاثة آلاف روبل ليرد الى كاترين ايفانوفنا مالها ، ولينزع عن صدره ، «عن هذا الموضع بعينه من صدره » ، الخزى الذى يختقه ، الحمل الذى يبهظه ، والذى يرهق ضميره أشد الارهاق ، ان هذا كله سيتضح مزيدا من الاتضاح فيما بعد ، والآن وقد انهار آخر أمل من آمال هذا الرجل القوى الجسم ، فانه ما ان ابتعد بضع خطوات عن منزل السيدة هوخلاكوفا ، حتى انفجر يبكى على حين فجأة ناشجا كطفل صغير ، وها هو ذا يمسيح دموعه بقبضتى يديه وهو فيما هو فيه من اضطراب ، وعلى هذه الحال انما وصل الى الميدان ، حيث أحس بغتة أنه قد صدم شيئاً ما ، وسرعان ما سمع أنات شاكية صادرة عن عجوز كاد يقلها ،

ـ يا رب! كاد يقتلنى! هلا ً نظرت أين تسير أيها الوغد! صاح ميتيا يقول وهو يتفرس وجه المرأة العجوز فى الظلام؟ ـ كيف؟ أهذا أنت؟

لقد عرف ميتيا في هذه المرأة العجوز ، خادمة كوزما كوزمتش الطاعنة في السن التي لاحظها في منزله الليلة البارحة .

سألته العجوز بصوت أصبح لطيفا على حين فجأة :

- ــ ومن أنت يا بني ؟
- ــ أنت في خدمة كوزما كوزمتش ، أليس كذلك ؟
- ـ هـــذا صحيح يابنى ، وأنا ذاهبة الآن الى بروخـورتش ٠٠٠ لا أستطيع أن أميـِّزك في هذا الظلام ٠٠٠

قال ميتيا وهو يرتجف قلقاً وخوفاً :

\_ قولى لى يا أماه : هل أجرافين الكسندروفنا عندكم الآن • لقد أوصلتها الى منزلكم منذ قليل •

ـ لقد جاءت يا بني فمكثت لحظة ثم انصرفت ٠

فصرخ ميتيا :

\_ انصرفت ؟ كيف هذا ؟ الى أين ذهبت ؟

\_ لم تمكث عندنا الا دقيقة ، قصتَّت خلالها على كوزما كوزمتش قصة مضحكة ثم لم تلبث أن انصرفت ٠

زأر ميتيا يقول :

ــ أنت تكذبين أيتها العجوز اللعينة •

فصاتت المرأة تقول مذعورة :

۔ آی ۲۰۰ آی ۲۰۰

ولكن ميتيا كان قد غاب ٠

أسرع ميتيا يركض بخطى كبيرة نحو منزل آل موروسوف. كانت جروشنكا قد سافرت منذ ربع سـاعة الى موكرويه ، وكانت فينيا فى المطبخ مع جدتها ماترين الطباخة ، حين ظهر « الكابتن » فحأة فى المنزل. فلما رأته أطلقت صرخات ارتياع وجزع .

أعول ميتيا يسألها:

ــ ها ۲۰۰ تصرخین ؟ أین هی ؟

ولكن قبل أن يتسع وقت فينيا ، التي شحب لونها شحوبا شديدا من الذعر ، لأن تنطق بكلمة واحده ، ارتمي ميتيا على قدميها قائلاً لها : ـ فينيا ، قولى لى ، أناشدك يسوع المسيح ، الى أين ذهبت ؟

ــ لا أدرى يا سيدى ، لست على علم بشىء أيهـــا العزيز دمترى فيدوروفتش ، ولو قتلتنى لما استطعت أن أقول لك أكثر من هذا ، ثم انك قد خرجت معها منذ قليل ،

كذلك أكدت فينيا متدفقة في كلامها •

قال مشا:

\_ ولكنها عادت ٠

ـــ لا ، لا ، يا عزيزى دمترى، فيدوروفتش ، لم تعد ، أحلف لك بالله انها لم تعد !

صرخ ميتيا يقول:

ـ تكذبين! وانى لأحزر من ذعرك وحده الى أن ذهبت؟ وأسرع يركض فى الشارع من جديد ، فما كان أسعد فينيا بأنها تخلصت منه بمثل هذه السهولة! فلقد أدركت حق الادراك أنه كان سيسومها سوء العذاب خلال ربع ساعة ، لولا استعجاله الشديد ، على أنه قد فاجأ فينيا وماترين العجوز ، حين انصرافه ، بحركة لم تكن فى الحسبان: كان هناك على المائدة هاون ومدق من نحاس ، ولكن المدق ليس كبيرًا ، فبينما كان ميتيا يضع يده على قبضة الباب راكضا ليخرج ، مد يده الأخرى فتناول المدق اختطافا ودسته في جيب سترته ،

هتفت فينيا تقول وهي تضم يديها احداهما الى الأخرى :

ـ رباه! سيقتل أحدا •

# في لافظها

این كان يركض ؟ ذلك سؤال 'يحزر جوابه:
« أین عساها تكون ان لم تكن عند فيدور
بافلوفتش ؟ لا شك أنها ذهبت اليه رأساً بعد أن
غادرت منزل سامسونوف • الحيلة واضحة ،



والكذب مفضوح! » • كانت هذه الأفكار تغلى في رأس ميتيا •

تحاشى ميتيا أن يمر بحديقة ماريا كوندراتيفنا • قال لنفسه : «يجب أن لا ترانى ماريا بحال من الأحوال ! • • • بيجب أن لا أنبهها • • • ولا وشت بى فورا ، وأبلغت أننى هنا • • • لسوف تحوننى حتما • لا شك فى أنها متواطئة معهم • وكذلك سمر دياكوف • لقد اشتروا جميعا ! » • لذلك سلك طريقاً آخر : دار دورة طويلة ، فمر بالشارع الصخير الذى يقع خلف منزل فيدور بافلوفتش ، واجتاز شارع دمتريفسكا ، وعبر الجسر الضيق الصغير ، فوصل بذلك الى مكان خال غير مأهول يقع وراء الفناء • ان هذا المكان يحدد سياج بستان مجاور من جهة ، ويحده من الجهة لأخرى السور العالى الذى يحيط بمنزل فيدور بافلوفتش • واختار ميتيا لتخطى ذلك السور الموضع الذى يكروى أن البزابث سمر دياشتايا قد تخطت السور منه فى الماضى • قال ميتيا لنفسه :

« اذا استطاعت تلك أن تتخطاه ـ لا يدرى الا الله لماذا ـ فكيف لا أفلح أنا فى تخطيه ؟ » • واستطاع فعلا من أول وثبة ، أن يتشبب بذروة السور بيده ، وأن يرتفع بعد ذلك باندفاعة قوية ، فاذا هو يصبح فى أعلى السور ، فيركب عليه ركوبه على حصان • ان حمامات المنزل قريبة جدا من ذلك المكان ، ومنه 'ترى نوافذ الدار المضاءة • قال مينيا يحدث نفسه : « طبعا ! • • • ان في غرفة نوم العجوز نورا • معنى هذا أنها عنده ! » • ووثب بعد ذلك الى الحديقة • ورغم علمه بأن جريجورى عنده ! » • ووثب بعد ذلك الى الحديقة • ورغم علمه بأن جريجورى المنزل لا يمكن اذن أن يسمعه في هذه اللحظة ، فقد لطا متجمعا على نفسه بدافع الغريزة ، وجمد لا يتحرك ، وأصاخ بسمعه • ان صمتا كصمت بلوت يخيم على المكان وما حوله • لا نأمة ، ولا نسمة • • • هدوء مطلق، الموت يخيم على المكان وما حوله • لا نأمة ، ولا نسمة • • • هدوء مطلق، كأنما عن قصد وعمد • • •

«الصمت وحده يهمهم » • خطر هذا البيت من الشعر ببال ميتيا وقال يحدث نفسه : «آمل أن لا أكون قد سنمعت خطة قفرت ! ولكن ينظهر أننى لم أسمع » • وبعد أن لبث على هذه الحال دقيقة لا يتحرك ، سلل بخطى وثيدة خلال الحديقة ، سائرا على العشب حتى يخنق كل ضحة • كان يتحاشى الأشجار والأدغال ، ويتقدم بطيئا ، ولا يضع قدمه الا محاذرا ، ويصيخ بسمعه الى أيسر صوت • فلم يصل الى النافذة المضاءة الا بعد خمس دقائق • وتذكر أن تحت النوافذ أشجار بيلسان ورباط كثيفة تمتد أغصانها الى علو كاف • وكان الباب الذى يفضى من الحديقة الى داخل المنزل على الجهة اليسرى من الواجهة مغلقا ، فانتبه ميتيا الى ذلك انتباها خاصاً وسجله فى ذهنه عند مروره • ووصل أخيرا الى الشجيرات فاختباً وراءها حاساً أنفاسه • قال لنفسه : « يجب أن أتلبث هنا بضع لحظات ، فلعلهم قد سمعوا صوت وقع خطواتى ، فأخذوا

يصيخون بأسماعهم للتأكد ٠٠٠ أرجو أن لا أسعل أو أعطس ٠٠٠ » ٠ وانتظر دفيقتين ، خافق القلب خففاناً شــديداً ، حتى لتكاد تنقطع من ذلك أنفاسه • ثم قال لنفسه : « لا • • • لا أستطيع أن أبقى هنا • ان دقات قلبي لن تهدأ ، فلا يمكنني أن أنتظر مزيداً من الانتظار » • كان ميتيـا مختبئاً في ظل مجمـوعة الأشعجار التي ينيز الضـوء لأتي من النافذة جانبها الخلفي • ورأى نفســه يدمدم قائلاً دون أن يعرف لماذا : « ما أشد الاحمرار في أثمار أشجار الرباط هذه! » • ثم أخذ يدنو من النــافذة بخطى كخطى الذئب ، حتى اذا بلغها انتصب واقفاً على رءوس الأصابع • بدت له غرفة نوم فيدور بافلوفتش كلها • انها غرفة صغيرة ، تنقسم قسمين بحاجزين أحمرين ، كان فيدور بافلوفتش يسميهما « الصنيين » • قال مشا لنفسه : « الحاجزان الصنبان • • لا شك أن جروشنكا تختبي، وراءهما » • وأخذ ميتيا ينعم النظر في أبيه • كان الأب يلبس ثوباً جديداً للمنزل من حرير مخطط ما رآه عليه ميتيا من قبل ، ويشد على خصره حزاماً من حرير أيضاً ينتهي بعقد ؟ وتحت ياقة الثوب ' بری قمیص أنیق نظیف جداً مصنوع من نسیج رقیق ناعم وله أزرار من ذهب؟ وكان فيدور بافلوفتش يضع على رأسه الضماد المصنوع من قماش أحمر الذي سبق أن رآه ألبوشا • قال منتا لنفسه : « لقد تجمل وتزين » • وكان أبوه واقفاً قرب النافذة واجماً شارد اللب • وها هو ذا يرفع رأسه على حين فحَّأة مصيخًا بسمعه كأنما لينصت ؟ فلما لم يسمع شيئًا اقترب من المائدة فصب تصف قدح من الكونياك وأفرغه فى جوفه ، ثم تنفس تنفساً عميقاً ملء رئتيه • وفكَّر بضع لحظات ، ثم اتجه نحو المرآة ينعم النظر في النــدبات والبقع الزرق التي لم تختف بعــد • قال ميتيــا لنفسه : « أغلب الظن أنه وحيــد ليس عنده أحــد » • وفى تلك اللحظة ابتعد فيدور بافلوفتش عن المرآة ، والتفت فعجأة نحـــو النافذة ، وأخذ ينظر الى الخارج ، فما كان من ميتيا الا أن ارتمى في الظــلام بوثبة واحدة .

وقال ميتيا لنفسه: « من الجائز أيضاً أن تكون مختبئة وراء الحاجزين عوربما كانت نائمة • » • فما ان تراءى له همذا الافتراض حتى شعر بطعنة تنفذ فى قلبه • وابتعد فيدور بافلوفتش عن النافذة • « لا شك انه يترقبها هى اذ ينظر من النافذة الى الخارج • فليست اذن عنده! والا فما له وللظلمات يمعن النظر فيها متفرساً مستطلعاً! واضح أن نفاد الصبر يحرقه حرقاً » • وعاد ميتيا يقترب ، وأخذ يرصد أباه • كان العجوز قد جلس الى المائدة ، وكان واضحاً عليه أنه خائب الرجاء يأس النفس • ووضع كوعيه أخيراً على المائدة ، وأسند خده الى راحة يرمد اليمنى • فكان ميتيا يفحصه بنوع من النهم!

وقال بصوت خافت جداً: « وحيد! انه وحيد! فلو كانت معه ، لكان وجهه وجها آخر » • ومن عجائب قلب الاسسان ما شعر به ميتيا حينذاك: لقد أحس فجأة حين أدرك أن جروشنكا ليسست هناك ، نوع من خيبة الأمل عجيب لا أيفهم! فقال يشرح لنفسه: « لا • • • ان ما أحسه من اهتياج لا يرجع الى انني لا أراها ، وانما يرجع الى أنني لا أملك أية وسيلة للتأكد على وجه اليقين من أنها مع العجوز أو أنها ليست معه » • وقد تذكر ميتيا فيما بعد أن فكره في تلك اللحظة كان على جانب عظيم من الصحو والصفاء ، فلا تفوته نساردة ولا واردة ، حتى ليدرك أدق تفاصيل الموقف • ولكن القلق كان يجتاح نفسه بمزيد من القوة شيئاً بعد شيء ، لأنه ليس من أمره على يقين ، حتى أصبح لا يطيق هذا الوضع •

تساءل : « أهى هنا أم لا ؟ » • واشتعل حنقه • وها هو ذا يعزم أمره على حين فجأة ، فيمد ذراعه ، وينقر على الزجاج نقرات الاشارة المتفق عليها مع سمردياكوف وهى : نقرتان متباعدتان ، فثلاث نقرات متقاربة ، دلالة على أن « جروشنكا قد وصلت » • فانتفض العجوز ، ورفع رأسه ، ووثب من مكانه ، واندفع نحو النافذة • فارتمى ميتيا في الظلام •

دمدم فيدور بافلوفتش يسأل بصوت مرتجف:

۔ أهذا أنت يا جروشــنكا ؟ أنت ؟ أين أنت يا ملاكى ؟ أين أنت يا حبى ؟ أين أنت ؟

وكان يختنق من فرط الانفعال •

قال ميتيا لنفسه: « انه وحيد » •

واستأنف العجوز يسأل :

ـ أين أنت اذن ؟

وكان الأب وهو يرسل هذا السؤال يميل برأسه من النافذة حتى الكتفين ناظراً الى جميع الجهات • وها هو ذا يضيف قوله:

- تعالى ! لقد أعددت لك مفاجأة حلوة • تعالى فأريك المفاجأة •

قال ميتيا في سره : « هي الظرف الذي يضم الثلاثة آلاف روبل » •

ـ ولكن أين أنت اذن ؟ لعلك قرب الباب ؟ سأفتح لك الباب •

وكاد يسقط من النافذة من شدة ميله عليها ليرى المرأة الشابة فى الظلام من جهة الباب الذى يفضى الى الحديقة على اليمين • ولو قد اتسع الوقت لحظة أخرى اذن لأسرع الى الباب حتماً دون أن ينتظر جواب

جروشنكا • كان ميتيا يرقبه من قرارة مخبئه بغير حركة • كان يراه من جانب • فكان وجهه الكريه المقيت ، وكانت جوزة عنقه ، وكان أنفه الأقنى ، وكانت شفتاه اللتان تبتسمان بانتظار شبق ، كان ذلك كله يبرز فى ضوء ساطع يسقط عليه موارباً من المصباح الموجود فى الجهة اليسرى من الغرفة • قاذا بكره عنيف فظيع يغلى فى قلب ميتيا فجأة ، فيقول وى نفسه : « هذا هو ، هذا هو غريمى ، هذا هو خصمى ، هذا هو جلا دى، هذا هو عدو حياتى ! » • انها سورة الحنق المباغت المسعور الحاقد الظامى، الى الانتقام ، الذى تحدث عنه الى أليوشا بما يشبه التنبؤ أثناء حديمهما فى الجناح قبل أربعة أيام جواباً على سوال أليوشا له : « كيف يمكن أن يخطر ببالك أن تقتل أباك ؟ » • لقد أجابه يومئذ قائلا : « لا أدرى ، قد لا أقتل ، ولكن من المكن أن أقتل • أخشى أن يصبح فى نظرى كريها على حين فجأة بوجهه المقيت فى تلك اللحظة • يصبح فى نظرى كريها على حين فجأة بوجهه المقيت فى تلك اللحظة • اننى أكره جوزة عنقه ، وأنفه ، وعينيه ، وضحكته الصغيرة المستهترة • انه يثير فى "تقززاً جسمياً • ذلك هو ما أخشاه خاصة • قد لا أستطيع أن أكبح جماح نفسى » •

وكان التقزز الجسمى الذى يحس به ميتيا لا حدود له • فاذا هو ، دون أن يدرك ماذا يفعل ، يخرج من جيبه ميدق الهاون على حين فجأة •••

معوف يقول فيما بعد ان الله كان ساهراً عليه فى تلك الدقيقة . ففى تلك اللحظة نفسها استيقظ جريجورى فاسيلفتش فى سريره الذى كان قد اضطجع عليه مريضاً . كان جريجورى قد لجأ فى المساء الى استعمال الدواء الذى ذكره سمردياكوف فى حديثه مع ايفان فيدوروفتش، أى دلك جسمه بمعاونة امرأته بخليط من الخمر ومغلى أعشاب قوى

ثم شرب ما تبقى من هذا الحليط ، بينما كانت مارفا اجناتيفتا تقرأ علمه دعاءٌ سرياً بصوت خافت ٠ ثم رقد وذاقت مارفا اجناتيفنا الدواء أيضاً ، ولكنها لم تلبث أن نامت الى جانب زوجها نوماً عميقاً على الفور ، لأنها لم تألف شرب الكحول ، ولم تتعوده • أما جريجوري فقد استيقظ من نومه في وسط الليل على غير توقع ، وفكـَّر لحظة ، ثم اذا هو يجلس علىسرير. رغم أنه أحس بألم شــديد في المنطقة الحقوية • فلما فكر من جديد ، نهض وأسرع برتدى ثيابه • من الجائز أن يكون قد شعر بعذاب الضمير لأنه نام بينما بقى البيت بغير حارس يحرسه « في فترة خطرة الى هـذا الحد » • وكان سمردياكوف الذي صرعته النوبة ، راقداً بلا حراك في الغرفة الصغيرة المجاورة • ولم تتحرك مارفا اجناتيفنا ، فقال جريجورى لنفســه وهو يلقى نظرةً عليها : « انها لم تتحمل الدواء » ثم خـرج الى درجات الباب وهو يثن. كان لايستهدف الا أن يلقى نظرة على الخارج، لأنه كان لا يحس أنه قادر على المشى ، بسبب الألم الشـــديد الذي كان يشعر به في الكليتين والساق اليمني • ولكنه تذكر في تلك اللمحظة نفسها أنه لم يقفل باب الحديقة الحديدي في المساء • ان جريجوري رجل دقيق المواعيد منظم السلموك ، لا ينحرف أبداً عن القــواعد التي فرضها على نفسه الى الأبد ولا عن العادات التي أخذ نفسه بها خلال سنين • وها هو ذا يهبط درجات الباب عارجاً متلوياً من الألم ، ويتجه الى الحديقة. وكان باب الحديقة الحديدي مفتوحاً حقاً • أتراه لاحظ شيئًا يثير الانتباه أو سمع صوتاً لا 'يتوقع ؟ فلما لفت رأسه فجأة نحو اليسار ، رأى النافذة في غرفة نوم مولاه مفتوحة ، ولم ير أحداً عليها ؟ فتساءل : « كيف تكون النافذة مفتوحة ولسنا في فصل الصيف؟ » بم ولمح في تلك اللحظة نفسها ظلاً يتحرك في الحديقة على مسافة أربعين خطوة " منه • كان هناك رجل يهرب في الظلام • صاح جريجوري يقول : « رباه ! » ، ثم نسي فعجأة ألمه ، واندفع يركض ليقطع على الهارب طريق الفرار ، فسلك أقصر طريق ، لأنه يعرف الحديفة أكثر مما يعرفها الرجل الذي يطارده ، لقد اتبجه الهارب نحو الحمامات ، فدار حولها ، ثم اندفع صوب الحائط ، وكان جريجوري يركض بأقصى سرعة دون أن يغيب الرجل عن بصره، فوصل الى السور في اللحظة التي كان فيها الرجل المجهول يتسلق السور ؟ وها هو ذا يطلق صرخة قوية وقد خرج عن طوره ، ويمسك احدى ساقي الرجل بكلتا يديه ،

لم يخطئه حدسه ؟ عرف الرجل : انه ذلك الشيطان الرجيم « قاتل أبه » •

زأر العجوز يقول:

ـ يا قاتل أبيه! •

ولكنه لم يستطع أن يقول أكثر من ذلك : فها هو ذا يهوى على الأرض مجندلاً .

قفز ميتيا الى الحديقة من جديد ومال على الحادم الذي جند له • وكان ميتيا يمسك المدق النحاسي بيده ، فرماه على العشب ذاهلا • سقط المدق على مسافة خطوتين من جريجوري ، لا بين الحشائش ، بل في المر، أي في أبرز موضع يرى • ولبث ميتيا بضم لحظات يتأمل جسم الحادم العجوز الدامي رأسم ، ومد يبجس الرأس • لقمد تذكر ميتيا فيما بعد ، تذكراً واضحاً ، أنه شمعر في تلك اللحظة بحاجة قوية لا تقاوم ، الى « التأكد تأكداً كاملا » : هل كسرت جمجمة جريجوري أم أن الأمر لا يعدو أن يكون قد أن غمي عليه بسبب الضربة التي أصابت صدغه • ولكن الدم الحاركان يتدفق فيغرق أصمابع ميتيا المرتجفة • وتذكر ميتيا فيما بعد أنه أخرج من جيبه منديلا نظيفاً كان قد تزود به

حين ذهب الى السيدة هوخلاكوفا ، فوضعه على وجه جريجورى ، محاولا بغباء أن يقطع سيلان الدم على جبينه وخديه ، فسرعان ما ابتل المنديل بالدم خلال بضع ثوان ، فأسرع ميتيا يتساءل فجأة وقد ثاب الى رشده : « ما بقائى هنا ؟ » ثم أضاف يقول يائساً : « وكيف يمكننى أن أعرف الآن هل كسرت الجمعمة أم لا ؟ وما جدوى هذا على كل حال ؟ ما وقع فقد وقع ٠٠٠ ولقد كان العجوز متهوراً فنال ما يستحق ! » ، بهذا ختم ميتيا كلامه بصوت عال ، ثم اندفع نحو السور ، فتسلقه ، وقفز الى ميتيا كلامه بصوت عال ، ثم اندفع نحو السور ، فتسلقه ، وقفز الى منديله المبلل بالدم ، فدست فى جيب سترته دون أن يهدى سرعة ركضه ، كان يعدو عدوا شديداً يوشك أن يقطع أنفاسه ؟ ولسوف يتذكر عدة مارة صادفوه فى الشوارع أنهم رأوا فى تلك الليلة رجلا يهرب فى الظلام طائش العقل ،

اتجه ميتيا من جديد الى منزل آل موروسوف ، كانت فينيا قد أسرعت ، بعد انصرافه ، الى بيت البواب نازير ايفانوفتش فتوسلت اليه «باسم يسوع المسيح أن لايدع «للكابتن» أن يدخل المنزل مرة أخرى ، لا في هذا المساء ولا في الغد » ، فوعدها نازير ايفيانوفتش بأن يلبي رجاءها ، ولكنه اذ اضطر أن يذهب الى مالكة المنزل في الطابق الأعلى ، عهد بمراقبة الفناء الى ابن أخيه ، وهو فتى في العشرين من عمره كان قد وصل من الريف مؤخراً ، ونسى أن يوصيه بما كان يجب أن يوصيه به بشأن الكابتن ، فلما وصل دمترى طرق الباب ، ففتح له الشاب الفلاح فعرفه ، لأن ميتيا كان قد أعطاه « بقاشيش » كبيرة مرات كثيرة ، وتركه يدخل ، حتى لقد أسرع يبلغه ، وهو يبتسم ابتسامة تودد ، أن «أجرافين يدخل ، حتى لقد أسرع يبلغه ، وهو يبتسم ابتسامة تودد ، أن «أجرافين الكسندروفنا ايست في بيتها » • فسأله ميتيا بحرارة :

<sup>۔</sup> فاین ہی یا بروخور ؟

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فقال له الشاب:

ــ سافرت الى موكرويه منذ أكثر من ساعتين ، وتولى تيمــوتى قيادة الخيل ٠

صاح ميتيا يسأله:

\_ ماذا ذهبت تصنع هناك ؟

ــ لا أدرى يا سيدى ! ضابط استدعاها وأرسل اليها عربة تقلها .

كان ميتيا قد انقطع عن الاصغاء اليه • فلقد أسرع يدخل البيت كالمجنون ماحثاً عن فينيا •

## ت دلارضا جئ

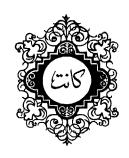

فينيا فى المطبخ مع جدتها ، وكانت المرأتان تستعدان للنوم ، وقد اعتمدتا على بقظة نازير ايفانوفتش ، فأهملتا مرة أخسرى اقفال الباب بالمفاح ، اقتحم ميتيا الغرفة ، وارتمى على فينيا،

فقبض على عنقها ، وزأر يسألها خارجاً عن طوره :

\_ قولی لی حالاً ، مع من هی فی موکرویه الآن ؟

فأطلقت المرأتان صرخة حادة • وجمجمت فينيا تقول بسرعة وقد استحوذ عليها هلع رهيب :

ــ سأقول كل شيء يا دمترى فيدوروفتش العزيز ، سأتكلم ، لن أخفى شيئًا • لقد ذهبت جروشنكا الى لقاء ضابطها في موكرويه •

صرخ ميتيا يسألها:

\_ أي ضابط ؟

فأسرعت تجيبه :

ــ الضابط الذي عرفته في الماضي ، منذ خمس سنين ••• الضابط الذي تركها وسافر •

أعتق مينيا عنق فينيا و ولبت أمامها لحظة لا ينطق بكلمة ، وقد اصطبغ وجهه بصفرة كصفرة الموت، وعبرت نظرته عن أنه أدرك الحقيقة الآن على حين فجأة ، وأنه فهم كل شيء وحزر كلشيء دفعة واحدة. ولكن فينيا المسكينة لم يخطر ببالها في تلك اللحظة أن تلاحظه لتعلم هل أدرك الحقيقة فعلا أم هو لم يدركها و لقد ظلت جالسة على صندوق كما كانت حين وصول مينيا ، ولبت ترتعش جامدة على ذلك الوضع نفسه ماد "ة دراعيها كأنما لتحمى نفسها وكانت عيناها اللتان انسعت حدقتاهما من الجزع تحدقان الى مينيا الذي كانت يداه حمراوين من الدم ، وكان مينيا أنساء الطريق قد اضطر أن يمسح بيديه العرق الذي كان يتصب من وجهه ، فكانت بقع الدم ترى كذلك على جبينه وعلى خده اليمنى وشعرت فينيا أنها توشك أن تصاب بنوبة عصيية وكانت العجوز وشعرت فينيا أنها توشك أن تصاب بنوبة عصيية وكانت العجوز الطباخة التي وثبت عن مكانها تنظر الى المشهد مذعورة النظرات ، نصف مجنونة من شدة الهلع و وبعد دقيقة من صمت تهالك مينيا على كرسي مجنونة من شدة الهلع و وبعد دقيقة من صمت تهالك مينيا على كرسي

كان كل شيء قد اتضع : انه ذلك الضابط • وكان ميتيا على علم بوجود كان كل شيء قد اتضع : انه ذلك الضابط • وكان ميتيا على علم بوجود هذا الضابط مع ذلك وكان لا يجهل أنه كتب الى جروشنكا منذ شهر ، وقد عرف ذلك من جروشنكا نفسها • فخلال شهر اذن ، خلال شهر كامل ، ظلت هذه المؤامرة تدبر من وراء ظهره ، الى أن وصل الخصم الجديد ، دون أن يكون ميتيا قد اهتم بهذا الأمر أو اكترث له أو قلق منه • كيف أمكنه أن لا يفكر في هذا الضابط يوماً ، ولماذا نسيه نسياناً بعد أن رأى رسالته ؟ كان هذا السهوال يعذب ميتيا كأمر عجيب غريب ، ويبعث في نفسه خوفاً ورعباً •

وهاهوذا ميتيا يخاطب فينيا على حين فجأة برقة ولطف وكياسة ،

كطفل طيب خجول ، دون أن يتذكر كيف داهمها وقسا عليها منذ لحظات ، أخذ يلقى عليها أسئلة واضحة دقيقة يستغرب صدورها عن رجل فى مثل حالته فكانت فينا تجيبه عن كل سؤال بلطف عظيم وبشاشة كبيرة ، رغم أنها لم تستطع أن تحو لل بصرها المذعور عن يديه الداميتين، حتى لقد بدا عليها أنها تحرص على أن لا تكتمه شيئاً وأن لا تخفى عنه شيئا ، ولاح شيئا فشيئا أنها تجد مسرة فى أن تكشف له عن جميع التفاصيل ، لا بقصد ايلامه ، بل عن رغبة صادقة منها فى أن تكون نافعة له ، قصت عليه أحداث النهار تفصيلاً ، وذكرت له زيارة واكبتين وأليوشا ، وحكت له كيف أنها كُلتفت بالترقب والترصد ، وروت له سفر جروشنكا ، ورد دت على مسامعه التحيات التي حرصت المرأة الشابة على أن تكلف أليوشا من النافذة بأن ينقلها اليه ، بغية « أن يتذكر على مدى حياته الساعة التي أحبته فيها » ، فلما وصلت فينيا الى هذه النقطة من حديثها ابتسم دمترى ، واحمر خداه الشاحبان بضع ثوان، وتجرأت من عديثها ابتسم دمترى ، واحمر خداه الشاحبان بضع ثوان، وتجرأت فينا عندئذ فسألته دون خوف فى هذه المرة :

ـ لماذا أرى يديك ملوثتين بالدم يا دمترى فيدوروفتش ؟

فأجابها ميتيا ذاهلاً :

\_ آ ۱۰۰ نعم ۲۰۰ صحیح ۰

وألقى على يديه نظرة ذاهلة •

ولكنه سرعان ما نسى السؤال الذى أُلقى عليه ، وغرق فى الصمت ، لقد انقضى نصف ساعة على وجوده هنا ، ان الرعب الذى اجتاحه قبل بضع لحظات قد تبدد الآن ، وبدا على ميتيا أن قراراً حازماً لا رجعة عنه قد استولى عليه وحل محل ذلك الرعب ، وها هوذا ينهض فحأة ويبتسم حالم النظرة ذاهل اللب شارد الفكر ،

سألته فينيا وهي تشير الى يديه :

\_ ماذا وقع لك يا سيدى ؟

وكانت فينيا تتكلم بلهجة فيها عطف وشفقه ، كأن ميتيا ليس له أحد أقرب منها الله في لحظة الشقاء هذه التي يمر بها .

نظر ميتيا مرة أخـرى الى يديه • ثم أجابها وهو ينظر اليها نظرة غريبة :

مودم يا فينيا ١٠٠٠ دم انساني ١٠٠٠ الله وحده يعرف لماذا سفح هذا الدم ١٠٠٠ ولكن اعلمي يا فينيا أنه يوجد هنالك سور عال (وكان ميتيا ينظر اليها في تلك اللحظه نظرة من يلقي عليها «فزورة» )، سور رهيب ١٠٠٠ وغداً ، عند الفجر ، حين تبدأ الشمس مسيرتها ، سيقفز ميتيا ذلك السور ١٠٠٠ انك لا تفهمين يا ميتيا أي سور أعني ١٠٠٠ لا ضير ١٠٠٠ سيتعرفين ذلك غداً ، وسيتفهمين عندئذ كل شيء ١٠٠٠ أما الآن ، فوداعاً ! لن أكون عقبة في طريق سعادتها ، سأعرف كيف أمحى ١٠٠٠ عيشي واسعدي يا فرحتي ، يا ضييائي ١٠٠٠ لقد أحببتني ساعة ، ولسوف تتذكرين ميتنكا كارامازوف طوال حياتك ١٠٠٠ تعلمين أنها كانت تناديني ميتنكا !

قال ميتيا هذه الكلمات وخرج من المطبخ فظهر على فينيا أن انصرافه هذا قد أرعبها أكنر مما أرعبها وصوله حين اقتحم الغرفة وهجم عليها •

وبعد عشر دقائق تماماً كان دمترى فيدوروفتش يمثل أمام بطرس الملتش برخوتين ، الموظف الشاب الذى استودعه المسدسين رهنــــا • كانت الساعة قد بلغت الثامنة والنصف ، وكان بطرس ايلتش قد احتسى الشاى ، وارتدى ردنجوته ليمضى يلعب البليـــــاردو قليلاً فى كاباريه

« العاصمه الكبرى » ••• وصل اليه مينيا في اللحظة التي كان يهم فيها أن يخرج • فما ان رأى الشاب يديه الدامينين حتى صرخ مدهوشاً • \_ ماذا وفع لك ؟

\_ لا شيء ! جئت أرد اليك مالك واسترد المسدسين ، لقد قدمت لى خدمة كبيرة أنا مستعجل جداً يا بطرس ايلتش ، فلا نضيعن الوقت، كانت دهشة بطرس ايلتش ما تنفك تزداد : ذلك أنه رأى في يدى ميتيا كدسة أوراق نقدية ، وأغرب ما في الأمر أن ميتيا كان يمسك كدسة الأوراق النقدية كما لا يمسكها أحد : كان قابضاً عليها بيده السمني التي يقدمها الى أمام كأنما ليعرضها ، وفد صر ّ الحادم الشاب الذي يعمل في منزل الموظف ، صر ّ فيما بعد أن دمترى فيدوروفتش قد دخل المنزل وهو على هذه الحال ، وأن أغلب الظن اذن أنه كان في الشارع أيضاً يحمل حزمة الأوراق النقدية ( وهي أوراق من فئة المائة روبل ) بده على هذه الصورة بحث يراها الناس بسهولة ،

كان ميتيا يشد على الأوراق النقدية بأصابعه المدماة وقد ذكر بطرس ايلتش للأشخاص الذين سألوه فيما بعد عن المبلغ هل هو ضخم، ذكر أن من الصعب تقديره بالنظر وحده ، وأن من الجائز أن يبلغ ألفى روبل وربما ثلاثة آلاف روبل ، غير أن الكدسة كانت كبيرة على كل حال ، كانت سميكة جدا ، أما دمترى فيدوروفتش فلقد كان ، كما ورد فى الشهادة التي أدلى بها هذا الموظف الشاب فيما بعد ، « فى حالة غير طبيعية ، ولكنه لم يكن ثملا ، وانما كان شديد الاندفاع ، عميق الذهول، رغم أن منظره يشعر فى الوقت نفسه بأنه كان يركز ذهنه على فكرة تشغله ، فهو يبدو مفكراً باحثاً عن حل لا يفلح فى الوصول اليه ، وكان عمية ، وجمل قصيرة ، عمية ، وكان يمكن أن ينظن فى بعض اللحظات أنه فرح لا حزين » ، غريبة ، وكان يمكن أن ينظن فى بعض اللحظات أنه فرح لا حزين » ،

صاح بطرس ایلتش یسیال من جدید وهو یتفرس فی زائره مذهولاً:

ــ ولكن ماذا بك ؟ ماذا فعلت حتى تلطخت بالدم هذا التلطخ كله ؟ أتراك سقطت على الأرض ؟ أنظر الى نفسك في المرآة •

قال له ذلك وأمسكه من كوعه ودفعه نحو مرآة •فلما رأى ميتيا وجهه دامياً ارتعش وقطب حاجبيه • ودمدم يقول حانقاً :

\_ هه! لم يكن ينقص الا هذا ٠٠٠

وأسرع ينقل الأوراق المالية من يدها اليمنى الى يده اليسرى ، وأخرج منديله من جيبه بحركة متشنجة • كان هذا المنديل ( الذى استعمله ميتيا في مسح وجه جريجورى ) ملطخاً بالدم ، وكانت طياته قد التصقت بعضها ببعض التصاقاً قوياً فلم يفلح ميتيا في فضها ، فرمى المنديل على الأرض غاضباً وهو يسأل بطرس ايلتش قائلاً :

ـ أليس عندك خرقة ٠٠٠ أمسيح بها ؟

ــ تمسيح ؟ أأنت تلوثت بالدم تلوثاً فحسب ؟ ألست جريحاً اذن ؟ اذا كان الأمر كذلك فتعال اغتسل • سأعطىك طشت ماء •

ــ شكراً •• ولكن أين أضع هذا ؟

قال ذلك وهو يشير الى حزمة الأوراق المالية ، ســائلاً بطرس ايلتش بنظراته كأن بطرس ايلتش هو الذى يقع على عاتقه أن يقرر ماذا يفعل مبتا بماله • قال بطرس ايلتش:

\_ ضع المال في جيبك ٠٠٠ أو ضيعه على المائدة هنا ٠٠٠ فلن يأخذه أحد ٠

\_ في جيبي ؟ طبعا في جيبي ٠٠٠ عظيم ٠٠٠

ثم صاح يقول فحأة كأنه يخرج من ذهوله :

ــ هذا كله سخيف! ٠٠٠ لا ٠٠٠ يجب أن نسوتى تلك المسألة أولاً ٠٠٠ هات المسدسين ٠٠٠ اليك المال ٠٠٠ اننى فى حاجة ماسة الى المسدسين ٠٠٠ وأنا مستعجل جداً ٠٠٠ ليس هناك لحظة أسستطيع أن أضعها ٠

قال ذلك ومدً الى الموظف ورقة بمائة روبل كانت أولى أوراق الحزمة • فقال له بطرس ايلتش :

ــ لا أستطيع أن أبداليّها لك ٠٠٠ أليس معك نقود صغيرة ؟

فأجابه ميتيا :

ولكنه جس ورقتين أخريين أو ثلاث ورقات أخرى كأنه غير متأكد من صحة جوابه ، ثم أضاف :

ــ لا ٠٠٠ ليس عندى أوراق صغيرة ٠٠٠ هى جميعاً واحدة ٠ قال ذلك ونظر الى بطرس ايلتش مرتبكاً ٠

> سأله الموظف الشاب : ــ من أين جاءتك هذه الثروة كلها ؟

> > ثم أضاف يقول:

ــ انتظر ! سأرسل الصبى الى مخزن آل بلوتنيكوف • انهم يغلقون متجرهم في ساعة متأخرة ، وسيبدلون لنا هذه الورقة • هيه ! ميشا !

كذلك نادى الصبي وهو يفتح الباب ٠

هتف مبتيا يقول فيما يشبه الالهام المباغت:

ـ مخزن آل بلوننيكوف ؟ فكرة رائعة ٠٠٠

ثم قال يخاطب الصبى الذي دخل العرفة في تلك اللحظة :

\_ مشا ؛ أركض الى متجر آل بلوتنيكوف \* ، وقل لهم ان دمترى فيدوروفتش يبلغكم تحياته ، وانه سيجيء اليكم بنفسه بعــد فليل ٠٠٠ وقل لهم أيضاً هذا : أن يحضروا نسمبانيا بانتطار وصولى اليهم • نعم ••• ثلاث دستات شمبانيا ٠٠٠ وليحزموها كما فعلوا في المرة الأخيرة حين أضاف يقول فحأة وهو يلتفت الى بطرس ايلتش ) • وهم يعلمون على كل حال ، يا ميشا ٠٠٠ لا تهتم بشيء ( هكذا استأنف كلامه مخاطب الصبى ) ٠٠٠ ها نعم ! قل لهم أيضاً أن يضيفوا جبناً ، وفطائر من ستراسبورج ، وأسماكاً مدخنة ، وشرائح من فخذ الخنزير ، وكافياراً ، أى شيئًا من كل ما عندهم في مخزنهم ، بحيث يكون ثمن المجموع مائة أو مائة وعشرين روبلاً كما في المرة السابقة ٠٠٠ وقل لهم كذلك أن لا ينسوا الملبس والسكاكر الذوابة والكمثرى ، وبطيختين أو ثلاثاً ٠٠٠ لا بل تكفى بطيخة واحدة ٠٠٠ ولكن لا بد في مقابل ذلك من شوكولاتة وسكر شعير ، وفاكهة مرببة وكارامل لين ، تماماً كالمرة الماضية ؟ فيكون الثمن مع الشمبانيا حوالى ثلاثمائة روبل ٠٠٠ تماماً كالمرة السابقة ٠٠٠ هل ستتذكر ياميشا؟ أليس اسمه ميشا؟ ﴿ وجَّه هذا السؤال الى بطرس ایلتش ) ٠

قال بطرس ايلتش الذي كان يصغى اليه ويلاحظه قلقاً :

\_ لحظة ! ••• أليس الأفضل أن تأمرهم أنت باعداد الأشـــياء ؟ لا شك أن الصبي سيخطىء •

\_ سيخطىء ، سيرتبك ! أوه ! ميشا ! كنت أريد أن أقبِّلك منــــذ

الآن شكراً لك ٠٠٠ اسمع : اذا لم تخطى، في تنفيذ المهمة ، فلك مني عشر روبلات ، هيا أسرع ٠٠٠ لا تنس الشمبانيا خاصة ، يجب أن يحتضروا كتيراً من الشمبانيا ٠٠٠ وكذلك من الكونياك ٠٠٠ أبيض وأحمر ٠٠٠ تماماً كالمرة السماية ، هم يعرفون ما طلبته في المرة السابقة .

قاطعه بطرس ايلتش قائلاً وقد نفد صبره :

ــ هلا ً تركتنى أتكلم آخر الأمر ؟ أعود فأقول لك : حسب الصبى أن يجيئنا بالنقود ، وأن يوصيهم بأن لا يغلقوا متجرهم قبل وصولك . وستذهب اليهم فورآ ، فتعمل ما يجب بنفسك ، اعطنى هذه الورقة ... والآن هيًا يا ميشا ، وأسرع ... فهمت ؟

يبدو أن الموظف كان حريصاً على أن يسرع فى صرف ميشا الذى كان ينظر محملق العينين الى الزائر الذى تلطخت يداه وتلطخ وجهه بالدم وحملت أصابعه المرتعشة حزمة من الأوراق المالية • كان الغلام واقفاً أمام ميتيا فاغر الفم ، ولعله لم يفهم شيئاً مما كان يقال له •

فلما انصرف الغلام قال بطرس ايلتش بلهجة جافة :

\_ والآن تعال اغتسل • ضع المال على المائدة أو ضعه فى جيبك ••• هكذا ••• اقترب ••• اخلع عنك هذا الردنجوت !

وساعده في خلع الردنجوت ، فاذا هو يصيح فجأة من جديد قائلا :

ــ أنظر ٠٠٠ الردنجوت أيضاً ملوث بالدم ٠

ــ لیس هو ۰۰۰ لیس هو الردنجوت ۰۰۰ الکم و حده انســـخ قلیلاً فی هذا الموضع ۰۰۰ وهنا أیضاً ۰۰۰ ذلك لأننی هنا انما دسست

المنديل ، فنضح الدم ••• ولا بد أننى قعدن عليه عند فينيا ، فرشح الدم من الجيب •

كذلك راح ميتيا يشرح الأمر في سورة من ثقة عجيبة • فقطب بطرس ايلتش حاجبيه • وقال متذمراً :

ـ هأنت ذا دبرت أمرك ! أتراك اقتتلت مع أحد ؟

وابتدأ التنظيف ، تناول بطرس ايلتش جرة وأخذ يسكب الماء ، فكان ميتيا من فرط تعجله لا يحسن « تصبين » يديه (كانت يداه ترتعشان ؟ تذكر بطرس ايلتش ذلك فيما بعد ) ، فأمره الموظف الشاب بأن يعيد الكرة فيصبِّن يديه من جديد ، كان الموظف في تلك اللحظة يسيطر على ميتيا ، وكان سلطانه عليه يقوى شيئا بعد شيء ، يحسن أن نشير هنا الى أن هذا الشاب لم يكن خجول الطبع ،

\_ أنظر : لقد نسيت أن تنظف ما تحت الأظافر • وادلك وجهك الآن • أكثر من هذا ! هنا على الصدغين ، وقرب الأذن أيضاً ••• هل تنوى أن تنصرف لابساً هذا القميص ؟ والى اين تريد أن تذهب ؟ ألا ترى أن الكم اليمنى ملأى بالدم ؟

فقال ميتيا وهو يفحص الكم:

- \_ حقا! انها ملطخة ٠
- \_ بتدل اذن ملابسك الداخلة •
- ـــ لا يتسع وقتى ســــأدبر هذا الأمر : أثنى طرف الكم نحو الداخل ، فلا يُسرى الدم ••• هكذا •••

كذلك أجاب ميتيا بتلك الثقة نفسها ، وهو يجفف وجهـ ويديه ويرتدى ردنيجوته ٠ \_ قل لى الآن ما وقع لك؟ هل اقتلت مع أحد؟ مع من اقتتلت؟ أفى الكاباريه ، كما حدث هذا من فبل ؟ أتراك اقتتلت مرة أخرى مع ذلك الكابتن نفسه الذى جررته الى الشارع وأخذت تضربه ضرباً مبرحاً؟ ( ذكر بطرس ايلتش ذلك المشهد بلهجة لائمه ) • من ذا ضربت اليوم • • • أم تراك قتلت أحداً ؟

- \_ سيخافات!
- \_ سخافات ؟ ماذا تعني ؟
  - قال ميتيا:
- ـ دعك من هذا الأمر •

ثم استدرك يقول مبتسماً وقد ثاب الى نفسه:

- ــ دست امرأة عجوزاً في الميدان
  - \_ دست امرأة عحوزاً
    - ــ بل رجلاً عجوزاً ٠

كذلك صحيَّح ميتيا أجابته ضـــاحكاً ، وصارخاً كأنه يكلم رجلاً أطرش • وكان يسدد نظراته الى عيني بطرس ايلتش •

- رجل عجوز ٠٠٠ امرأة عجوز! ٠٠٠ أصبحت لا أفهم! ٠٠٠ أ أتراك قتلت أحداً ؟
- ـ لا بل تصالحنا تضاربنا في أول الأمر ثم تصالحنا بعد ذلك حدث ذلك هناك وافترقنا صديقين ثم انه غبى أبله • أوه! لقد غفر لى وعفا عنى • لابد أن يكون قد صفح عنى في هذه الساعة • ولو قد نهض ، لما أمكن أن يغفر لى • هه • فليذهب الأبله الى

الشيطان! هل تسمعنى يا بطرس ايلتش ؟ فليذهب الى الشيطان! لا أريد أن أهتم به بعد الآن ، لا أريد أن يخطر ببالى في هذه اللحظة!

كذلك صاح ميتيا يقول بلهجة قاطعة • قال بطرس ايلتش :

\_ لا أحب أن أكون كنير الفضول ٠٠٠ ولكن أيه لذة تجد في التشاجر مع أول قادم ؟ ٠٠٠ وفي سبيل ترهات وسفاسف ، كما حدث مع ذلك الكابتن ؟ تقتتل ثم تمضى تلهو وتقصف ، ذلك طبعك حقاً ! ثلاث دستات شمبانيا ! أين تقدر أن تشرب هذا كله ؟

\_ أعطنى المسدسين بسرعة • أنا مستعجل جداً ، أحلف لك ! كنت أود لو أثر ثر معك يا عزيزى ، ولكن ليس فى وقتى متسع • ثم فيم النرثرة ؟ لقد فات أوان الكلام الآن • آه ! • • • • ولكن ! أموالى ، أين أين وضعتها ؟

كذلك هتف يقول وهو يفتش جيوبه واحداً بعد آخر .

- أموالك على المائدة ٠٠٠ هناك ٠٠٠ وضعتها على المائدة بنفسك هل نسيت ؟ لكأن المسال ليس له أى شأن عندك حقاً! أما مسدساك فهاكهما ٠ انى لأستغرب أن تكون قد رهنتهما لاقتراض عشر روبلات عند العصر ، ثم اذا بك تقبض بيديك الآن على ألوف ٠ كم معك على وجه الدقة ؟ ألفان ، ربما ثلاثة آلاف ؟

أجاب ميتيا ضاحكاً:

ـ ثلاثة آلاف ٠

ودس الحزمة في جيب سرواله •

ــ سوف تضيعها هكذا ؟ أثراك اكتشفت منجم ذهب ؟

صــــــاح میتیــــا یقول بصوت قوی وهو ینفجر بضحك صاخب مجلجل:

ـ مناجم ، مناجم ذهب! هل تهمك المنـــاجم يا عزيزى الشهم برخوتين ؟ اننى أعرف هنا سيده تعطيك ثلاثة آلاف روبل على الفور اذا أنت مضيت باحثاً عن المناجم • لقد أعطتنى أنا ثلاثة آلاف روبل ، فالى هذا المدى يذهب جنونها بالمناجم! هل تعرف السيدة هوخلاكوفا ؟

ــ أعرفها بالنظر ، وبالسمعة أيضاً . أهى التى أعطتك النلائة آلاف روبل ؟ أعطتكها هكذا ؟

كذلك سأله بطرس ايلتش وقد بدا في وجهه أنه لم يصدق زعم صاحبه •

ــ اذا كنت لا تصدق ما أقول فاذهب اليها غدا منذ الفجر ، ساعة يرتقى فيبوس قبة السماء مسبحاً بحمد الرب ممجداً عظمته بشببه المخالد ، اذهب اليها فاسألها ألم تعطنى ثلاثة آلاف روبل ، وسيوف تعلم .

\_ لا أتدخل في علاقاتك • وما دمت تؤكد ذلك جازماً فلا بد أن يكون صحيحاً ••• ولكنك ما ان استلمت المبلغ حتى أخذت تلهو وتقصف وتبدد ، بدلاً من أن تذهب الى سيبيريا ! ••• الى أين تنوى أن تذهب في هذه الساعة ؟

- ــ الى موكرويه •
- ـ الى موكرويه ؟ ايلاً ؟
  - قال ميتيا فحأة:
- \_ كان العالم ملك يميني ، فأصبحت لا أملك الآن شيئًا!

\_ لا تملك شيئاً ؟ وهذه التلائه آلاف روبل ؟

ــ لا قيمة لها عندى! ألا فليذهب المــال الى الشيطان ٠٠٠ وانما أنا أتكلم عن طبع النساء ٠٠٠

> فكر النساء سريع التصديق \* وقلبهن كثير التقلب فاسد

ان أوليس هو الذي قال هذا ، وأنا أوافقه في الرأى كل الموافقة.

- \_ لا أفهمك .
- \_ أظن أنك تحسبني ثملاً ؟
- ـ لا تملاً ، ولكن ربما أسوأ من ذلك .
- ۔ أنا ثمل بالمعنى المجـــازى يا بطرس ايلتش ، لأن روحى هي السكرى ، ولكن كفي هذا الآن ، . .
  - \_ ماذا تفعل ؟ أتحشو مسدسك ؟
    - ـ نعم أحشوه •

كان مينيا قسد فتح علبة المسدسين فعلاً ، فبعد أن سكب باروداً في خرطوشة ، دس الخرطوشة في المسدس ؟ وقبل أن يضع الرصاصة في السبطانة ، أمسكها بين اصبعين وأخذ ينعم النظر اليها في ضوء الشمعة .

سأله بطرس ايلتش الذي كان يراقبه بفضول قلق:

- ـ لماذا تنظر الى الرصاصة ؟
- مى نزوة لا أكثر ٠٠٠ لو كنت تنوى أن تُسكن هذه الرصاصة في دماغك ، أفما كنت تنظر البها حين تحشو المسدس ؟

- ـ أنظر البها ؟ لماذا ؟
- ــ ما دامت ستنفذ في جمعجمتي أنا ، فانه ليهمني أن أرى هيئتها قليلاً! • • هذه سخافات أقولها على كل حال ، لا أدرى ماذا أصابني •

ثم أضاف يقول بحرارة وهو يدخل الرساصة ويرسخيّها بالشاقة :

- ــ انتهى ! ما هذا كله الا ســـخافات يا عزيزى بطرس ايلتش ، سمخافات لا أكبر ٠٠٠ ليتك تعلم مدى ما في هذا كله من غباء ٠ أعطني ورقة بسم عة !
  - \_ هذه ورقة •
  - ــ بل أريد ورقاً نظيفاً أكتب عليه هذا يصلح على كل حال •

وتناول ميتيا ريشة من على المنضد ، فكتب على الورقة سطرين بسرعة ، وحلوى الورقة أربعة أرباع ، ودستها فى أحد جيوب صديرته ، وبعد ذلك أعاد المسدسين الى العلبة ، وأففلها بالمفتاح واحتفظ بهسا فى يده ، ثم راح ينظر الى بطرس ايلتش ملياً ، وهو يبتسم ابتسامة حالمة ، وقال :

- ــ والآن أمضى ؟
- \_ الى أين ؟ قف ! ألعلك تفكر فعلاً فى ارسال هذه الرصاصة الى رأسك ؟
  - كذلك سأله بطرس ايلتش متدخلاً ، وقد اشتد قلقه ٠
- هذه الرصاصة ؟ يا للغباء! ألا فاعلم أننى أريد أن أحيا ، لأننى أحب الحياة! اننى أعظم حباً لفيبوس وضفائره الذهبية وحرارته من أن

يخطر ببالى الانتحار ٠٠٠ قل لى يا عزيزى بطرس ايلتش : هل تستطيع أنت أن تمتّحى ؟

- ـ أن أميحي ؟ ماذا تعنبي ؟
- \_ نعم أن تمتّحى ، أن تزول من الدرب ، أن تخلى الســـاحة للانسان الذى تحبه والانسان الذى تكرهه ؟ وأن تبحب حتى ذلك الذى كان عليك أن تكرهه ، أما أنا فسوف • •
  - \_ سوف ٠٠ ماذا ؟
  - \_ لا شيء! فلأمض ٠٠٠
- ـ أحسب أننى سأبلغ أقرباءك ليمنعوك من السفر ماذا عسالت فاعلاً في موكرويه ؟

كذلك قال بطرس ايلتش وهو يتفرس في ميتيا • فأجابه ميتيا :

- \_ فى موكرويه امرأة ٠٠٠ امرأة ٠٠٠ هأنت ذا عرفت الآن مافيه الكفاية يا بطرس ايلتش ! حسبك هذا !
- \_ اسمع لى : أنت انسان متوحش ، ولكنك كنت دائماً محبياً الى قلمي فأنا الآن شديد القلق عليك •••
- ـ نسكراً يا أخى ! أتقـول اننى متوحش ؟ هذا صحيح ! ذلك ما كنت أدعيه دائماً : متوحشون ، ، ، ، آ ، ، ، هذا ميشا قد عاد ، كنت قد نسيته ،

وصل میشا لاهناً یحمل النقود • فذکر أن آل بلوتنیکوف قد «هبوا یتحرکون و یعملون » ، فهـم یحملون الزجاجات و یهیئون السـمك و یجلبون الشای ، وأن کل شیء سیکون قد تم اعداده بعد بضع دقائق • تناول ميتيا ورقة مالية بعشرة روبلان ، فمدُّها الى بطرس ايلتش ، ورمى للصبى ورقة أخرى بتلك القيمه نفسها .

مستحبل! لا أسمح لك بأن تعطيه « بقاسيش » في دارى • فان ذلك سيفسده • أعد هذا المال الى جيبك ولا تبدده • قد تحتاج اليه في القريب • انني لأتنبأ بأن تعود الى منذ الغد لتستدين عشرة روبلات • • • ولكن لا • • • لا تدس جميع هسذه الأوراق في جيب السروال ، والا ضاعت منك!

\_ هيه يا صديقى ! ليتنا نذهب الى موكرويه معاً • ما رأيك ؟ \_ ما ذهابي أنا الى هناك ؟

- اسمع ! سنعنح احدى الزجاحات لنشرب تسجيداً للحياة ٠ اننى في حاجه الى شرب شيء من السمبانيا ٠ فلنشرب معا ! أظن أننا لم نشرب معا في يوم من الأيام! وأنا أحرس على هذا وأسر عليه!

\_ لك ما تشاء! فلنذهب اذن الى الكاباريه • لقد كنت أنوى أن أذهب الى هناك •

ــ لا الى الكاباريه! ليس فى وقتى متســــع • سنشرب عند آل بلوتنيكوف ، فى الحجرة التى وراء الدكان • سألقى عليك « فزورة » ، هل توافق ؟

## \_ ألقها •

أخرج ميتيا من جيب صديرته الورقة التي كان قد طواها ووضعها فيها ، ففض الورقة وأطلع عليها الموظف الشاب • فقرأ هذا الجملة التالية التي كتبها عليها ميتيا بأحرف كبيرة : « انني أعاقب نفسي مكفيّراً عن حياتي كلها ، وأقبل هذا العقاب » •

قال بطرس ايلتش بعد أن قرأ الجملة:

\_ أحسب حقاً أن على أن أبلغ أفاربك ! سأفوم بهذا !

ـ لن يتسع وقتك يا عزيزى ! هلم َّ نشرب ! ذلك أفضل !

يقع متجر آل بلوتنيكوف في ناصية الشارع قريباً جداً من دار بطرس ايلتش • انه أكبر « بقالية » في المدينة ، وهو مشروع تجارى مزدهر ناجح يحسن أصحابه ادارته ؛ وفي هذا المتجر يباع كل شيء ، كما في المخازن الكبرى بالعاصمة : خمور من « أقبية الاخوة السييف » ، فاكهة ، سيجار ، شاى ، سكر ، بن ، النح • وفيه يعمل ثلاثة مستخدمون مقيمون ، وغلامان متجولان يحملان السلع الى منازل الزبائن • لقد أصيب اقليمنا بفقر شديد ، وغادره أثرياء المالكين ، وبارت التجارة فيه ، ولكن مخازن البقالة ظلت مزدهرة ، حتى ليمكن القول انها تزداد الدهاراً سنة بعد سنة : ان السلع التي من هذا النوع لا تعدم من يشتريها في كل زمان •

كان آل بلوتنيكوف ينتظرون وصول ميتيـــا الى مخزنهم نافدى الصبر ، لأنهم يتذكرون ما اشتراه منذ بضعه أسابيع من سلع كثيرة ، اذ ابتاع ، دفعة واحدة ، من الخمور والبضائع ما بلغت قيمته بضع مئات من الروبلات عدا ونقدا ( وما كان لهم بطبيعة الحال أن يبيعوه شيئاً بالدين )؛ وهم لم ينسوا أيضـا أنه كان يحمل بيده ، كما في هذه المرة ، حزمة أوراق مالية ضخمة ، وأنه كان يرميها لهم دون أن يساوم ودون أن يفكر في فائدة تلك الســـلع الكنيرة التي اشتراها ، وقد ر وي بعد ذلك في المدينة كلها أنه « حين ذهب الى موكرويه بصحبة جروشنكا ، قد أنفق في ليلة واحدة وفي المنهار الذي أعقب تلك الليلة مبلغ الثلائة آلاف روبل كله ، ثم عاد من ذلك القصف بغير قرش واحد في جيبه ، كما ولدته أمه

تماماً » • ذلك أنه قد استأجر فرقة من الغجر (كانوا يعسكرون أيامئذ على مقربة من بلدتنا) ، فرتب هؤلاء أمرهم بحيث يسلبونه مئات ومئات من الروبلات ، ومن أجل أن يمتحسوا أعداداً كبيرة من الزجاجات ، مستغلين سكره • وقد روى الناس أيضاً ، في معرض السخر من مييا ، أنه قدم شممانيا لفلاحي موكرويه ، وأنه أشمم بنات الحي فطائر ستراسبورجية وأنواعاً من الحلوى • وكان النماس يتندرون أيضاً ، ولا سيما في الكاباربه (ولكن لا بتحضور ميتيا ، والا تعرضوا للمتخاطر) ، كانوا يتندرون بتلك الواقعة التي ذكرها هو نفسه على رءوس الأشهاد ، وهي أنه الم يحظ من جروشنكا ، من قبيل المكافأة له على تلك الرحلة ، الا بقبلة من قدمها ، ولا شيء غير ذلك » •

حين اقترب ميتيا وبطرس ابلتش من البقاليه وجدا على بابها مركبه ترويكا مجهزة تسماماً ، مزينه العدة بأجراس ومفارش ، وعربه مزود دة بغطاء مريح • وكان الحوذي آندره ينتظر ميتيا متربعاً على مقعده وكان في الدكان منذ ذلك الحين صندوف خشبي كبير قد ملىء تقريبا بالسلع التي أمر بها ميتيا ، وكان أصبحاب المتجر لا ينتظرون الا وصول ميتيا لتسمير العسندوق ووضعه في العربة •

دهش بطرس ايلتش ، فسأل ميتيا :

من أين جاءت مركبة الترويكا هذه ؟

فأجابه مينما :

لله التقيت بآندره حين كنت آتياً اليك ، فأمرته بأن ينتظرني مع المخيول أمام البقالية ، فلقد كان على أن لاأذبيّع وفئاً ، ان تيمودى هو الذي قادني في المرة السابقة ، ولكنه سافر في هذا المساء مع سلاده ، دون أن يحفل بي ٠٠٠ ترالالا ٠٠٠ هل سنتأخر كبيراً يا آندره ؟

## أسرع آندره يجيب:

ـ لن يسبقونا الا ساعة واحدة فى أكنر تقدير ١٠٠ بل أفل من ذلك! ١٠٠ ساعة قصيرة! لقد قرنت خيول تيمودى بنفسى ، وأنا أعرف سرعتها ، لأقودنيَّك بسرعة غير تلك السرعة يا دمترى فيدوروفتش! هل تظن أنهم يمكن أن يقاسوا بنا ؟ لن يصلوا قبلنا بساعة كاملة ،

كذلك قال آندره مؤكداً بحرارة . وهو وجل ما يزال شاباً ، أحمر الشعر ، جاف الجلد ، يرتدى قميصاً ويحمل قفطانه على ذراعه .

\_ لك منى خمســون روبلاً « بقشيشاً » اذا لم نتأخر أكتر من ساعة !

ــ اعتمد علی ً یا دمتری فیدوروفتش • ساعة ؟ سیکون من حقهم أن یعتزوا ویفتخروا اذا هم سبقونا بنصف ساعة ؟

أخذ ميتيا يتحرك في المتجر في فوضى مضطربة ، متنقلاً من طلب الى طلب آخر قبل انهاء الطلب الأول • فرأى بطرس ايلتش أن من واجبه أن يتدخل محاولاً تخفيف اندفاعه والحد من جنونه •

## قال ميتيا آمراً:

ــ أريد أن يكون الثمن اربعمائة روبل على الأقل ، تماماً كالمرة السماية ، أربع دستات شمبانيا ، هل تسمعون ؟ لا أريد أن تنقص زجاجة واحدة !

#### \_ صرخ بطرس ایلتش:

\_ قف ! ما عساله صانعاً بكل هذا العدد من زجاجات الشمبانيــا ؟ ماذا يحتوى هذا الصندوق الخشبى ؟ لا يمكن أن يكون فيه ما يساوى ثمنه اربعمائة روبل •

أسرع المستخدمون يشرحون له ، بلهجه متلطفة ، أن هذا الصندوق الأول لا يحتوى الا سن زجاجان من الشمبايا ، وانه يحتوى كذلك « الأشياء الضرورية جداً » كالمقبلات ، والملبس ، والحلوى ، النح ٠٠٠ أما « الغلات » الأساسية فستحزم على حدة ، بم ترسل كالمرة السابفة على ترويكا أخرى تصل بعد « دمترى فيدوروفتش بأقل من ساعة » ٠ فال متا ملحاً :

ــ بعد ساعة واحدة ، لا أكتر من ذلك • وستضعون فيها أكبر قدر ممكن من الجاتو والكارامل • ان البنات هناك بعشقن الجاتو والكارامل • كذلك أضاف يقول بحرارة :

قاطعه بطرس ايلتش يقول شبه غاضب:

وأخذ بطرس ايلتش يساوم ،وطلب أن يرى الهاتورة ، وتحرك كثيراً ، ثم لم يستطع آخر الأمر أن ينقذ الا مائة روبل ، فنقرر أن لايزيد ثمن البضائع المشتراة على ثلاثمائة روبل .

ثم صاح بطرس ايلتش يقول وقد نفد صبره وضاق ذرعاً :

ـ شيطان يأخذكم ! ما أغبانى اذ أتدخل فى هذه الأمور ، وأقحم نفسى فيها ! بدِّد مالك كما تشاء ، وارمه من النافذة اذا حلا لك ذلك ، ما دمت قد كسته بغير جهد !

فقال له ميتيا وهو يجره الى الغرفة التي تقع خلف الدكان :

ـ هدىء روعك يا معلمى ! سيأتوننا الآن بزجاجة ترطب حلقينا !

لل لى يا بطرس ايلتش : لماذا لا تسافر معى ؟ أنت شاب شهم ، واننى أحد أمثالك من الرجال •

جلس ميتيا على مقعد أمام مائدة مغطاة بمفرش غير نظيف • وجلس طرس ايلتش قبالته ، وجيئا بالشمبانيا • واقترحت عليهما محارات « من نوع فاخر وصلت مؤخراً » ، فقال بطرس ايلتش رافضاً الاقتراح في نفف :

ـ دعوني من محاراتكم ، فانني لا أحب المحار .

وقال ميتيا :

ــ لا يتسع وفننــا لأكل المحار ، ثم اننى لا أشتهى أن آكل الآن محارآ .

ثم التفت يقول لبطرس ايلتش وقد تحمس على حين فجأة :

ـ اسمع يا صديقي ، انني اكره كل هذه الفوضي .

\_ ومن ذا الذى لا يشمئز منهـا ؟ ثلاث دســتات من زجاجات الشمبانيا ٠٠٠ ولمن ؟ لفلاحين ؟ ألا ان هذا ليتير التقزر ويبعث الغثيان ؟

سليس هذا ما أعنيه • فانما أنا أقصد الفوضى التى تشوش النظام الأعلى ، نظام النفس ، نظام الروح! لقد أعوزنى دائما ذلك النظام • • • ليس فى نفسى انسجام • • • ولكن انتهى الآن كل شىء ، فعلم الندم والأسف ؟ فات الأوان! لا بأس! • • • لم تكن حياتى كلها الا فوضى طويلة ، وقد آن لى أن أدخل عليها شيئًا من النظام • اننى أسستعمل استعارات وكنايات رديئة ، هه ؟

ـ بل قل انك تخرف ! •••

قال ميتيا:

# الجد للخالق في الخلق الحد للخالق في نفسي \*

لقد نظمت هذا البيت من الشعر في الماضي ، انبجس منى في ذات يوم انبجاس دمعة ٠٠٠ أوه! لم يكن هو اليوم الذي جررت فيه الكابتن من لحنه!

- ــ لماذا تتكلم عن ذلك الكابتن ؟ انه ! •••
- \_ لماذا ؟ لماذا ؟ آه • ما كل شيء الا دخان ! كل شيء يتبدد ! كل شيء يزول آخر الأمر !
  - \_ اسمع! ان مسدسيك يقلقاني ٠٠٠
- \_ ما المسدسات الا دخان! اشرب ، و كف عن قول هذه السحاقات! اننى أحب الحياة ، ١٠٠ اننى أسرف فى حب الحياة ، حتى لأخجل من ذلك! كفى! فلنشرب يا عزيزى ، فلنشرب نخب الحياة ، نخب الحياة ! لماذا أنا معجب بنفسى! اننى سرير ، ولكننى راض عن نفسى! ومع ذلك يعذينى أن أحب نفسى هذا الحب رغم صغارى ودناءتى! اننى أبارك المخليقة ، واننى مستعد لأن أسبح بحمد المخالق ، وأن أتغنى بعظمته ، ولكن ٠٠٠ يجب أولاً سحق حشرة خبيت حتى لا تسمم حياة الآخرين ١٠٠ هيه يا أخى! فلنشرب نخب الحياة! أى شىء أفضل من الحياة ؟ لا شيء أفضل من الحياة ، لا شيء أفضل من الحياة ، للكات!
- \_ لك ما تشاء! فلنشرب نخب الحياة ، ولنشرب نخب ملكة قلبك. وأفرغ كل من الرجلين كأساً . كان ميتيا ، الحذر المهذار في آن واحد ، ببدو حزيناً ، كأن هما ثقيلاً يجبم على صدره وليس يستطيع

طرده ۰

\_ ها ••• هاهوذا ميشا ، ها هوذا غلامك ميشا قد دخل! نعال الى هنا أيها الصبى الطيب! اشرب كأساً معنا ، تمجيداً لفيبوس وضلفائره الشقراء ، تمجيداً للشمس التي ستطلع غداً •••

قال بطرس ايلتش محتجاً حانقاً:

ـ أأنت مجنون ؟ أنسقيه هو شمبانيا ؟

فقال مشا:

ـ اسمح له بأن يشرب مرة " واحدة ! لسوف يسرني هذا ٠

ــ ولكن ٠٠٠ الخلاصة ٠٠٠ ما دمت تصر ! ٠٠٠

أفرغ ميشا قدحاً ، وسلَّم ثم انصرف •

قال ميتيا:

\_ هكذا سيتذكرنى مدة أطول على الأفل ٠٠٠ اننى أحب المرأة ، أحب المرأة ! ما المرأة ؟ هى ملكة الأرض ٠٠ أوه ! اننى أحس بحزن يا بطرس ايلتش ، أحس بحزن رهيب ٠ هل تتـــذكر ذلك المقطع من مسرحية هملت · « أشعر بحزن يا هوراسيو ، أشعر بحزن شديد ٠٠٠ وا أسفاه ! مسكين يوريك ذاك ! » • لعلنى أنا يوريك ! اننى فى هذه اللحظة بعينها يوريك • وبعد ذلك سأكون الجمعجمة •

كان بطرس ايلتش يصغى اليه صامتًا • وصمت ميثيا أيضًا •

ثم اتبجه بالكلام فجأة الى المستخدم يسأله شارد اللب وقد رأى فى الركن كلبًا صغيرًا طويل الشعر متدلى الأذنين أسود العينين :

ـ لمن هذا الكلب ؟

أجاب المستخدم:

ــ هو لفارفارا ألكسييفنا ، صاحبه المتجر · نسيته هنا منذ فليل · سيكون علينا أن نذهب به اليها ·

## قال مستا حالماً:

رأيت في الماضي كلباً يشبهه كل الشبه ٠٠٠ كان ذلك في الكتيبة ٠٠٠ ولكن ذلك الكلب كان مكسور الساق ٠٠٠ بالمناسبة يا بطرس ايلتش ، كنت أريد أن أطرح عليك سؤالاً: هل اتفق لك أن سرقت في حاتك ؟

## \_ يالها من فكرة!

- افهمنی! أقصد السرقة الحقيقية ٠٠٠ أن تأخذ مالاً من جيب شخص آخر ، لا من الدولة ، فجميع الناس يسرقون الدولة ٠٠٠ هذا شيء معروف ، وأنت أيضاً تسرق الدولة ، لائلت عندى في ذلك ٠٠٠

#### \_ ستحقاً لك ٠٠٠

- ـ هل سرقت مع ذلك ؟ من جيب ، أو من محفظة ؟ ٠٠٠
- ــ سرقت فی طفولتی قطعة نقدیة بعشرین کوبکا من أمی کان عمری تسع سنین أخذت القطعة النقدیة من علی المائدة ، دون أن یرانی أحد ، وأخفیتها فی قبضة یدی
  - ـ وبعد ذلك ؟
- \_ لا شيء احتفظت بها ثلاثة أيام ، ثم شعرت بالحنجل والعــار ، فرددتها معترفاً بالسرقة
  - ثم ؟
- \_ جُلدت كما أستحق ولكن لماذا هذه الأسئلة ؟ أتراك سرقت ؟

قال ميتيا وهو يغمز غمزة ماكرة :

ــ سرقت!

فسأله بطرس ايلتش قلقاً:

\_ ماذا سرقت ؟

ـ سرقت عشرین کوبکاً من أبی • کان عمری تسع سنین • ثم رددتها •

قال ميتيا ذلك ثم نهض فعجأة ٠

صرخ الحوذي آندره يقول من باب المتجر:

ــ آن أوان السفر يا دمترى فيدوروفتش ٠

ــ هل کل شیء جاهز ؟ هیتًا بنا !

قال ميتيا ذلك ، وأخذ يتحرك هنا وهناك • وأضاف يقول :

ـ بضعة أسطر أخرى وأتم القصيدة! كأساً من الخمر لأندره! بسرعة! واعطوه أيضاً كأس كونياك! ••• أما العلبة (علبة المسدسات) ، فضعوها تحت المخدات • استودعك الله يا بطرس ايلتش ، ما ينبغى لك أن تؤاخذنى •

ـ ولكنك ستعود غداً ؟

ـــ نعم نعم ، سأعود •

قال مستخدم وهو يهرع الى ميتيا :

ـ اسمح لى أن أقدم اليك الحساب •

\_ آ ٠٠٠ نعم ٠٠٠ الحساب ٠٠٠ طبعاً!

أخرج ميتيا من جيبه حزمة الأوراق المالية ، فسل منها ثلاث ورقات من فئه المائه روبل ، ورماها على البسطة باهمال ، ثم اتجه مسرعاً نحو الباب ، فرافقه جميع مستخدمي المتجر ، وشيعوه متمنين له رحلة سعيدة وهم ينحنون لها البحناء كبيراً ، وكان آندره قد أفرغ كأساً من الكونيك، فهاهوذا يسعل لينظف حلقه ، ثم يصعد الى مكانه من العربة ، ولكن بينما كان ميتيا يهم أن يسمتقر في العربة ، البحست فينيا راكضة لاهثة ، فضمت يديها احداهما الى الأخرى ، وجثت على ركبتيها أمامه ، وهتفت توسل اليه قائلة :

ـ سيدى العزيز دمترى فيدوروفتش ، ملاكى ، لا تصب الآسة بسوء ، لا تنلها بأذى ! ألا ما كان أغبانى حين قصصت عليك كل شىء ! ولا تسىء اليه هو أيضاً ، القديم ٠٠٠ لأنه عرفها قبلك ، وهو ينوى أن يتزوج أجرافين ألكسندروفنا ، لقد جاء من سيبيريا لهذا الغرض ٠٠٠ سيدى العزيز دمترى فيدوروفتش ، لا تحطم حياتهما ، لا تسفح دم أخلك الانسان !

قال بطرس ایلتش یخاطب نفسه : « آ ۰۰۰ هذا بیت القصید فی الحکایة کلها ۰۰۰ ستحدث مشـــاجرة هناك ۰ استبان الآن کل شیء ۰ أصبح کل شیء واضحاً ۰ » ۰ ثم هتف یقول بصوت عال :

ــ دمتری فیدوروفتش! أعد الی ً هذین المســــدسین فی الجال اذا کنت رجلاً • هل تسمح یا دمتری ؟

فأجابه مشا:

ــ المسدسين ؟ لحظة يا عزيزى ••• سأرميهما أثنـــاء الطريق فى غدير • وانهضى أنت يا فينيا • لا تركعى أمامى • ان ميتيا لن يقتل ، ان ميتيا ، هذا الصبى الغبى ، لن يحطم حياة أحد بعد الآن •

ثم أردف يقول بعد أن استفر في المركبة :

ـ اسمعی یا فینیا ، لقد أهنتك منذ قلیل ، فأرجو أن تغفری لی ، اغفری لهذا الشقی البائس ، وه علی أنه یستوی أن تغفری وأن لا تغفری ، ولم یبق لهـــذا قیمة ، وه هیاً یا آندره ، ولتجـر المركبة بأقصی سرعة ،

رفع آندره سوطه ، فجلجلت الأجراس .

ـ استودعك الله يا بطرس ايلتش ، لك منى آخر دمعة ! ٠٠٠

قال بطرس ایلتش یخاطب نفسه وهو یتابع بنظره مرکبة الترویکا التی أُجٰذت تبتعد: « لیس بسکران ، ولکن ما أشد الاضطراب فی أقواله » • وقد أراد بطرس ایلتش أن یبقی فی المتجر لیرافب شدخن الخمور والمئونات علی عربة أخری ، لأنه كان یحس أنهم سیفشدون میتیا • ولکنه شعر بحنق علی نفسه فیجأة " ، لاهتمامه بهذه التفاصیل ، وبصق من شدة غضبه ، واتبجه نحو الكاباریه لیلعب البلیاردو قلیلا كما كان ینوی ذلك •

وقال فی نفسه أثناء الطریق: « انه رجل أبله ، ولکنه طیب » ۰ أما ذلك الضابط ، أما صاحب جروشنگا « القدیم » ذاك ، فقد سبق أن سمعت عنه ، هل عاد اذن ؟ ۰۰۰ ولكن ما القول فی المسدسین ، المسدسین ، المسدسین ، المسدسین ، المسدسین ، المسدسین ضبح الا فلیحل الرجلان نزاعهما ، ۰۰ ولن یحدث شیء علی كل حال، سیصرخان كثیراً ، وسیسكران ، وسیقتتلان ، ثم یتصالحان ، لیسسوا جادین ، لا هؤلاء ولا أولئك ، ۰۰ كلمات جوفاء! « سوف أتنحی عن طریقهما ، ۱۰ « اننی أعاقب نفسی ، ۰۰ » ، ۱۰ دعنا من هذا! لن یفعل من ذلك شیئاً ، لقد رد د أقوالاً من هذا النوع مائة مرة فی الكاباریه حین كان نملاً ، وهو فی هذه المرة لم یشرب « نفسی سكری ، ۱۰ » ،

ان جميع أماله من القاصفين يحبون العبارات الرنانة الطنانة • أأنا مربية أخيراً ؟ لقد تشاجر على عادته ، فدمى وجهه • ولكن من ذا الذى تشاجر معه ؟ سأعرف هدا في الكابارية حتماً • وذلك المنديل المدمتى ؟ • • • لقد تركه في غرفتى • • • ولكن لا قيمة لهذا كله على كل حال! ما لى ولهذا كله ! » •

وصل بطرس ایلتش الی الکاباریه معتکر المزاج جدا ، وأخذ یلمب البلیاردو فورا ، وأشرق مزاجه أثناء اللعب شیئاً بعد شیء ، وشرع فی اللعب مرة أخرى ، وأخذ یقص علی أحد ملاعبیه أن دمتری کارامازوف أصبح یملك مبلغاً کبیراً من المال مرة أخرى ، وأنه رأى فی یدیه بأم عینه ثلاثة آلاف روبل ، وأضاف أن میتیا قد سافر فی هذه المرة أیضاً الی موکرویه لیقصف فیها مع جروشنکا ، أصغی السامعون الی هذه الأنباء بفضول شدید ، وسرعان ما أخذوا یتناقشون بحرارة ، دون مزاح، ویتکلمون بلهجة فیها جد عجیب ، حتی لقد انقطع لعب البلیاردو ،

ـ ثلاثة آلاف روبل ؟ من أين جاء بها ؟

أخذ الحضور يمطرون بطرس ايلتش بوابل من الأسـئله • ولم يصدقوا حكاية مناجم الذهب التي اقترحتها السيدة هوخلاكوفا •

- ـ أليس من الممكن أن يكون قد سرق أباء العجوز ؟
  - ــ ثلاثة آلاف روبل! هذا أمر يثير الاشتباء!
- ــ لقد تباهى فى هذا المكان نفسه بأنه سيقتل العجوز ، وسمعه جميع الناس ، حتى لقد تحدث فى تلك المناسبة نفسها عن ثلاثة آلاف روبل ٠٠

كان بطرس ايلتش يصغى ، وأصبحت أجوبته موجزة مقتضبة على حين فجأة ، حتى لكأنه يتهرب من الكلام ، ولم ينطق بكلمة واحدة عن الدم الذى رآء على وجه ميتيا ويديه ، رغم أنه كان ينوى أن يتحدث عن

ذلك حين ذهب الى الكاباريه • وبدىء لعب البلياردو مرة ثالثة ، وانصرف الحديث عن ميتيا •

حنى اذا اننهن اللعبة النالثة ، أعلن بطرس ايلتش أنه لا يحب أن يلعب مزيداً من اللعب • نم وضع عصا البلياردو ، وخرج حتى دون أن يتعشى ، خلافاً لما كان ينتويه • فلما وصل الى الميسدان توقف لحظة ، وتساءل مدهوشاً منزعجاً كيف أمكن أن يخطر بباله أن يذهب الى دار فيدور بافلوفتش ليعرف هل وقع له شيء • « يا للحماقة ! سأوقظ جميع الناس ، وأحدث فضيحة ، مع أن هذا كله ليس الا تمخيلاً ! وما شأني أنا ؟ أأنا خادمهم ؟ » •

وعاد الى منزله حانقاً مزيداً من الحنق و وفجأة خطرت بباله فينياه قال لنفسه في حسرة: «ما أغباني! ان فينيا هي الشخص الذي كان يجب أن أسأله ، ولو فعلت لقالت لى كل شيء! » و وشعر عند لذ برغبة قوية في أن يكلمها ، وبلغت هذه الرغبة من القوة انه انعطف فجأة ، وهو في منتصف الطريق الى داره ، فاتبجه نحو منزل آل موروسوف الذي تقيم فيه جروشنكا و فلما وصل الى الباب طرقه ، فاذا بالطرقات التي ترجمت في صمت الليل ترده فجأة الى الواقع ، واذا بحنقه يشتد لأنه يقوم بجسعي غير لائق وقال في نفسه وهو يشعر بحرج يوشك أن يكون أليماً: «سوف غير لائق وقال في نفسه وهو يشعر بحرج يوشك أن يكون أليماً: «سوف أحدث فضيحة » و ولكنه لم ينصرف ، بل استأنف طرق الباب ، بكل ما أوتي من فوة في هذه المرة و دو ت طرقات الباب في الشارع كله و فرد د يقول : « لا ضير! لسوف أظل أطرق الباب الى أن يفتحوا! » ، بينما كان سخطه على نفسه من داد لدى كل طرقة جديدة و لكنه كان بينما كان سخطه على نفسه من القوة و

# هائناول

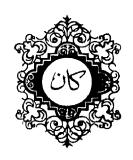

دمترى فيدوروفتش يتجده تحدو موكم بسرعة عظيمة • ان المسافة تزيد قليلا عشرين فرسخاً • ومن الممكن ، بفضل عدو خيول آندره ، قطع هذه المسافة

وربع ساعة ، وأنهشت سرعة الجرى فكر ميتيا ، كان الهوا، قوياً ، و نجوم كبيرة تتلألاً في سماء بلا سحب ، في تلك الليلة ، وربما في الساعة ، انما تهالك اليوشا على الأرض ، « حالفاً بحسرارة ليحبنياً الأبد » ، كان ميتيا يشعر بضيق شديد ، ولكن نفسه ، رغم ثقل الاالتي تعذبها ، كانت لا تنصرف في تلك اللحظة الاالى المرأة الحبيبة ملكته التي يتعجل لقاءها ليتأملها مرة أخيرة ، حسبي أن أقرر ما كان لا يخطر ببال ميتيا أن يناضل للاحتفاظ بهذه المرأة ، وسواء أص كلامي أم كذبتموه ، فان الحقيقة تجبرني أن أقول ان هذا الغيور لم يشعر بأية عاطفة من عواطف العداوة نحو القادم الجسديد ، نحو يشعر بأية عاطفة من عواطف العداوة نحو القادم الجسديد ، نحو حياته بهذه القسوة السسديدة ، لو حاول أي انسان آخسر أن محل ميتيا لدى جروشنكا ، لأسرع ميتيا يرد بعنق غيسور مسعر ولتلطخت يداه بالدم من جديد ، أما تجاه هذا الانسان الذي هو «

رجل » محى حياة جروسنكا قان ميتيا كان لا يشعر بأية غيرة ، ولا بأيه عداوة ، أثناء ما كانت مركبه الترويكا تقله الى موكرويه ، ولم يكن قد رأى ذلك الرجل بعد ، « الأمر واضح ، انها على حق ، هو أول حب في حياتها ، هو الرجل الذي لم تسنطع أن نسها يوماً خلال خمس سنين ، معنى هدا أنها لم تنقطع عن حبه طوال تلك المدة ، أما أنا ، فماذا جئت أعمل في حياتها ؟ ما أنا عندها ؟ ابتعد يا ميتيا ! تنح عن طريقها ! ثم ما فيمة هذا كله اليه وم ، ما دام مصيري قد تقرر ، ما دام كل شيء سينتهي بالنسبة الى ، حتى ولو يكن هو هناك ، حنى ولو لم يجيء ذلك الضابط ؟ ، ، » ،

بهذه العبارات تقريباً انما كان يمكن أن يعبر مينيا عن المشاعر التي كانت تجيش في نفسه ، لو كان قادراً على التفكير في تلك الأونة ، ولكن مينيا لم يكن يفكر ، ان القرار الذي اتخذه انما وافاه على حين فجأه ، دون أى تفكير ، فاذا هو يقبله دفعة واحدة مع جميع النسائج التي تترتب عليه ، أثناء انفعاله ذاك الذي أيقظه في نفسه ما كشفت له عنه فينا من أمور ، ومع ذلك ما يزال مينيا يشعر بضيق واختناق ، وما يزال بشعر باضطراب أليم : ان قراره لم يرد السكينة والطمأنينة والسلام الى نفسه ، ان أشياء كثيرة تربطه بذلك الماضي ،

كان يقول لنفسه في بعض اللحظات : « ما أغرب هذا ! »

كان ميتيا فد نطق بحكم نهائى على مصيره ، كان قد كتب على ورقة قسوله : « اننى أعساقب نفسى ، وأنا أقبل هذا العقاب » ، وان هذه الورقة موجودة الآن فى جيبه ، معدّة لأن تستعمل ؟ وان مسدسه محشو، وهو يعلم حق العلم ما الذى سيفعله فى صباح الغد ، حين يطلع «فيبوس ذو الضفائر الذهبية » فيدفى الأرض من جديد بأولى أشعته ، ومع ذلك في الضائر الذهبية » فيدفى الأرض من جديد بأولى أشعته ، ومع ذلك من ميتيا يستطيع أن ينفصل عن ذكرياته التى تلازمه وتحاصره

وتعذبه ، فكان يقول متألماً : لا سبيل الى النسيان ؟ وكان الشعور بهذه الاستحالة يملؤه كمداً ويأساً ، ولقد أوشك في لحظة من اللحظات ، أتناء هذه الرحلة ، أن يأمر آندره بالتوقف ، وأن يفرغ من الأمر كله ؟ يخرج من العربة ، ويطلق على نفسه رصاصة دون أن ينتظر الغد ، ولكن هذه النية لم تلبث أن تبددت ، كما تنطفيء شرارة طائرة ، وكانت مركبة الترويكا « تنهب به الأرض نهباً » ، فكلما اقتربت به من غايته ، كانت صورة تلك المرأة تنفذ فيه مزيداً من النفاذ بقوة طاغية مستبدة مستأثرة ، طاردة جميع أشباح الرعب التي تملأ قلبه ، «أوه! أريد أن ألمحها مرة أخيرة ، ولو من بعيد ، عابرة ، ١٠٠٠ انها في هذه الساعة معه ، وسأراهما كليهما ، هي وحبيبها الأول ، وسأتأملهما ، ذلك هو كل ما أتمناه الآن! ، كليهما ، هي وحبيبها الأول ، وسأتأملهما ، ذلك هو كل ما أتمناه الآن! ، لم يشعر نحو هذه المرأة في يوم من الأيام بمثل ما يشعر به الآن من عاطفة الآن ، لم يشعر نحود لها ، من عاطفة الخضوع والمذلة التي تدفعه الى أن رقيقة حنون لا حدود لها ، من عاطفة الخضوع والمذلة التي تدفعه الى أن يريد نسيان ذاته ، والتضحية بنفسه في سبيلها ،

هتف يقول فجأة وقد استبدت به حماسة تشبه أن تكون هذياناً : ــ سأتنحى من طريقهما •

العربة تعدو منذ قرابة ساعة • ميتيا صامت • وآندره ، وهو فلاح مهذار في العادة ، لا يتكلم أيضاً ، كأنه يخاف خوفاً غامضاً من أن يقطع الصمت • فهو لا يزيد على أن يحرّض بصوته أحصنته الكمت النحاف على عصبية • وفجأة هتف ميتيا يقول بقلق شديد :

ـ آندره! ماذا لو وجدناهم نائمين ؟

فى تلك اللحظة انما خطر بباله هذا الاحتمــــال الذى لم يكن قد ساوره قبل ذلك • \_ جائز جداً أن يكونوا فى هذه الســـــاعه راقدين يا دمترى فيدوروفتش ٠

قطب مييا حاحبيه مغاظاً حانفاً و ماذا ؟ أيجيء حاملاً هذه العواطف و ٠٠٠ ثم يكونون نائمين نوماً هادئاً ٠٠٠ هي أيضاً ٥٠٠ ربما الى جانبه! وغلى الغضب في قلب ميتيا ٠

صرخ يقول خارجاً عن طوره :

\_ اجلد يا آندره! مزيداً من الاسراع ، مزيداً من الاسراع أيضاً . قال آندره بعد صمت:

ــ ما أحسب أنهم ناموا • لقد أسر ً لى تيموتى أن جمعاً غفيراً قد اجتمع هذا المساء في موكرويه ؟

\_ في محطة العربات ؟

ــ بل في نزل أل بلاسنونوف ، وهو محطة عربات أيضاً •

\_ أعرف • أتقول انهم جمع غفير ؟ كيف هذا ؟ من أين جاءوا ؟ كذلك هف مينيا يسأل الحوذى وقد شدهه هذا النبأ الذى لم يكن بتوقعه •

ـ يبدو أنهم جميعاً أناس محترمون على ما قال تيمونى : اثنان منهم جاءا من المديسية ولا أدرى من هما ، فان تيمونى لم يذكر لى ذلك ؟ واثنان من هنا ، ثم اثنان آخران هما مسيافران عابران فيما يظهر ، ثم شخص آخر أيضاً اذا صبح فهمى ، وهم يلعبون بالورق ، على ما يدعى تيموتى ،

ـ بالورق ؟

ــ نعم • وما داموا قد أخذوا يلعبون بالورق ، فلا يعقل أن يكونوا قد ناموا • ان الساعة لم تتجاوز الحادية عشرة الآن •

صرخ ميتيا يقول من جديد بعصبية:

ـ اسرع ، أسرع مزيداً من الاسراع •

واستأنف آندره كلامه بعد صمت فقال :

\_ قل لى يا سيدى • هناك أمر أحب أن أسألك عنه ، ولكنى أخشى أ أن أغضىك •

ــ ما هو هذا الأمر ؟

ـ ان فیدوسیا مارکوفنا قد ارتمت علی قدمیک منذ قلیل متوسلة الیک أن لا تلحق أذی بمولاتها وبشخص آخر ۰۰۰ فیاسیدی ، ما دمت أنا أقودك الی هناك ، فان ضمیری ۰۰۰ لا تؤاخذنی یا سیدی ۰۰۰ اذا كنت غیباً فیما أقول ۰۰۰

فأمسكه ميتيا من كتفيه فجأة ، وسأله وهو فريسة اضطراب نفسى شديد :

- ـ أنت حوذي ، أليس كذلك ؟ أنت حوذي
  - ـ نعم ، حوذی ۰۰۰

بنفسه بعد ذلك ٠٠٠ اذا هو دمَّر خيساة أحد ، فلسمض ٠٠٠ فلينل العقاب !

تكلم ميتيا جيئاش النمس ، شديد الاندفاع ، ورغم أن آندره د هش من أقواله ، فانه لم يفطع الحديث قال :

مصحيح جداً ما تقوله يا سيدى دمترى فيدوروفتش ، أنت على حق ، ما ينبغى لأحد أن يدوس البشر ، ولا أن يعذبهم ؟ وما ينبغى له أن يدوس الحيوانات أيضاً ولا أن يعذبها ، فالحيوانات مخلوقات كسائر مخلوقات الله التي تتنفس ! أنظر الى الخيول مثلاً : ان من الناس من يضربونها بغير طائل ، ويستحتونها أكثر مما يجب ، ان بعض الحوذيين في بلادنا لا يعرفون القصد والاعتدال ، وهم بذلك يسيرون كالمسعورين لا أدرى الى أين وكيف ؟

قاطعه مبتيا قائلاً وهو يضحك ضحكته الصغيرة الجافة :

ــ لعلهم يفعلون هذا ليصــــلوا الى جهنم بسرعة أكبر • قل لى يا آندره : انك انسان طيب القلب بسيط النفس ( وأمسكه من كتفيه مرة أخرى ) هل تعتقد أن دمترى فيدوروفتش كارامازوف ســــيذهب الى جهنم ؟

لا أدرى يا سيدى الطيب ، ذلك متوقف عليك أنت ٠٠٠ اسمع يا سيدى : حين مات ابن الله على الصليب ، نزل رأساً الى جهنم فخلتَص جميع الخاطئين الذين كانوا يقاسون فيها عذاب السعير ، وقد تشكى الجحيم عندئذ ، مخافة أن لا يستقبل خاطئين بعد ذلك ، فقال الرب للجحيم : « اطمئنى يا جهنم ، فانك ستستقبلين بعد الآن شخصيات كبيرة: ستستقبلين أمراء وقضاة عظاماً وأغنياء ، وستمتلئين من جديد كما كنت ممتلئة في الماضي ، الى اليوم الذي أرجع فيه الى هذا العالم » ، ان هذا الكلام هو الحقيقة ، لأن الرب قاله ، . .

- ــ هذه اسطورة شعبية جميلة أجلد الحصان الأيسر يا آندره! استأنف آندره كلامه وهو يصفق بسوطه فوق الحصان الأيسر؟ قال:
- أولئك هم الناس الذين أعدت لهم جهنم أما أنت يا سيدى فنحن نعدك طفلاً • ذلك هو رأينا نحن • مهما تكن عنيفاً غضوب • وانك لعنيف غضوب ما في ذلك ريب • فان الرب سيغفر لك لأنك انسان بسيط
  - \_ وأنت يا آندره ، هل تغفر لي ؟
  - ـ ليس هناك ما أغفره لك يا سيدى ، فانك لم تسىء الى م
- ــ اننى أسألك هل تستطيع أن تغفر لى نيابة عن الجميع ، أن تغفر لى أنت ، فى هذه اللحظة ، على هذا الطريق ؟ هل تغفر لى باسم الجميع ؟ أجبنى يا ابن الشعب !
- ـ سیدی! لقد بدأت أخاف ۰۰۰ انك تتكلم كلاماً غریباً جداً ۰۰۰ كان میتیا قد أصبح لا یصغی الیه ، فهو الآن یصلی صلاة حارة ، مدمدماً بنوع من حماسة عنیفة وحشیة :
- \_ يارب! اقبلنى رغم حطتى ، ولكن لا تحكم على ما اللهم اسمع لى أن أجىء اليك دون أن أمثل أمام محكمتك ٠٠٠ لا تحكم على ما ما مدحكمت على أد أحبك يا رب! قد حكمت على نفسى بنفسى ٠٠٠ لا تحكم على ما لاننى أحبك يا رب! اللهم اننى خبيث دنىء ، وليكنى أحبك ، وحتى فى الجحيم ، اذا أنت أرسلتنى الى الجحيم ، سأظل أحبك ، وسأظل أهتف لك بحبى الى الأبد، ولكن دع لى أن أحب حبى الأرضى حتى النهاية ٠٠٠٠ اسمح لى أن أظل أحب ، فى هذه الحياة الدنيا ، خمس ساعات أخرى ، الى أن تطلع

شمسك الدافئه ٠٠٠ اننى أحب ملكة فلبى ، ولا أملك أن امتنع عن حبها اللهم انك ترانى كلى فى هذه اللحظة • سوف أهرع اليها ، فأرتمى عند قدميها ، وأفول لها : لقد كنت على حق حين نبذتنى ، وداعاً ٠٠٠ انسى ضحيتك ، ولا تدعى لذكراى أن تعذبك يوماً ! » •

صاح آندره يقول وهو يومى، الى القرية بسوطه الممدود في آخر ذراعه :

ـ هذه موكرويه!

فمن خلال ليل شاحب ، كانت تمرى رؤية "ضعيفة ، كتله" مظلمة، هى كتلة منازل القرية المبعثرة على رقعة واسعة ، ان سكان قرية موكرويه يبلغ عددهم ألفى نسمة ، ولكن كل شىء كان غارقاً فى النوم ، وليس يرى الناظر الا بضعة أنوار تخترق الغللام هنا وهناك ،

سرخ ميتيا يقول محموماً:

ـ أسرع ، أسرع مزيداً من الاسراع .

فقال آندره وهو يشير بسوطه الى نزل آل بلاستونوف ، الذى يقع عند مدخل القرية ، والذى كانت نوافذه الست المطلة على الشارع مضاءة الضاءة قوية :

ــ لم يناموا بعد •

فكرر مينيا كلام الحوذى فرحاً:

\_ لم يناموا بعد! اجر بالعربة جرياً سريعاً يا آندره ، حتى ترن جلاجلها فيكون لدخولى ضجة وجلبة • ألا فليعلم الجميع من الواصل! هو أنا ••• هأناذا وصلت!

كذلك صرخ ميتيا وقد بلغ ذروة الاهتياج ٠

استحث آندره حصانیه المكدودین ، فوصلت العربة الی باب النول مفرقعة قرقعة قویة ، وهنالك استوقف الحسودی الحصانین الهزیلین وقد أوشكا أن یموتا تعباً • وثب میتیا من العربة فی اللحظة التی كان فیها صاحب النول یهم أن یرقد فی فراشه فلما سمع قرقعة العربة ظهر علی عتبة الباب یرید أن یری من عسی یصل فی مثل هذه الساعة بمثل هذه السرعة • هتف میتیا یسأله:

ـ أهذا أنت يا تريفون بوريستش ؟

ـــ ماذا ؟ أهذا أنت يا عزيزى دمترى فيدوروفتش ؟ ما أعظم فرحى برؤيتك من جديد !

ان تريفون بوريستش هذا فلاح قوى البنية مربوع الجسم متوسط طول القامة ضخم الوجه ، تعبر قسماته فى العسمادة عن قسوة وغيظ ، ولا سيما حين يكلم فلاحى موكرويه ، ولكنه يملك قدرة فذة على تغير سحنته فوراً ، وعلى اصطناع هيئة المجاملة الشديدة والملاطفة المفرطة متى آنس منفعة وربحاً ، انه يرتدى ثياباً على الزى الروسى ، فقميصه مقلوب الباقة ، وصديرته مطرزة ، ورغم أنه قد جمع كثيراً من المال ، فلقد كان لا يحيا الا لجمع المزيد من الثراء ، وتحقيق المزيد من الارتفاع ، ان أكثر من نصف فلاحى موكرويه مدينون له ، واقعون فى شباكه ، خاضعون لسلطه ، كان يستأجر الأراضى من ملاكى المنطقة ، وكان يشترى بعض هذه الأراضى أيضاً ، فيجبر الفلاحين على العمل فيها سداداً لما له عليهم من ديون لا يصلون الى التخلص منها أبداً ، وهو أرمل له أربع بنات

كبيرات ، احداه ما عنها زوجها فهى تعيش عند أبيها مع طفلين صغيرين ، ويعاملها أبوها معامله خادمه ؟ والثانية زوجة موظف من الموظفين ، فالداخل الى المنزل يستطيع أن يرى على جدار احدى غرفه صورة فونوغرافية صغيرة لهذا الخادم من خدم الدولة بلباسه الرسمى الذي يزدان كنفاه بشارات القصب \* • أما البنان الأخريان ، فهما فى أيام أعياد المنطقة أو أثناء الزيارات تختالان بأثواب زرفاء أو خضراء ذات أذيال طويلة على آخر « موضه » ، ولكنهما تنهضان فى الغداة منذ الفجر كسائر الأيام ، لتكنسا الغرف وتصبا الماء أو تنظفا الغرف بعد رحيل النزلاء الذين شغلوها • وكان تريفون بوريستش ، رغم المال المخبأ الكثير الذي جعه ، يشهج كثيراً لكل فرصه تمكنه من استلاب أموال مبذر من المبذرين • يستهج كثيراً لكل فرصه تمكنه من استلاب أموال مبذر من المبذرين • روبل ان لم يكن ثلاثمائة روبل ، في يوم واحد ، حين تلمث هذا في نزله ليقصف ويتلف ماله مع جروشنكا • لذلك استقبله هذه المرة بفرح ليقصف ويتلف ماله مع جروشنكا • لذلك استقبله هذه المرة بفرح الصاخب ، أن الفريسة ستكون سهلة •

ـ عزیزی دمتری فیدوروفتش ، هأنت ذا عندنا من جدید ! فقاطعه میتیا یسأله :

\_ لحظة يا تريفون بوريستش • قل لى الأمر الأساسي أولاً : أهى هنا ؟

فسأله صاحب المنزل الذي فهم ما يعنيه ميتيا حق الفهم وكان يحدف اليه بنظرة نافذة :

ــ أجرافين الكسندروفنا ؟ هي هنا ٠٠٠ أيضاً !

\_ مع من ؟ مع من ؟

- مع نزلاء عابرين ٠٠٠ موظف لا شك أنه من أصل بولندى ٠٠٠ يظهر هذا من لهجته ٠٠٠ انه هو الذى أرسل خيلاً لتجيء بها الى هنا ٠٠٠ وشخص آخر هو صاحب البولنـــدى ، أو رفيق رحلته فحسب ، لا أدرى ٠٠٠ وهما كلاهما يرتديان ملابس مدنية ٠٠٠
  - ـ هل يقصفون ؟ هل يملكون مالا" ؟
  - ــ يقصفون ؟ دعك من هذا الكلام! هم أناس عاديون ٠٠٠
    - ـ عاديون ؟ والآخرون ؟
- مناك سيدان من المدينة ٠٠٠ كانا عائدين من تشرنايا ، فتلبشا هنا لقضاء الليل ، أحدهما شاب هو قريب ميوسوف فيما يبدو ، ولكنني نسيت اسمه ٠٠٠ أما الثاني فأحسب أنك تعرفه أيضما: انه الملاك ماكسيموف الذي ذهب يحيج الى دير كنيستكم فيما يدعى ، وهو الآن يرافق ذلك الفتى قريب السيد ميوسوف في الطريق ٠٠٠
  - \_ أهذا كل شيء ؟
  - نعم ، ليس هناك أحد عدا هؤلاء .
  - ــ اسکت یا تریفــون بوریستش ۰ شیء واحــد یهمنی : ماذا تفعل هی الآن ؟
    - ـ وصلت منذ وقت غير طويل ، وهي الآن معهم .
      - ـ أهي مرحة ؟ أهي تضحك ؟
  - ــ لا ••• انها لا تضحك كتيراً فيما لاحظت حتى لقد بدا لى أنها حزينة • وكانت تلاعب شعر الشاب •
    - شعر الضابط ، ذلك البولندي ؟

- ـ دعك من هذا الكلام! ليس البولندى شاباً ولا هو ضابط أنا لم أقصد البولندى ، بل الشاب • • • قريب ميوسوف ؟ مالى نسيت اسمه ؟
  - ــ لعل اسمه كالجانوف ؟
    - \_ تماماً ، كالجانوف •
- ـ طيب ، سوف أرى قلت أنهم يلعبون بالورق ، أليس كذلك ؟
  - ــ كفوا عن اللعب لقد تناولوا الشاى ، وأمر الضابط بخمور •
- \_ لحظة يا تريفون بوريستنس! هذه كلها أمور ثانوية ، وسأحكم على الموفف بنفسى أجبنى الآن عن الشيء الأساسى : هل في القرية غجر ؟
- رلم يبق غجر يا دمترى فيدوروفتش ! لقد طردتهم السلطات غير أن عندنا فى مقابل ذلك يهـــوداً يعزفون على الرباب والكمان هم الآن فى رودجستفنسكا ، ولكن يمكن استدعاؤهم فيجيئون حتماً •
- ــ استدعهم حالاً ويجب كذلك ايقاظ البنـــات ، كما في المرة السابقة ، ولا سيما ماريا تلك ، ثم ستيبانيد وايرين سأدفع للجوقة مائتي روبل •
- بهذا المبلغ أوقظ لك أهل القرية بكاملها ، ولو كانوا نائمين كالأموات ، ولكن هل يستحق هؤلاء الفلاحون وهاته البنات أن يدفع لهم مبلغ ضخم كهذا المبلغ ؟ هؤلاء رعاع لا بسستحقون هذه الملاطفات! لم يخلق فلاحونا لتدخين السيجار وقد قدمت لهم سيجاراً ، هؤلاء أناس نتنون ، أما النساء فهن جميعاً قذرات وسخات ، انى لأوثر أن أرسل اليك بناتى ، ولو بالمجان ، على أن أدعك تبعثر هذا المال كله ان بناتى نائمات الآن ، ولكنى سأوقظهن ، سأوقظهن ركلاً بقدمى اذا اقتضى بناتى نائمات الآن ، ولكنى سأوقظهن ، سأوقظهن ركلاً بقدمى اذا اقتضى

الأمر ، وسأجبر هن على أن يغنين لك • لا أستطيع أن أتصور كيف فدمت شمبانيا لأولئك الفلاحين! ذلك أمر يبعث على الشفقة!

- ــ تريفون بوريستش! ألا تتذكر أننى انفقت هنا أكنر من ألف روبل في المرة الماضية ؟
- ــ كيف لا أتذكر ؟ بل لقد أنفقت هنا ثلاثة آلاف روبل يا ضيفى العزيز ٠
- اذن فاعلم أننى أملك الآن مثل ذلك المبلغ نفسه أنظر !
   قال ميتيا ذلك وأخرج حزمة الأوراق المالية وأدناها من أنف صاحب المنزل ثم أضاف قوله :
- اسمع الآن وحاول أن تفهم: بعد ساعة سيصل خمر ومقبلات وفطائر وسكاكر فاحمل هذا كله فوراً الى فوق أما ذلك الصندوق المخشبى الموجود تبحت مقعد آندره فيجب أن تنقله الى هناك أيضاً ، فتفتحه وتقدم الشمبانيا حالاً ولكن لا تنس أن الأمر الأساسى هو البنات ، البنات ! وأريد حتماً أن تجيء مارى تلك ! •
  - واتجه ميتيا الى العربة فأخرج من تحت المخدات علبة المسدسين •

قال آندره بلهجة مترددة:

لا أجرو يا بارين \* ٠٠٠ اننى أقبل خمسة روبلات مكافأة ، لا أكثر من ذلك ٠ مستحيل ٠٠٠ هذا تريفون بوريستش شاهد على ٠٠٠ اغفر لى حماقتى ٠٠٠

سأله ميتيا وهو يشقله بنظره:

ــ مم ً تخاف !

ثم صرخ يقول متذمراً وهو يلقى اليه خمسة روبلات :

ـ أنت وشأنك! اذهب الى الشيطان! والآن يا تريفون بوريسنش خذبى برفق وهدوء الى موضع أستطيع منه أولاً أن أتفحصهم جميعاً على مهل دون أن يرونى • أين هم الآن؟ أظن أنهم في الغرفة الزرقاء ، أليس كذلك ؟

ألقى تريفون بوريستش على ميتيا نظرة فلقة ، ولكنه أطاعه صاغراً فقاده فى حذر خلال دهليز ، ودخل غرفة كبيرة تتاخم المغرفة التى كان فيها النزلاء ، فأبعد الشمعة التى كانت تضىء تلك الغرفة ؟ ثم أدخل ميتيا الى الغرفة المغللمة بغير ضبجة ، وأجلسه فى ركن معتم جدا يسهل عليه منه أن يتفحص المتحادثين دون أن يثرى ، غير أن ميتيا لم يمكث مدة طويلة ليتأملهم : فما ان رآها حتى أخذ قلبه يخفق خففانا شديدا يكاد ينفجر منه صدره ، وحتى اضطرب بصره فلا يكاد يرى ، كانت جالسة على مقعد قرب المائدة ، وكان الشاب كالجانوف يجلس قريبا منها على الكنبة ، وهو فتى حسن الهيئة وسيم الطلعة ، كانت جروشنكا ممسكة بده وكانها تضبحك ، بينما كان هو ينافس ماكسيموف ممتعض الوجه ، وكان ماكسيموف هذا يجلس الى الطرف الآخر من المائدة قبالة جروشنكا أما « هو » فقد كان جالساً على المحنبة نصف مضطجع ، وكان يدختن غليوناً ، وفي جانب ، على كرسي مستند الى الجدار ، لاحظ مينيا رجلا عليوناً ، وفي جانب ، على كرسي مستند الى الجدار ، لاحظ مينيا رجلا تحروه وحلاً بدين

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الجسم عريض الوجه ، قصير القامة في أغلب الظن ، أما التاني فهو طويل جداً • على أن ميتيا لم يتسع وقته لأن يرى أكتر من ذلك • لقد انقطعت أنفاسه ، ولم يستطع أن يمكث زمناً أطول ، فوضع العلبة على المنضدة ، ودخل الغرفة الزرقاء التي كان يبجلس فيها المتحادثون وهو يشعر ببرودة في ظهره • رأته جروشنكا أول من رآه ، فصاحت تقول:

ـ آي ٠٠٠

ولصديق ولقديم ولنزى ولامكن عجوه

میتیا من المائدة بخطی کبیرة سریعة لا یلوی علی شیء • وبدأ کلامه یقول بصــوت قوی جداً ، بصوت یکاد یکون صراخاً ، ولکنه یتلعثم عند کل کلمة :

\_ أنا • • • لا • • • لا شيء • • • لا تخافوا ، لن أفعل شيئاً • • • (ثم قال ملتفتاً نحسو جروشـــنكا التي مالت على كالجانوف مذعورة وتشبشت بذراعه) • • • لا شيء • • • أنا • • • أنا هنا عابر كذلك • • • سأمكث حتى الصباح فقط • • • يا سادتي ، هل تأذنون لمسافر ضل طريقه في هذا المكان • • • • ان يجالسكم ، حتى الصباح فحسب ، ولآخر مرة • • • في هذه الغرفة نفسها • • •

وجَّه ميتيا هذا السؤال الى الرجل القصير السمين الذى كان يدخِّن على الكنبة • فما كان من هذا الا أن أقصى الغليون عن شـــفتيه بوقار ، وأجاب بصوت قاس :

\_ « يا سيد » ، هذا اجتماع خاص ، وفى النزل حجرات أخرى. فتدخل كالجانوف فجأة يقول:

ـ أهذا أنت يا دمترى فيدورفتشى ؟ فلماذا هذه الكلفة كلها ٠٠٠ الجلس ٠٠٠ أهلاً بك !

فأجابه ميتيا مسرعاً فرحاً:

ـ يومك سعيد أيها الصديق العزيز ، أيها الصديق الذي لا نظير له • لقد شعرت نحوك دائماً بكثير من الاحترام •

ومد ً اليه يده من فوق المائدة •

قال كالجانوف ضاحكاً:

- أوه! يالها من قبضة قويه! لقد أوشك أن يحطّم أصابعى • فقالت جروشنكا مرحة وهي تبتسم خجلي:

ـ هذه طريقته في المصافحة دائماً ٠٠٠

لقد أدركت جروشنكا من النظر في هيئته أنه لن يعمد الى شيء من العنف • وكانت تتفحصه باستطلاع قوى تداخله بقية من قلق • ان شيئا ما في تعبير وجه ميتيا قد خطف بصرها وأسر انتباهها ، لا سيما وأن دخوله على هذا النحو قد بدا لها غريباً جداً •

وانبرى الملاَّك ماكسيموف بدوره ، فقال بصوته المتعاذب :

ـ يومك سعيد يا دمترى فيدوروفتش!

وبدا على ميتيا أنه سعيد بمصافحته أيضاً • قال له متدفقاً في كلامه:

- أهذا أنت ؟ ما أسعدنى برؤيتك ! أيها السادة ! أيها السادة ! أنا ٠٠٠ ( وقد توجه بكلامه من جديد الى السيد الذى يدخن الغليون ، وكان واضحاً أنه يعده أهم شخص فى هذا الجمع ) ٠٠٠ أنا قد أسرعت الى هنا ، لأقضى ليلتى الأخيرة ، لأقضى ساعاتى الأخيرة فى هذه الحجرة،

فى هذه الغرفه نفسها ١٠٠ الى أنسح لى فيها ، أنا أيضاً ، أن أعبد ملكتى! (ثم هتف يقول بحماسه) اغفر لى يا سيدى ، لفد آليت حين جئت الى هنا ١٠٠٠ أوه! لا نخش شيئا ، لأن هذه الليلة هى ليلنى الأخيرة! فلنشرب أيها السيد ، فلنشرب نخب صدافتنا! سوف يجيئوننا بخمر ، ولقد حملت معى هذا (قال ذلك وهو يخرج من جيبه كدسة الأوراق المالية ، لا يدرى أحد لماذا!) ، ١٠٠ اسمع لى أيها السيد ١٠٠ اننى أريد موسيقى ، أريد صخبا ، أريد حركة ، تماماً كالمرة الماضية ، ان دودة الأرض ، ان دودة الأرض ، ان دودة الأرض ، الأرض التى لا نفع لها ولا فائدة منها ستكف قريبا عن الزحف على الأرض ١٠٠٠ لسوف تختفى وتزول ١٠٠٠ أريد أن استحضر فى ليلتى الأخيرة هذه ذكرى أجمل يوم من أيام حياتى! ١٠٠٠

كان ميتيا يختنق اختناقا • أراد أن يقول أشياء أخرى كثيرة ، ولكنه لم يستطع أن يفصح عن ذات نفسه الا بصيحات غريبة عجيبة • لبث البولندى جامداً لا يتحرك ، منقلًا بصره بين ميتيا وكدسة الأوراق وجروشنكا ، وقد ظهرت عليه حيرة شديدة وبليلة كبيرة • قال :

ــ اذا وافقت ملكتي ٠٠٠

قالت جروشنكا مقاطعة :

\_ ما أسخفكما كليكما بهذه الطريقة في الكلام! أ أنا ملكة ؟ انكما لتضحكاني! اجلس هنا يا ميتيا • ماذا كنت تعنى حين قلت ان هذه الليلة هي آخر لياليك؟ لا ترو عنى ، أرجوك • لن ترو عنى ، أليس كذلك؟ اذا كففت عن تخويفي فسوف أكون سعيدة بمجيئك •••

هتف ميتيا يقول رافعاً ذراعيه في الهواء:

۔ آنا ؟ آنا أرو عَك ؟ أوه ٠٠٠ اعبرى ٠٠٠ اعبرى ٠٠٠ لن أكون عقبة في طريقك ٠٠٠ وما ان قال ذلك حتى ارتمى فجاة على كرسى وأجهش يبكى ، محوّلاً رأسه ، شاداً بيديه ظهر الكرسى كأنه يعانقه • ذلك ما فعله ميتيا على نحو لم يكن يتوقعه أحد ، ولا كان يتوقعه هو نفسه •

سألته جروشنكا بلهجة العتب:

ــ ما هذا ؟ ما هذا؟ ماذا تفعل ؟ ذلك هو سلوكه حين يأتى الى ً ٠ يأخذ يقول أشياء لاتنفهم على حين فجأة ، حتى لقد انفجر ناشجاً منتحباً فى ذات مرة ٠٠٠ وها هو ذا يعيد الآن الكرة ٠ ألا تستحى ؟ لماذا البكاء؟

ثم أضافت تقول بلهجة ملغزة ، وهي تشـــدد كلماتها بشيء من الحنة. :

\_ لو كان هنالك ما يدعوك الى الكاء على الأقل ٠٠٠

## قال ميتيا:

- أنا ٠٠٠ أنا لا أبكى ٠٠٠ هيه ! يومكم سعيد جميعاً !

واستدار فحأة على كرسيه وانفجر ضاحكاً • ليست ضحكته الآن تلك الضحكة الجافة المعهودة فيه ، ولكنها ضحكة تشبه أن تكون صامتة، ضحكة عصبية ، ممتدة ، مشدودة ، متوترة ، كانت تهز جسمه كله •

## قالت جروشنكا ملحة:

ـ أيضاً ؟ هلاً كنت أكثر مرحاً ، أكثر مرحاً ! اننى ســـعيدة جداً بمجيئك يا ميتبا ، سعيدة جداً جداً ، هل تسمعنى ؟

ثم قالت بلهجة آمرة وهى تنجه بكلامها الى جميع الحضور فى ظاهر الأمر ، وان كان كلامها منصرفاً الى الشخص المضطجع على الكنبة فى الواقع :

ــ أريد أن يبقى معنا ! أريد ذلك ، أريد ذلك ! فاذا كان عليه أن نصرف ، انصرفت أنا أيضاً .

أضافت جروشنكا هذه العبارة الأخيرة وقدحت عيناها شرراً •

قال « السيد » وهو يلثم يد جروشنكا بلطف ورقة :

ـ رغبات ملکتی هی عندی قوانین ۰

ثم التفت الى ميتيا متحبباً متودداً وقال :

\_ تفضل فاجلس معنا يا سيدى!

وهم ميتيا أن يثب عن مكانه ليلقى خطاباً جديداً كما ظهر ذلك في هيئته ، ولكنه لم يلبث أن عدل عن هذا ، واكتفى بأن قال :

ـ لنشرب أيها السبد!

وأخذ الجميع يضحكون •

هتفت جروشنكا تقول بعصبية :

ـ يارب السماء ! ما كان أضلنى حين تصورت أنه سيلقى علينـــا خطابًا آخر ٠٠٠

ثم أضافت تخاطب ميتيا بلهجة الاستبداد:

- اسمع يا ميتيا ، كف عن الوثوب عن كرسيك ، والزم مكانك هادئاً ، أما الشمبانيا فقد أحسنت اذ جئت بها ، سيحلو لى أن أشرب شمبانيا ، لأننى أكره الخمور الأخرى ، واننى ليهمنى خاصة أنك قد خطر ببالك أن تأتى ، فلقد كنا هنا فى ضجر رهيب خانق ، ٠٠٠ أرى أنك تنوى أن تقصف وأن تبدد ، ٠٠٠ خبى ، أوراقك المالية هذه فى جيبك ، من أين جئت بكل هذا المال ؟

وها هو ذا مينيا الذي كان لا يترال يشد بين أصابعه الأوراق المالية التي تجعدت والتي كان حجمها الكبير قد خطف أبصار الحضور ولا سيما « السيدين » البولنديين ، ها هو ذا مينيا يسرع فيدس الكدسة في جيبه وفد اضطرب واحمر وجهه ، وظهر عندئذ صاحب النزل حاملاً على صينية زجاجة أشمهانيا مفتوحة وأقداحاً ، فأمسك مينيا الزجاجة ، ولكنه من فرط ارتباكه كان يبدو أنه أصبح لا يعرف ماذا يصنع بها ، فهب كالجانوف الى نجدته ، فتناول الزجاجة بيديه وملاً الأقداح ،

قال ميتيا يأمر صاحب النزل:

ــ هات زجاجة أخرى ، هات زجاجة أخرى !

ونسى أن يقرع كأسب بكأس « السيد » بعد أن دعاه إلى شرب الكأس نخب الصداقة ، فها هو ذا يفرغ كأسه فى جوفه دون أن ينتظر أن يرفع الآخرون كثوسهم •

وسرعان ما تغير تعبير وجهه ، ان الهيئة التراجيدية الفخمة الني كانت له عند دخوله قد استحالت الآن ابتسامة تشبه أن تكون ابتسامة طفل ، فهو ينظر الى الحضور بفرح خجول تتخلله في كل لحظة ضحكات صغيرة عصبية تذكر بالكلب الصغير المذنب الذي يحس بسعادة وامتان حين يرى أصحابه قد غفروا له وأخذوا يلاعبونه من جديد ، لكأنه نسى كل شيء عن الماضى ، فهو يتفحص المتحادثين واحدا بعد واحد ، بنوع من الحماسة ، ويبتسم ابتساما بريئا ساذجا ، أما جروشنكا فكان يتفرس فيها بغير انقطاع ضاحكا ، حتى لقد قر ب كرسية من مقعدها ، وشيئا فشيئا أخذ يلاحظ الرجلين البولنديين أيضاً ، فأما « السيد » الأول فقد أدهشه بمظهره الرزين الرصين ، ولهجته البولندية ، وغليونه خاصة ، قال بمظهره الرزين الرصين ، ولهجته البولندية ، وغليونه خاصة ، قال مينيا لنفسه : « هل من ضير في أن يدخن ؟ ان من حقه تماماً أن يحب

الغلمون! » • ولم يصدمه في أول الامر ما لاحظه في وجه هذا «السيد» الذي يقارب عمره الاربعين ، من غضون واخاديد ، ولا ضـايقه انفه الصغير الدى يمتد تحته شماربان رفيقمان نحيلان مشمئعان يضفيان على وجهه لا أدري أي نوع من الاســـتخفاف والوقاحة ؛ لا ولا أزعجته الباروكة البشعة المصنوعة في سبيريا والممشوطة مشطاً غياً من خلف الي أمام على الصدغين • قال ميتيا لنفسه وهو فيما هو فيه من غبطة وهناءة : « باروكة ؟ لسمَ لا ؟ » • وأما البولندي الآخر الذي يجلس قرب الجدار ويبدو أصغر سناً من « السيد » ذي الغلمون ، فقد كان ينظر الى الجمع بوقاحة مستفزَّة ، ويتابع حديثهم محتفظاً لنفســـه بصمت فيه ازدراء واحتقار • ان الشيء الوحيد الذي خطف بصر َ متنا فيه انها هو فرط طوله الذي يؤلف مع قصر رفيقه ابن وطنه تناقضاً واضحاً وتضاداً بارزأ قال مبتبا لنفسه : « لو نهض لكان طوله قريباً من مترين ! » • وقد اعتقد منتا أيضاً أن « السند » الطويل لابد أن يكون مرتبطاً بصاحب الغلمون ارتباط حارس بسيده ، فالقصير هو الذي يأمر العملاق في أغلب الظن. وبدا ذلك كله لمتنا طبيعياً سعيداً كل السعادة • لم ينق في قلمه الصبغير أثر من خصومة أو تنسافس • ولم يكن قد أدرك بعد' المعنى الحقيقي لموقف جروشنكا ، وللهجة الملغزة التي كانت تقول بها بعض عباراتها • فكل ما عرفه متأثراً في قرارة قلمه أشد التأثر ، هو أنها لطبفة معه وأنها «عفت» عنه وأنها أذنت له أن يعجلس الى جانبها • وقد أصبح لا يملك نفسه اعجاباً بها وهي تحسو بضع جرعات من الشمبانيا • ولكن الصمت الذي كان يخسُّم على النزلاء لم يلمث أن لفت انتباهه فحَّاة ، فأجال على الحضور نظرة سائلة ، فكأن عسه تقولان : « ما بالنا لا نفعل شيئاً ؟ ما الذي يمنعنا من أن نلهو ونتسل ؟ » فال كالجانوف في تلك اللحظة ، وكأنه قد حزر ما جال في خاطره، قال مشهراً الى ماكسموف :

\_ انظروا الى هذا! انه لا يني يكذب ، وقد أضحكنا كثيرًا •

فيحدق ميتيا الى الرجلين واحداً بعد آخر • وســأل وهو يضحك ضحكته الصغيرة ، كأن ذلك قد أبهجه كنيراً :

\_ یکذب ؟ هأ هأ ٠٠٠

\_ نعم • تصور أنه يدعى أن جميع ضباطنا فى سلاح الفرسان قد تزوجوا نساء ً بولنديات بين عامى ١٨٢٠ و ١٨٣٠ ؟ هذا سخف ، أليس كذلك ؟

قال ميتيا بالغاً أوج السرور:

\_ بولنديات ؟

كان كالجانوف يدرك حق الادراك نوع العلاقات القائمة بين ميسيا وجروشنكا ، وكان يحزر أيضاً دور « السيد » البولندى ، ولكن لم يكن يبدو عليه أنه مهتم بذلك كثيراً ، لاستغراقه فى جداله مع ماكسيموف خاصة ، أو قل لانشيخاله بهذا الجدال وحده دون ما عداه ، لقد قادته المصادفة الى صحبة ماكسيموف فى هذا النزل الذى التقى فيه بالرجلين البولنديين اللذين لا يعرفهما حتى الآن ، أما جروشنكا فقد سبق أن رآها بل لقد ذهب الى بيتها فى ذات يوم مع أحد أصدقائه ، ولم تعجبه حينذاك؟ ولكنها تنظر اليه هنا بعينين تفيضان رقة وحناناً ، وقد ظل لا يبالى بها فى ظاهر الأمر رغم أنها قد أخذت تلاطفه وتلامسه قبل وصول ميتيا ، انه فتى فى العشرين من عمره على أكثر تقدير ، شديد الأناقة ، جميل الوجه ، شاحب اللون ، له شعر أشقر رائع ، وعينان زرقاوان أخاذتان

تعبران عن ذكاء ، وتعبران في بعض اللحظات عن عمق ، فلا يتمق ذلك مع سنه الغضه ، لا سيما وأن مظهره وحركاته وحتى أفواله تمشعر في كثير من الأحيان بأنه طفل ، على أن هذا لم يكن يضايقه قط ، رغم شعوره القوى به ، كان يبدو على وجه العموم انساناً متفرداً ، وربما بدا في بعض الأحوال صاحب نزوات وبدوات ، ولكن ذلك لا يخرجه أبداً عن لطفه وعذوبته ، وكان تعبير وجهه يتجمد في بعض الأحيان فيكسى عن لطفه وعذوبته ، وكان تعبير وجهه يتجمد في بعض الأحيان فيكسى شيئا يشبه العناد : فهو عندئذ ينظر الى محدثه ويصغى اليه ، ولكنه يكون غارقاً في أفكاره هو ، يتابعها في اصرار لا يحيد عنه ، وهو تارة رخو متوان ، وهو تارة أخرى حاد مندفع الى أقصى الحدود ، يضطرب لأيسر الأمور ويهتاج لأتفه الأسباب ،

تابع كالجانوف كلامه قائلاً وهو يجر كلماته جراً كسولاً يظل طبيعياً لا اختيال فيه ولا غطرسة :

- تصور أننى أطوّف هذا الرجل معى منذ أربعة أيام ، منذ اللحظة التى دفعه فيها أخوك الى خارج العربة فسقط ، كما تتذكر ذلك حتماً . لقد اهتممت بأمره عندئذ ، وأخذته معى الى الريف ، ولكنه لا ينقطع عن الكذب ، انه يكذب بلا توقف ، حتى أخذ كذبه يضايقنى ويزعجنى، وانى أنوى أن أعيده الى داره ، • •

قال البولندى ذو الغليون مخاطباً ماكسيموف باللغة البولندية :

ــ ان هذا الرجل لم يعرف في حياته نساءً بولنديات ، وهو يروى أشياء كاذبة .

كان البولندى ذو الغليون يجيد اللغة الروسية اجادة تامة ، وكان على أن على كل حال يجيدها أكثر مما يترامى لمن يسمعه • ولكنه يصرُ على أن

ينطق بها نطقاً رديئاً ، فهو يشوِّه الألفاظ ، ويدس في جمله كلمــات بولندية .

أجاب ماكسيموف يقول بلهجة ساخرة:

ـ ولكننى تزوجت أنا نفسى امرأة بولندية •

فسرعان ما تدخل كالجانوف فائلاً:

ـ ليست هذه هي المسألة • هل خدمت في سلاح الفرسان ؟ ذلك أنك عن سلاح الفرسان انما تتكلم! هــل له هيئة ضـابط من سلاح الفرسان ؟

هتف ميتيا يقول مرحاً ، وكان يصغى الى الحديث بنهم وشراهة :

ــ هذا هو الأمر! هذا هو الأمر! يا للفارس الجميل الذي كان يمكن أن يُرى في سلاح الفرسان! ٠٠٠

وكانت عينا ميتيا السائلتان تتنقلان بين المتحادثين واحداً بعد آخر ، كأنه ينتظر منهم أن يكشفوا عن حقائق مدهشة لا يدرى الا الله ما هى! قال ماكسموف وهو يلتفت الى مبتا :

للبولنديات ٠٠٠ لقد أسأت فهمى ٠ فانما أنا أفصيد أولئك الفتيات البولنديات ٠٠٠ وهن قتانات في الواقع ٠٠٠ ولكنهن يفقدن صوابهن متى رقصن رفصة بازوركا مع أحد فرساننا الرمناحين ٠٠٠ يكفى أن ترقص احداهن مع الفارس رفصة مازوركا ، حتى تثب بعد ذلك فوراً على ركبتيه ، كقطة صغيرة بيضاء ٠٠٠ ويكون السيد أبوها والسيدة أمها حاضرين ، فلا بعدان في ذلك بأساً ولا يحتجان ٠٠٠ بل هما يأذنان ويستحسنان ويشجعان ٠٠٠ وفي الغد يمضى الفارس يطلب يد الفتاة ٠٠٠ هل فهمتم ؟ يمضى يخطب الحسناء ٠٠٠ أليس هذا صحيحاً ؟ ها ها ٠٠٠

كذلك ختم ماكسيموف كلامه ضاحكاً •

\_ سد مسكين!

هكذا جمجم يقول البــولندى الطويل ، الجالس على كرسى قرب الحائط ، وأنزل احدى ســاقيه المتصالبتين عن الأخرى ، ليصالبهما فى الاتجاه المعاكس من جديد .

لاحظ ميتيا عندئذ جزمته الضخمة المشمعة التي كان نعلها السميك وسنخا جداً • يجب أن نذكر على كل حال أن الرجلين البولنديين كان مظهرهما مهملاً ، ولم تكن ثيابهما نظيفة نظافة لا مأخذ عليها •

تدخلت جروشنكا تقول بلهجة حانقة :

\_ لماذا يكون مسكناً ؟ أنا لا أحب الاهانات!

فقال البولندي ذو الغليون وهو يلتفت نحو جروشنكا :

\_ سيدتى أجريبينا ! لابد أن هذا السيد قد عاشر فى بولنده بنات ٍ وضيعات لا سيدات من الطبقة النبيلة !

فأميَّن الرجل العملاق على كلامها صاحبه قائلاً:

ـ تستطيعين أن تكوني من ذلك على يقين •

قالت جروشنكا متجهمة الأسارير :

ــ كفى ! دعوه يتكلم ! بماذا أساء اليكم ؟ ان المرء ليتسلى مع أمثاله على الأقل !

فأجاب « السيد » البولندي ذو الباروكة ، أجاب يقول بوقاد :

ــ لست أمنعه من الكلام يا سيدتمي •

وألقى نظرة طويلة على جروشنكا ، ثم صمت ، ونشق نفســـاً من غليونه برصانة ورزانة •

قال كالجانوف متحمساً وكأن الأمر أمر مناقشة هامة جداً :

قال ماكسموف شارحاً:

ـ لا ٠٠٠ وانما تزوجت في اقليم سمولنسك ١ ان أحد الفرسان هو الذي جاء الى ذلك الاقليم بزوجتي ٠٠٠ أعنى بمن أصبحت زوجتي فيما بعد ٠٠٠ جاء بها الى ذلك الاقليم تصحبها السيدة أمها ، وخالة من خالاتها ، وقريبة أخرى لها ابن كبير ٠ لقد جاءت هذه السيدات من بولنده ، فهن بولنديات حقا ٠٠٠ وقد تنازل لى الفارس عنها ٠ كان هذا الفارس فتى أخاذا ٠٠٠ كان في نيته أن يتزوجها هو نفسه في أول الأمر ، ولكنه تركها أخيراً لأبها كانت عرجاء ٠

متف كالجانوف يسأله:

ــ كيف ؟ تزوجت عرجاء ؟

ـ نعم ، كانت تعرج ، وقد تآمرا كلاهما على خداعى ، كنت أنا أظن أنها تتواثب تواثباً جميلاً ، وكنت أعزو ذلك الى فرحتها ٠٠٠

\_ الى فرحتها بتزوجك ؟

كذلك سأله كالجانوف بصوت رنان طفولى ٠

ـ نعم ، الى فرحتها بتزوجى • ولكن اتضع لى أن الأمر لم يكن

كذلك البتة • فبعد زواجنا ، بل في مساء الحفلة نفسه ، اعترفت لى بالحقيقة ، واعتذرت اعتذاراً مؤثراً : يظهر أنها قد أرادت أثناء طفولتها أن تقفز فوق غدير ، فانكسرت عندئذ ساقها ! هأ هأ !

انطلق كالجانوف عندئذ فى ضحك كضيحك الأطفال تماماً ، وكاد ينقلب على الكنبة • وضحكت جروشنكا أيضاً • أما ميتيا فقد شعر أنه فى ذروة الغبطة والهناءة والسعادة •

صاح كالجانوف يقول مخاطبًا ميتيا :

\_ هل تدرى أنه ذكر الآن الحقيقة ؟ انه لم يكذب في هذه المرة ! اعلموا أنه تزوج مرتين ٠٠٠ وهو عن زوجته الأولى انما تحدث الآن ؟ أما الثانية فقد هربت ٠٠٠ هل تعلمون هذا ؟ وهي ما تزال حية ٠ أكنتم تجهلون ذلك ؟

قال ميتيا مندهشاً وهو يلتفت بقوة الى ماكسيموف :

ــ غير معقول!

فقال ماكسيموف مؤكداً بتواضع:

بل لقد هربت فعلاً • نعم • • • جدث لى هذا المكروه! سافرت مع رجل فرنسى • وأسوأ ما فى الأمر أنها كانت قد سجلت على اسمه قريتنا والأراضى التى تتبعها • قالت لى : « أنت رجل مثقف ، وسلوف تستطيع تدبير أمرك وحدك » • على هذا النحو انما تركتنى • وقد نبهنى أسقف محترم جداً فى ذات يوم الى أن احدى زوجتى كانت ساقها عرجاء ، وأن الثانية كانت ساقها خفيفة • • • هأ هأ! • • •

صاح كالجانوف يقول في حماسة :

ــ هل تسمعون ؟ هل تسمعون ؟ اذا كذب ــ وهذا ما يحدث له

أحياناً كنيره \_ فهو لا يكذب الاليسلينا • ليس في هذا شيء من حطة ، ليس فيه شيء من حطه! انه يعتجبني أحيانا ، هل تعلمون ؟ هو دنيء جداً ، ولكن دناءته طبيعية ، أليس كذلك ؟ ما رأيكم ؟ غيره ينحطون طمعاً في منفعة ، أو سعياً الى ربح ، أما هو فبفعل ذلك مجانا ، يفعل ذلك مدفوعا اليه بطبيعته المنزهة عن الغرض • تصوروا مثلاً أنه يدعي أن جوجول انما وصفه هو في كتابه « النفوس الميتة » \* • لقد تشاجرنا أمس حول هذا الموضوع طوال الطريق • انكم تذكرون أن كتاب جوجول هذا يحدثنا عن ملاك اسمه ماكسيموف ، جلده رجل اسمه نوزدريف ، فحوكم هذا الرجل « بتهمة توجيه اساءة شخصية بالسياط ، في حالة سكر ، الى الملاك ماكسيموف • » • ان صاحبنا ماكسيموف لا يتورع أن يؤكد الآن أنه هو الذي جلد بالسياط ذلك الجلد الذي يحدثنا عنه كتاب جوجول، فهل هذا ممكن ؟ فكروا قليلا ! ان تشتشيكوف قد سافر سنة ١٨٢٠ ، فالتاريخ اذن غير مطابق أبداً • انه ليستحيل استحالة مادية أن يكون ماكسيموفننا نحن قد جُلد منذ زمن بعيد كل ذلك البعد • يستحيل ، ماكسيموفننا نحن قد جُلد منذ زمن بعيد كل ذلك البعد • يستحيل ، ألس كذلك ؟

لقد تحمس كالجانوف تحمساً صادقاً ، رغم أن من الصعب على الرء أن يفهم لماذا يولى هذه المسألة كل هذا الاهتمام ، ولماذا يقيم لها كل هذا الوزن! وتحيز له ميتيا باقتناع تام ، ثم صاح يقول وهو يضمحك ضحكاً مدوياً:

ــ ولكن ما دام يعترف بأنه جُلد •••

فقاطعه ماكسيموف مصححاً:

ــ الحق أن ما وقع لى لم يكن هو الجلد تماماً ، بل كان شيئاً من هذا القبيل •

ــ كيف هذا ؟ شيء من هذا القبيل ؟ اما أنك جُلدت واما أنك لم تُـجلد ، ولا وسط بين الأمرين !

سأل « السيد » البولندى ذو الغليون ، سيسأل صاحبه البولندى الطويل ، متململاً متذمراً :

\_ كم الساعة الآن ؟

فرفع البولنــــدى الطويل كتفيه • لم يكن مع أحد من الرجلين البولنديين ساعة •

تدخلت جروشنكا تقول بلهجة هجومة:

\_ هل أضـــــجركم هذا الحديث ؟ دعوا الآخرين يتكلمون! لماذا تمنعونهم من أن يتسلوا ويسروا عن أنفسهم؟

كان يبدو على جروشنكا أن مزاجها متأهب للمشاجرة ، فد هش ميتيا من هذا لأول مرة ، أجاب « السيد » البولندى بشىء من العصبية ، أجاب يقول باللغة البولندية :

\_ سيدتى ! أنا لم أقل شيئًا ، ولا أنوى أن أزعج أحدًا •

فهتفت جروشنكا متجهة بالكلام الى ماكسيموف:

ے طیب • اقصص الآن • مالی أراكم تسكتون جمیعے علی حین فجأة !

استأنف ماكسيموف كلامه يقول وقد سرَّه الاهتمـــام به ، وأخذ يصطنع اللطف :

\_ ليس هناك ما أقصه! ما هذا كله الا هراء! ثم ان جوجول قد مو مو أكثر الأسماء في هذه القصة ، وأبدلها بتسميات رمزية ، من ذلك

أن نوزدريوف قد كان اسمه الحقيقي نوسوف\*، كما ان كوفشينيكوف كان اسمه الحقيقي شكفورنيف ، والاسمان مختلفان كل الاختسلاف ، أما فيناردي فكان اسمه فعلا فيناردي ، ولكنه كان روسياً لا ايطالياً : فيناردي بتروف ، وكانت الآنسنة فيناردي فتاة أخاذة فتانة ، ١٠٠ ليتكم رأيتموها! ليتكم رأيتم ساقيها المغمدين في سروالها الضيق تحت تنورتها القصيرة ذات الأسلاك المشدودة! ، ١٠٠ وما كان أروع دورانها! ، ١٠٠ ولكنها لم تدر الا خلال أربع ماعات ، لقد فتنت ألبابنا جميعاً يومئذ ، ١٠٠

زأر كالجانوف يسأله:

ـ ولكن لماذا جلدوك ؟ هلا ً قلت لنا لماذا جلدوك ؟ ذلك هو الأمر الذي يعنبنا !

أجاب ماكسيموف:

ـ جلدوني بسبب بيرون ٠

فسأله مشا:

ــ ای بیرون ؟

\_ الكاتب الفرنسى الشهير بيرون • كنا جماعة كبيرة في كاباريه وكنا قد شربنا قدراً لا بأس به من الخمر • حدث ذلك في أتناء تلك السوق نفسها • دعو ني ، فما لبثت أن كثت لهم أبياتاً شعرية لاذعة • قالوا لى : « أهذا أنت • • • الشاعر بوالو ؟ يا للزى الغريب المضحك! » \* فأجابهم بوالو بأنه ذاهب الى حفلة تنكرية ، وكان بوالو يقصد بذلك الحمامات • • • هأ هأ ! • • • ولكنهم عدوا هذا تعريضاً بهم • وعندئذ

أسرعت أكيل لهم أبياتاً جديدة معروفة في الأوساط المثقفة ، وكانت في الحق كاوية :

انت سافو وانا فاوون ــ ذلك أمر مر ولكن أكبر مصائبي انك تجهلين طريق البحر \* .

فازداد استياؤهم وأخذوا يهينونني اهانات ليست لاثقة ، فاردت عند ثد ، لسوء حظى ، أن أصلح ما بدر منى من خراقة ؛ ومن أجل أن أسوتي الأمر قصصت عليهم حكاية عن الشاعر بيرون التي لا يعرفها الا المثقفون جدا ، فذكرت لهم كيف أن هذا الشاعر ، حين لم ينتخب عضوا في الأكاديمية الفرنسية ، أراد أن ينتقم لنفسه ، فنظم بيتين لشاهدة قبره ، فقال :

هنا يرقد بيرون ، الذي لم يكن شيئًا ذا بال حتى ولا عضوا في الاكاديمية

فما كان منهم الا أن هجموا على فجلدوني .

۔۔ عجیب! لماذا ؟ لأى سبب ؟

ــ ليعاقبوني على سعة اطلاعي •

وأضاف ماكسيموف يبختم كلامه ، مصطنعاً هيئة التعمق والحكمة، قائلاً :

ـ ما أكثر الأسباب التي يُعجلد من أجلها انسان!

قاطمته جروشنكا قائلة :

\_ كفى ! لقد ضقت ذرعاً بهذه الحكايات المضيجرة ! لا أريد أن أسمعها بعد الآن • لقد توقعت شئاً أدعى الى المهجة وأبعث على الضحك!

فسرعان ما وجم ميتيا وكف عن الضحك • ونهض « السسيد » البولندى الطويل ، وأخذ يذرع الغرفة جيئة وذهاباً واضعاً يديه وراء ظهره ، وقد بدا عليه الكبر والتعالى ، كرجل أوقعت المقادير في صحبة أناس يزدريهم فهو يشعر بملل وسأم •

قالت جروشنكا وهي تنظر اليه باحتقار :

## ـ ما أبلد مشته هذه!

فازداد انفعال ميتيا ، لا سيما وأن « السيد » الجالس على الكنبة كان يتفرس فيه بغير لطف أو وداعة فيما خيل اليه • فصاح ميتيا يقول:

ـ فلنشرب أيها السيد + ( نم النفت الى البــولندى الآخر وتابع كلامه ) • وأنت أيضاً ••• فلنشرب ، فلنشرب أيها السادة !

وتناول ثلاث كئوس وملأها شمبانيا • وهتف يقول :

ـ فلنشرب نخب بولنده! فلنشرب نخب بلادكم بولنده! فلنشرب نخب الأرض البولندية!

فأجابه « الســــيد » ذو الغليون قائلاً بوقار متلطف وهو يرفع كأسه:

ـ بكل سرور يا سيدى ! فلنشرب !

فقال مشا مهتماً:

\_ والســـيد الآحر أيضاً • هلا َ فلتم لى اســـمه ! خذ كأســاً يا سـدى •

فال السمد ذو الغليون:

\_ اسمه السد فروبلفسكي .

وافترب السيد فروبلمسكى من المائدة متمايلاً ، وتناول كأســــا ، ولكنه ظل واقفاً •

هنف میتیا و هو یرفع کأسه :

ـ فلنشرب نخب بولنده يا سادتي!

وقرع النلاثة كثوسهم بعضها ببعض • ولم يلبث ميتيا أن تناول الزجاجة فملأ الكثوس التلات من جديد • وقال :

\_ والآن فلنشرب نخب روسيا أيها السادة ! علينا أن نتآخى !

قالت جر وشنكا :

ــ املاً لى أنا أيضاً كأساً • أريد أن أشرب كأس روسيا •

و قال كالحانوف:

\_ وأنا كذلك!

وزاد ماكسيموف فقال :

هتف ميتنا يقول :

 جىء بالزجاجات الثلاث الباقية • وملأ ميتيا الكئوس • وصاح يقول من جديد :

ـ نخب روسيا!

فشرب الجميع الا البولنديين • أفــــرغت جروشنكا كأســــها دفعة " واحدة • أما البولنديان فلم يمســـاً كاسـهما •

قال ميتيا في دهشة:

\_ ماذا ؟ أهكذا أنتم ؟

فتناول « السيد » فروبلفسكى كأسه ، ورفعه ، وقال بصــــوت أخف :

ــ اننى اشرب نخب روسيا بحدودها السابقة على سنة ١٧٧٢! \* فهتف « السبد » الآخر قائلاً باللغة البولندية :

\_ عظيم!

وأفرغ الاثنان كأسيهما • فلم يملك ميتيا الا أن يقول :

\_ ما أغماكما!

فانتصب « السيدان » أمام ميتيا كديكين ، وقالا له بلهجة التهديد : \_ أيها ٠٠٠ السد !

وكان يبدو على فروبلفسكى أنه خارج عن طوره؟ وها هو ذا يصرخ قائلاً في استباء ( باللغة البولندية ) :

ــ هل محظور على المرء أن يحب بلاده ؟

وهنا انفجرت جروشنكا تقول بصوت صارم وهي تقرع الأرض بقدمها:

\_ سكوت ! كفاكم شنجاراً ! لا أريد هذه المناقشات !

قالت جروشنكا ذلك وقد التهب وجهها وسطعت عينـــاها • كانت الشميانيا قد فعلت فعلها • خاف ميتيا • وأسرع يقول :

ــ معذرة أيها السيدان! أنا المذنب • لن أكرر • يا فروبلفسكى ، يا سيد فروبلفسكى ، سأجلس ساكناً هادئاً بعد الآن •

فقاطمته جروشنكا قائلة بانزعاج:

\_ لتك تسكت أنت على الأقل ؟ أبله!

جلس جميع الحضور ، وخيم الصمت ، وأخذوا ينظرون بعضهم الى بعض في حرج ٠

لم يدرك ميتيا شيئًا عن اندفاع جروشنكا ، فاستأنف يقول :

ــ أنا سبب هذا كله أيها السادة! يجب أن لا تبقى عاطلين هكذا ٠٠ ألا تستطيع أن تتخيل شيئًا ٠٠٠ فنسترد مرحنا وانطلاقنا ؟ ٠٠٠

قال كالجانوف باهمال ودون اكتراث:

ـ حقاً ان المرء ليضجر هنا ضجراً رهيباً •

فقال ماكسموف مقترحاً:

ــ ما رأيكم في لعبة بالورق كما فعلنا منذ قليل ؟ هيء هيء !

فقال ميتيا مؤيداً مستحسناً:

- لعبة بالورق ؟ فكرة عظيمة ! هذا اذا وافق هذان السيدان ٠٠٠ فقال السيد ذو الغليون بلهجة تنم عن اعتكار المزاج ، قال باللغـــة البولندية :

فقال فروبلفسكي مؤمنا :

ــ هو على حق •

فسألت جروشنكا:

ـ بوزنو ؟ ما معنى هذه الكلمة ؟

فأجابها السيد الجالس على الكنبة:

ــ معناها : الوقت متأخر •

فقالت جروشنكا بصوت حاد وقد نفد صبرها :

- الوقت دائماً متأخر في نظر هذين السيدين ، وكل شيء مستحيل في نظر هذين السيدين ، انهما لا يجيدان الا الضجر والسأم ، ويريدان أن يحرما الآخرين من البهجة والمسرة ، انهما ، الى أن جئت يا ميتيا ، لم يفعلا طوال الوقت شيئاً غير الصمت ، متخذين هيئة التعالى تجاهى ،

فهتف « السيد » الجالس على الكنبة يقول باللغة البولندية :

ــ الهتى ! ما قلته صحيح تماماً • لقد أصبحت حزيناً منذ لاحظت أنك مستاءة غير راضية •

وأضاف يقول لميتيا بغير تمهل:

ــ أنا مستعد •

فأجابه ميتيا :

. - افتح اللعب يا سيدى .

قال ميتيا ذلك وأخرج حزمة الأوراق المالية من جيبه فسل منها ورقتين بمائتي روبل ووضعهما على المائدة • وقال :

\_ أريد يا سيدى أن أخسر مالاً كنيراً معك • خذ الورق ، وكن أنت المخازن •

قال « السيد » القصير بلهجة جادة مشدداً كلماته:

ــ يجب أن نلعب بورق صاحب النزل •

فقال السبد فروبلفسكي مؤيداً:

\_ ذلك أفضل حقاً!

قال متيا وقد أدرك ريبتهما:

ـ تفضلون ورق صاحب النزل ؟ طيب أيها السادة ! سنأخذ ورق صاحب النزل • أنتم على حق •

وقال يأمر صاحب النزل:

\_ هات ورقاً ٠

فيجاء صاحب النزل برزمة ورق مختومة ، وأعلن لميتيا أن البنات قد تجمعتن ، وأن اليهود الذين يعزفون على الرباب والكمان سيصلون بعد هنيهة ، ولكن العربة التي تحمل المؤن قد تأخرت ، فنهض ميتيا فجأة ، وأسرع الى الغرفة المجاورة ليتخذ الاجراءات اللازمة ، لم يكن في الغرفة الا ثلاث بنات ، ولم تكن ماربا قد ظهرن بعد ، وكان ميتيا لا يعرف في الواقع ما هي الاجراءات التي كان عليه أن يتخذها ، حتى لقد تساءل ماذا جاء يعمل في همذه الغرفة ، ومن أجل أن يخرج من ارتباكه أمر بأن يؤتي بالصندوق الذي يحتوى السكاكر ، وأن يوزع

على البنات كارامل • وأضاف يقول متعجلاً : « وقد موا فودكا لآندره لأننى جرحت شعوره منذ قليل » • وشعر ميتيا في تلك اللحظة بأن أحداً يضمع يده على كتفه ، فالتفت فرأى ماكسيموف الذي كان قد تبعه الى الغرفة •

همس الملاك يقول له:

ــ هل تستطيع أن تسلفني خمسة روبلات ؟ انني أحب أن ألعب أيضاً ! هيء هيء ٠٠٠

- عظیم! عظیم! خذ هذه الروبلات العشرة! الیك عشرة روبلات! وأخرج میتیا حزمة الأوراق المالیه من جیبه مرة أخرى ، فتساول منها ورقة بعشرة روبلات ، وقال له:

\_ وما عليك اذا خسرتها الا أن تطلب المزيد · ســـأعطيك غيرها أيضاً ···

همس ماكسيموف يقول فرحاً كل الفرح :

ــ هذا يدبر أمرى !

وأسرع يعود الى القاعة الأخرى •

ولم يتأخر ميتيا عن اللحاق به ، واعتذر للجمع عن تغيبه ، وكان البولنديان ، الجالسان الآن الى المائدة ، قد فضا الورق قبل وصوله ، وقد أصبح وجهاهما أقل جهامة وأكثر بشاشة حتى ليمكن أن يوصفا باللطف والدمائة ، وها هوذا « السيد » القصير ، الذي أشعل غليوناً جديداً ، يستعد لخلط الورق بوقار ، هتف فروبلفسكي يقول :

ـ مكانكم يا سادتى!

فقال كالجانوف :

ـ أنا لن ألعب • فقد سبق أن حسرت معهما خمسين روبلا • فقال السمد ذو الغلمون :

ــ ان سيدى لم يحالفه الحفل في المرة السابقة ، ولكن فد يتدارك الآن ما فاته ٠٠٠

سأل مشا متحمساً:

\_ كم الحزنة ؟

\_ يمكن أن تكون مائة روبل ، ويمكن أن تكون مائتين ، فذلك متوقف على المبلغ الذي تحطه ٠

فقال ميتيا وهو ينفجر ضاحكاً :

ــ مليون !

ــ لا شك أن الكابنن يعرف قصة السيد بودفيزوكي \* ؟

ــ أى بودفيزوكى ؟

محدث في ذات مساء في فارصوفيا أن تكدست جميع الأموال المحطوطة عند الخازن و فأقبل بودفيزوكي ، فرأى ألوف القطع الذهبية، فحط مبلغاً و سأله الخازن عندئذ أهو يريد أن يلعب بذهب أم هو يريد أن يلعب اعتماداً على عهد الشرف و فقال بودفيزوكي : « بل اعتماداً على عهد الشرف » ، فقال الخازن « حساً » ، وقط م ، فلم ودفيزوكي القطع الذهبية و فاذا بالخازن يقول له : « لحظة أيها السيد » و وقتح الدرج و ناول بودفيزوكي مليوناً وهو يقول له : « خذ و هذا ما ربحته لقد كانت الخزنة مليوناً و قال بودفيزوكي متردداً : « كنت أجهل هذا » فقال له الخازن : « يا سيد بودفيزوكي ، أنت لعبت بالاعتماد على عهد

الشرف ٠٠٠ وأنا كذلك • فأخذ بودفيزوكى المليون ودسَّه في جيبه • هتف كالحانوف يقول :

\_ هذا غير صحيح !

فقال السيد ذو الغليون ، يخاطبه باللغة البولنديه :

ــ يا سيد كالجانوف ، ما هكذا يتكلم المرء في صــــحبة أناس محترمين !

فصاح ميتيا قائلاً:

ـ لا تحاول أن تقنعنا بأن بولندياً قد أعطى مليوناً على هذا النحو! ولكن ميتيا لم يلبث أن ثاب الى نفسه فاستدرك يقول:

معذرة يا سيدى ! ها أنا ذا أخطىء من جديد ! ان البولنديين يمكن أن يعطوا مليوناً بسهولة ، تنفيذاً لعهد الشرف ، صوراً للشرف البولندى ٠٠٠ أنا أسلم بهذا ! ٠٠٠ أرى أننى سأتكلم أنا أيضاً باللغة البسولندية آخر الأمر ! هأ هأ هأ ! أحط عشرة روبلات على الأعربج (الفاليه) .

فقال ماكسيموف وهو يقدم ورفة البنت ( الدام ) :

ـ وأنا أقامر بروبل صــغير على البنت ، البنت الجميــلة ، البنت البستونية ، على « الست » ، هيء هيء ٠٠٠

قال ماكسيموف ذلك واقترب من المائدة اقتراباً شديداً ، كأنه يريد أن يخفى ما سيفعله ، ورسم تحت المائدة اشارة الصليب .

ربح ميتيا ، وربح الروبل الصغير أيضاً •

\_ أضاعف •

وتمتم ماكسيموف يقول بسعادة كبيرة وقد طار لبه فرحاً بربحه الروبل:

ــ وأنا ألعب مرة أخرى بروبل ، روبل فقط ، روبل طيب ، روبل شهم صغير !

صرخ ميتيا:

ـ خسرت! أضاعف حطتي على السبعة •

وخسرت السبعة أيضاً •

قال كالجانوف فنجأة :

ـ كفوا عن اللعب •

فعاد منتبا يقول دون أن بضطرب:

\_ أضاعف +

وظل ميتيا يضاعف ، وظل بخسر في كل مرة ، ولكن الروبلات الصغيرة التي كان بحطها ماكسيموف ظلت تربح .

سرخ ميتيا حانقاً :

\_ أضاعف أيضاً .

\_ فقال له « السبد » ذو الغلبون :

ـ خسرت حتى الآن ماثنى روبل • فهل تريد أن تقـــامر بمائتى روبل دفعة واحدة ؟

ـ كيف؟ خسرت ماثتى روبل؟ لا بأس! أضاعف مع ذلك! ألعب بماثتى روبل دفعة واحدة!

قال ميتيا ذلك وأخرج من جيبه ورقتين بمائتي روبل ، وهم ً أن يلقيهما على البنت ( الدام ) ، فاذا بكالجانوف يضع يده عليها فيغطيها ، قال كالجانوف صائحاً بصوت رنان :

\_ یکفی هذا!

فسأله ميتيا وهو ينظر اليه مندهشاً :

\_ ماذا بك ؟

\_ يكفى هذا • لن أدعك تستمر •

\_ لماذا ؟

\_ هكذا ! دعهما وامض • هذا أفضل • صدقنى • سوف أمنعك من متابعة هذا اللعب •

كان ميتيا يتفرس فيه دون أن يفهم ٠

وتدخلن جروشنكا قائلة بنبرة غريبة في صوتها :

ـ دع اللعب يا ميتيا • ربمـا كان على حق • ثم انك قد خسرت ما فيه الكفاية •

قلق « السيد » القصير فقال يخاطب كالجانوف بالبولندية وهو يحدق اليه تحديقاً قاسياً :

ـ أتراك تمزح ؟

وصرخ « السيد » الطويل يقول لكالجانوف بصوت راعد !

ــ كيف تجرؤ أن ٠٠٠

فغضت جروشنكا وقالت :

ـ لا أسمح بالصراخ هنا . لكأنكم ديكة حانقه!

كان ميتيا ينقل بصره عليهم واحداً بعد واحد • وفيجاة لفت انتباهه في هيئة جرونىنكا تعبير غريب • وفي تلك اللحظة نفسها ومضت في ذهنه فكرة عجبة •

بدأ « السيد » القصير يتكلم فقال وفد احمر وجهه غضياً:

ـ سيدتني أجريبنا ٠٠٠

ولكن ميتيا لم يدعه يكمل كلامه · فقد أفنرب منه ، ووضع يده على كتفه وقال له :

ـ كلمتين أيها السيد النبيل!

فسأله هذا بالبولندية :

\_ ماذا ترید ؟

فأجابه ميتيا :

\_ تعالى معى الى الغرفة المجـــاورة • أريد أن أكلمك على انفراد، وما سأقوله لك سيسرك كتيرآ • سترى أن ما سأقوله لك يرضيك •

بدت الدهشه على « السيد » القصير ، ونظر الى ميتيا فى خشيه • ومع ذلك رضى أن يتبعه ، ولــكنه اشترط أن يصــحبه « الســيد » فروبلفسكى •

هتف ميتيا قائلاً:

ــ حارسك ؟ فليأت هو أيضاً ٠٠٠ ثم ان حضوره ضرورى ٠ هيــا بنا أيها السيدان !

سألته جروشنكا قلقة :

ـ الى أين تذهبون ؟

فأجابها مبتما :

ــ سنعود بعد لحظة .

من رأى ميتيا فى تلك اللحظة أحس أن فيه عزماً وتصميماً وجرأة، وأحس أنه واثق من نفسه ثقة لا تُنتظر منه • ان تعبير وجهه الآن يختلف كل الاختلاف عن تعبير وجهه ساعة وصوله •

قاد ميتيا الرجلين البولنديين الى غرفة تقع على اليمين ، ليست هي الغرفة التي كانت تتجمع فيها جوقة البنات وتنهيئاً فيها المائدة للقاصفين ، ولكنها غرفة نوم ملأى بالحقائب والصناديق ، وفيها سريران كبيران على كل منهما جبل من وسائد ، وكان في الغرفة شمعة مشتعلة فوق منضدة ، جلس « السيد » ذو الغليون وميتيا متقابلين ، ووقف « السيد » العملاف فروبلفسكي في جانب ، واضعاً يديه وراء ظهره ، ان الرجلين البولنديين يرفيان ميتيا عابسين ، ولكن كان واضعاً أنهما يشعران برغبة قوية في معرفة ما يريد أن يقوله ،

تمتم « السيد » ذو الغليون يقول بالبولندية :

ـ ما الخدمة التي يمكنني أن أقدمها لك، ؟

ــ اسمع أيها السيد • لن أراوغ وأخاتل • خــذ المــال (قال ميتيا ذلك وأخرج من جيبه حزمة الأوراق المالية ) ، خذ المال ••• هل تريد ثلائة آلاف روبل ؟ خذها وانصرف !

حدف « السيد » الى ميتيا بنظرة فاحصة ، مغرقا عينيه في عينيـــه • وسأله بالبولندية :

ـ ثلاثة آلاف روبل أيها السيد ؟ وتبادل وصاحبه فروبلفسكى نظرة خاطفة • قال له مشا :

ـ نعم ، ثلانه آلاف ! اسمع أيها السيد : اننى ألاحظ أنك رجل عاقل ، خذ هذه الثلاثة آلاف روبل واذهب من هنا ، ولكن لا تنس أن تصطحب صاحبك فروبلفسكى ، هل فهمت ؟ على أننى اشترط أن تذهب فوراً ، فى هذه الدقبقة نفسها ، والى الأبد ، الى الأبد ، فهمت ؟ تخرج من هذا الباب ، هل ترى ؟ ماذا تركت فى الغرفة الأخرى ؟ معطفاً ؟ فراء ؟ سأجيئك به ، وسآمر باعداد عربه ترويكا لك فوراً ، ، ، وأتمنى لك سفراً سعيداً أيها السيد ، هيه ، ما رأيك ؟

كان ميتيا ينتظر الجواب وهو ممتلى، نقة ٠ كان لا يراوده شك فى أن الرجل سيقبل هذا العرض ٠ واتخذ وجه « السييد » ذى الغليون هيئة تنم عن غامة العزم والتصميم ٠ وقال يسأل ميتيا :

\_ أين المال يا سيدي ؟

ـ اليك تفصيل الأمر فيما يتعلق بالمال : أدفع لك الآن خمسمائة روبل سلفة ونفقات سفر + أما الباقى ، وهو ألفان وخمسمائة ، فسأدفعه لك غداً فى المدبنة ، أحلف لك بشرفى + سأجيئك بهذا المبلغ من تحت الأرض اذا لزم ذلك ! (هكذا صاح ميتيا) +

تبادل البولنديان نظرة • وأصبح وجه « السيد » ذى الغليون أقل تشجيعاً مما كان منذ قليل • قال ميتيا :

- بل أعطيك سبعمائه، سبعمائة روبل ، لاخسمائة، كدفعة أولى ٠٠ أعطيكها حالاً ، في هذه اللحظة نفسها (كذلك أسرع يقول ميتيا الذي

لاحظ أن الأمور أخذت تجرى مجرى لا يبعث على الامل) • ما بك أيها السيد ؟ ألا تصدقنى ؟ لست أستطيع أن أنقدك ثلاثة آلاف دفعة واحدة على كل حال • ذلك أنك قد تأخذ المبلغ الآن ثم تعود اليها غدا • • • ثم اننى لا أحمل الآن هذا المبلغ ، وانما هو مخبأ في مسكني بالمدينة ، (كذلك تمتم يقول أليوشا الذي كانت شبجاعته تهبط عند كل كلمة جديدة ، والذي أصبح يرتعش منذ ذلك الحين خوفاً من الاخفاق ) أحلف لك أن هذا المال في بيتي ، مخبأ • • •

وفى مدى لحظة قصيرة ، اجتاح وجه َ « السيد » ذى الغليون تعبير " عن أنفة خارقة وشمم هائل ، فسأل ميتيا فى سخرية ( باللغة البولندية ) :

\_ أهذا كل ما تريده ؟

ثم بصق للتعبير عن اشمئزازه بمزيد من القوة •

وبصق فروبلفسكى أيضًا •

قال ميتيا وقد شعر باليأس يغزوه ، وأدرك أن كل شيء قد ضاع ، قال :

ــ أنت تبصق أيها السيد لأنك تأمل أن تسلب جروشنكا مبلغاً أكبر! ألا انكما كليكما لمضحكان!

فقال « السيد » ذو الغليون ، وقد احمر احمراراً شــــديداً ( قال باللغة اليولندية أيضاً ) :

ــ انك تهنني الى أقصى حدود الاهانة •

ثم أسرع يتجه نحو الباب ، في هيئة رجل مستاء لا يريد أن يسمع المزيد من الكلام • وسار فروبلفسكي وراءه متمايلاً • وتبعهما مييك مضطرباً حائراً وقد أسقط في يده • كان يخشى غضب جروشنكا ، لأنه

أوجس أن البولندى سيفضح الأمر • وذلك ما حدث فعلاً • فقد دخل « السيد ، ذو الغليون القاعة ، فوقف أمام جروشنكا وقفة مسرحيــة ، وهنف يقول لها باللغة البولندية :

\_ لقد أ'هنت الى أقصى حدود الاهانة •

فاذا بجروشنكا تصبيح في وجهه حانقة مسعورة :

ــ باللغة الروسية ، تكلم باللغة الروسية ! لا أريد بعد الآن أن أسمع كلمة بولندية واحدة ! لقد كنت تعرف الروسية في الماضي ، ولا يمكن أن تكون قد نسيتها في خمس سنين !

وكانت جروشنكا محمراً الوجه غضباً •

ـ سيدتى أجريبينا ٠٠٠

ـــ اسمى أجرافين ٠٠٠ أنا جروشنكا ٠٠٠ تكلم بالروسية اذا كنت تريد أن أسمع لك !

جُرحت كبرياء «السيد» ، فاحمر وجهه ، وأسرع يقول في تنفخ وفخفخة ، متعمداً تشويه الكلمات :

ــ أيها السيدة أجرافين ! لقد جئت وأنا أنوى أن أنسى الماضى وأن أغفر ، جئت وأنا أنوى مسح ما حدث حتى هذا اليوم ٠٠٠

فقاطعته جروشنكا قائلة وهي تثب من مكانها :

ـ جئت لماذا ؟ لنغفر ؟ أتريد أن تغفر لي أنا ؟

ـ نعم يا سيدتى ، كنت أريد أن أغفر لك • ان لى نفساً رحبة وقلباً سمحاً • ولكن سلوك خلاً نك قد أدهسنى • فمنذ هنيهة ، فى الغـــرفة المجاورة ، أراد « السيد » ميتيا أن يعطينى ثلاثه آلاف روبل لأسافر • فبصقت فى وجهه •

صرخت جروشنكا تسأله بصوت حاد:

قال ميتيا في أنين:

ـ أيها السيد ، أيها السيد ، انها طاهرة كملاك ، ولم أكن خليلها في يوم من الأيام . لقد كذبت في هذا الأمر ...

زأرت جروشنكا تقول:

ــ كيف تجرؤ أن تدافع عنى أمامه ؟ لئن حافظت' على طهارتى ، فاتنى لم أفعل ذلك تمسكاً بالفضيلة ، بل ليكون من حقى أن أصرخ فى وجه هذا الرجل حين ألقاه : أنت شقى تعس ! هل يمكن حقاً أن يكون قد رفض المال الذى عرضته علىه ؟

فصاح ميتيا يقول :

ــ رفض ؟ انه لم يرفض ٠٠٠ لقد رضى ٠٠٠ ولكنه أراد أن أنقده الثلاثة آلاف روبل دفعة واحدة ، أما أنا فقد عرضت عليه قسطاً أول هو سبعمائة روبل ٠

قالت جروشنكا :

\_ اتضح الآن كل شيء : لقـــد علم انني أملك مالاً ، فأراد أن يتزوجني !

صرخ « السيد » يقول:

ـ یا سیدة أجریبینا ، أنا فارس ، أنا بولندی نبیل ، لا شقی تعیس. لقد کنت أرید أن أتخذك حلیلة کی ، ولــکننی أری الآن أمامی امرأة تختلف كل الاختلاف عن المرأة التي عرفتهـــا ، أرى أمامي الآن امرأة راكمة وأسها خالعة عذارها ٠٠٠

صرخت جروشنكا تقول وقد خرجت عن طورها :

الباب! ألا ما كان أشد بلاهتى حين عذبت نفسى خلال هذه السنين الباب! ألا ما كان أشد بلاهتى حين عذبت نفسى خلال هذه السنين المخمس بسببه! • • • لا • • • اننى لم اعذب نفسى هذا التعذيب بسببه وانما عذبت نفسى غضباً وحنقاً! ليس هذا هو الرجل الذى أحببته! أوه! انه لم يكن هكذا! ليس هذا الرجل هو من أحببت! أغلب الظن أنه أبوه! أين صنعت لنفسك هذه الباروكة المضحكة؟ لقد كان ذاك صقراً ، أما هذا فدجاجة مبتلة! كان ذاك يضحكنى وينشدنى الأغانى • • الا ما كان أغبانى اذ لبنت أبكى طوال خمس سنين ، وما كان أحطنى ، وما كان أجبننى!

قالت جروسُنكا ذلك وتهالكت على مقعدها من جديد ، وغطت وجهها بيديها • وفي تلك اللحظية ، ترجعت في الغرفة التي تقع على الشمال أصوات جوقة بنات موكرويه اللواتي اجتمع شملهن أخيراً • لقد أخذن يننبن رقصة شيطانية •

فصاح فروبلفسكى على حين فحأة يقول :

ـ هذا محل دعارة! يا ريِّس ، اطرد هاته النساء الخليعات!

كان صاحب النزل يلقى على القاعة نظـرات استطلاع من حين الى حين ، فلما سمع الصراخ فأدرك أن نزلاءه قد أخذوا يتشاجرون أسرع اليهم • وقال يسأل فروبلفسكى بلهجة فظة :

ــ هيه ! أنت ! مالك تصيح هذا الصياح بحلقك العريض كله ؟

فزأر « السيد » فروبلفسكى يقول له :

ـ وغد!

ــ وغد ؟ أنا وغد ؟ هلا ً قلت لى بأى ورن لعبت منذ قليل ؟ لقد جثتك بحزمة مختومة ، فأخفيتها ، ولعبت بورن مغشوش ! هل تعلم أننى أستطيع أن أرسلك الى سيبريا بسبب هذا الغش ؟ ان اللعب بورق مزيف يشبه صنع نقود مزيفة ٠٠٠

واقترب صـاحب النزل من الكنبة ، فأغطس يده بين الوسـادة والظهر ، فسحب حزمة الورق المختومة ، وقال :

ــ هذا ورقى ، لم يمس ً !

ورفع حزمة الورق بين أصابعه يُظهر عليها جميع الحضور ، وهو يقول :

ــ لقد رأيته من ركنى لحظة دس مذه الحزمة في الشق ، وأحل معجلها ورقاً من عنده! أنت وبش لا « سيد » ٠٠٠

وقال عندئذ كالجانوف:

\_ وأنا فاجأت « السيد » يغش مرتين •

صاحت جروشنكا تقول وهي تضم يديها احداهما الى الأخرى :

\_ يا للعار ! آه ••• يا للعار ! ••• رباه ! كيف أمكن أن يتغير هذا الرجل الى هذا الحد ؟•••

وكانت جروشنكا قد تخضب وجهها بحمرة شـــديدة من فرط شعورها بالذل والخجل •

قال ميتيا:

\_ لقد اشتبهت في أنهما يغشان!

فما ان نطق ميتيا بهذه الكلمات حتى التفت « السيد ، فروبلفسكى الى جروشنكا مغتاظاً مضطرباً ، وصرخ يقول لها وهو يمد قبضة ذراعه نحوها :

ــ مومس!

ولكن ميتيا انقض عليه في تلك اللحظة نفسها ، فأسسك ببجسمه كله ، ورفعه ، ونقله بلمحة طرف الى الغرفة التي تقع على اليمين ، الغرفة التي قادهما اليها منذ لحظات • وسرعان ما عاد الى القاعة لاهثاً من الجهد والانفعال ، فقال للقوم :

\_ رميته على الأرض! المسكين يتخبط، ولكنه لن يســــارع الى الرجوع .

وأغلق ميتيا أحد مصراعى الباب ، وترك المصراع النانى مفتوحاً ، واتجه الى « السند » ذى الغلبون يسأله :

\_ هل تتنازل ، أيها السيد النبيل ، فتلحق بصاحبك ؟ برزبرازنام ! ( معذرة ! ) •

فهتف تريفون بوريستش يقول :

\_ ولكن يا دمترى فيدوروفتش ، استرد ً منه المال الذى خسرته فى اللعب ، على الأقل ٠٠٠ لقد سرقاك !

قال كالجانوف :

ـ أنا أترك لهما روبلاتي الخمسين!

فصاح ميتيا:

\_ وأنا أتنازل عن روبلاتى المائتين! لن استردها بحال من الأحوال فلمحتفظا بها عزاءً لهما!

\_ مرحى ميتيا ٠

كذلك صاحت تقول جروشنكا بصوت فيه شيء من الشر .

فاتجه « السيد » ذو الغليون نحو الباب ، وقد اصطبغ وجهه بحمرة شديدة من فرط الحنق ، ولكنه لم يفقد شيئًا من رصانته • ومع ذلك فانه قبل أن يخرج من القاعة ، التفت نحو جروشنكا وقال لها ( بالبولندية ) :

ثم اجتاز الباب عابس الوجه مختنق الصدر غضباً وخزياً •

ذلك انسان لا يهزه شيء • فانه بعد كل ما حدث ظل يأمل أن تتبعه « السيدة » ، لأنه يقدر نفسه قدراً عظيماً •

أغلقت جروشنكا الباب علىهما •

وقال لها كالجانوف ناصحاً :

ـ أقفلي الباب عليهما بالمفتاح •

ولكن القفل صرَّ من داخل الغرفة • لقد سارعا هما الى اقفال الباب المفتاح •

هتفت جروشنكا تقول بلهجة حاقدة :

\_ عظم ! ذلك كل ما كانا يستحقانه !

## ۸ هه زیان



ان مضى البولنديان حتى سمل القاعة مرح عام، وحتى بدأ احتفال سبه أن يكون مجوناً وكانت جروسكا أول لطالبين بخمر • قالت :

- أريد أن أشرب ، أريد أن أسكر تماماً،

كالمرة السابقة ، هل تتذكر ياميتيا ، يوم َ تعارفنا ؟

وكانت حالة ميتيا النفسية أشبه بهذيان ، لأنه كان يتنبأ « بسعادته ». وكانت جروشنكا ، مع ذلك ، ما تنفك تصرفه في كل لحظة ، قائلة ً له :

ــ اذهب اليهم ، سرِّ عن نفسك ، مرهم بأن يرقصوا ، حتى يكون هنالك انطلاق ومرح • أريد قصفاً عنيفاً حاراً ، كالمرة السابقة ، كالمرة السابقة تماماً •

كانت جروشنكا مهتاجة جائشة النفس • وكان ميتيا يتحرك هنسا وهناك ليطيعها وينفذ أوامرها • تجمع أفراد الجوقة في الغرفة المجاورة • ان هذه القاعة التي تجمعوا فيها صغيرة مسرفة في الصغر ، تقسمها الي قسمين ستارة من نسيج هندي تخفي وراءها سريراً ضخماً مغطى بلحاف كبير فوقه كدسة من وسائد • وان في سيسائر الغرف الأربع الأخرى « النظيفة » سرراً على كل حال • استقرت جروشنكا أمام الباب ، حيث

أتاها ميتيا بمقعد تجلس عليه • ذلك هو المكان الذى شخلته « فى ذلك اليوم» ، أثناء احتفالها الأول فى الليل ، تتأمل منه الرقصات وتسمع الغناء • ان البنات اللواتى اشتركن فى ذلك الاحتفال قد جئن اليوم هن أنفسهن • ولم يلبث اليهود أن وصلوا مع آلات الرباب والكمان • وأعلن أخيراً أن عربة الترويكا التى طال انتظارها قد وصلت هى أيضاً تحمل المؤن •

شُغل ميتيا كثيراً ، وراح يتحرك هنا وهناك • كان أناس من أهل القرية يقفون أمام العتبة من حين الى حين ليلقوا نظرة على الغرفة • لقد أوقظ الفلاحون والفلاحات في وسط الليل ، وأسرعوا يرتدون ثيابهم ، متوقعين وليمة عجيبة كوليمة الشهر الماضي • ان ميتيا يحيى الوافدين الجيدد، ويعانق الأصحاب القيدامي، ويبير ذكريان سيابقة، ويفتح الزجاجات ، ويقدم الشراب لكل قادم • والبنات وحدهن يقدرن « البنش » خاصة • أصدر ميتيا أوامره باعداد شوكولاتة للبنات ، وبأن تظل نلائة سماورات يغلى ماؤها بدون انقطاع لتحضير الشاي والبنش ٠ يجب أن يكون هنالك شراب للجميع • يجب أن يستطيع كل قادم أن يسكر ما شاء له هواه أن يسكر • الخلاصة : قامت الدنيـــا وقعدت ، وأخذ الناس يشربون فوضى لا يلجمهم شيء • ولكن ميتيا كان يحسس في هذا السديم المضطرب بارتياح ، ويزداد انتعاشاً ونشـــاطاً على قدر ازدياد الفوضي والسخف في هذه السهرة • فلو خطـــر ببال أول فلاح واصل أن يسأله مالاً في تلك اللحظة ، اذن لأخرج الحزمة من جيبه ووزَّع الأوراق المالية على حلقة الراقصين دون عد • ولعـــل هذا هو السبب الذي جعمل صاحب النزل لا يكف عن الحموم حوله لحمايته في أغلب الظن • وقد عزم تريفون بوريستش على أن لا ينام في هذه الليلة، لذلك لم يشرب هو نفسه الا قليلا جداً ( اكتفى بكأس بنش واحد ) ،

ولكنه كان يسهر على مصالح ميتيا بمزيد من الانتباء ، ولو على طريقته المخاصـــة ؟ فهو يتدخل متى وجب أن يتدخل ، بلهجه متعاذبة لينة ، ليوقف ميتيا عند حدود لا يتعداها ، محاولاً أن يحول بينه وبين أن يقدم للفلاحين الجفاة سيجاراً وملبساً «كما فعل في المرة الماضية» ، أو أن يوزع عليهم شيئًا من المال خاصة علا سمع الله ! كان يسوءه أن يرى البنات تشرب خموراً وتقضم ملبساً ، فيقول : « وسخان ! وسخات ! لأطردهن ركلاً بالقدمين ، ولأحملهن على أن يشكرن لي هــــذا الشرف ، ذلك ما هن به جديرات! » • وتذكر مننا الحوذي أندره من جديد عفارسل اليه شيئًا من البنش • وكان يردد فائلاً بصوت ضعيف دامع : « لقـــد أسأت اليه منــذ قليل » • ورفض كالجانوف في أول الأمر أن يشرب ، ولم ترضه جوقة البنات •ولكن مرحه اشتد اشتداداً جنونياً بعد أن شرب الكأس الثانية من الشمبانيا ، فكان يسير في خلال الغرفة ضاحكاً مطرياً كل شيء ، الأغاني والموسيقي • وكان ماكسيموف الذي بلغ أوج السكر والغبطة منذ ذلك الحين ، لا يتركه لحظة واحدة • وكانت جروشنكا ، التيم ثملت قلملاً هي أيضاً ، ما تنفك تقول لمتبا وهي توميء الى كالجانوف « ما ألطفه فتي ! ما أحلاه وما أعذبه ! » ، فكان مسلم عندئذ الى كالحانوف فمعانقه ويقله بحماسة ؟ وكان يقيِّل ماكسموف في هذه المناسمة. آه ٠٠ ماكان أعظم السعادة التي يوجس ميتيا أنه سينالها! صحيح أن جروشنكا لم تكن قد وعدته بشيء بعد ، وأنها كانت تبدو راغسة في تعجنب أي شرح الآن ، ولكنها كانت تنظر الله خلسة " من حين الى حين وقد فاضت عناها رقة وحناناً • وها هي ذي تمسك يده على حين فحاًة ، فتجذبه اليها بقوة ، وتقول له وهي جالسة على مقعد أمام الباب كما كانت فير أول الاحتفال :

ــ ما كان أغرب هيئتك حين دخلت علينا منذ قليل ! أوه ! الله خفت

عندئذ خوفاً شديداً • كيف خطر ببالك أن تتنازل عنى لذلك الرجل ؟ هل يمكن أن يكون ذلك قد خطر ببالك حقاً ؟

دمدم ميتيا يقول وقد طاش عقله من فرط السعادة :

\_ لم أشأ أن أفسد سعادتك .

ولكن جروشنكا لم تصغ الى جوابه • وصرفته عنهـــا من جديد قائلة له :

\_ اذهب ، اذهب ، سرّ عن نفسك لاهيــاً معهم • وليس لك أن تتشكى ، فسأناديك بعد قليل •

الصرف ميتيا ، واستأنفت جروشنكا تأمل الرقصات والاصـــناء الى الأغنيات ، فلما انقضى على ذلك ربع ساعة أومأت له فهرع اليها ، قالت :

\_ اجلس بجانبي الآن ، واقصص على ّ كيف علمت أمس انني هنا . من أول' من قال لك ذلك ؟

أخذ ميتيا يقص عليها بحرارة ، ولكن بفوضى ، فليس فى سرده تسلسل كثير ، والشىء الغريب أنه كان فى بعض الأحيان يتوقف عن الكلام ويقطب حاجبيه ، قالت له جروشنكا :

\_ ما بك ؟

فأجابها :

\_ لا شبىء ٠٠٠ لقد تركت فى المدينة مريضاً ٠ أرجو أن يشفى ٠٠٠ انى لأهب من عمرى عشرة أعوام فى سبيل أن يشفى !

ـ لا تفكر بعد الآن في ذلك المريض • قل لى : هل صحيح أنك كنت تريد أن تنتحر في غد أيها الأحمق ؟ لماذا ؟

ثم دمدمت تقول له بلغه منتفخة قليلاً:

ــ أحب أمثالك ، المجانين قليلاً ، أأنت مستعد اذن لأن تجازف بكل شيء في سبيلي ؟ أكان في نيتك اذن أن تنتحر من أجلي غداً يا عزيزى الطيب الأبله ؟ ألا فاعلم اذن أن من الأفضل لك أن تنتظر ٠٠٠ قد أقول لك في الغد كلمه صغيرة ٠٠٠ لا اليوم ٠٠٠ بل غداً ! آ ٠٠٠ لا شك أنك تؤثر أن أقولها لك اليوم ؟ لا ٠٠٠ لا أريد أن أقولها اليوم ٠٠٠ اذهب ، اذهب الآن ، سلً نفسك !

ولكنها نادته في لحظة من اللمحظات مندهشة قلقة ، وسألته :

ــ مالى أراك حزيناً هذا الحزن كله ؟ اننى ألاحظ أنك مهموم • وسدَّدت اليه نظرة نافذة ، وأردفت تقول :

ـ نعم ، ألاحظ ذلك واضحاً ، مهما تضحك وتمزح مع الفلاحين، فاننى أدرك أن هناك شيئاً يعذبك ، كن فرحاً ! أريد ذلك ! أنا فرحة ، فعليك أن تفرح أنت أيضاً ٠٠٠ تصور أننى أحب أحداً هنا ٠٠٠ أوه ! انظر اليه ! لقد غفا فتاى الصغير ٠٠٠ انه ثمل ، عزيزى !

كانت تعنى كالجانوف ، لقد غفا كالجانوف بضع لحظات على الكنبة بتأثير الكحول ، على أن الخمر وحدها ما كانت لتكفى أن تغرقه فى النوم، وانما الحقيقة أنه شعر فجأة بحزن ثقيل فى وسط هذا الاحتفال ، دون سبب معين واضح ، وذلك ما عبير عنه بقوله انه «ضجر » ، وكانت أغانى البنات قد أصبحت تثير فيه الاسمئزاز ، لأنها كانت تزداد فسقا ودعارة بنأثير الخمر شيئاً بعد شىء ، وكذلك كان شأن الرقصات : لقد خطر ببال بنتين من البنات أن تتنكرا د بين ، وأخذت ستيبانيد ، وهى خطر ببال بنتين من البنات أن تتنكرا د بين ، وأخذت ستيبانيد ، وهى المرأة قوية الجسم خلبة البال ، «تعرضهما » وفى يدها هراوة ، قائلة فى صراخ :

ـ بعنف يا مارى ، والا هويت عليك بالهراوة!

وأخذ الدبان يتدحرجان أخيراً على أرض الغرفة تدحرجاً خالياً من الحشمة كل الحلو حقاً ، فكان جمهـــور الفلاحين والفلاحات الذي يشاهد المنظر ينفجر ضحكه المجلجل!

قالت جروشنكا بلهجه الحكمة وهيئة الغبطة:

ـ دعوهم يلهون على ما يشاء لهم هواهم ، ذلك من حقهم مرة . ان هذه الفرصة لا تعرض لهم كثيراً ، فلينتهزوها !

وكان كالجانوف ينظر الى المشهد شاعراً بأنه اتسنح ؟ وابتعد وهو يقول :

ــ ما أكثر الابتذال في هذا الفرح الشعبي ! أهكذا يتسلون اذن هم الذين يعيشون في قلب الطبيعة ؟

وكانت قد آذته أغنية « جديدة » ابذاء خاصاً • هى أغنية تتردد فيها لازمة تُـمثـَّل بايماء وتـُرقص على ايقاع جرىء ؟ وهى تروى قصة بارين (سيد) مسافر يسبى قلوب البنات •

سال البارين البنات : \* اتحبينني ؟

ولكن البنات رأين أنه لن يكون زوجاً صالحاً •

سيضربنى البادين ولن أحبه

واتفق ان مر" عندئذ نحجرى :

سأل الغجرى البنات : اتحبينني ؟ أتحبينني ؟

ولكنه لم يعجب البنات أكثر من البارين :

سيكون الغجرى لصا ولن تكون هذه هي السعادة

ومر " رجال آخرون كثيرون ، حتى لقد مر " جندى :

سأل الجندى البنات : اتحبينني ؟ اتحبينني ؟

ولكن البنات نبذنه باحتقاد :

سيحمل الجندي الكيس أما أنا فسوف ٢٠٠

وكان البيت الثانى بذيئاً بذاءة صريحة ، وكانت البنات تغنيه دون أن تحمر خجلاً ، فتثير في الجمهور حماسة عظيمة • وتقسدم أخيراً تاجر :

سال التاجر البنات : اتحبينني ؟ اتحبينني ؟

فأحمته المنات ، لأن :

التاجر سيجنى ثروة كبيرة ويجعلني أميرة 000

نفذ صبر كالجانوف فصاح يقول بصوت عال ٍ:

\_ هذه أغنية حدينة جداً • تُسرى من مؤلفها ؟ ليس ينقصـــها فى الواقع الا متعهدو سكك حديدية ويهود • فلو وجدوا لأحرزوا النصر!

كان كالجانوف كمن أ'هين تقريباً ، وقال فجأة انه ضجر ، واضطجع على الكنبة فسرعان ما غفا ، وهذا وجهه الجميل ، الشاحب شحوباً خفيفاً، ينزلق على الوسادة قليلاً ،

قالت جروشنكا وهي تجذب ميتيا اليها:

ــ أنظر ما ألطفه ! كنت منذ قليل أسلَّى نفسى بملاعبة شعره • ان شعره غزير كنيف ، وهو أشبه بخيوط الحرير نعومة مد • • •

ومالت جروشنكا على كالجانوف فى حنان ، وقبلت جبينه ، ففتح كالجانوف عينيه فجأة ، ونظر اليها ، ثم نهض نصف نهوض ، وسألها وقد بدا علمه انشغال اليال :

- أين ذهب ماكسيموف ؟

فقالت جروشنكا ضاحكة :

ــ انظروا عمن يسأل • ماكسيموف هو الذي يعوزه ! هلاً بقيت معى بضع لحظات ! يا ميتيا ، ابحث له عن ماكسيموف وجمُّه به •

كان ماكسيموف قد أصبح لا يترك البنات ، ولا يبنعد عنهن من حين الى حين الا ليصب قدحاً من المخمر ، وقد شرب أيضاً فنجانين من الشوكولاتة ، وتلو ن خداه ، واصطبغ أنفه بحمرة قانية ، بينما عيناه المخضلتان الرطبتان تنظران حوله في عاطفه وحنان ، وسرعان ما هرع ماكسيموف يعلن أنه سيرقص رقصة «صانعة القباقيب» على « لحن موسيقى معروف » ، وقال شارحاً :

ــ لقد علموني في طفولتي هذه الرقصات الراقية الرفيعة ٠

فهتف كالجانوف يقول ، مبعداً الفرصة التي عرضتها له جروشــنكا وهي أن ينفرد بها :

ـ سأمضى أنا أيضاً • انني أريد أن اراه عن كتب حتماً •

وتبعوا ماكسيموف • وعرض ماكسيموف رقصته ، فلم تثر حماسة

أحد الا مينيا • هي رفصه فوامها ففز،ت وتلوّيات ، ورفع السيقان الى فوف وجعل النعال عاليه " في الهواء ، فكان ماكسيموف يقرع نعله بيده في كل مرة •

معلَّ كالجانوف سفتيه اسنياءً ، ولكن ميتيــا وثب لى عنق الرافص قائلًا له :

\_ شكراً لك ياصاحبى الطيب الشهم • يخيَّل الى أنك نعبت • أأنت تنظر الى الســـكاكر ؟ أتريد واحدة ؟ أم لعلك تحب أن تدخن سيحاراً ؟

- \_ بل سيحارة •
- \_ ألا تريد أن تشرب شيئاً ؟
- ـ شربت خموراً أليس عندكم سكاكر بالشوكولاتة ؟
- \_ ما أكثر ما عندنا منها على المائدة اختر ما يحلو لك يا حمامتي !
- \_ لا هذه ، أريدها سكاكر بالونيلة ٠٠٠ أريد ســكاكر الشيوخ العيمائز تلك ! هيء هيء ! ٠٠٠
  - \_ ليس عندنا منها يا أخى !
  - ومال العجوز القصير فجأة على أذن ميتيا فسأله موشوشاً :
- ــ قل لى : أما من سبيل ٠٠٠ أليس هناك وسيلة ٠٠٠ أنظر الى هذه البنية ، الى مارى اللطيفة هذه ، هىء هىء ، كم أود لو أتعرف عليها ٠٠٠ اذا كنت ترى ، بما لك من شهامة وأربحية ، أن الأمر ممكن ٠٠٠
  - ـ أو. ! أو. ! أرجو أن تكون هازلاً لا جاداً !
    - \_ لا أريد بها شرآ

كذلك دمدم يقول ماكسيموف مفحسَماً • فقال له ميتيا :

ــ طیب ۰۰۰ طیب ۰۰۰ هذا یا أخی غنــــاء ورقص ، ولــکن ذلك هو کل شیء ۰ علی کل حال ۰۰۰ اذا کنت تحرص هذا الحرص کله۰۰۰ عجیب! علیك قبل کل شیء أن تأکل وتشرب وتمرح ۰ ألعلك فی حاجة الی مال ؟

أجابه ماكسموف متسما:

ـ ربما احتاج الى شيء من المال • فيما بعد •

ـ طیب ۵۰۰

كان رأس ميتيا ناراً مشتعلة • خرج الى الدهليز وصعد الى الرواق الذي يمتد على جزء من المبنى من جهة الفناء • أحسن اليه الهواء الطرى • توقف فى ركن مظلم ، واذ أحس أنه وحيد ، أخذ يفكر • فما هى الا بضع لحظات ، حتى وضع رأسه بين يديه فعاة • ان خواطره المتفرفة المتبعثرة ، وان احساسه اته الغامضة المبهمة ، قد اتبحدت الآن وترتبت وتوضعت ، فخرج منها على حين فعاة ضياء رهيب! تساءل : « اذا كنت أريد أن أطلق رصاصة فى رأسى ، فلماذا لا أفعل ذلك حالا " ؟ أمضى فأجىء بمسدسى وأنهى الأمر فى هذا المكان نفسه ، فى هذا الركن المظلم القذر ذاته ؟ » ولمث يتردد دقيقة طويلة • انه منه ساعات قليلة ، حين كانت عربة الترويكا تقله الى موكرويه ، كان قد خلف وراءه عاراً هو عار السرقة وسفك الدم • • • ولكن ما كان أسهل اتخاذ القرار الوحيد المكن حبذاك! لقد كان اتخاذ هذا القرار اسهل منه الآن ، أسسهل المكن حبذاك! لقد كان اتخاذ هذا القرار اسهل منه الآن ، أسسهل كثيراً! كل شىء كان يبدو عند ثذ ضائعاً : كان قد فقد تلك المرأة ، قه تنازل عنها • • • أصبحت لا وجود لها • • وكان تنفيذ الحكم الذى أصدو على نفسه هيئاً يسيراً • لقد خضع لذلك الحكم خضوعه لقدر لا واد" له ،

لقضاء أعلى لا اعتراض عليه • ماكان حاجته الى البقاء حيًّا بعد أن وفع ما وقع ؟ لم يكن فد بقى شىء يشده الى هذا العالم ويربطه به • أما الآنَّ فقد آختلفت الحال • ان احدى حلقات القدر ، ان أحد أشباح الحوف ، مد تبدد الآن دخانًا !ان صديقها القديم الذي لا يمكن جحوده أو التنكر له ، قد اختفى دون أن يخلف أثراً! ان ذلك الشبح المرعب قد استحال ظلاً تافها مضحكا • لقد أخرج من الغرفة كطفل ، وأقفل عليه البــاب بالمفتاح! انها تشعر بالعار من هذا الرجل؟ وقد استطاع ميتيا أن يفرأ في عينيها من ذا تحب في الواقع • الآن انما يمكن أن تكون الحياة جميلة ، جميلة جداً ٠٠٠ ولكن الحياة مستحيلة بعد أن وقع ما وقع ، مستحيلة ! يا لها من لعنة ! « اللهم ردَّ الحياة الى ذلك الذي صرعتُه قرب السور ! اللهم اجعل الكارثة تمر قربي دون أن تمسني! اللهم انك فد صنعت معجزات لأناس غيرى كانوا مذنبين متلى ، فهب لى من لدنك معجزة من تلك المعجزات! ••• ولـكن ماذا اذا كان العجــوز لم يمت! لأمحونًّ عندئذ عار الاثم الآخــر ، فأرد المــال المسروق ، أعيده الى صاحبه ، ولو اضطررت أن أمضي باحثاً عن المال تحت الأرض ٠٠٠ لن يبقى عندئذ أثر من آثار ذلك العار ٠٠٠ الا في قرارة قلبي حيث سيعيش الى الأبد ٠ لا ، لا ، هذا مستحيل ، هذه أحلام جبان ، أحلام لا سبيل الى تحقيقها . • يا للعذاب!» •

ومع ذلك ساوره شعاع من أمل بعد هذه الأفكار ، شعاع ضعيف فى ظلام الليل ، انتزع نفسه من تأمله القاتم ، وأسرع ينزل الى غرف الطابق الأرضى ، اسرع اليها من جديد ، الى تلك التى تحكم قلبه الى الأبد ، تساءل : « ألا تساوى ساعة واحدة من حبها ، ألا تساوى دقيقة واحدة من حبها حياة " بأكملها ، ولو كان ثمنها عذاباً وعاراً ، » استولت هذه الفكرة على ميتيا ، وطردت من نفسه سائر الهموم والمشاغل ، قال

يحدث نفسه: « أراها ، أراها أيضاً ، أسمعها ، أنقطع عن التفكير في أي شيء ، أنسى كل ماعداها ، ولو ليلة واحدة ، دقيقة واحدة ! ، • وفيما كان ينزل من الشرفة لمح تريفون بوربستش عند مدخل الدهليز • كان تريفون بوريستش حزين الهيئة منزعجاً ، وبدا لميتيا أنه كان يبحث عنه •

ـ أتبحث عنى أنا يا تريفون بوريستش ؟

فأسرع صاحب النزل يجيبه :

ــ لا ٠٠٠ لا أنت ٠٠٠ ثم علام أبيحث عنك ؟ ولـــكن ٠٠٠ أين كنت ؟

ــ مالى أراك مظلم الوجه ؟ أتراك غاضــــباً ؟ اصبر علينا قليلاً ، وسندعك تنام هادىء البال • كم الساعة الآن ؟

- ــ هي الثالنة أو تزيد .
  - ۔ سننصرف ٠
- ــلا ، لا ٠٠٠ في وسعكم أن تبقوا ما شئتم أن تبقوا ٠٠٠

ساءل ميتيا وهو يسرع الى القاعة التى كانت ترقص فيها البنات : «ما ذا حدث له ؟ » • ولكن جروشنكا لم تكن هناك • لا ولا كانت فى الغرفة الزرقاء • وكان كالجانوف ينام على الكنبة نوماً هادئاً • ألقى ميتيا عندئذ نظرة خلف الستائر ، فاذا هو يجدها هناك • كانت جالسة فى ركن ، على صندوق ، مسندة "رأسها ويديها الى حافة السرير ، تبكى بكاء "مراً ، محاولة أن تخنق نشبيجها ، جاهدة "أن لا ينفجر انتحابها وأن لا تلفت الانتباه اليها • لمحت ميتيا ، فأومأت اليه أن يقترب ، وأمسكت يده ، فضغطتها بيدها ضغطاً قوياً • وقالت هامسة :

\_ أوه ! ميتيا ، ميتيا ، لقد أحببت هذا الرجل مع ذلك ! أحببت كنبيراً خلال همذه السنين الحمس! ترى أأحسب أم كنت أحب حقدى ؟ لا بل أحببته هو! أوه! نعم ، هو ، هو ! أكذب اذا زعمت انني ما أحببت الاحقدى ! أواه يا ميتيا ! لم يكن عمرى حينداك الاسبعه عشم عاماً ، وكان يُظهر لي كبيرا من اللطف والأنس والوداعة ، وكان يغني لى أغنيات ٠٠٠ أم تراه لم يظهر لى فتاناً الى ذلك الحد الا لأنني كنت غيبة ، لا لأنني كنت طفلة غرة لا ٠٠٠ أما اليوم ٠٠٠ رباه! انه ليس هو ، انه ليس ذلك الرجل نفسه! لقد تغير وجهه أبضا ، فهـــو لا يشبهه البته • أنكرته حين رأبته أول وهله • لقد كنت أتسامل طوال الطريق ، وأنا أتيه الى هنا مع تيموتى : « كيف أتصرف حين ألقاء ؟ ماذا أقول له ؟ كيف ينظر كل منا الى الآخر ؟ ٠٠٠ » • وانهارت نفسي ٠٠٠ لقد صب على رأسي سطلاً من فاذورات • تكلم كما يتكلم معلم مدرسة • اتبخذ أوضاع التعالم ، واصطنع هيئة لوفار ، فأرتبج على ً وخرست! لم يتم لي أن أقول كلمة واحسدة • حسبت في البداية أن وجسود ذلك البولندي الطويل يحرجه • كنت جالسة هناك ، أمامه ، أتساءل لماذا أصبحت على حين فجأة لا أجد كلمة أقولها له • ان زوجته ، ان تلك المرأة الأخرى هي التي أثرت فيه تأثيراً سيئاً ٠٠٠ تلك المرأة التي من أجلها تركني ثم تزوجها بعد ذلك ٠٠٠ لقد بدلته تبديلاً كاملاً ٠٠٠ يا للعار يا ميتيا! انبي لأشعر الآن بالعار من حيـــانبي كلها! لُـعنت تلك السنون الخمس ، الى الأبد .

وتدفقت دموعها من جدمد ، ولكنها لم تترك يد ميتيا ، بل ضغطتها في يدها مزيدا من الضغط .

ــ ميتبا ، حمامتي ، لا تذهب ، انتظر لحظة ( ثم دمدمت تقول وهي ترفع البه بصرها ) سأقول لك كلمة صغيرة ، اسمع ، قل لى أنت : من

هو الرجل الذي أحبه ؟ أنني أحب رجلاً هنا • فمن هو ذلك الرجل ؟ قل لي هذا أنت !

وأضاءت ابتسامة في وجهها المحتقن من الدموع ، والتمعت عيناها في الظلام • وتابعت تقول :

\_ منذ قلیل دخل صقر ، فتوفف قلبی عن العخفق ان ، وقال لی قلبی : « أیتها الغبیة ، هذا هو ، هذا هو الرجل الذی تحبین ! » لقد دخلت أنت فاتضح لی كل شیء علی حین فیجأة ، تساءلت : « ولكن مم هو خائف ؟ » ، ذلك أنك كنت خائفا ، وقد بلغت من الحفوف أنك لم تستطع حتی أن تتكلم ، قلت فی سری : « لیس خائفاً منهم مع ذلك » ، أنت لا یمكن أن ترتجف أمام شخص آخر ، اننی أعرف ذلك حق المعرفة ، وقلت لنفسی عندئذ : « انه خائف منی ، منی آنا وحدی » ؟ اذ لا شك أن فینیا قد روت لك \_ ألیس كذلك أیها الأحمق ؟ \_ كیف أننی هتفت أقول لألیوشا ، من النافذة ، اننی قد أحببت میتنكا مدة ساعة ، واننی ذاهبة الآن ، به لأحب رجلا آخر ! أوه ! میتیا ، میتیا ، كیف أمكننی أن أصدق أننی أستطیع أن أحب رجلا آخر ! أوه ! میتیا ، میتیا ، كیف أمكننی أن أصدق أننی أستطیع أن أحب رجلا آخر ! هو المیتیا ، میتیا ، كیف أغبانی ! اغفر لی یا میتیا ؟ هل ستغفر لی ؟ هل تحبنی ؟ هل تحبنی ؟

نهضت جروشنكا بهمة وقوة ، ووضعت يديها على كتفيه • أصبح ميتيا أخرس من فرط السعادة ، فكان لا يزيد على أن ينظر الى عينيها ، ووجهها ، وابتسامتها ••• ثم عانقها فعجأة وغمرها بالقبلات •

ـ هل ستغفر لى أننى عذبتــك؟ لقد عذبتكم جميعا ، من فـرط غضبى وحسرتى ! وبدافع الشر وحده جعلت العجوز مجنوناً بحبى ٠٠٠ هل تتذكر كيف حطمت فى بيتى قدحاً ، فى ذات يوم ، بعد أن شربت؟ لقد تعلمت أنا هذه الحركة ، فحطمت اليوم قدحاً وأنا أشرب « نخب

قلبى الحبان! » • ميتيا ، صقرى ، لماذا لا تقبيّلنى ؟ لقد قبلتنى مرة "ثم أمسكت • انك تنظر الى " ، وتصغى الى " • • • ما قيمة الاصلاء الى " ؟ قبلنى ، بمزيد من القوة ، بمزيد من القوة ، هكذا ، ما دمت تحبنى! • • • لأكونن بعد اليوم عبدة لك ، مدى الحياة! ما أحلى أن أكون عبدة • • • قبلنى أيضا! اضربنى! عذبنى! افعل بى ما شئت • • • لأننى أستحق أن تعذبنى • • • لا • • • انتظر! نؤجل هذا! لا أديد الآن •

قالت له ذلك ودفعته عنها فجأة • وأردفت تقول :

۔ اذہب یا میتیا ، ســـأشـرب الآن خمــــرا ، أرید أن أســــكر ، وسأرقص بعد ذلك ، أرید هذا ، أرید هذا !

وتخلصت من عناقه وغابت وراء الستائر • تبعها ميتيا • كان كالسكران • « ما قيمة ما سيحدث فيما بعد؟ كالسكران • « ما قيمة ما سيحدث فيما بعد › ما قيمة ما سيحدث فيما بعد ؟ لدقيقة كهذه الدقيقة خير من الكون كله » • بهذا حدَّث ميتيا نفسه • شربت جروشنكا كأساً أخرى من الشمانيا سرعان ما صعدت الى رأسها • جلست على المقعد ، في مكانها السابق ، وهي تبتسم ابتسامة غبطة وهناءة وسعادة • احمر تت خداها ، احترقت شفتاها ، اضطرب نظرها • وفي عينيها الساطعتين ، كان يُقسراً نداء محموم جامح • كالجانوف نفسه اضطرب من ذلك ، كأن شيئاً قد لسع قلبه ، فاقترب منها • سألته :

\_ هل أحسست بالقبلة التي وهبتها لك حين كنت نائماً • أوه ! أحس أنى سكرى ••• وأنت ؟ ألم تسكر ؟ لماذا لا يشرب ميتيا ؟ ميتيا ، يجب أن تشرب ! أنا شربت وأنت لا تشرب •

ــ أنا ؟ أنا سكران بغير شراب • سكران بك ••• ولكننى أريد أن أسكر بالخمر أيضًا • وأفرغ ميتيا في جوفه كأساً آخر ، فاذا بهذه الكأس الأخيرة تفجّر السكر فيه دفعة واحدة ، على حين أن الكئوس السابقه لم تحدث أثراً و ٠٠٠ شيء غريب! أخذ كل شيء يدور في رأسه منذ تلك اللحظة ، فكأنه في حالة هذيان • انه الآن يمشي ، ويضحك ، ويكلم كل من يلقاه ، خارجاً عن طوره • وفي بعض اللحظائة كانت تستيقظ في قلبه عاطفة حارة ثابتة « تحرقه حرقاً كجمرة » كما قال فيما بعد • وكان يقترب من جروشنكا ، ويجلس الى جانبها ، وينظر اليها ، ويسمع لكلامها • ٠٠٠ أما جروشنكا فقد أصبحت تتدفق في هذرها تدفقاً رهياً ؛ وهي تنادي الناس اليها ، وتستدعي بنتاً من بنات الجوقة ، حتى اذا دنت البنت منها أخذت تقبلها أو رسمت عليها اشارة الصليب ، حتى لتوشك أن تجهش باكية • وكان يفرحها ويضحكها « العجوز الصغير » خاصة " ( هكذا كانت تسمى ماكسيموف ) • انه يهرع اليها في كل لحظة ليقبل يدها ، كانت تسمى ماكسيموف ) • انه يهرع اليها في كل لحظة ليقبل يدها ، كانت تسمى ماكسيموف ) • انه يهرع اليها في كل لحظة ليقبل يدها ، واحدة " بعد أخرى • واتهي به الأمر الى أن أخذ يرقص منجديد على لحن قديم دندنه بصوته وقد رقص بحماسة خاصة على اللازمة التي كانت تتكرر :

الخنزير الصغير ، كريو ـ كريو العجل الصغير ، كريو ـ كريو العجل العجل الصغيرة ، قوا ـ قوا الكورة الصغيرة ، جا ـ جا والدجاجة الصغيرة تركن في الغرفة منادية صغارها : تيوريو ـ ريو ـ ريو

قالت جروشنكا :

\_ هلا أعطمته شيئا يا ميتيا! اهد اليه هدية ، انه فقير ، أوه! رباه!

ما لهؤلاء الأنبقاء جمعاً ، يالهؤلاء المذلِّين جميعاً ! ••• هل تعلم يا ميتيا؟ أريد أن أدخل الدير! بلي! بلي! سأدخل الدير ذات يوم • لقد كلمني اليوم أليوشا بطريقة لن أنساها ما حييت ، لن أنساها ماحييت . أما الآن فلنمرح! اليوم سرور وغداً دير! أود أن أقوم بأعمال جنونية! ولسوف يغفر لي الرب • أي ضير في أن نتسلي أيها الناس الطيبون ؟ لو كنت أنا الله ، اذن لغفرت لجميع الناس ، ولقلت لهم : « يا أعزائي الخاطئين ، قد عموت عنكم منذ اليوم · » • ولسوف أمضى أطلب الغفران من الجميع قائلة لهم : « أيها الناس الطيبون ، اغفروا لامرأة مسكينة حمقاء غيية ! ». ذلك ما سأقوله لهم • أنا وحش مفترس نعم • ولكنني أريد أن أصلَّى • لقد وهبت بصلة أنا أيضاً • انني ، أنا الشقية ، أريد أن أصلَّى ! دعهم ير قصون يا منتا ، لا تعكر سعادتهم! جميع الناس طيبون ، جميعهم بغير استثناء! آه! ما أحلى أن يحيا المرء في هذا العالم! نحن شريرون ، ولكن الحياة جميلة جداً ٠٠٠ فينا الخير والشر ، الخير والشر في أن واحد٠٠٠ قولوا لى أنتم جميعاً ! ينجب أن أسألكم هذا السؤال ! اقتربوا وقولوا لى : لماذا أناطبية الى هذه الدرجة ؟ انني طبية فعلاً ، فقولوا لى ، اشرحوا لى : لماذا أنا طسه الى هذه الدرجة ؟

بهذا الكلام كانت تدمدم جروشنكا ، مغرقة فى الهذر المضطرب مزيداً من الاغراق سيئا بعد سىء ، الى أن أعلنت أخيراً أنها تريد أن ترقص هى نفسها ، ونهضت عن كرسيها مترنحة .

ــ ميتيا ، امنعنى من أن أشرب أكتر مما شربت ، اذا طلبت حمراً فلا تعطنى ! بحمل الكحول الى النفس السكينة والهدوء ، ان كل شيء يدور الآن أمامى ، الغرفة والمدفأة ! أربد أن أرقص ، ، • فلينظر الى الجميع ، وليعجبوا برقصى ، • •

كان هذا من جروشنكا عزماً أكبداً وقــــراراً حاسماً • أخــرجت

منديلاً أبيض من نسيج ناعم رقيق ، وأمسكته من أحد أطرافه بيدها اليمنى لتلويّ به أثناء الرقص ، تحرك ميتيا هنا وهناك ، صمت البنات، وتهيأن لأن يصدحن بلحن يرافق الرقص جوقة واحدة عند أول اشارة، وحين علم ماكسيموف بأن جروشينكا سترقص ، راح يطلق صرخات متتابعة من فرط حماسته ، وأخذ يتواثب أمامها ، وطفق يدندن :

## ساقاها دقیقتان وورکاها مدوران ولکن ذیلها کالبوق

أبعدته جروشنكا عنها بحركة من منديلها ، قائلة :

ـ شت! لماذا لا يجيئون يا ميتيا؟ فليهرعوا جميعاً • • لرؤيتي • • • ونادهما هما أيضاً ، ناد المحبوسين • • • لمـــاذا حبستهما ؟ قل لهما اننى أريد أن أرقص • فليجيئا هما أيضاً ، ليعجبا لى !

اتجه ميتيا تحو الباب المقفل بالمفتاح ، مترنح الخطى من السكر ، وأخذ يقرع الباب بقبضة يده ليلفت انتباه البولنديين •

ــ هيه ! أنتما • • • اخرجا • • • انها سترقص وهي تناديكما •

فصاح أحد « السيدين » البولنديين يجيبه بالبولندية :

\_ لا جداك (شقى)!

فأجابه ميتيا :

ـ وما أنت الا « لا جداك » حقير صغير ٠٠٠ ذلك أنت !

قال كالجانوف وقد ثمل هو أيضاً ، قال بلهجة تتكلف الوقار :

ـ هلا كففتم عن اهانة بولندة ؟

ـ اسكت ايها الفتى الصغير! اننى اذ وصفته بأنه شقى ، لم أهن

بولندة كلها • ليس مختال تافه كل ً بولندة • صمتاً أيها الطفل اللطيف، لسوف أعطك ملسة •

قالت جروشنكا مدهوشة وهي تنقدم الى أمام لترقص :

\_ يا للأشرار! أليس فيهم شيء من انســانية ؟ لماذا يرفضون أن يتصالحوا؟

غنت الجوقة لحنّا شعبياً • رفعت جروشنكا رأسها ، وفتحت شفتيها، وابتسمت ، ولو َّحت بمنديلها ، ثم توقفت فجأة وهي تتمابل تمايلاً فوياً في وسط الغرفه ، وتشعر بارتباك شديد • وأندَّت تقول بصـــوت أليم :

ــ أحس بوهن • معذرة • اننى ضعيفة جداً • • • لا أستطيع • • • أوه • • • هي غلطتي • •

وحيَّت العبوقة ، ثم حيَّت جميع العضور وهي تلتفت الى جهات الغرفة الأربع جهة بعد جهة ، وتردد قولها :

\_ لا تؤاخذوني ٠٠٠ لا تؤاخذوني!

قالت بعض الأصوات في الجمهور :

\_ أسرفت في الشراب ، السيدة الشابة ! • • هي سكري ، السيدة اللطفة • • •

وقال ماكسيموف يشرح للبنات ضاحكاً:

\_ السيدة ثملة قليلاً •

و دمدمت جروشنكا تقول بصوت منطفىء :

\_ ميتيا ٠٠٠ خذني من هنا ٠٠٠ انقلني من هنا ٠

فهرع ميتيا اليها ، فتناولها بذراعيه ، وأسرع يركض بحمله الثمين الى ما وراء الستائر ، قال كالجانوف لنفسه : « في هذه المرة ، آن أوان الانصراف » ، وغادر الغرفة الزرفاء مغلقاً الباب وراءه ، وتتابع الاحتفال بصخب ما ينفك يشتد ، وضع ميتيا صاحبته جروشنكا على السرير ، وقبلتها قبلة محمومة على الفم ، دمدمت تقول بصوت ضارع :

۔ لا تلمسنی ، لا تلمسنی ، أنا لست لك بعـــد ٠٠٠ قلت اننی سأكون لك ، ولكن لا تلمسنی ١٠٠ ارحمنی ، اشفق علی منا ١٠٠ لا تفعل شيئا الآن ، بينما هم لا يزالون هنا ٠ ما ينبغی هذا ١٠٠ انه هناك ، علی بعد خطوتين ٢٠٠ أوه ! هذا فظيع هنا ٠٠

قال ميتيا متعتراً في كلامه:

ــ اننى أطيعك ٠٠٠ لم يخطر ببالى هذا ٠٠٠ أنا أمامك فى نشوة ووجد ٠ نعم ، هذا فظيع هنا ٠ يا للمكان الموبوء !

ودون أن يدع عناقها ، تهالك على قدميه ، قرب السرير •

قالت جروشنكا بصون رخو :

- أنا واثقة بك ، أعرف أنك متوحش ، ولكن نفسك نبيلة ، يجب أن يجرى كل شيء بشرف بعد الآن ، ٠٠ أريد أن يكون كل شيء طاهراً ، ٠٠ وأن نكون سرفاء أيضاً ، ٠٠ لا بهائم ، بل بشراً طيبين انفياء طاهرين ، ٠٠ خذتي الى مكان بعيد ، بعيد جداً عن هنا ، هل تسمع ؟ لا آريد بعد الآن أن أعيش هنا ، ٠٠ أريد أن أسافر الى مكان بعيد ، ٠٠ بعيد جداً ،

قال ميتيا مؤيداً وهو يشدها الى قلمه:

ـ نعم ، سنسافر ٠٠٠ سآخذك ٠٠٠ سأطير بك ! ٠٠٠ انهي مستعد

لأن أهب حياتي كلها في سبيل سنة واحدة من سعادة ، شريطة أن أعلم ماذا جرى لذلك الدم ٠٠٠

سألته جروشنكا مندهشة :

- أي دم ؟

فأجابها ميتيا وهو يصرف بأسنانه:

ـــ لا شيء ٠٠٠ انك تريدين يا جروشنكا أن نكون شرفاء ، ولكنني أنا لص ٠ لقد سرقت مال كاتنكا ! ٠٠٠ يا للعار ! ٠٠٠ يا للعار !

\_ كاتنكا ؟ الآنسه ؟ لا ٠٠٠ لم تسرق شيئاً ! رداً اليها مالها ٠ خذ مالى أنا ١٠٠ ما بك ؟ ان كل ما أملكه أنا هو الآن لك ٠ ما حاجتنا الى المسال ؟ سوف نبدده على كل حال في القصف واللهو ٠ ان أمشالنا لا يحسنون الاحتفاظ بالمال ٠ انني لأوثر أن نحرث الأرض معا ٠ أريد أنا أن أعمل في الأرض بهاتين اليدين اللتين تراهما ٠ ان من واجبنا أن نعمل ، هل تسمع ؟ أليوشا هو الذي شرح لي ذلك ٠ لن أكون خليلتك ، بل حليلتك ، زوجتك الوفية ، عبدتك لمخلصة ١٠٠٠ سأتعب وأجهد في سبيلك ١٠٠٠ سوف نذهب الى الآنسة ، فننحني لها بتحيية عظيمة حتى سبيلك ١٠٠٠ سوف نذهب الى الآنسة ، فننحني لها بتحيية عظيمة حتى البها ٠ ان عليك أن تحبني أنا ١٠٠٠ لا أربد أن تحبها هي ! ١٠٠٠ انني أمنعك من أن تحبها ١٠٠٠ والا فلأخنقنها ١٠٠٠ لأفقأن عينيها بابرة طويلة ١٠٠٠

ــ أنت من أحب ، أنت وحدك ، وسأظل أحبك من آخر سيبريا • \* ــ لماذا تتكلم عن سيبريا ؟ لا بأس ! سنسافر الى سيبريا اذا كنت ترغب في ذلك ٠٠٠ ان في وسعنا أن نعمل هناك كما في أي مكان آخر ۱۰۰ ان فى تلك البلاد ثلجاً كثيراً ۱۰۰ وأنا أعشى التلج ، وأعشق الزلاجات التى تنزلق عليه سريعه مجلجلة أجراسها • هل تسمع ؟ لكأن جرساً يرن عى مكان ما • من أين يأتى رئين هذا الجرس ۱۰۰ لا شك أنهم مسافرون قد وصلوا الى النزل ۱۰۰ انقطع الصوت الآن •

وأغمضت جروشنكا عينيها ، متعبة الى أقصى حدود التعب ، وغفت بضع لحظات ، كن جرس قد رن فعلا في بعيد ثم صمت ، مال ميسيا برأسه على صدر جروشنكا ، لم يكن قد انتبه الى صوت الجرس والى انقطاع رنينه فجأة ؟ لا ولا لاحظ أن الأغاني قد توقفت وأن الصخب الذي كان يسيطر على النزل حتى ذلك الحين قد حل محله فجأة صمت كصمت الموت ، وفتحت جروشنكا عنها بعد دقيقة ، قالت :

ماذا يجرى ؟ أأنا نمت ؟ نعم ٠٠٠ ذلك الجرس ٢٠٠ لقد نمت وحلمت بأننى محمولة على زلاجة فوق الللج ٢٠٠ كان الجرس يرن ، وكنت أنا نائمة ٠ كنت راكبة عربة ترويكا ، مع رجل عزيز في قلبي ، معك أنت وكنا ذاهبين الى مكان بعيد به بعيد جدا ٢٠٠ وكنت أقبلك ، وأشد جسمى الى جسمك ، لأننى كنت أحس ببرد فيما يبدو ٢٠٠ وكان الثلج يسطع ٢٠٠ ما كان أعجبه من احساس ! الثلج الباهر ، وضياء القمر ٢٠٠ لكأن ذلك لم يكن على الأرض ٢٠٠ واستيقظت ، فاذا أنا أراك يا حبيبي ، قريباً مني ٢٠٠ ما أحلى هذا ! ٢٠٠

ردَّد ميتيا كلامها قائلاً وهو يلثم ثوبها ، وعنقها :

ـ نعم ، قريباً منك كل القرب .

وأحس فجأة باحسـاس غريب : خيتًل اليه أنها تنظر الى أمام ، ولكن عينيها بدلاً من أن تستريحا على وجهه ، تتطلعان الى ما وراء رأسه،

فى جمود عجيب • عبر َّت قسمان جروشنكا عن الدهشة أولا ً ، ثم عن الخوف •

ودمدمت تقول:

ـ مشا! من ذا يرقبنا من وراء الستائر ؟

التفت ميتيا فاذا هو يلمح شخصاً يبدو أنه يرصدهما مبعداً الستائر ؟ حتى لقد أحس ان هناك عدة أشخاص يقفون هناك • فنهض من مكانه بسرعة وقوة ، واتنجه نحو ذلك الشخص الفضولى • فاذا هو يسمع صوتاً يقول :

ـ هل تتفضل فتجيء الى هنا يا سد .

كان المنادي المجهول يتكلم بصوت مخفوض ولكنه جازم قاطع ٠

خرج ميتيا من وراء السيائر ، فاذا هو يتجمد في مكانه ، كانت القاعة ملأى بالناس ، ولكن هؤلاء الناس ليسوا أولئك الذين كانوا يلهون ويقصفون منذ قليل ، لقد احتل الغرفة أشخاص جدد ، شعر ميتيا برعدة تسرى في ظهره كله ، ان ميتيا يعرف هؤلاء الأشخاص جميعاً ، وها هو ذا يتعرفهم الآن دفعة واحدة ، ان الرجل العجوز السمين الطويل الذي يرتدى معطفاً ويضع على رأسه قبعة ذات ترس وشيارات ، هو رئيس الشرطة ميشيل ماكاروفتش ، وهذا الشياب الذي يوحي مظهره بأنه مصدور والذي يتأنق في ملسه تأنقاً عظيماً ويلتمع حذاؤه دائماً انما هو وكيل النيابة ، « انه يملك ساعة " من ذهب قيمتها أربعمائة روبل ، لقد أرانيها في ذات يوم لأعجب بها » ، أما ذلك الشاب الآخر القصير القامة الذي بضع على عينيه نظارتين ، ، فلم يتذكر ميتيا اسمه ، ولكنه يعرفه أيضاً وقد سبق أن رآه : انه قاضي التحقيق الذي تخرج من « مدرسة أيضاً وقد سبق أن رآه : انه قاضي التحقيق الذي تخرج من « مدرسة الحقوق » منذ مدة غير طويلة ، وهذا موظف الشرطة موريس ماكريفتش الحقوق » منذ مدة غير طويلة ، وهذا موظف الشرطة موريس ماكريفتش

الذى يعرفه ميتيا منذ زمن بعيد • ولكن ماذا جاء يفعل هنا هؤلاء الرجال الآخرون الذين يحملون على صدورهم صفائح معدنية \* ؟ وهدذان الفلاحان ؟ • • وبعد هؤلاء جميعاً ، لمح ميتيا ، عند فرجة باب المدخل ، كالجانوف وتريفون بوريستش • • •

قال مشا:

ـ ماذا أيها السادة ؟ ماذا جرى ؟

ولكنه لم يلبث أن هتف يقول فجأة بملء صوته ، كأنماتدفعه الى ذلك قوة سبيل الى مقاومتها :

\_ ف ٠٠٠همت!

تقدم الشاب ذو النظارتين من ميتيا وقال له بصوت وقور وبشيء من السرعة :

\_ كنا نريد ٠٠٠ الخلاصــة ٠٠٠ أرجــــوك أن تجلس هنا ، على الكنبة ٠٠٠ ان علينا أن نلقى عليك بعض الأسئلة ٠

قال ميتيا خارجاً عن طوره:

ــ العنجوز ٠٠٠ والدم المسفوح ٠٠٠ ف ٠٠٠ همت!

وكأنما انهـارت قواه على حين فجـأه ، فتهـالك على كرسي كان هناك ٠

فاذا برئيس الشرطة العجوز يزأر فجأة وهو يقترب من ميتيا :

ـــ آ • • • فهمت ؟ فهمت ؟ يا فاتل أبيه ! أيها الشيطان ! ان دم أبيك يتهمك !

كان رئيس الشرطة أحمر الوجه من شدة الغضب ، وكان جسمه كله يرتجف .

فصاح الشاب القصير القامة:

\_ ولكن هذا طيش يا ميشيل ماكاروفتش • يجب أن أكون أنا أول المتكلمين ••• ما كنت أتوقع منك سلوكا كهذا السلوك •

فاستأنف رئيس الشرطة كلامه قائلاً:

ــ هذا هذیان ۰۰۰ هذا مشهد هدیان ۰ انظروا الیه ۰۰۰ تضرج بدم أبیه ثم هو یقضی السهرة لاهیاً عابثاً ماجناً فی صحبة بنت من بنــات الهوی ۰۰۰ هذا هذیان ۲۰۰

أسرع وكيل النيابة يهمس في أذن رجل الشرطة العجوز قائلا :

۔ أرجوك وألح فى الرجاء أن تسيطر على انفعالاتك يا عــزيزى ميشيل ماكاروفتش ، والا اضطررت أن أتخذ اجراءات من أجل أن ٠٠

ولكن قاضى التحقيق الصغير لم يدع له أن يتم جملته ، فها هو ذا يتجه الى ميتيا ، ويعلن له بوقار ، وبصوت عال صارم :

ــ أيها السيد الملازم المتقاعد كارامازوف ، ان من واجبى أن أبلغك أنك متهم بمقتل أبيك فيدور بافلوفتش كارامازوف ، الذى قنتل فى هذه اللملة ٠٠٠

وأضاف قاضى التحقيق بضع كلمات أيضا. واستأنف وكيل النيابة كلامه بعد ذلك ، فيما تراءى لميتيا ٠٠٠ ذلك أن ميتيا ، رغم أنه قد جهد أن يصغى ، أصبح لا يفهم شميئا ، وانما هو يتفرس وجوههم معجمون العينين ٠٠٠

فصاح الشاب القصير القامة:

\_ ولكن هذا طيش يا ميشيل ماكاروفتش • يجب أن أكون أنا أول المتكلمين ••• ما كنت أتوقع منك سلوكا كهذا السلوك •

فاستأنف رئيس الشرطة كلامه قائلاً:

ــ هذا هذیان ۰۰۰ هذا مشهد هدیان ۰ انظروا الیه ۰۰۰ تضرج بدم أبیه ثم هو یقضی السهرة لاهیاً عابثاً ماجناً فی صحبة بنت من بنــات الهوی ۰۰۰ هذا هذیان ۲۰۰

أسرع وكيل النيابة يهمس في أذن رجل الشرطة العجوز قائلا :

۔ أرجوك وألح فى الرجاء أن تسيطر على انفعالاتك يا عــزيزى ميشيل ماكاروفتش ، والا اضطررت أن أتخذ اجراءات من أجل أن ٠٠

ولكن قاضى التحقيق الصغير لم يدع له أن يتم جملته ، فها هو ذا يتجه الى ميتيا ، ويعلن له بوقار ، وبصوت عال صارم :

ــ أيها السيد الملازم المتقاعد كارامازوف ، ان من واجبى أن أبلغك أنك متهم بمقتل أبيك فيدور بافلوفتش كارامازوف ، الذى قنتل فى هذه اللملة ٠٠٠

وأضاف قاضى التحقيق بضع كلمات أيضا. واستأنف وكيل النيابة كلامه بعد ذلك ، فيما تراءى لميتيا ٠٠٠ ذلك أن ميتيا ، رغم أنه قد جهد أن يصغى ، أصبح لا يفهم شميئا ، وانما هو يتفرس وجوههم معجمون العينين ٠٠٠

## الباب الت اسع: (المح قيق (المحم سيري

اللبراريايت الكو فقة للموظف برخوتين

بطرس ایلتش برخوتبن الذی ترکناه بطرق طسرفات ما تنفك تزداد وتقوی ، علی الباب السمیك من منزل آل موروسدوف ، قد توصل طبعا الی أن یحملهم علی أن یفتحوا له ، وحین

سمعت فينا هذا الصحب أمام باب الدخول ، وكانت لما تفق بعد من الذعر الذي أصابها قبل ساعتين ، ولا عزمت أمرها على أن تنام ، من سمعت فينا همنا الصحب اسنبد بها هلع فاتل مرة أخرى : ذلك أنها ظنت أن دمترى فيدوروفتش قد عاد ( رغم أنها رأته يسافر على عربة ترويكا ) ، القد قالت فينيا لمصمها : " أى انسان غيره يمكن أن يطرق الباب بمنل هذا العنف ؟ » ، وهرعت الى البواب الذي يمكن أن يطرق الباب بمنل هذا العنف ؟ » ، وهرعت الى البواب الذي أيقظته الضحة وهم أن يفتح الباب ، فنوسلت اليه أن لا بسمح لأحمد بالدخول ، ومع ذلك سأل البواب الطارق عن اسمه من خلال الباب فلما عرف صفته ، وعرف أنه يريد أن يكلم فيدوسيا ماركوفنا في أمر هام جدا ، فرو أن يفتح اه ،

مضى بطرس ايلتش رأساً الى المطبخ ليرى فينيا التى أصراًت ، من باب الحفاظ على الشكل ، أن يحضر البواب المقابله ، أخذ الموطف يلقى الأسئلة على المرأة ، فسرعان ما وقع على أمر أساسى : هو أن دمترى

فيدوروفتش حين مضى يسعى الى جروشنكا قد أخذ مدق الهاون ، وأنه رجع بعد ذلك دامي اليدين ولم يكن المدق معه .

ـ كان الدم يسيل ويتساقط قطرات كبيرة على الأرض •

كذلك هتفت تقول فينيا التى اخترع خيالها المضطرب هذا الوصف التفصيلي الرهيب اختراعا على غير شعور منها • وكان بطرس ايلتش قد رأى الدم في يدى ميتيا بنفسه على كل حال ، وان لم يكن يسيل ، وقد ساعده على غسل يديه • ولم يكن يهم بطرس ايلتش أن يتساءل على كل حال : أجف الدم بسرعة أم لا ، وانما كان يهمه أن يعرف : ماذا فعل دمترى فيدوروفتش بمدق الهاون هذا ، والى عند من ذهب الا همل فعل دمترى فيدوروفتش بمدق الهاون هذا ، والى عند من ذهب الا ميكن أن يستدل من ذلك على وجه اليقين أنه ذهب الى منزل أبيه، وعلى أي شيء يستند هذا الاستدلال ؟ لذلك ألح بطرس ايلتش على هده النقطة الحاحاً خاصاً ؟ ثم انتهى الى الاقتناع التام ، رغم أن فينيا لم تقدم اليه أية قرينة واضحة دقيقة ، بأن دمترى فيدوروفتش لا يمكن أن يكون قد ذهب الا الى منزل أبيه وأن «شيئاً ما » لا بد أن يكون قد حدث عكالك حتماً •

## أضافت فينيا تقول متأثرة "أشد التأثر:

معين رجع ، قصصت عليه كل شيء ، ثم سألته بعد ذلك لماذا أرى يديه داميتين ، فأجاب بأن هذا دم انساني ، وبأنه قد قتل انسانا منذ برهة اعترف لى بذلك في هذا المكان نفسه ، في هذا المطبخ ، ثم ولئي هارباً كمجنون و أخذت أفكر بعد انصرافه : « الى أين يركض هذا الركض؟ لا شك أنه ينوى أن يسافر الى موكرويه ليقتسل مولاتي » ، فاندفعت ألاحقه ، لأتوسل اليه أن لا يسى ، الى الآنسة المسكينة ؟ وكنت آمل أن أجده في مسكنه ، ولكنني لمحته أمام متجر آل بلوتنيكوف وهو يهم أن

يسافر ، وكانت يداه عندئذ نظيفتين ( لقد لاحظت فينيا هذا الأمر التفصيلي وحفظته ) •

وقد أكدت جدة فينيا العجوز أقوال حفيدتها على نيحو ما استطاعت أن تفعل • وبعد أن ألقى بطرس ايلتش بضعة أسئلة أخرى خرج من المنزل وهو أشد اضطرابا وقلقا مما كان عند وصوله اليه •

ربما بدا أن أبسط شيء الآن هو أن يذهب بطرس ايلتش الى منزل فمدور بافلوفتش مستطلعا هل حدث له شيء ، وأن لا يبلغ رئيس الشرطه الا بعد ذلك ، مستنداً ،لي معلومات ثابتة • وهــــذا ما خطر بنال بطرس ايلتش في أول الأمر فعلاً • ولكن اللَّمل حالك الظلام ، وأبواب منزل كارامازوف لا بد أن تكون سميكة ، فسيكون عليه اذن أن يطرق من جديد ، وأن يحدث ضجة وصخباً ، وهو لا يعرف فيدور بافلوفتش الا قلـلا جدا • فما عسى يحدث اذا قبل له ، بعد أن يفتح له الباب ، ان شسًّا لم يقع ؟ أن فيدور بافلوفتش الساخر لن يفوته أن يروى للمدينة كلها في الغد ، من باب التندر ، أن الموظف برخوتين ، الذي ليس بيه وبينه صلة ولا معرفة ، قد اقتحم منزله عند منتصف الليل لسأله هل قتله أحد. لكونن ُّ هذا فضيحة ! وبطرس ايلتش لا يرهب شبئاً في هذا العالم كما يرهب الفضيحة! غــــير أن العاطفة التي كانت تدفعه الى العمل والحركة قد بلغت من القسوة أنه بعمد أن قرع الأرض بقمدمه غاضبا وشمتم تفسيه ، أسرع يتخذ قراراً جيديدا : هو أن يذهب لا الى دار فسدور بافلوفتش بل الى السيدة هوخلاكوفا • سيوف يسألها هل سيحيم أنها أعطت دمترى فيدوروفتش ثلاثة آلاف روبل منذ بضع ساعات ، فاذا أجابته بالنفى دهب الى رئيس الشرطة لا يلوى على شيء ولا يمر بمنزل فيدور بافلوفتش ؟ والا أرجأ مساعيه الى الغد ورجع الى بينه • واضمح أن بطرس ايلتش حين يذهب في الساعة الحادبة عشرة من الليل الى سيدة من سيدال المجسمع لا يعرفها ، وقد يحملها على النهسوض من سريرها ليلقى عليها سؤالا قد يبدو فى مثل هذه الظروف سخيفا مضحكا الها يتعرض لاحداث فضيحة أكبر من فضيحه ذهابه الى فيدور بافلوفتش، غير أن تناقضات من هذا النوع قد يرتكبها ، فى ظروف كهذا الظرف ، أشخاص هم أكثر الناس بروده نفس وروية تفكير ، فما بالك وقد فقد بطرس ايلتش فى تلك اللحظة كل برودته وكل رويته ! لسوف يطلل يتذكر طوال حياته كيف أن قلقاً لا سبيل الى التغلب عليه قد اجتاح نفسه شيئاً بعد شىء ، ثم استحال أخيراً الى عذاب حاد دفعه فى تلك الليلة الى أن يتحرك ويتدخل ، على غير ارادة منه تقريبا ، والحق أنه قد استاء وغضب أثناء الطريق ، وقر عنفسه على أنه سيزعج هذه السيدة ، ولكنه حلف « ليسيرن الى آخر الشوط ، مهما كلف الأمر » ، وردد ذلك عشر مرات وهو يصرف بأسنانه ، وقد بر بيمينه ، فمضى الى آخر الشوط فعلا ،

كانت الساعة هى الحـادية عشرة تماما حين دخـل منزل السيدة هوخلاكوفا • لقد فنتح له الباب بغير مشقة ، ولكن البواب لم يستطع أن يقول له على وجه اليقين أرقدت السيدة أم لا ، واكتفى بأن ذكر له أنها تنام عادة فى مثل هذه الساعة • وأضاف يقول له :

ــ اصعد الی فوق ، وأعلن عن نفسك ، فاذا شاءت استقبلتك ، فكل شيء رهن بارادتها .

صعد بطرس ايلتش الى الطابق الأول • وهناك أخذت تتمقد الأمور • رفض الحادم أن يبلغ السبدة هوخلكوفا وصوله ، ونادى الحادمة • فرجاها بطرس ايلتش ، بأدب ولكن بالحاح ، أن تبلغ السيدة هوخلاكوفا أن الموظف برخوتين يريد أن يكلمها حالاً ، وأنه ما كان له

أن يزعجها لولا أن الأمر الذي يريد أن يكلمها فيه هو على جانب عظيم من الخطورة حقا !

- انقلى اليها هذه الكلمات نقلاً دقيقا!

بذلك أوصى برخوتين الخادمة حين مضت تبلغ مولاتها .

انتظرُ بطرس ايلتش في الدهليز • وكانت السيدة هوخلاكوفا في غرفة نومها ، ولكنها لم تكن قد نامت بعد . لقد هز تها زيارة ميسا ، وهي تتنبأ بأنها لن تنجو في هذه الليلة من الصداع الشديد الذي يلم بها عادة في أعقاب انفعالات من هــــذا النوع • فلما سمعت ما قالتــه لها خادمتها د هشت ، ومع ذلك أمرت خادمتها ، بلهجة حانقة ، أن تصرف هــــذا الزائر الذي يحبى في غير أوان الزيارة ، أمرت خادمتها بذلك رغم أن مجىء « الموظف برخوتين » اليها في مثل هذه الساعة ، على غير توقع ، قد أثار فيها فضولاً قوياً • ولكن بطرس ايلتش عَـنـَد َ في هذه المرة عناد بغل • فلما علم أن السيدة هوخلاكوفا ترفض استقباله ، طفق يلح من جديد الحاحاً شديدا على أن تنقل الخادمة الى مولاتها أقواله حرفاً : وهي أنه جاء « لأمر يبلغ من خطورة الشأن أن السيدة قد تندم اذا هي لم تستقبله • » • وقد روى فيما بعـــد أنه أحسَّ في تلك الدقيقــة أنه « يسقط في هاوية » • تفرست فيه المخادمة مندهشة ، وأسرعت تقوم بالواجب الذي عهد اليها أن تقـــوم به • ذ'هلت السيدة هوخـــلاكوفا ، وفكرت بضع لحظات ، وسألت عن مظهر الزائر ، فقيل لها انه « حسن الهندام ، شاب ، مهذب جدا ، • يجب أن نذكر هنا عابرين أن بطرس ايلتش فتي جميل جدا ، وانه كان شاعراً بذلك • عندئذ قررت السيدة على كنفيها شالاً أسود • وأ'دخل الموظف الى الصالون ، حيث استُـْقبل دمترى فيدوروفتش قبل بضع ساعات • تقدمت ربة المنزل نحو الزائر بوجه متجهم مستجوب ، وسألته دون أن تدعوه الى الجلوس :

\_ ماذا تريد منى أيها السيد ؟

فبدأ برخوتين كلامه قائلاً:

ولكن ما ان نطق بهسذا الاسم حتى ارتسم على وجه السسيدة هوخلاكوفا حنق شديد ، فهمتَّت أن تصرخ ، ولكنها أمسكت ، وقاطعت محدثها قائلة له بلهجة عنفه هائجه :

- الى متى ، الى متى أظل أ عد آب بسبب هذا الانسان الفظيع ؟ كيف تجرأت أيها السيد ، كيف سمعت لنفسك أن تزعج سيدة لا تعرفها ، أن تجىء تضايقها في منزلها ، في متل هذه الساعة ٠٠٠ متحدثا اليها عن شخص أراد منذ ثلاث ساعات ، في هذا الصالون نفسه ، في هذا المكان نفسه ، أن يقتلها ٠٠٠ وقرع الأرض بقده ، ثم خرج بطريقة ما كان لأحد أن يسمح لنفسه بمتلها في منزل محترم ! اعلم أيها السيد أنني سأشكوك الى رؤسائك ٠٠٠ أنني لن أسكت لك عن هذه الوقاحة ٠٠٠ وأرجوك أن تخرج من مسكني فورا ٠٠ أنا أم ٠٠ وأنا ٠٠ أنا ٠٠٠

\_ أراد أن يقتلك ؟ أأراد أن يقتلك أنت أيضا ؟

\_ هل قتل اذن أحداً ؟

كذلك سألت السيدة هوخلاكوفا بحرارة • فأجابها برخوتين بصلابة :

ــ اذا وافقت على أن تسمعي لي ، ولو نصف دقيقة ، يا ســيدتي ،

شرحت لك كل شيء في بضيع كلمات و في هذا اليوم ، في الساعة المخامسة بعد ظهر هذا اليوم ، جاء الي السيد كارامازوف ورجاني رجاء الصديق أن أقرضه عشر روبلات و وأنا أعلم علم اليقين أنه كان في تلك اللحظة خالى الوفاض ؟ وفي هذا اليوم نفسه ، في الساعة التاسعة ، رجع الي ممسكا بيديه حزمة من أوراق مالية تقيدر بألفي روبل أو بثلاثة آلاف روبل و وكانت يداه ووجهه ملطخة بالدماء ، وكان يتصرف تصرف مجنون و فلما سألته من أين أتى بهذا المال كله ، أجابني اجابة واضحة دقيقة بأنه قد استلمه منك قبل لحظات ، وبأنك قد أعطيته ثلاثة آلاف روبل من أجل أن يسافر باحثاً عن مناجم الذهب فيما زعم ووود

ظهرت على وجه السيدة هوخلاكوفا علائم انفعال شديد عنيف أليم • وساحت تقول وهي تضم يديها احداهما الى الأخرى :

ــ يا رب السماء! لقد قتل أباه العجوز ٠٠٠ أنا لم أعطه مالاً قط ، لم أعطه مالاً قط ٠٠٠ آه ٠٠٠ أركض ، اركض بسرعة ، لا تقل كلمة واحدة أخرى ، لا تضيع الوقت! انقذ أباه ، أسرع الى نتجدته ، أنقذه!

۔ اغفری لی الحاحی یا سیدتی • أنت تؤكدین أنك لم تعطیه مالاً، ههل ذكریاتك واضحه فی هذه النقطة ؟

لم يقدر نواياى حق قدرها و وانصرف كمجنون مسعور قارعاً الأرض به يقدم و وقد هجم على أنه وانصرف كمجنون مسعور قارعاً الأرض بقدمه و وقد هجم على أن فلم يكد يتسع وقتى للاحتماء منه و و و انهى الأسر اليك أيضا ، لأننى قررت أن لا أكتمك شيئاً بعد الآن ، أنه قد بصق على أن مل تستطيع أن تتخييل هذا ؟ اجلس و و أرجيوك و و معذرة و و اجبك أن تنقذ المعجوز المسكين من ميته فظيعه و

ــ ولكن ما دام قد قتله وانتهى الأمر ٠٠٠

ــ آ • • • نعم • • • رباه ! هذا صحيح • • • نسيت • • • فماذا نفعل الآن ؟ هل في ذهنك فكرة عما يحب أن نفعله ؟

ومع ذلك أجلست بطرس ايلتش وجلست أمامه • بسط لها بطرس ايلتش ، بايجاز ولكن بوضوح ، لب القضية ، في حدود ما شهده بنفسه في ذلك اليوم على الأقل • وروى لها أيضا أنه زار فينيا، وما ذكرته له عن مدق الهاون • فكان من سأن هذه التفاصيل أن هز ت السيدة الطبية هزا عنيفا فلم تستطع أن تحبس ، أثناء هذه القصة ، صرخات الارتياع والهول حتى أنها وضعت يديها أمام عينيها عدة مرات • • •

- فظيع ١٠٠٠ رهيب! تصور مع ذلك أنني أوجست بالنبوءة كل شيء لقد أوتيت موهبة عجيبة في التنبؤ وما أتنبأ به يتحقق لا محاله كم من مرة قلت لنفسي وأنا أنظر الى هذا الرجل الكريه: « سيقتلني هذا الرجل أخيرا في ذات يوم٠» وذلك ما وقع ١٠٠ أقصد أنه اذا كان لم يقتلني بل قتل أباه ، فانما يرجع الفضل في ذلك الى تدخل العناية الالهية ٠ لا شك أن الله قد حماني ونجاني في ذلك اليحين ٠ أضف الى ذلك أنه لم يجرؤ أن يقتلني لأنني كنت قد علقت في عنقه ، هنا في هذا المكان نفسه ، الأيقونة المقدسة الشهيدة عظيمة ١٠٠ ولم يكن يخطر ببالى عند ثذ أنني ألامس الموت ملامسة قريبة في تلك اللحظة ٠ اقتربت منه » ومسسته تقريبا ، فمد لى عنقه ١٠٠ يجب أن أقول لك يا بطرس ايلتش (معذرة ، أليس اسمك بطرس ايلتش ؟ ) ، يجب أن أقول لك انني كنت لا أومن بالمعجزات حتى الآن ، ولكنني أشعر باضطراب شديد حين أتذكر أن تلك الأيقونة التي علقتها في عنقه قد أنقذتني بمعجزة من ميتة فظيعة! آه ٢٠٠ رباه! ١٠٠٠ انني أحس بأنني متأهبة للايمان من جديد فظيعة! آه ٢٠٠٠ لا شك أنك تعرف قصة الأب زوسيما تلك ، أليس

كذلك ؟ أراني أتيه ، فلا أعرف ماذا أقول ٠٠٠ تصور أنه ، رغم تلك الأيقونة ، قد بصق على معمد بصق فحسب ، صحيح هذا ، ولم يقتلني ٠٠٠ أهماذا اذن ما مضى يفعله بعد ذلك ؟ ماذا يجب أن نقرر الآن ، ما الذي يجب أن نعمله ، قل لى ؟

نهض بطرس ایلتشن معلناً أنه سیذهب حالاً الی رئیس الشرطة لیطلعه علی الأمر ، فیتولی رئیس الشرطة عمل ما ینجب عمله ۰

ـ تذهب الى ميشيل ماكاروفتش ؟ انه رجل ممتاز ، ممتاز ، أنا أعرفه ، اننى أنق بسداد رأيه وصواب حكمه ، ميشيل ماكاروفتش : ذلك هو بعينه الرجل الذى يجب ابلاغه الأمر ، فكرتك رائعة ، وما كان لها أن تخطر بالى أنا ، لو كنت فى مكانك ،

قال بطرس ایلتش ، وهو ما یزال واقفا ، محاولا أن یضع حداً لنر ثرات هذه المرأة المهذار التی لا تدع له فرصة التفوه بكلمة واحدة لستأذن بالانصراف ، قال :

\_ لا سيما وأننى أعرفه أنا أيضا معرفة شخصية • تابعت السيدة هوخلاكوفا تقول دون أن تيأس :

ـ اسمع ، اسمع ، يحب أن تجيء الى تحتماً لتطلعني على ما تكون قد علمته ٠٠٠ على الوقائع التي أمكن أن تعرف ٠٠٠ وكذلك على العقوبة التي سينحكم بها ٠ أظن أن الحكم بالاعدام لا وجود له عندنا ، أليس كذلك ؟ تعال الى حتما ، ولو في الساعة الثالثة من الصحاح ، أو في الساعة الرابعة ، أو حتى في الساعة الرابعة والنصف ٠ اطلب ايقاظي ، وليجروني من السرير جراً عند الحاجة ، اذا أنا أصررت على النوم ٠٠٠ انني أقول سحافات على كل حال ٠ أنتى لى أن أرقد بعد كل هذا ؟ تراودني فكرة : ما رأيك في أن أرافقك الى عند رئيس الشرطة ؟

ـ لا ٠٠٠ لا داعى الى هذا يا سيدتى • ولكن اذا وافقت ، في مقابل ذلك ، أن تكتبى لى ، بخط يدك ، تصريحا فى ثلاثة أسطر تشهدين فيه بأنك لم تعطى دمترى فيدوروفتش مالاً فط ، فأعتقد أن هذا يمكن أن يفدنا ٠٠٠ عند الاقتضاء •

صاحت السيدة هوخلاكوفا تقول واثبة عن مكانها بحماسة ، متجهة الى مكتبها الصغير :

\_ طبعا ! طبعا ! هل تعلم أنك تدهشنى بسداد رأيك ، ونفاذ بصيرتك ؟ صدّ قنى اذا فلت لك اننى معجبة أشد الاعجاب بما تبرهن عليه فى هدذا المجال من حذق ومهارة ! أأنت تعمل موظفاً فى ادارة مدينتنا ؟ ما أسعدنى اذ أعرف أن سلطاتنا تملك معاونين أفذاذاً لهم مشل قيمتك !

وفيما كانت السيدة هوخلاكوفا تتكلم ، خطّت بسرعه ، على ورقه ، الأسطر التالية ، بأحرف كبيرة :

« لم أقرض دمترى فيدوروفتش ، العاثر الحظ ، ثلاثة آلاف روبل أبدآ ( ذلك أنه الآن شقى عاثر الحظ ) • لم أقرضه كوبكا واحدا ، لا اليوم ، ولا في أية لحظة أخرى ، أبدا أبدا • أحلف على هذا بكل ما هو عندى مقدس في هذا العالم ، •

## هوخلاكوفا

ثم النفتت بقوة نحو بطرس ايلتش فقالت له:

ـــ اليك تصريحى • فاسرع الآن • يجب انقاذ هذا الرجل • هذا عمل نبيل تقوم به •

ورسمت عليه اشارة الصليب ثلاث مرات ، ثم شيعته الى الدهليز •

ولكن بطرس ايلتش كان قد نزل الى الشارع ، والا لحبسته زمناً آخر ، يجب أن نقول من جهة أخرى ان السيدة هو خلاكوفا قد أحدثت في نفسه أثراً ممتعاً خفيَّف عنه ما كان يشعر به من قلق لتدخله في قضية مزعجة ، انكم تعلمون ان الأذواق في هذا العالم مختلفة متنوعة ، قال بطرس المتش لنفسه راضياً مسروراً : « ليست متقدمة في السن كثيراً ، كان بمكن بسهولة أن أحسبها ابنتها » ،

أما السيده هوخلاكوفا فقد افتتنت به افتتانا • « ما أروع هذا الحذف وهذه الدقة في شاب ، ذلك عدا آدابه الكتّيسة ومظهره اللطيف الجذاب! تلك مزانا نادرة في هذه الأيام! يدعون أن شبابنا اليوم لا قيمة له • فهذا منال يبرهن على نقيض ما يدعون ، النح ، النح » • وقد انتهت السيدة هوخلاكوفا من ذلك الى نسيان « الحادث الفظيع » ، ولم تتذكر الا على سريرها أنها « لامست الموت ملامسة قريبة » • فدمدمت تقول: « شيء رهبب » ، ثم لم تلبث أن نامت نوماً عميقا هادئا • على أنني

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ما كان لى أن أسهب فى ذكر هده التفاصيل الدانوية ، لولا أن هذا اللقاء العجيب الذى يتم بين رجل شاب وأرمله ما تزال نضرة ، وهو هذا اللفاء الذى وصفنه الآن ، انما كان نقطه انطلاق فى حياة هذا الموطف الدفيق المنظم ، ان الناس فى مدينتنا ما يزالون حتى يومنا هذا يتكلمون عن هذا مندهشين ، وربما عرضت لنا فرصة أن نقول بضع كلمات عنه فى نهاية هذه القصه الطويله التى نكنبها عن الاحوة كارامازوف ،



رئيس شرطنا ميئسيل ماكاروفش ماكاروف ، وهو ليوتنان كولونيل محال على التفاعد ويحمل رتبة « مسنشار قضائى » ، رجل أرمل يمتاز بأنه على جانب عظيم من الشهامة والطيبه • لقد

استطاع منذ ثلاث سنين في مدينتنا ، أن يكسب مودة جميع الناس له ، ولا سيما لما أوتي من موهبة فذة في « جمع وجوه المدينة بمنزله » ويظهر أنه ما كان ليستطيع أن يميش يوما واحدا دون أن يستقبل في داره عددا من الأصدقاء ، كان لا يخلو بيته يوما من ضيف على العشاء ، ولو كان عدد الضيف شخصا أو شخصين ؛ وما كان ليجلس أحد الى المائدة في منزله بغير مدعوين ، وكان يتفق له في بعض الأحيان أن يولم ولائم كبيرة ، متعللاً بحجج كثيرة متنوعة ، حجج قد لا تخطر بالبال ، ولئن لم تكن أصناف الطعام فاخرة لقد كانت وافرة ، ومع ذلك كان لفطائر السمك التي تقد م في بيته شهرة ذائعة ، وقد لا تكون أنواع الخمور أحود الأنواع ، ولكن كثرتها تنوب عن جودتها على كل حال ،

ان الغرفة الأولى من مسكنه قد هيئت قاعة "للعب البلياردو ، وأ'ثـتَّت تأتيناً أنيقا ، وازدانت جدرانها بصور خيول سباق انتجليزية ، وتلكم هي كما تعلمون الزينة المألوفة التي تزيِّن كلُّ قاعة بلياردو في منزل رجل عازب • وكان يُلعب بالورق كلَّ مساء في منزل مشمل ماكاروفتش ، وان يكن عدد اللاعبين محدوداً في كتير من الأحيان • على أن الاستقبالات التي تحضرها صفوة المجتمع من مدينتنا في منزله كانت كنيرة ، وكانت الأمهات تصطحب اليها بناتها ، لأنها كان يُرقص فيها • وكان ميشميل ماكاروفتش يعيش حياة عائلية رغم أنه أرمل ، في صححبة ابنته التي ترملت هي أيضًا منذ مدة طويلة ، وفي صحبة حفيدتيه اللتين بلغتــا مبلغ الرشد وأنهتا تحصيلهما • لم تكن الفتـاتان دميمتين البتـه ، وكانتا بما تنعمان بها من مرح الطبع وحسن المزاج تجتذبان شباب مدينتنا ، رغــم أنه كان معروفا أنهما لا تملكان مهراً • ولم يكن ميشــيل ماكاروفتش لامع الذكاء ، ومع ذلك كان يقوم بمهام عمله كما يمكن أن يقوم بها رجل آخر • واذا أردنا أن نفول الحقيقة وجب أن نذكر أنه كان ضئيل الحظ من الثقافة ، وكان فليل الاهتمام بالمحدود الدقيقة التي تقف عندها صلاحاته الادارية • كان معنى بعض الاصلاحات \* التي تحققت في النظام المحديد يغيب عنه ، وكثيرا ما كان يفسر هذه الاصلاحات تفسيرا يشتمل يجد في وقته متسعاً لدراستها دراسة عميقة • وكان يحب أن يقــول عن نفسه : « ان لى روح رجل عسكرى لا رجل مدنى » • ورغم أنه كان من ملاَّكي الأراضي ، فان ما علق بذهنه من معلومات تتعلق بالاصلاح الزراعي قد ظلت غامضة مبهمة ، وكانت هذه المعلومات تكتمل سنة بعد سنة ، على غير ارادة منه ان صبح التعبير ، فانما هي تكتمل بالتجربة الناشئة عن المارسة العملة •

كان بطرس ايلتش يعلم أنه سيلتقى عند رئيس الشرطة فى ذلك الساء بضيوف ، ولكن كان يجهـــل من عسى يكون عنـــده من مؤلاء

الضيوف • ومن المصادفات أن مشسل ماكاروفتش كان في ذلك المساء يلعب بالورق مع النائب العام وطبيب المنطقة ( الدكتور الشاب فارفنسكي الذي وصل من سان بطرسسرج مؤخراً وكان من أوائل متخرجي مدرسة الطب ) • فأما النائب العام هيبوليت كيريلوفتش \_ وكان يسمى نائباً من فبيل المجامله ، لأنه لم يكن في الواقع الا وكبل نبابة ــ فهو رجل على حدة ، ما يزال شاباً ، لم يكد يتجاوز الخامسة والنلائين من عمره ، فيه استعداد للاصابة بمرض السل ، متزوج امرأة سمنة عاقراً ، انه شدبد الشعور بكرامته وكبريائه ، سريع الغضب والحنق ، ولكنه يملك مزايا واضمحه من حسن الذكاء ونبل القلب • يسمدو أن آفة طبعه الأساسية ناشئة عن أنه مبالغ في تقدير قيمته ، فهذا التاين بين كفاءاته الواقعية وبين رأيه في نفسه كان يخلق له حالة قلق مستمر • وكانت له مطامع عليا ، بل ومطامح فنيه ، وكان يعتز خاصة بمقدرته في علم النفس ، فهو يعتقد أنه أوتى مواهب خاصةً في النفاذ الى أسرار النفس الانسانية ، وفي اكتشاف البواعث العميقة لدى المجرمين • وكان لهذا السبب يعتقد أنه مجهول القيمة ، وكان يعيش على قناعة تامة بأن الناس لم يقدروه حق قدره ، أو أن هناك أعداء يكيدون له ويعرقلون تقدمه في وظيفته • وكان في ساعات حــزنه ويأسه يمضي الى حد التهــديد بالانتقال الى صف المعارضة ، فعمل محاماً أمام المحاكم الجنائية • وقد استثارته قضية مقتلًا الأب كارامازوف واستنهضت همته ، فحدَّث نفسه قائلاً : « هذه قضية ستشتهر غداً في روسيا كلها • » • ولكن أراني أستبق تتمة القصة •

وفى الغرفة المجاورة كان قاضى التحقيق الشاب نيقولا بارفينوفتش نلبودوف ، الذى وصل الى مدينتنا منذ شهرين ، يشرثر مع الفتاتين ، لقد د'هش الناس بمدينتنا ، فبما بعد ، من وجود هؤلاء الأشخاص بأعينهم مجتمعين فى مساء وقوع « الجريمة » نفسه ، فى منزل أحد ممثلى السلطة

التنفيديه ، كأنما هم اتفقوا على ذلك • والبحق أن تعلمل هذه المصادفه طبيعي جدا : ان زوجه هيبوليت كيريلوفتش تشكو منذ يومين من آلام شديده في الأسنان ؛ فكان وكيل النبابة المسكين لا يفكر الا في الهــروب من المنزل حتى لا يسمع أنينها • فالى أين يمكن أن يذهب اذا هو لم يذهب الى ميشـــيل ماكاروفتش ؟ أما الطبيب فانه ، بحكم مهنته ، كان لا يستطيع أن يقضى سهراته الا لاعبًا بالورق ، لذلك كان وجـــوده في منزل رئيس لشرطه أمراً لا بد منه ولا محيـــد عنه • وأما نيقــولا بارفینوفنش نلیودوف ، فلقد کان ینوی منذ ثلاثهٔ أیام أن یزور میشــــیل ماكاروفتش في ذلك المساء ، وأن يجيء اليه « بما يشبه المصادفة » ، بغية أن يفاجيء بعد ذلك كبرى الفناتين ، أولغا ميخائيلوفنا ، بأنه عالم بسرُّها : وهو أن ذلك اليوم هو يوم عيد ميلادها ، وأنها أرادت أن تخفي الأمر عن المجتمع حتى لا تقيم حمسلة رقص في منزلهسا • وكان نيقسولا بارفينوفتش يتصور أمازيح كثيرة سيقوم بها في تلك المناسبة ، ويتلذذ سلفاً بهذه الأمازيح : كالاشارة الى أنها تخشى أن تعلن عن سنها ، وكالتهديد باذاعة الأمر في المدينة كلها غداً ، النح • ان هذا الشاب الفتان « عفريت » كبير ، حتى ان سيداتنا قد لقبنه بهذا اللقب ، وكان هذا يلؤه رضي وارتباحاً فيما يبدو • وكان ينتمي من جهة أخرى الى أسرة ممتازة ، وكان جمُّ الكياسة رفيع المشاعر • ورغم انه كان بطبيعته محبًا للمباهج مقبلاً على الملذات ، فقد كان كذلك على براءة وكان لا يعخل بالمواضعات المقررة ولا بسيء الى الآداب الاجتماعية • وهو قصيير القامة ، ضعيف النية ، رقيق مرهف ، تزين أصابعه النحلة الشاحية خواتم كبيرة كثيرة • وكان في قيامه بأعمال وظيفته رصيناً رصانة عظيمة ، قوى الشعور بخطورة الواجبات الملقاة على عاتقه • وكان يمتاز خاصــــة ً بمهارته في أن يحير ُّ القتلة وغيرهم من المجرمين من أبناء الشعب السبط أثناء استجواباته ، كثيرًا ما كان شير فيهم من الدهشة أن لم يثر فيهم الاحترام •

حين وصل بطرس ايلنش الى منزل رئيس الشرطة صعقه فعلاً أن يعرف أن جميع الحضور كانوا على علم بالأمر ، كان اللاعبون بالورق قد كفوا عن اللعب ، وأخذ سائر الضيوف يتناقشون في الحادث بحرارة، وقوفاً ، لقد هرع نيقولا بارفينوفتش من الغرفة المجاورة عابس الوجه يوشك أن يكون مستعداً للهجوم ، وما كان أشد دهول بطرس ايلتش حين علم بالنبأ لرهيب: وهو أن العجوز فيدور بافلوفتش قد قتل في منزله فعلاً هذا المساء ، وم قتل وسرق ، وقد عرفت الجريمة في الظروف التالية :

لا شك في أن مارفا اجناتيفنا ، زوجه جريجـوري ، كانت نائمة نوماً عميقا في اللحظة التي ضُمرب فيها زوجها بمدق الهاون قرب السور. وكان يمكن أن تستمر في نومها زمناً طويلاً أيضاً • ولكن شاءت المصادفة أن تستيقظ فجأة ، وأغلب الظن أنها استيقظت بسبب الصرخة الرهبية التي أطلقها سمردياكوف الذي يرفد في الغرفة الصغيرة المجاورة مغشياً الصرخة انما تبدأ نوبات الصرع لدى سمردياكوف • وقد أرعبتها هــذه الصرخة طوال حياتها ، وخلَّفت في نفسها أثراً مرضيا ، ولم تستطع أن تعتادها في يوم من الأيام • نهضت مارفا منتفضية وهي ما تزال نصف نائمه وأسرعت الى الغرفة التي يرقد فيها سمردياكوف ، على غير شـعور منها تقريبًا • كان الفلام حالكاً ، فلا يُـرى شيء ، وانما 'يسمع الشخير الرهيب يخرج من صدر المريض الذي يتخبط • أخذت مارفا اجناتيفنا تصرخ هي أيضًا ، منادية ً زوجها ، ولكنها أوجست فجأة أن زوجهـا لم يكن الى جانبها في السرير حين استقظت من نومها ، فأسرعت الىالسرير وأخذت تجس الغطاء ، فأيقنت أن الفراش ليس عليه أحد . تساءلت فالى أين ذهب؟ هل خرج؟ ولماذا خرج؟ وهرعت الى درجات المدخل

وأخذت نناديه في الظلام وجلي ، ولكنها لم تنلق جوابا . وفجأة خسُّل اليها أنها تدرك في حلكة الليل أنات مخنوفة كأنها آنيه من الحديقه . فأصاخت سمعها ، فنكررت الأنات . دمدمت تقول مصمطربه « رباه ! يشبه هذا ما حدث في الماضي يوم موت اليزابث سمر دياستشايا! ، • وهبطت الدرجات خائف ، فلاحظت أن باب الحـــديقة مفتوح ، فقالت لنفسها : « لا شك أن زوجي الطيب هناك » ، فلما اقتربت من باب الحديقة سمعت في هده المرة زوجها جريجوري نفسه يناديها بصــوت ضعيف محنضر مرو ّع : « مارفا ، مارفا ! » • فقالت مارفا متلعتمة « نحـّتنــا من الشر ما رب! » والدفعت في الاتجاه الذي كان يصدر عنه النداء . وهكذا اكتشف جريجوري • ومع ذلك لم تجده قرب السور ، في المكان الذي صُمرع فيه ، بل على بعد عشرين خطبوة من ذلك المكان • وقسد عُـرف فيما بعد أن جريجوري ، حين أفاق من اغماثه وثاب الى رشده ، جر أنفسه على الأرض مدة طويلة ، فأغمى عليه أثناء ذلك عدة مرات ، ولكنه كان يصحو ثم يستأنف زحفه • وسرعان ما لاحظت مارفا أنه كان مضرجاً بدمائه ، فأخذت تصرخ • وكان جريجورى يتمتم بصوت واهن جملاً مضطربة لا تسلسل فيها ، قائلاً : « قتل ٠٠٠ قتل أباه ٠٠٠ لماذا تصرخين يا امرأة غبية ؟ هلمي ! أركضي ! نادي !» • ولكن مارفا اجناتيفنا لم يهدأ روعها ولم تنقطع عن اطلاق صرخاتها الوحشية • فلمــا لاحظت فجأة أن نافذة غرفة مولاها مفتوحة ومضاءة ، أسرعت الى هناك تنــادى فيدور بافلوفتش • واذ لم تسمع جوابا نظرت من النافذة ، فرأت عندئذ مشهداً فظيما : رأت فيدور بافلوفتش راقدا على الأرض جثة ً هامدة ٠ بلغت مارفًا اجناتفنا ذروة الهلم ، فاندفعت عنــــدئذ الى خارج الحديقة ، ففتحت الباب الكبير ، وهرعت الى عند جارتها ماريا كوندراتيفنا • كانت المرأتان ، الأم وابنتها ، نائمتين حينذاك ، ولكنهما لقوة الطرقات العنيفة على مصراعى الباب ، ولشدة الصرخات الحادة التى كانت تطلفها مارفا اجناتيفنا ، استيقفلتا من نومهما واقتربتا من النافذة ، فقصت عليهما العجوز المسكينة ما نزل بدارهم من شقاء ، فصت عليهما ذلك بأفوال مضطربة مشوشة تقطعها أنات ، ومن المصادفات أن توماس الذى يسكن مستأجراً في منزلهما ، والذى يتنقل عادة في البراري ، كان يبيت في المنزل في تلك الليلة ، فسرعان ما أوقط من نومه ، وخف الجميع الى مكان الجريمة ، وتذكرت مارى كوندراتيفنا أثناء الطريق أنها قد سمعت في نحو الساعة التاسعة من المساء ، عويلاً صادراً من الحديقة أرعبها ، لقد كان ذلك هو الصرخة التي أطلقها جريجوري لحظة أمسك بيديه احدى ساقي متنا الراكب السور ، قائلا : « يا قاتل أبهه » ،

والت ماريا كوندراتيفنا شارحة ": « ان أحدا قد صرخ عندئد صراخا ويا جدا ثم صمت فجأة » و وصل اللائه الى فرب جريجورى ، فأنهضته المرأتان بمعاونة توماس ، و نقلوه الى الملحقات ، وأشعلوا شمعه ، وحين مروا أمام الغرفه التي يرقد فيها سمردياكوف لاحظوا أنه ما يزال يتخبط في تشنجاته وفد جعظت عيناه وخسرج الزبد من فمه ، غسلوا رأس جريجورى بماء ممروج بخل ، فجعله ذلك يصحو تماماً ، فسرعان ما ألقى عليهم هذا السؤال : « أقدل مولاه أم لا ؟ » ، وأرادت الجارتان عندئذ أن تصحبا توماس الى غرفة فيدور بافلوفتش ، فلما اجنازتا الحديقة ايضا ، مع أن فيدور بافلوفتش قد أصبح منذ أسبوع يحكم اقفال الباب المنتاح كل ليلة ، ولا يسمح حتى لجريجورى بأن يدخل عليه لأى سبب بالمفتاح كل ليلة ، ولا يسمح حتى لجريجورى بأن يدخل عليه لأى سبب من الأسباب ، وبأى عذر من الأعذار ، فلما رأت المرأتان وتوماس هذا الباب مفتوحاً ترددوا عن الدخول الى غرفة الجريمة «خشية المضاعفات» ، وعادوا الى اللحقات ، فطلب جريجورى ابلاغ رئيس الشرطه بالحادث

فورا • فتولت ماريا كو ندراتفنا القيام بهذه المهمة ، فأهاج وصولها ضيوف ميشيل ماكاروفتش ، وأقامهم وأفعدهم • لقد وصلت ماريا الى مزل رئيس الشرطة فبل وصول بطرس ابلتش بخمس دقائق لا أكنر ، وهكذا ملل بطرس ابلنش أمام هؤلاء الرجال لا منول انسان بربد أن ينقل اليهم شكوكه واسندلالاته ، بل متسول شاهد عيان ، فلم تزد النفاصيل التي ذكرها على أن عززت ما كانوا قد تصوروه من فروض عن شخص القاتل (الحق أن بطرس ايلتش نفسه قد ظل الى آخر لحظة بشك في أن يكون ميتيا هو القاتل) •

ونفررت المبادرة الى العمل فورا • وأ'بلغ مفوض الشرطة المساعد، وتم الفيام بالتحريات الأولى في مكان الحريمة بمنزل فيدور بافلوفتش ، وفقا للأصول القضائم التي لا داعي لي وصــفها هنا • وفد أصر طلب زمستفو ، وهو طبيب مبنديء ممتليء همه ً وحماسه ونشاطاً ، أصر ً على أن يصحب رئيس الشرطة ووكيل النبابة وفاضي التحقيق • وسأقتصر هنا على نلخيص ما شاهدوه : لفد صُمرع فيدور بافلوفتش ، وكسرت حمحمته، ولكن ما هو السلاح الذي استعمل في قتله ؟ لعــــله ذلك السلاح نفسه الذي استعمله القاتل بعد ذلك في ضرب جريجوري • واكتشفت أداة الحبريمة أخيرا بفضل ما استطاع جريجوري أن يذكره لهم على نحـو متسق ، ولو بصوت واهن متقطع ، بعد أن أ'سعف الاسعافات الطبية التي تتطلبها حالنه • استكشف رجال الشرطة الأرض َ التي تجاور السور مستعينين بمصباح ، فلم يلقوا عناءً في العثور على مدق الهاون النحاسي. وجدوه ملقى وسط الممر الذي يشق الحديقة ، في موضع يلفت الأنظار على الفور • ولم تكن الغرفة التي يرقد فيها فيــدور بافلوفتش فوضي ، ولكنهم اكتشفوا على الأرض وراء الحاجز ظرفاً ملقى قـــرب السرير • وكان ظرفاً كبـــبراً مصنوعا من ورق ســـميك ، وقد كتب عليه ما يلي :

« هديه صغيرة من ثلاثه آلاف روبل أهديها الى ملاكي جروشنكا اذا هي رضت أن تحيء » وفي أسفل الظرف كتبت عبارة أخرى أغلب الظن أن مدور بافلوفش أضافها بعد ذلك هو نفسه : « الى حمامتي ، • وكان الظرف الذي ختم بالشمع الأحمر ثلاثه أختام كبيرة فد فض ّ وأفـــرع مما فيه : لقد سُمرق المال الذي كان يضمه الظرف • واكتشفوا كذلك على أرض الغـــرفة الشريط الوردي اللون الذي كان يلف الظــرف • وقد أحدثت أقوال بطرس ايلتش أثرآ عمقا في وكسل النابة وقاضي التحقيق وهزتهما هزآ قوياً ، لا سيما بسبب ما ذكره لهما من أن دمتري فيدوروفتش كان يبدو عازماً عزماً مطلقاً على أن ينتحر فيل طلوع الفحر؛ وان دمتري فيدوروفتش قد أفهمه ذلك نفسه ، حين حشا أحد المسدسين بالرصاص أمامه ، وحين كتب بطاقة صفيرة يشرح فيها السبب الذي يدعوه الى الانتحار ودستُّها في جيبه ، الخ ، حتى اذا قال له بطـرس ا يلتش الذي لم يشأ أن يصدق قراره انه سيبلغ أقرباء ما عزم عليه حتى يا عزيزي » • معنى هـــذا كله أن من الواجب الاسراع في العمــل ، والوصول الى موكرويه على عجل ، حتى يفاجأ القاتل قبل أن ينفذ ماعقد النبة عليه ٠

كان وكيل النيابة يردد قوله مضطربا اضطرابا شديدا:

\_ القضية واضحة وضوح ماء الصخر • ذلك بعينه هو ما يفعله جميع هؤلاء العابثين القاصفين الأشقياء حين يقعون في الجريمة • غــداً أنتحر ، أما الليلة فألهو وأتسلى •

وازداد اهتیاج وکیل النیابة حین سمع تفاصیل ما حدث فی المتجر حین اشتری میتیا الشمبانیا وأنواع العلوی •

ــ هل تتذكرون ، أيها السادة ، ذلك الشاب الذي قتل التــــاجر

أولسوفيف ليسلبه ماله ؟ انه بعد أن اسنولى على ألف وخمسمائة روبل كانت مع ضحينه ، فكتر قبل كل شيء في أن يصفف شعره منموجاً عند حلاق ، ثم أسرع الى البغايا حتى دون أن يكلف نفسه عناء اخفاء المال ، فكان يمسكه بيديه تفريبا ، مل هذا القاتل المحديد تماما .

على أن النحفيق وتفتيش منزل فيـــدور بافلوفتش والاجــراءات القانونية الشكليه ، كل ذلك قد استغرق وفتا ، لذلك تقرر أن يوفد الى موكرويه ، على جناح السرعة ، موظف الشرطة موريس مافريكيفتش شمرستوف الذي جاء الى المدينة في الليلة البارحه لقبض مرتبه • أصدرت اليه معليمات بأن يذهب الى موكرويه ، منتجلاً عذراً من الأعذار ، بحث لا يلفت الانتباه ، وأن يراقب المجرم في العخفاء دون أن يغيب عن بصره، الى حين وصول السلطات • وكان على موظف الشرطة هذا أن يكون الأوامر التي تلقـــاها ، ولزم النخفي ، واقتصر على أن ذكــر لتريفون بوربستش الذي يعرفه مند عهد بعيد بعض الايضاحات عن الأسسباب الحقيفية لمحبَّه • وفي ذلك الوقت انما التقي ميتيا بصاحب النزل في أسفل السلم المفضى الى الشرفة ، فلاحظ تغسيراً غريبا في تعبير وجهه وطريقه كلامه • وعلى هذا النحو لم يستطع أحــــد ، لا ميتيا ولا سائر الضيوف ، أن يخطر ببالهم أنهم مرافبون . أما علبه المسدس فقد أسرع تريفون بوربستش يخفيها في مكان مأمون على الفور • ولم تصلالسلطات الى موكرويه الا في الساعة المخامسة ، عند طلوع الفجر • استقل وكيل النيابة ، ورئيس الشرطة ، وقاضي التحقيق ، وحاشيتهم ، عربني ترو كا. ومكث الطبيب في منزل فيدور بافلوفتش ، ليباشر تشريح جه الفتيل منذ الصباح • ولكنه كان مهتما اهتماما خاصا بحالة سمر دياكوف •

ــ ان نوبات الصرع التي تبلغ هذه الدرجة من الشدة وتدوم مثل

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

هذه المدة مستمرة كومين ، هي حالات نادرة كل الندرة ، حالات يهتم بها العلم ويكب على دراستها .

كذلك قال الطبيب لصحبه مهتاجاً حين سافروا الى موكرويه ؛ وفد مازحه صحبه وهنأوه على ما أوتى من فرصة مواتية وحظ نادر •

وقد تذكر وكيل النيابة وقاضى التحقيق فيما بعد ، تذكراً واضحاء أن سمردياكوف سيموت قبل طلوع الفجر فيما زعمه الطبيب الشاب .

بعد هذه الشروح التي كانت طويلة بعض الطول ، ولكنها كانت لا بد منها ولا غنى عنها ، سنستأنف الآن قضيتنا من حيث قطعناها في نهاية الباب السابق .

## مِعِےَ ن نفس س ولچے نسبہ ولاہ ُولی



ميتيا يتصفح وجوه محدثيه ع مجنون العينين ع ولا يفهم ما يقال له • وها هو ذا ينهض فجأة، فيرفع ذراعيه الى السماء ويهتف قائلا بصسوت قوى :

ــ لست القاتل! أنا لم أسفح ذلك الدم! لم أسفح دم أبى ••• كنت أريد أن أقتله ، ولكننى لم أفعل • لست أنا القاتل!

فما ان فال ميتيا هــــذه الكلمات حتى اندفعت جــروشنكا من وراء الستائر وسقطت عنـــد قدمى رئيس الشرطة ، وأعولت تقول بصـــوت ممزَّق ، وهى تبكى بكاء غزيراً وتمد ذراعيها نحو الحضور :

ـ أنا المذنبة ، أنا الشقية المذنبة ، بسببى انما قتل! أنا التى قدته الى ذلك من كترة ما عذبته ٠٠٠ ولقد عذبت العجوز المسكين الراحــل أيضاً ، بدافـــع الشر الذى فى نفسى ٠٠٠ أنا سبب كل شىء ، أنا ، أنا وحدى ، أنا القاتلة فى حقيقة الأمر ،

ـ أما أنك القاتلة فهذا صحيح لا شك فيه! أنت مجرمة كبيرة ، أيتها المرأة الضالة الفاسقة! أنت المسئولة عن هذه الجريمة .

كدلك صاح يقول رئيس الشرطه وهو يلوتّح بقبضه يده مهدداً . ولكن سرعان ما حُمل رئيس الشرطه على السكوت ، حتى أن وكيل النيابة أحاطه بذراعيه ليتحكم به ويسيطر عليه ، قائلاً له بصوت عال وهو يكاد يختنق غيظاً :

ــ لفد أحدثت فوضى يا ميشيل ماكاروفتش ، هذا لا يجوز ! انك تشوش النحقيق وتفسد كل شيء ٠

و فال نيقولا بارفينوفتش مضطرباً بدوره:

ـ يجب اتخاذ اجراءات ٠٠٠ حالاً ٠٠٠ يجب اتخاذ اجراءات ٠ واستأنفت جروسكا كلامها فقالت بحرارة وحماسة وهي ما تزال جانيه على ركبتيها :

ــ احكموا علينا معا ، أعدمونا معاً ، أنا مستعدة لأن أشاركه العقوبة القصوى !

فهتف ميتيا يقول وهو يرتمى على الأرض فيجثو الى جانب جروشنكا ويعانقها :

ــ جروشا ، حياتى ، روحى ، دمى ، قديستى ! لا تصدقوا ماتقوله، انها ليست مذنبة فى شىء ، أنها لا تشارك أية مشاركه فى المسئولية عن هذا الدم المسفوح ، انها لم تفعل شيئاً !

تذكر ميتيا فيما بعد أن عدة رجال قد فصلوه بالقوة عن جروشنكا التي أقصيت عن الغرفة ، وأنه في اللحظة التي ثاب فيها الى وعيه ، وجد نفسه جالساً أمام المائدة ، وكان يقف وراءه رجال يضعون على صدورهم صفائح من معدن ، وفي الجهة الأخرى من المائدة ، كان قاضي التحقيق نيقولا بارفينوفتش الذي جلس على الكنبة ، يلح عليه أن يشرب قليلاً

من الماء مشيراً الى الكأس الموضوعة على المائدة ، قائلاً له بلهجة مهدبة جداً :

ــ اشرب ، الماء ينعشك ويهدئك . لا تخش شيئًا .

خطفت انتباء ميتيا ، على حين فيجأة ، الخواتم الكبيرة التى كانت في أصابع فاضى التحقيق ، أن أحد هذه الخواتم يزدان بالجمشت ، والثاني يزدان بعجر أصفر واضيح شفاف قوى السطوع ، سوف يظل ميتيا يتذكر خلال زمن طويل مدى ما أحدثته هذه الخواتم في نفسه من افتتان حتى أنه طوال الساات الرهبية التي استغرقها الاستجواب لم يستطع أن يحول بصره عنها ، ولم ينقطع عن النظر اليها وهو فيما هو فيه من ظروف لا تتفق مع اهتمام تافه هذه التفاهة ، والى يسار ميتيا ، في المكان الذي كان يشغله ماكسيموف في بداية السهرة ، كان يجلس وكسل النيابة ؛ والى يمين ميتيا ، في المكان الذي جلست فيه جروشكا بضع ساعات قبل ذلك ، كان يجلس ساب زاهي اللون ، يرتدي سترة عتيقة جدا مما يلبسه العسادون ، وأمامه محبرة وورقة ، ولقد اتضع فيما بعد أنه كاتب قاضي التحقيق ، أما رئيس الشرطة فقد كان واقفا قرب النافذة ، على كرسى ،

كرر فاضى التحقيق يقول بلطف ورقة للمرة العاشرة :

ـ اسرب ماء ٠

فعماح ميتيا يقول ، وهو يست على فاضى التحقيق نطرته الحامدة جمودا رهيبا في عبنيه الجاحظنين :

ــ شربت با سادتی شربت ۰۰۰ والآن فاستحــقونی ، اعدمونی ، قرروا مصیری!

سأله الفاضي بصوت لطيف رفيق ولكنه ملح:

ـ أأنت نصر اذن على أنك برىء من مفنل أبيك ؟

- برىء! لقد سفحت الدم ، سفحت دم العجوز الآحر ، ولكننى لم أسعح دم أبى ، أه ، ٠٠٠ لسد ما بؤسفنى ما فعلن ، لهد قبلت ذلك العجوز المسكين ، صرعنه ، غير أنه يشق على أن أصبح بسبب هده الجنايه مسئولاً عن جريمه أخرى ، جريمه فظيعة لم أرتكبها ، ٠٠٠ ذلك اتهام رهيب يسقط على سفوط الصاعقة ! ولكن من ذا الذي فتل أبى ؟ من عسى بكون القاتل اذا لم أكن أنا ؟ هذا جنون ، ٠٠٠

بدأ فاضي لتحقيق يفول:

ــ أتسأل من هو القاتل ؟ سأقول لك ذلك ٠٠٠

ولكن وكيل النيابة هيبوليت كيريلوفنش سارع يسكته بنظرة منه ، ثم قال مخاطبا ميتيا :

\_ تخطى، اذا قلقت على مصير الحادم العجوز جريجورى فاسيليف. اعلم أن هذا الحادم لم يمت ، وأنه أفاق من اغمائه واسترد وعيه ، حتى أن لطبيب يرى أنه لبس في خطر رغم الضربة الفظيعة التي شهد هو واعترفت أنت بأنك أصبته بها .

هتف ميتيا فحأة يقول وهو يضم يديه احداهما الى الأخرى ( وقد أشرق وجهه فرحاً ):

\_ أهو حى ؟ اللهم انى أحمدك على هذه المعجزة العظيمة التى تهبها لى ، لى أنا الخاطىء المجرم ؟ اللهم انى أحمدك على أنك استجبت لدعائى ٠٠٠ ذلك أن دعائى هو الذى قبل ٠٠٠ لقد لبثت أدعو طوال الليل أن لا يموت ٠

ورسم ميتيا اشارة العسليب ثلاث مرات وهو يخننق انفعالاً • استألف وكمل النبابه كلامه فائلاً :

من جریجوری هذا نفسه نما حصلنا علی معلومات خطیره جدا
 فی شأنان ۵۰۰

ولكن ميتيا قاطعه ووثب عن كرسيه فائلاً:

ـ دقيقة واحدة أيها السادة! اسمحوا لى بدقيقه واحدة ، دقيقة واحدة ، أريد أن أكلمها هي ٠٠٠

فصرخ نيقولا بارفينوفتش يقول له بصوت حاد ، ناهضا عن مقعده على حين فجأة هو أيضًا :

\_ آسف! ذلك مستحيل استحالة مطلقة الآن .

وأمسك الرجال الذين يضعون على صدورهم صفائح معدن ، أمسكوا ميتيا ، فسرعان ما عاد يجلس دون احتجاج ، وقال :

مند يؤسفنى أسفاً عميقاً يا سادتى ، لأننى لم أكن أريد أن أراها الا لحظة قصيرة ٠٠٠ لأبلغها أن ذلك الدم قد امحى من حياتى ، ذلك الدم الذى عذبنى طوال هذه الليلة ، واننى لست قاتلاً! انها خطيبتى أيها السادة ، هل تعرفون هذا ؟ (هكذا صاح يقول فجأة وهو ينقل بصره على محدثيه جازماً) ، أوه! شكراً لكم أيها السادة! لقد رددتمونى الى الحياة بهذه الكلمة وحدها: حى! ان ذلك العجوز كان يحملنى بذراعيه أيها السادة ، وكان يغسلنى فى جرن حين كنت فى السنة الثالثة من عمرى وتركنى الجميع ، كان لى بمثابة أب!

هم القاضي أن يتكلم قائلاً:

\_ وهكذا ، فأنت ٠٠٠

ولكن ميتيا قاطعه وهو يضع كوعيه على المائدة ويغطى وجهه بيديه:

ـ اسمحوا لى بدقيقة تفكير أيها السادة ، دقيقة واحدة ، دعونى أتنفس لحظة ، وأحاول أن أرى رؤية واضحة ، ان هذا الأمر فد هـزنى هزآ فوياً وقلب نفسى رأساً على عقب ، هذا فظيع . . . ليس يـُقرع انسان كما يقرع طبل أيها السادة !

دمدم نيقولا بارفينوفتش يقول له : ــ علت أن تشر ب جرعه أخرى من الماء ٠

أبعد مننا يديه عن وجهه وأخسد يضحك • ان في نظرته الأن للفه ، وفد تبدل تعبير وجهه في طرفة عين • وتغير موقفه كذلك ، فهــو ينكلم بلهجه غير اللهجه التي كان يتكلم بها من قبل • هو يحس الآن أنه عاد ندأ الهؤلاء لرجال الدبن بعرفهم والذين كان يمكن أن يحسم بهم ، المارحه ، في سهرة تصم علمه القوم ، فكأن سُيئًا لم يكن • يحسن أن نشير هنا الى أن ميتيا كان قد استُنفيل استقبالاً حاراً جداً بمنزل رئيس المنزل بعد ذلك ، ولا سما حلال الشهر لأخير • وأصبح رئيس السرطة، مند زمن ، نقطب حاجبه حين يرى ميها في الشارع ، ولا يرد على تحيته الا من بال الأدل ، وقد لاحظ متنا هذا • أما وكبل النابة فقد كانب معرفة مشا به أقل من ذلك أيضا ، رغم أن مسا فد زار زوجه ، وهي امرأة عصمة ذات هواجس ، عدة زيارات سكلية تماما ؟ كان يذهب النها دون أن معرف لماذا ، وكانت تستقبله حسى همذه الأسابيع الأخبرة بكتبر من التحقيق ، فلم نكس سنه و بين منتبا علاقات اجتماعية ، واقتصر كل شي، سنهما على حديث أو حديبين تبادلا خدلالهما كلاما غامضا عن جنس النساء .

قال ميتيا مرحاً:

\_ أرى يا نيفولا بارفينوفتش أبك قاض بارع جدا ، ولكن أحسب مع ذلك أن على أن أساعدك ، أوه ! لقد تنفست أيها السادة ، ، لا تؤاخذوني اذا أنا كلمتكم بغير كلفة ، ثم انني ثمل قليلا ، أعترف لكم بذلك صراحة ، أظن يا نيقولا بارفينوفتش أنني قد سبق لى أن سررت وسرفت بلقائك ، عند ميوسوف ، قريبي ، ، ، معنذرة أيها السادة ! لست أدعى المساواة بكم الآن ، فأنا أعرف موقفي أمامكم حق المعرفة ، مناك تهمة رهيبة تبجثم على أ ، ، طعا ، ، اذا كان جريجوري قد شهد على آ ، ، فلا بد أن تكون القرائن قوية في الظاهر ، ، نعم ، ، أنا موضع شبهة خطيرة ! ففليع ! فنليع ! انني أفهم هذا حق المهم ، ثقوا من ذلك ! ولكن فلنصل الى الوفائع أيها السادة ! انني مستعد ، ، وسنوضح الأمور في بضع دقائق يا سادتي ، أليس هذا صحيحاً ؟ ما دمت بريئاً ، ، اصغوا الى " ؛ ما دمت أعلم أنني لم أرتكب هذه الجريمة ، فسوف نبدد سوء التفاهم في طرفه عين ، أليس كذلك أيها السادة ؟

قال نيقولا بارفينوفتش بلهجة رصينة :

ــ سنسجل الآن اذن أنك تنكر انكارا قاطعا التهمة الموجهه اليك • ثم التفت نحو الكاتب ، وأملى عليه بصوت خافت خلاصة انكارات •

ــ آ • • • • أأنتم تستجلون أقوالى ؟ أتريدون تدوينها ؟ طيب • • • • اكتبوا اذا شئتم • • • أوافق على هذا • • • لا أرى فى هذا ضيراً أيهـــا السادة • • • ولكن • • • خطة من فضلكم ! أريد أن تكتبوا كما يلى :

« ارتكب جرم استعمال العنف ، فضرب عجوزا مسكينا ، وهمو يعترف بذلك » ثم اننى فى أعماق نفسى ، فى قرارة ضميرى ، ٠٠ ولكن لا داعى الى كتابة هذا ( هكذا قال ملتفتاً الى الكاتب ) ٠٠٠ تلك حياتى الخاصة التي لا شأن لكم بها أيها السادة ، هذه أغوار فلبى ٠٠٠ أما فتل أبى فأنا برى و منه ! تلكم تهمة حمقاء ! ذلكم افتراض سخيف ٠٠٠ سأبرهن لكم على هذا ، فتقتنعون اقتناعا تاما • سهوف تضحكون أيها السادة ، سوف تضحكون أنتم أنفسكم من الشكوك التي راودتكم ، سوف تنفجرون ضاحكين •

تدخل قاضى التحقيق ففال وكأنه يربد أن يضرب بهدوئه هو منلاً لمبتيا المندفع المضطرب:

\_ هدى ، نفسك يا دمترى فيدوروفتش ! أحب أن أرجوك ، فبل أن نتابع الاستجواب ، أن تؤكد لى \_ اذا كنت توافق على ذلك \_ أنك لم تكن تعجب فيدور بافلوفتش كبيرا، وأن مشاجرات كتيره كانت تقع بينكما لفد صرحت أنت نفسك ، منذ ربع ساعه ، في هذا المكان نفسه ، اذا لم يخطى ، ظنى ، أنك كت تنوى أن تقنله ، لقد صحت تقول : « كنت أريد أن أقتله ولكننى لم أقتله ، » .

ــ أقلت أنا هذا ؟ أوه ! جائز أيها السادة ! نعم ٠٠٠ وا أسفاه ! لقد تمنيت أن أقتله ، وراودتنى نفسى على هذا مرارا ٠٠٠ وا أسـفاه ! وا أسفاه !

ــ كنت تنوى اذن أن تقتله • فهل تستطيع أن تشرح لنا أسباب هذا الكره الذي كنت تحمله لأبيك ؟

فال ميتيا بلهجة متجهمة وهو برفع كتفيه ويخفض رأسه :

ــ ليس هناك ما يُشرح أيها السادة! أنا لم أخف عواطفي ، والمدينة

كلها تعرفها ، حتى أن الناس يتحدثون عنها في الكاباريه • ومنذ بضعه أيام لا أكنر ، عبرت عنها في الدير ، في حجرة الشــــيخ زوسيما ٠٠٠ وفي مساء ذلك اليوم نفسه ضربت أبي وأوشكت أن أقتله ، وحلفت أمام شهود لأعودن ۗ فأجهز عليه • أوه ! في وسعكم أن تنجدوا ألف شـــاهد على ٓ ، بغير عناء • انبي لم أزد على أن هدأت كرهي له خلال هدا الشهر ••• الناس جميعًا يشهدون ٠٠٠ الوقائع متوفرة ٠٠٠ الوقائع تتكلم من تلقاء نفسها ، بل هي تصرخ ٠٠٠ أما عواطفي أيها السادة فأمرها أمر آخر ! يخيل اليُّ أيها السادة ( وهنا قطب ميًّا حاجبيه ) أنه ليس من حقكم أن تسـألوني عن عواطفي ٠ ان وظائفكم تخـولكم سلطات ، أنا أعرف هذا وأفهمه ، ولكن عواطفي هي من شأني أنا ؟ هي تتصل بحياتي النفسية ، الحميمة ٠٠٠ على كل حال ، ما دمت لم أكتمها حتى الآن ٠٠٠ لم أكتمها في الكاباريه مثلاً ، وكنت أكاشف بها أول قادم ، فليكن ما تريدون ! فلن أخفيها عنكم أنتم أيضاً • أيها السادة ، انني أدرك حق الادراك أن الشبهات كبيرة وأن القرائن قوية : فلقد أعلنت لجميع الناس أننى سأقتله ، وها هو ذا يُنقتل + فكيف لا أكون أنا القاتل والحَّالة هذه ؟ هأهأ ! انتي أعذركم أيها السادة ، أعذركم كل العذر . أنا نفسي قد أذهلني هذا الحادث : من عسى يقتله اذا لم أقتله أنا ؟ أليس كذلك ؟ اذا لم أقتله أنا فمن بقتله ؟ من ؟ من ؟ ( ثم صاح فجأة يقول : ) أريد أن أعرف منكم أيها السادة ، أطالبكم بأن تقولوا لى الحقيقة : أيين و ْجد مقتولاً ؟ وكيف قنل ، بأى سلاح وفي أية ظروف ؟ قولوا لى هذه الأمور ! (كذلك ردُّد بقوة ، وهو ينظر الى وكيل النيابة وقاضى التحقيق واحداً بعد آخر ) •

أجابه وكيل النيابة قائلاً:

ــ وجدناه رافداً على ظهره فوق أرض الغرفة ، مكسور الجمجمة .

قال ميتيا مرتجفاً وهو يضمع كوعيه على المائدة ويخفى وجهه بيده الممنى :

\_ هذا فظيع أيها السادة!

وتدخل نيقولا بارفينوفتش فائلاً :

\_ لنتابع لاستجواب • لأى سبب كنت تكره أباك ؟ لقد صرحت على رءوس الأشهاد ، فيما أظن اننى أعلم ، أن لغيرة هى التي كانت تؤلك علمه ، فهل هذا صحيح ؟

ــ هي الغيرة ان شئتم • ولكن الغيرة ليست السبب الوحيد لموقفي

\_ لعل هناك خصومان على مال ؟

ــ نعم ، نعم ، مسائل مالية .

\_ كان الخلاف يدور، اذا لم يخطىء ظنى ، على ثلاثة آلاف روبل هي من حقك في الميراث ولم يدفعها لك .

قال ميتيا مستاء :

- ثلاثة آلاف روبل ؟ بل أكثر كنيراً ، أكثر كثيراً • كان مديناً لى بأكثر من سستة آلاف و قلت هذا لجميع الناس ، صحت به في كل مكان ! ولكنني كنت مستعداً لقبول ثلاثة آلاف روبل تسماهلاً ، لأنني كنت في حاجة مستعجلة رهيبة الى هذا المبلغ ٠٠٠ فكان ذلك الفلرف الذي يضم ثلاثة آلاف روبل والذي يوجد تحت وسادته ، ( أنا أعلم ذلك ) والذي أعداً هو لجروشنكا ، كان في نظري مالاً سُرق مني • هل تفهمون أيها السادة ؟ كنت أعد ذلك المبلغ حقاً من حقوقي ، وملكاً شرعياً لى •

بادل وكيل النيابة قاضى التحقيق نظرة ذات دلالة ، وغمزه بعينــه غمزة خفيفة ٠

أسرع القاضي يقول:

ــ سنعود الى هذه المســـألة • واسمح لى أن أسجل هده النقطة بعينها : وهى أن ذلك المبلـــغ المودع فى الظرف كان فى رأيك حقاً مشروعا لك •

ــ اكتبوا أيها السادة! انني أدرك أن هــــذا قرينة جديدة على ، ولكنني لا أخشى شيئًا ، ولسوف أمدكم بقرائن أخرى • سوف أمدكم أنا نفسي بقرائن أخرى ، هل تسمعونني ؟ يبدو لي أيها السادة أنكم ترون في ترجلاً مختلفا كل الاختلاف عميًّا أنا في الواقع (كذلك أضاف يقول حزينا مظـــلم الوجه ) • ان أمامكم أيها السادة انســـانا صادقا مستقيما لا يعرف طبعه الالتواء والمخاتلة ، ان أمامكم انسانا ـ لا يغب هذا عن بالكم \_ ان يكن قد ارتكب حقارات كنـــيرة ، فانه ظل دائما في قرارة نفسه ، أعنى في أعماق قلبه ، طاهرا ٠٠٠ الخلاصة ٠٠٠ انبي لا أحسن الافصاح عما بنفسي ٠٠٠ لقد تألمت طول حياتي بسبب اندفاعات روحي الى ما هو خير وسمو ، وكنت أبحث عن نبل الطبيعة الانســانية بحث ديوجين عسه ان صبح النعير ، حاملاً مصاحا ٠٠٠ ورغم ذلك قارفت دناءات في كل خطوة من خطواتي ، كما نقارف جميعا هذه الدناءات أيها السادة ٠٠٠ أقصد ٠٠٠ لا ٠٠٠ لا كما نقارفها جمعا ، بل كما أقارفها أنا وحدى ، لقد أسأت التعبير يا سادتى ٠٠٠ نعم ، كما أقارفها أنا وحدى ٠٠٠ ان بي صداعا أيها السادة (كذلك قال فجأة وقد تقبضت قسمات وجهه على ألم ) ٠٠٠ نعم يا سادتي ٠٠٠ كنت أكره مظهره ؟ كان في جسمه شيء يوحي بالدنس ، كان فيه تبجح واحتقار لكل ما هو عظيم مقدس ، كان فيه سخريه وكفر! أوه! كان هــــذا دنشاً ، دنشاً جداً! ولكنني أفكر الآن غير هذا التفكير بعد أن غاب عن الوجود •

\_ غير هذا التفكير ؟ ماذا تعني ؟

\_ لا غير هــــذا التفكير ، ولكننى آسف لأنى كرهته ذلك الكره الشديد كله .

\_ أأنت نادم اذن ؟

\_ لا ، لا يعنى ذلك اننى نادم ، لا تكبتوا هـــذا! أنا نفسى ملى العيوب أيها لساده! أنا لست منال جمال النفس ، فلم يكن من حقى اذن أن أنفر منه ذلك النفور كله ٠٠٠ هذا ما تستطيعون أن تكتبوه ٠

وبدا على ميتيا ، بعد هذا الجواب الأخير ، أنه قد خارت فواه جدا على حين فجأة • وكان وجهه قبل ذلك ببضـــع دقائق قد أخذ يزداد اكفهراراً وجهامة كلما تتابع الاستجوب • وهذا مشهد لم يكن في الحسبان يقع بغته من في تلك للحظة نصلها • كانت جروشنكا قد أبعدت من الغرفة طبعًا ، ولكنهم لم يقصوها الى مكان ناء ، وانما أودعوها في الغرفة النالـة ، وهي غرفة لا يفصلها عن الغرفة الزرفاء التي يجلس فيها ميتيا والقاضي الا القاعة التي قام فيها الرقص وتم فيها لقصف أثنا الليل • هي غرفة صغيرة ذات نافذة واحدة جلست فيها جروشنكا بصحبة ماكسيموف الذى روَّعته الأحداث فكان ينشبث بجروشنكا تشبث الغريق بلوح النجاة • وعلى باب تلك الغرفة كان يرابط فلاح على صدره صفيحة من معدن • كانت جروشنكا تبكى ، وها هى ذى تحس فعجأة أنها أصبحت لا تقوى على كبح حزنها ، فاذا هي تنهض وتضم يديها احداهما الى الأخرى ، وتصبيح نائلة : « يا للشقاء ! » ، ثم تندفع الى خارج الغرفة ، متجهة اليه ، الى عزيزها ميتيا؟ وقد تم ذلك على نحو بلغ من المباغتة أن أحداً لم نسبع وقته لصدٌّ ها ٠ وقد سمع ميتيا صرختها ، فارتعش ، ووثب عن كرسيه ، وأطلق من صدره نوعاً من العوبل ، واندفع نحوها طائش العقل ، كأنه نسى الوضع الذي هو فيه ملم يُشرك لهما أن يلتقيا ، وان تكن نظراتهما قد التقت · أ'مسك مبتيا بقوة ، فأخذ بصارع حانقاً مسعوراً ، ولم تمكن

السيطرة عليه الا بنعاون ثلاثه رجال أو أربعة • وأنسكت هي أيضاً ، ورأى ميتيا كيف كانت تصرخ وتمد اليه ذراعيها في لوعة شديدة بينما كابوا يقتادونها • حتى اذا رجع كل شيء الى الهدوء وجد مينيا نفسه مرة أخرى في ذلك المكان نفسه ، أمام المائدة ، فبالة القاضي ، فصاح يسأل القاضي قائلاً له:

ــ ماذا فعلت لكم ؟ لماذا تعذبونها ؟ انها ليست مذنبه ، انها لم تصنع شيئًا ٠٠٠

فحاول وكيل النيابه وقاضى التحقيق أن يهدئاه • وانقضت على هذه الحال عشر دقائق • وأخبراً عاد الى الغرفه ميشيل ماكاروفتش الذى كان فد غاب ؛ وتقدم نحو وكيل النيابة بمخطى سريعة وقال له بصوت عال واضطراب شديد :

ـ ابعدناها من هنا ٠ هى الآن تحت ٠ هل تأذنون لى أيها السادة أن أقول كلمتين لهذا الانسان العائر الحظ ، كلمتين لا أكثر ؟ بحضوركم أيها السادة ، بحضوركم ٠٠٠

فأجابه القاضي:

\_ لك ما تشـــاء يا ميشيل ماكاروفتش ، نيحن لا نرى في هذا أي بأس ، في هذه الحالة الخاصة .

فبدأ مبشيل ماكاروفتش يقول مخاطباً ميتيا:

ـ دمتری فیدوروفتش ، بنی ً المسکین ، أصغ الی ً •••

كان وجهه ، المحمر من الانفعال ، يعبر عن شفقة على المسكين تشبه أن تكون شفقة أب . وتابع كلامه قائلاً :

ــ لقد تولیت بنفسی أخذ أُجرافین الکسندروفنا الی الطابق الأرضی ، وعهدت بها الی بنات صاحب النزل ؟ کما أن العجوز الصغیر ماکسیموف

أصحبح لا يتركها و وفد كلمتها ، وطمأنها ، هل تسمعنى ؟ أفهمتها أن عليك أن تدافع عن نفسك ، أن تبرىء نفسك ، فما ينبغى لها أن تمنعك من ذلك بتنبويشك ، والا فقد تدلى من شحة اضطرابك بأقوال خطأ تشهد عليك ، هل تفهمنى ؟ الخلاصة و و أقنعها فقالت انى على حق و انها ذكية وطبيه جدا ! كانت تريد أن تقبيل يدى "لأننى شيخ عجوز ، وتضرعت الى من أجلك ؛ وطالبتنى ملحه " بأن أجىء اليك لأطلب منك أن تكون مطمئن البال عليها و يجب أن تطمئن يا عزيزى ، وأريد أن أعود اليها الآن لأبلغها أنك مطمئن وأنسك لا تخشى عليها من شيء و هدىء نفسك يا عزيزى ، ذاك واجبك و أنا أحس بأننى مذب في حقها ان لها نفساً مسيحية ؛ نعم يا سادتى : هي طفلة وديعة بريئة و همل أستعليع أن أبلغها يا دمترى فيدوروفتش أنك ستهدأ الآن ؟

كان الرجـــل العليب يخبـط فى كلامه خبط عشـــواء • ان ألم جروشــنكا ، هذا الألم الانســانى ، قد نفذ الى قلبه رأســاً ، فكان فى عينيه دموع • نهض ميتيا واندفع نحوه ، وصاح يقول :

\_ باذبكم يا سادتى ، باذبكم ، انك يا ميشيل ماكاروفتش ملاك من ملائكة المخير ، شكراً لك من أجلها ، نعم ، أنا هادى ، ، قل لها هذا ، وسأكون مرحاً ، . و فلها ، بما لك من طيبه وأريحية ، اننى مرح ، مرح جداً ، حتى لأشتهى أن أضحك ، لعلمى بأنها في حماية ملاك حارس مثلك ، سأنهى هذا الالتباس بسرعة ، حنى اذا انتهيت ، خففت اليها ، فلتعتمد على ولتنتظرني واثفة ، أيها السادة (كذلك قال بخاطب قاضى التحقيق ووكيل النيابة ) ، سوف أفتح لكم نفسى كلها ، سوف أسر اليكم بكل شيء ، فنفرغ من هذا الحادث بسرعة وننتهى منه مرحين ضاحكين ، لأنسا سنضحك جميعا في النهاية ، أليس كذلك مرحين ضاحكين ، لأنسا سنضحك جميعا في النهاية ، أليس كذلك يا سادتى ؟ ، ، و الم المرأة هي ملكة قلبى ! أوه ! اسمعوا لى أن

أقول لكم اننى أشعر بالحاجه الى أن أفضى اليكم بما فى علبى ٠٠٠ لأتنى أرى أن أمامى أناساً لهم نفوس نبيلة ٠ انها ضيائى وحياتى أيها السادة! آه ٠٠٠ ليتكم تعلمون! هل سمعنم كيف صرخت تقول: «سأشاركك العقوبة القصوى! » ؟ فماذا أعطيتها أنا الذى لا أملك شيئاً ، حتى أستحق منها مل هذا الحب ؟ لست جديرا بهذا الحب ، أنا الانسان السى ، بوجهى المنفر ، وسلوكى الأخرق ، ومظهرى التقيل ٠ أأنا جدير بمثل هذا الحب ؟ ماذا فعلت فى سسبيلها حتى تكون مستعدة لأن تتبعنى الى سجون الأشغال الشاقة ؟ لقد ارتمت على أقدامكم منذ هنيهة فى سبيلى ، هى الشماء التي لم ترتكب ذنباً يمكن أن تلام عليه ٠ فكيف لا أعبدها ، كيف لا أبدفع نحوها كما اندفعت منذ لحظة ؟ اغفروا لى أيها السادة! كيف لا أندفع تحوها كما اندفعت منذ لحظة ؟ اغفروا لى أيها السادة! ولكننى قد تأسبت الآن ٠٠٠

قال ميتيا ذلك وعاد يتهالك على الكرسى ، وأخفى وجهه بيديه وأخذ يبكى ناشجاً منتحباً • ولكن دموعه فى همذه المرة كانت دموع التخفف والسكينة والطمأنينة • كان يشعر أنه استرد ذاته ورجع الى نفسه • وأشرق وجه رئيس الشرطة ، وظهر الرضى والارتياح على رجلى القضاء أيضا : لقد أحسا أن الاستجواب سيدخل مرحلة جديدة • ورجع ميتبا اليهما بعد أن شيتع رئيس الشرطة ، عاد هادىء النفس مطمئن الحنان • وقال :

\_ والآن أيها السادة ، أضع نفسى تحت تصرفكم ، ولكن ليتكم ترضون أن لا ترتبكوا بجميع تلك التفاصيل ، فنتفاهم عندئذ بسرعة كبيرة ، انتى أتيه في تلك التفاصيل ، أنا مستعد أيها السادة ، ولكن صدقوني اذا قلت لكم : ان الثقة المتبادلة لا بد منها ولا غنى عنها في مثل هذه الحالة ، يجب أن تصدقوني كما أصدقكم ، والا فلن نصل أبدا الى

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

النهاية . أقول لكم هذا لمصلحتكم أنتم . فهيئًا بنا أيها السادة ، هيا بنا الى الوفائع ! ولكن كفوا خاصة عن النبش في نفسي ، ولا تعذبونئ في سبيل سفاسف وترهات ؟ ألقوا على أسئلة تتصل بالقضية وحدها دون غيرها اطلبوا وقائع ، وفائع ، ولأجبينكم بما يرضيكم كل الارضاء . دعونا من التفاصل !

كذلك صاح ميتيا ، واستؤنف الاستجواب •

## المحنسة المكاينة

نیقولا بارفینوفشش کلامه قائلاً : ــ لا تستطیع أن تتصور یا دمتری فیدوروفتش

الى أى مدى تشجعنا نيتك الطيبة هذه ٠٠٠

كان الرضى يُـقرأ فى عينيــــه الشــــهباوين الواضحتين الحسيرتين اللتين رفع عنهما النظارتين حين بدأ كلامه • وتابع يقول:

- ان ما قلته عن ضرورة الثقة المتبادلة صادق كل لصدق صحيح كل الصحة • ان هذه الثقة المتبادلة شرط أساسى فى قضية لها هذه الخطورة ، ولا سيما حين بريد الشخص المتهم أن يبرى ، نفسه وحين يكون فى امكانه أن يبرى ، نفسه • نحن من جهتنا سنفعل كل ما يتعلق بنا ، ولا بد أنك لاحظت بنفسك بأية روح نجرى هذا الاستجواب • • • أنت توافقنى على هذا يا هيبوليت كيريلوفتش ، أليس كذلك ؟ ( أضاف هذا مخاطبا وكيل النيابة فجأة ) •

أجاب وكيل النيابة مؤيداً ، ولكن بلهجة جافة بعض الجفاف ، لهجة تتعارض مع ما أظهره قاضي التحقيق من اندفاع حار :

ــ بدون شك .

ولنذكر مرة واحدة أن نيقولا بارفينوفتش الذي وصل الى مدينتنا

منذ زمن قصير والذي هو هي بدايه عهده بمهنته ، فد سعر دفعه واحدة باحترام عظيم لشخص وكيل النيابه عدنا هيبوليت كيريلوفتنس ، فانعقدت بين الرجلين صدافة فويه ، وكان على كل حال هو الانسان الوحيد المؤمن حقا بالمو هب السيكولوجية والخطابيه الفذة التي ينعم بها هيبوليت كيريلوفتش « الذي لم يقدر حق قدره » ، وكان يعتقد هو أيضا ، اعتقادا جازما ، بأن المراجع العليا تظلم وكيل النيابة هذا الذي سمع عنه في سان بطرسبرج قبل أن يجيء الى مدينتنا ، وكان نيقولا بارفينوفتش ، الشاب بعلرسبرج قبل أن يجيء الى مدينتنا ، وكان نيقولا بارفينوفتش ، الشاب القدر » بعاطفة صادقة ، وقد اتسع وقتهما في طريقهما الى موكرويه ، لأن تتفق آراؤهما في هذه القضية ، ولأن ينجمعا على الموقف الواجب التخاذه ، والطريقة الواجب تبنيها ، بحيث أن الفكر المرهف الذي ينعم التي تنجول في ذهن زميله الأكبر منه سناً ، ويحزرها نصف كلمة ، باشارة خاطفة ، بحركة في عضلات وجهه ، بغمزة من عينيه ،

استأنف ميتيا كلامه متحمساً:

ـ دعونى أتكلم أيها السادة دون أن تقاطعونى مستوضحين تفاصيل تافهة ؟ وسأبسط لكم القضية كلها بسرعة ٠

\_ موافق • شكراً لك • على أننى قبل أن أسمع ما تريد أن ترويه لنا أحب أن أستوضح واقعة صغيرة تهمنا كثيراً ، هى مسألة تلك الروبلات العشرة التى اقترضتها أمس مساء من نحو الساعة العظمسة ، من صديقك بطرس ايتلتش ، وأودعته مسدسيك رهناً •

ــ صحيح أيها السادة ، نعم ٠٠٠ رهنتهما ! أى شىء خارق فى هذا ؟ اننى ما ان عـــدت الى المـــدينة بعد تلك الرحلة ، حتى رهنت المسدسين ٠٠٠ الأمر بسيط جدا ٠

ــ طبعا ! سافرت الى خارج المدينة ، على مسافة أربعين فرسخاً من هنا • أكنتم تنجهلمون ذلك اذن ؟ تبادل وكيل النيابة وقاضى التحقيـــق النظرات •

\_ لعلك تحسن صنعاً اذا أنت بدأت بسطك للقضية بأن تصف لنا على وجه الدقة توزع وقتك بالأمس منذ الصباح • اسمتح لى أن أسألك مثلاً ، ماذا كان الغرض من تغيبك ، ومتى سافرت ، وفي أية سساعة رجعت • ان جميع هذه الوقائع • • •

قاطعه ميتيا وهو ينفجر ضاحكا :

\_ كان ينبغى أن تسالنى عن ذلك فـــورا • بل اننى لأعتقد أنه يحسن أن نبدأ القصة لا من أمس بل من أمس الأول ، من صباح أمس الأول ، وستفهمون عنـــدئذ لماذا قمت بتلك الرحلة ، وماذا كان هدفى منها ، وما هى الظروف التى أحاطت بها • فى صباح أمس الأول ، أيها السادة ، ذهبت الى التاجر سامسونوف على نية أن اقترض منه ثلاثة آلاف روبل لقاء ضمانات موثوقة تماما • ذلك اننى احتجت الى هذا المبلغ احتياجا مستعجلا على حين فجأة ، احتياجا مستعجلا جدا أيها السادة • • •

قاطعه وكيل النيابة يسأله بأدب:

\_ اسمح لى أن أسألك لماذا احتجت فجأة الى المال ، ولأى غسرض وجب عليك أن يكون معك ثلاثة آلاف حتماً ؟

ما فائدة هذه التفاصيل كلها أيها السادة ؟ لمساذا ومتى وكيف وأين ٠٠٠ ما فائدة هذا كله فى الواقع ؟ لأن أحتساج الى ثلاثة آلاف روبل أو الى أى مبلغ آخر ٠٠٠ لن نفرغ من الأمر أبدآ اذا نحن تهنا في هذه التفاصيل الدقيقة! لسوف نحتاج عندئذ الى نهرثة مجلدات على الأقل ، عدا المقدمة! • • • •

كان ميتيا يتكلم بلهجة خالية من الكلفة رغم التململ ، لهجة انسان يريد أن يذكر الحقيقة كاملة وتحركه أطيب النوايا • واستأنف كلامه فجأة يقول:

... لا تؤاخذونى أيها السادة على هذه الخشونة • ثقوا أننى أشعر نحوكم بكل الاحترام الواجب لكم على أنه واننى مدرك موقفى تمسام الادراك • وهأنذا أكرر ما سبق ان قلته : لا تغلنوا كذلك أننى ثمل • فقد صحوت من سكرى كل الصحو • ولكن حتى لو كنت ثملاً ، فان ذلك لن يغير من الأمر شيئاً ، ولن يكون له أى تأثير فيما سأوضحه لكم • أنا واحد من أولئك الذين يصدق فيهم قول الشاعر :

## انا ان صحوت رایتنی غبیا فاذا سکرت غدوت عبقریا :

هأ هأ هأ ! ولكننى ألاحظ أيها السادة أنه لا يليق بى الآن أن أن أن نفرغ من ازالة هذا الالتباس على الأفل • فاسمحوا لى اذن أن أحافظ على وقارى • اننى أدرك حق الادراك التفاوت القائم بيننا الآن: فأنا على كل حال انما أقف أمامكم موقف مجرم ، فهيهات أن أكون لكم ندا • ان مهمتكم هى أن تراقبونى • ولا شك أنكم ان تلاطفونى وتلاعبوا بأيديكم شرعرى وتهنئونى على الحسادث الذى وقع لى مع جريجورى • فليس من الجائز للانسان أن يصرع الشيوخ بغير ذنب جنوه ، وأنا أعلم حق العلم أنكم ستطالبون بأن يتحكم على بالسيجن ستة أشهر أو قولوا سنة ، معاقبة لى على هذا الفعل الذى اجترحته ، ولكن دون سقوط مدنى • أنا لست معر قضاً للحرمان من حقوقى المدنية ، أليس

كذلك يا وكمل النيابة ؟ قلت اذن أيها السادة انني أدرك حق الادراك الفرق بين موقفي وموة كم ٠٠٠ ومع ذلك أرجوكم أن تعترفوا من جهتكم بأن الله نفسه يمكن أن تربكه أسئله من هذ النوع : كم خطوة مشيت ، في أي لحظه رفعت قدمك اليسرى ، في أية لحظة أنزلت فدمك اليمني ، على أى شيء سرت ؟ اذا أخذتم تلقون على مثل هذه الأسئلة ، فسأرتبك أخيراً ، وستستجلون الخطأ الذي سأقع فيه ، وسينشأ عن ذلك أن لا نصل الى شيء • وما دمت قد بدأت ببعض الكذب ، فلا بأس أن أستمر في الكذب ، وستغفرون لى كذبي ، لأنكم أناس مهذبون مثقفون ثقافة عالية. أحب في الختام أن أرجوكم أيها السادة أن تقلعوا عن تلك الأساليب البالية في الاستجواب ، أعنى البدء بالقاء أسئلة تافهة : كيف نهضت من نومك هذا الصباح ؟ ماذا أكلت ؟ أين بصقت ؟ ثم المبادرة ، بعد « تنويم يقظة المجرم » على هذا النحو ، الى مباغتته فجأة بهسمذا السؤال : « أين قتلت القتيل وسلبته ماله ؟ » • هأ هأ ! ••• ذلكم هو روتينكم ، ذلكم هو علمكم كله ، تلكم هي الحيلة الكبرى في أسلوبكم! قد تستطيعون أن تباغتوا فلاحين بمثل هذه الأنواع من المكر ، ولكن ذلك لا ينطلى على " أنا! أنا نفسي خبير في هذه الشئون ، لقد عملت أنا أيضًا في هذا المجال ... هأ هأ هأ ! لا تزعلوا يا سادتي ، واغفروا لي هذه الوقاحة (كذلك صاح وهو ينظر اليهما ببراءة تبعث على الدهشة ) فما دام ميتكا كارامازوف هو الذي يتكلم بهذه الطريقة ، فان التسامح والتساهل ممكن ، لأن ما لا يمكن غفرانه اذا هو صدر عن رجل ذكى ، يجب أن لا يُكترث به حين يكون متكا هو الذي يقوله! هأ هأ! ٠٠٠

كان نيقولا بارفينوفتش يضحك أيضا وهو يصغى الى ميتيا ، ولكنه كان يلاحظه بالحاح ، ولا يحول عنه بصره النافذ ، ويحاول أن يسمحل

كل كلمة من كلماته بل وأيسر حــركة من حـــركاته ، وحتى أخف لاختلاجات في عضلات وجهه •

قال القاضي وهو ما يزال يضحك :

ـ يجب أن تنصفنا هذا الانصاف على الأقل ، فتعترف بأنا لم نستعمل على هذا الأسلوب ، اننا لم نحاول أن نربكك بسؤالك كيف نهضت من ومك في الصـــباح وماذا أكلت ، وانما واجهنا الأمر الأســاسي دفعة الحدة ، بسرعة لعلها كانت مفرطة أيضا .

- اننى أفهم هذا وأقدره حق فدره • وأقدر كذلك ما أظهرتموه محوى من طبية وشهامة تدلان على سمو أخلاقكم • اننا جميعا ، نحسن لثلاثة صادقو النية تحركنا أنبل المسساعر • فليجر كل شيء بيننا كما بنبغي أن تجرى الأمور بين أصحاب يتق بعضهم ببعض ، وتربطهم روابط النبالة والشرف ! اسمحوا لى على كل حال أن أعدكم أصدقاء في هذه الدقيقة من حياتى ، في هذه الساعة التي يذل فيها شرفي أكبر الاذلال ! أرجو أن لا يسوءكم هذا يا سادتى !

قال نيقولا بارفينوفتش مؤيداً .:

ـ بالعكس ! لقد عبَّرت أحسن تعبير ، ووجدت أنسب الكلمات ! صاح ميتيا يقول بحماسة :

\_ أما التفاصيل ، أما تلك التفاصيل الزخرفية السخيفة كلها ، للندعها وشأنها ، والالم نعلم الى أين يمكن أن ينتهى هذا كله ، أليس ذلك صحيحا يا سادتى ؟

قال وكيل النيابة يخاطب ميتيا فحِأة :

\_ أنا مستعد كل الاستعداد لأن آخذ بنصائحك السديدة ، ولكنني

لن أستطيع مع ذلك أن أعـــدل عن سؤالى • فانه لعلى جانب عظيم من خطورة الشأن فى نظرنا أن نعلم لماذا احتجت ذلك الاحتياج الشديد كله الى هذا المبلغ ، أعنى الى الثلاثة آلاف روبل •

ــ لماذا احتجت الى ذلك المبلغ ؟ احتجت اليــه لأسباب عدة ٠٠٠ الخلاصة : لأرد ّ ديناً على م ٠٠٠

## ـ ديناً لمن ؟

\_ ذلك أرفض أن أقوله لكم رفضاً قاطعاً أيها السادة! أرفض أن أقوله لكم لأننى لا أستطيع أن أقوله لكم ، لا عن خوف من أى شىء ، بل لأن الأمر فى الواقع هو من السفاسف التي لا قيمة لها البتة • ولئن صمت عنه مع ذلك ، فلأن القضية قضية مبدأ : ان هذا السؤال يمس حياتي المخاصة ، ولن أسمع لكم بالتدخل فى حياتي المخاصة • لا • • • هنا لا تساميح ولا تنازل! ان ما تسألون عنه لا علاقة له بالقضية ، وكل ما يتجاوز هذه المحدود فهو من حياتي المخاصة! لقد أردت أن أرد دينا أود " دينا أرد" له هذا الدين •

قال وكيل النيابة :

\_ اسمع لنا بتسجيل تصريحك .

\_ سجلوا ما شئتم! اكتبوا أننى لن أجيب عن هذا السؤال بعصال من الأحوال! اكتبوا أن فى الاجابة عن هذا السؤال اخلالاً بشرفى! ليس الوقت هو ما يعوزكم فيما يبدو!

استأنف وكيل النيابة كلامه قائلاً بصوت أصبح قاسيًا رصينًا على حين فعاًة :

ـ أعتقد أن من واجبى أن أنبهك أيها السيد ، اذا كنت تجهـــل ذلك ، أن من حقك طبعا أن لا تجيب عن الأســـئلة التي تلقى عليك ، وأتنا لا تملك أن تجبرك على الاجابة ذا أنت رأيت لسبب من الأسباب أن تتخفى هذه النقطة أو تلك من النقاط ، ولكن من واجبنا أيضـــا أن تلفت نظرك الى الأذى الدى يمكن أن تلحقه بنفســـك اذا أنت وفضت الادلاء بالملومات المطلوبة ،

دمدم ميتيا يقول وقد اضطرب من اللهجة الرصينة التي خاطبه بها وكمل النيابة :

ــ ولكننى يا سادتى لم أغضب ٠٠ أنا ٠٠ أنا ٠٠ ان سامسونوف ذاك الذي ذهبت اليه حينذاك ٠٠ يا سادتي ٠٠

لن تنقل هنا سلسلة الوفائع التى ذكرها ميتيا ، فان القارىء يعرفها. لقد أراد ميتيا أن يقدم عرضاً كاملا ومفصلاً ، وكان من جهة أخسرى يستعجل انجاز هسذا العرض ، لذلك كان يتسكلم مسرعاً ، غير أن تصريحاته كانت تستجل شيئاً بعد شيء ، فكان هذا يضطره الى التوقف دائما من حين الى حين ، وكان هسذا التوقف يضايقه ويزعجه ، فكان يتوقف عن الكلام وهو يدمدم متململاً ، ولكن دون أن يخرج عن طيبته وبساطته ، كان يتفق له أن يصيح قائلاً في بعض الأحيان : « أيها السادة، لو كان الله نفسه في مكاني لضاق صدره في هذه الظروف! ، أو « لست أرى أيها السادة من المتحان أعصابي على هذا النحو! ، ، ولكن دون أن يفسد من ذلك مزاجه الذي كان عندئذ منطلقاً ودوداً ، روى كف أن سامسونوف قد خدعه قبل يومين ( لقسد أخذ يدرك الآن أن كف أن سامسونوف قد خدعه قبل يومين ( لقسد أخذ يدرك الآن أن ليمكن من السفر ، وتلك واقعة كان يجهلها وكيل النيابة وقاضي التحقيق، ليمكن من السفر ، وتلك واقعة كان يجهلها وكيل النيابة وقاضي التحقيق، ليمكن من السفر ، وتلك واقعة كان يجهلها وكيل النيابة وقاضي التحقيق، ليتمكن من السفر ، وتلك واقعة كان يجهلها وكيل النيابة وقاضي التحقيق، ليتمكن من السفر ، وتلك واقعة كان يجهلها وكيل النيابة وقاضي التحقيق، ليتمكن من السفر ، وتلك واقعة كان يجهلها وكيل النيابة وقاضي التحقيق، ليتمكن من السفر ، وتلك واقعة كان يجهلها وكيل النيابة وقاضي التحقيق،

الحاحهما على هذه النقطه أن أخرجا ميتيا عن طوره ، لأنهما رأيا أن من الضروري تستجيل هده الوافعة ، دليلاً جديدًا على أنه كان عشية وقوع الجريمة لا يكاد يملك قرشاً واحداً • ومنذ تلك اللحظة أخذ يتجهم وجه ميتيا مزيداً من التجهم نسيئًا بعد شيء • وبعد أن روى قصة ســفره سعيًا الى لياجافي ، وقضائه ليلة ك في الكوخ الذي يملؤه الدخان ، وصف عودته الى المدينة ، وأخذ يصوِّر ، من تلقاء نفسه في هذه المرة ، دون أن يُـطلب منه ذلك ، جميع تباريح غيرته على جروشنكا • فكان القاضيان يصغيان اليه بانتباء صامتين • وقد سنجلا خاصة ً أنه كان قد أنشأ منـــذ زمن طويل ، مركزاً للمراقبة وراء منزل فيدور بافلوفتش في حديقة ماريا كوندراتيفنــا ، وأنه كان يترصــــد جروشنكا من هنــــاك ، وأن سمر دياكوف كان ينقل اليه أخباراً ويطلعه على ما يجرى في منزل أبيه • هذه الظروف كلها قد سُنجِّلت بكثير من العناية والاهتمام • وتكلم مينيا عن غيرته بافاضة وانفعال • فانه رغم الحرج النفسي الذي شعر به من عرض عواطفه الحميمة وتعرية نفسه تعرية تسيء الى شرفه أمام الناس ، قد حاول أن يتغلب على هذه المقاومات وأن يذلل هذه الصعوبات حرصا منه على أن يقول الحقيقة صادقًا • غير أن النظرات القاسية الباردة التي كان يصبها عليه قاضي التحقيق ووكيل النيابة محدِّقين اليه متفرسين فيه أثناء روايته القصة قد اضطربت منها نفسه آخر الأمر • قال في سرِّم أحاديث تافهة غثة عن النساء ، وان وكل النابة هذا المريض النفس ، لا يستحقان أن يسمعا ما أفضى السهما به من اعترافات نفسي. يا للعار! ... ولكنه استرد عزيمته مردداً ذلك البت من الشعر الذي يقول : « قلبي اعتصم ْ بالصبر والاذعان ، • وتابع يروى قصته مجاهداً متجلداً • فلما وصل من حــديثه الى الكلام على زيارته للسيدة هوخــلاكوفا انسطت أساريره من جديد وشاع في نفسه المرح ، وأوشك أن يروى نكتة عن هذه السميدة كانت تشيع في سمالونات المدينة ، ولكنها لا تناسب الفلروف كثيراً ، لدلك اسوقه القاصي عن الكلام بلطف وكياسه ، راجيا منه أن ينتقل الى ووئع أهم ، وحين وسميف انصراقه من منزل تلك السيدة واليأس الدى اجتاح نفسه في الشارع ، لم يسقط من حديثه تلك الواقعة ، وهي أنه فد حطر بباله وهو قيما هو قيه من حيرة واضطراب «أنه لم يبق له الا أن يذبح أحدا ويسلبه ماله باقصي سرعه للحصول على ذلك المبلغ ، » ، عندئذ طلب منه القاضيان أن يكرر أنه « قد خطر بباله أن يذبح أحدا » ، وأسرعا يستجلان ذلك ، وتركهما ميتيا يستجلان أقواله دون امتعاض أو احتجاج ، فلما وصل من حديثه أخيرا الى اللحظة التي علم فيها فجأة أن جروشنكا قد كذبت عليه حين زعمت له أنها ستبقى عند سامسونوف الى منتصف الليل ، مع أنها في الواقع قد تركت التاجر العجوز بعد أن ود عها ميتيا ببضع دقائق أمام باب منزل كوزمتش ، لم يملك أن يمنع نفسه من أن يصبح قائلا :

ــ لئن لم أقتل فينيا تلك حين علمت النبأ ، فان السبب الوحيــــد يا سادتي هو أنني قد أعوزني الوقت ٠

سنجيّلت هذه الأقوال كذلك بعناية واهتمام • فكان ميتيا ينتظر ، عابس الوجه مكفهر الأسارير ، أن يفرغ الكاتب من كتابته ؛ وهم أن يشرح بعد ذلك كيف أسرع الى حديقة أبيه ، ولكن قاضى التحقيق قاطعه فجأة ، اذ فتح محفظة أوراقه الموضوعة على الكنبة قربه ، وأخرج منها مدق الهاون النحاسى ، وسأله :

\_ هل تعرف هذه الأداة ؟

فقال ميتيا وهو يبسم ابتسامة شاحبة :

- \_ هدا ؟ آ ٠٠٠ نعم ٠٠٠ طبعا أعرفها ! أرنيها ٠٠٠ بل لا داعى لأن أراها ٠٠٠ ما فائدة ذلك ؟
  - \_ نسيت أن تتكلم عن مدق الهاون هذا ٠
- ـ صحیح كان ینبغی أن أذكر هذه الواقعة ، فلولا هذا المدق لما وقع شيء ، ولكن الأمر كان قد خرج من ذهني •
  - \_ هلا فكرت لنا الظروف التي تسليحت فيها بهذا المدق!
    - ــ بكل سرور يا سادتي ٠
  - وروى ميتيا كيف تناول مدق الهاون من مطبخ فينيا عرضاً
    - \_ ماذا كان هدفك من أخذ هذا السلاح؟
- ـ ماذا كان هدفى ؟ لم يكن لى غرض ، وانما أخذته هكذا ٠٠٠
  - \_ ما هذا الكلام ؟ أكنت تأخذه لو لم يكن لك هدف ؟

غلى ميتيا حنقاً • كان يتفرس في « الفتى الغر » مبتسما ابتسامة عداء وكره • ذلك أنه كان يشعر بمزيد من البخزى والعار ، شيئاً بعد شيء ، من أنه ارتضى أن يصف « لأناس مثلهم » ، بمتل هذا الصدق كله وبمثل هذا الاندفاع العاطفي كله فوق ذلك ، مشاعر الغيرة التي كانت تعذبه •

- \_ مالنا ولهذا المدق اللعين ؟
  - ـ ولكن ٠٠٠
- ــ ولكن ٠٠ ولكن ٠٠ طيب ٠٠ كنت أريد أن أدافع عن نفسى من كلاب الشارع ٠٠ في الظلام ٠٠ احتياطا للمفاجأة ٠٠
- \_ هل اعتدت ، من قبل ، حين تخرج ليلا ، أن تتسلح خوفا من الغلام ؟

ـ هوه! حقاً انه ليستحيل الحديث معكم أيها السادة ٠٠٠ كذلك صاح يقول ميتيا وقد بلغ أوج الغيظ والحنق ٠

ثم التفت نحو الكاتب ، فقال له بصوت فيه اهتياج غريب ، وقد احمر وجهه غضباً :

ــ اكتب • • • اكتب حالاً « اننى أخذت المدق على نية الذهاب فورا الى أبى فيدور بافلوفتش • • لقتله • • لتحطيم جمجمته • • » •

نم هتف يقول مخاطباً قاضى التحقيق ووكيل النيابة ، وهو يرشقهما بنظرة متحدية مستفزة :

\_ أأنتم راضون الآن أيها السادة ؟ هل طبتم نفساً ؟ هل اغتبطت قلوبكم ؟

فأجابه وكيل النيابة بلهجة جافة :

ـ نرى انك قد أعطيت هـــذا التصريح بسبب حنقك منا وبسبب ضيقك بهذه الأسئلة التى تظن أنها تافهة • ولكننا مضطرون الى القاء هذه الأسئلة عليك لأنها فى الواقع هامة جدا •

ـ أرجوكم أيها السادة! أخذت هذا المدق ٠٠٠ طيب! ان المرء يشعر أحياناً بالحاجة الى أن يكون في يده شيء ٠٠٠ الحق انني أجهل لماذا أخذته و لقد أخذته راكضاً ، هذا كل شيء و ألا تخجلون أيها السادة ؟ دعونا من هذا ، والا فيميناً لن أحكى شيئاً بعد الآن!

قال ميتيا ذلك ووضع كوعيه على المائدة ، وجعل رأسه فى يده ٠ كان جالســـاً الى جانب بالنســــبة الى الرجلين ، وكان ينظر الى الحائط محاولاً أن يسيطر على غضبه ٠وكان يغريه فعلاً أن ينهض وأن يصرح بأنه لن يقول بعد الآن كلمة واحدة « ولو سيق الى الموت » ٠

فال فحأه وهو يجاهد في سبيل أن لا ينفجر :

ـ أتعرفون أيها السادة ؟ اننى ، وأنا أصغى اليكم ، أشعر باحساس غريب ٠٠٠ يذكرنى هذا الاحساس بحلم ٠٠٠ بحلم ما ٠٠٠ يعاودنى فى كنير من الأحيان أثناء النوم ٠٠٠ أحلم أن أحداً يطاردنى فى الليل ، فى الفلام ٠٠٠ أحداً أخاف منه خوفاً رهيباً ٠٠٠ انه يبحث عنى ، وأحاول أنا أن أختبى، منه ، أن أغيب عن بصره ٠٠٠ فألوذ جباناً وراء باب أو وراء خزانة ، فألطو هناك جامداً لا أتحرك ٠٠٠ والرجل الآخر يعرف أين أنا ، يعرف مخبئى ، ولكنه يتظاهر بأنه يجهله ليطيل عذابى ٠٠٠ وليتمتع بهلعى زمناً أطول ٠٠٠ ذلك هو بعينه ما تفعلونه أنتم فى هذه اللحظة أيها السادة ! ذلك هو بعينه تماماً!

- ـ أتراودك اذن أحلام فيها خوف وقلق ؟
- ـ أى نعم ٠٠٠ ألا تريدون أن تستجلواهذا أيضًا ؟
- ـــ لا ••• لن نستجله ولكنه اشارة هامة في الواقع الحق انك ترى أحلاماً غريبة •••
- ے غیر أن ما أراه الآن لیس حلماً! انه واقع أیها السادة ، هو واقع الحياة الرهيب! أنا ذئب وأنتم الصیادون فهلموا وراء الذئب!

قاطعه قاضي التحقيق قائلا له برقة ولطف:

- ــ تحظىء أن ترى الأمور هذه الرؤية لماذا هذا التشبيه ؟
  - فقال ميتيا غاضباً:
- ـ بلى أيها السادة! ان هذا التشبيه يصدق على الظرف الحاضر كل الصدق!

غير أن جوابه هذا قد خفف عنه ، فهدأ فليلاً ، وأخذت الطبيـة تغزوه من جديد ، فتابع كلامه قائلاً :

\_ من حقكم أن تشكوا في مجرم أو متهم تعذبونه باستجوابكم ، ولكن حين يكون أمامكم انسان مسنقيم نبيل أيها السادة ، وحين يكلمكم هذا الانسان مستسلماً لأصدق اندفاعات فلبه ، فما ينبغي لكم عندئذ أيها السادة أن تشكوا في كلامه ٠٠٠ لا يحق لكم أن لا تصدقوه ٠٠٠ لا يحق لكم ذلك حيذاك حيذاك ٠٠٠

٠٠٠ عليك بالصمت قلبى\*

اصبر وأذعن ، وصمتا!

ثم سألهم فجأة وقد أظلم وجهه :

ــ أأستأنف سرد قصتي ؟

فأجابه نيقولا بارفينوفتش :

\_ طبعا ! لقد هممت أن أرجوك أن تفعل •

## ولحن م واث اث



ميتيا سرد قصته بصيوت كالح ، ولكنه يحاول الآن ، أكنر مما كان يحياول قبل ذلك ، أن لا يسقط أى واقعة من الوافائع التفصيلية ، روى كيف وثب فوق السور للدخل الى حديقة أبيه ،

ووسف مشيته الصامته للاقتراب من النافذة ، وعرض عرضا دقيفا ماجرى آثناء اللحظات التي ظل فيها متربصا مرافبا وراء الشجيرات ، وصحور تصويرا واضحا حوهو يفصل كلماته حاليواطف التي هزت نفسه حين كان يبحاول قلقاً أن يعرف هل جروشنكا عند أبيه أم لا ، ولكنه استغرب أن يرى أن وكيل النيابة وقاضى التحقيق يصغيان اليه في هذه المرة وقد ظهرت في وجهيهما قسوة ، واصطنعا الجد والكلفة ، أصبحا لا يسالانه عن شيء ، كان يستحيل عليه أن يدرك من تعبير وجهيهما ما كانا يفكران فيه ، قال في نفسه : « لا شك أنهما غاضبان مستاءان ؟ فليكن ما يكون !»، فيه ، قال في نفسه : « لا شك أنهما غاضبان مستاءان ؟ فليكن ما يكون !»، يظن أبوه أن جروشنكا وصلت فيفتح النافذة ، لا حلظ أن قاضي يظن أبوه أن جروشنكا وصلت فيفتح النافذة ، لا حلظ أن قاضي خطورته ولا يفهمان ما هي تلك « الاشارة » التي يتحدث عنها ، فاستغرب خطورته ولا يفهمان ما هي تلك « الاشارة » التي يتحدث عنها ، فاستغرب ميتيا ذلك أشد الاستغراب ، فلما وصل أخيرا الى اللحظة التي رأى فيها

\_ هيه ، أخرجت السلاح من جيبك ٠٠٠ ثم ٠٠٠ ثم ٥٠٠ ماذا حدث بعد ذلك ؟

ــ بعد ذلك ؟ قتلته ٠٠٠ ضربته على صدغه وكسرت جمجمته ٠٠٠ هذا ما حدث في زعمك ، أليس كذلك ؟

هكذا صاح ميتيا وقد قدحت عيناه شراراً • لقد تأجيج الغضب في . تفسه من جديد ، بعنف متزايد •

قال نيقولا بارقينوفتش :

۔ ذلك في زعمنا نحن • طيب • فماذا في زعمك أنت ؟ حفض ميتيا عينيه • وخيتَّم صمت طويل •

ثم استأنف ميتيا كلامه قائلاً بصوت هادىء:

\_ فى زعمى أنا ، اليكم ما حدث أيها السادة • لا أدرى أبتهلت أمى الى الله فى تلك اللحظة ،أ م انسكبت دموع بريئة طاهرة لابعاد الشر ، أم أمسكنى من يدى ملاك لا يُرى ؟ المهم أن الشيطان قد غُلب • ابتعدت عن النافذة ، وركضت متجها نحو السور • • • ذعر أبى ، وعرفنى فجأة ، وأطلق صرخته ، وغاب عن النافذة • • • أتذكر هذا تذكراً واضحاً • اجتزت الحديقة ، وآسرعت أبلغ السور ، وفى تلك اللحظة انما ظهر جريجورى الذى أدركنى حين كنت قد جثمت على السور •

قرر ميتيا أخيراً أن يرفع عينيه نحو محدثيه • فلاح له أنهما كانا

ينظران اليه بغير اكتراث • فألمت به رعدة من غضب • وقال لهما :

ـ ألاحظ يا سادتي أنكم تسخرون مني !

فسأله نيقولا بارفينوفتش:

ــ ما سبب خطور هذه الفكرة بىالك ؟

انكم لا تصدّ قون كلمة واحدة مما أقول ، أنا أدرك هذا ، أوه! فهمت : لقد وصلت الى عقدة القضية ، العجوز يرقد الآن جنة هامدة معطم الجمجمة ، وأنا ، بعد أن وصفت لكم وصفا فاجعا كيف أردت أن أفتله ، وكيف أخرجت مدق الهاون من جيبى لهذا الغرض ، أصر حلكم فحاة بأننى لم أزد على أن ابتعدت عن النافذة! ، ، ، هذه قصيدة حقا ، أليس كذلك ؟ كان ينبغى أن يقال هذا الكلام كله شعراً "! كيف يمكن أن ينصد ق رجل منسلى ؟ آه ، ، ، ألا أنكم لتعسرفون كيف تسخرون وتضحكون دون أن يظهر عليكم ذلك ،

قال ميتيا هذا الكلام ، واستدار ثقيلا على كرسيه فقرقع الكرسى • فال وكيل النيابة عندئذ دون أن يبدو عليه الاكتراث باضطراب ميتيا :

ــ هل لاحظت أثناء ابتعادك عن النــافذة أكان البــاب المفضى الى الحديقة في الطرف الآخر من المبنى مفتوحا أم كان مغلقا ؟

- \_ كان مغلقا •
- \_ مغلقا ؟ أأنت متأكد ؟
- ـ كن التأكد كان ذلك الباب مغلقاً ثم انه ما كان لأحد أن يستطيع فتحه • هذا • هذا الباب • لحظة ! (كذلك صاح ميتيا يقول

مرتعشاً ، كأن فكرة قد ومضت في ذهنه فجأة ) • ألعلكم وجـدتم ذلك الباب مفتوحا ؟

- \_ نعم ، كان مفتوحا •
- ـ فمن عسى يفتحه ان لم تفتحوه أنتم أيها السادة ٠
  - كذلك قال ميتيا مندهشاً كل الاندهاش ٠

فقال وكيل النيابة بصوت رصين بطيء ، مقطعا كلماته :

\_ كان الباب مفتوحا ، ومن المؤكد أن قاتل أبيك قد دخل المنزل من هناك ؛ حتى اذا أتم جريمته خرج من ذلك الباب نفسه أيضا ، تلك نقطة نعدها مفروغاً منها ، فمما لا يخالجنا فيه ريب أن القاتل قد ارتكب جريمته في الغرفة لا من خسلال النافذة ، ان هسنده النتيجة يدل عليها جميع ما شاهدناه ، يدل عليها وضمع الجثة وتدل عليها مجموعة من القرائن الأخرى ، لم يبق أى شك من هذه الناحية ،

عبَّر وجه ميتيا عن دهشة عميقة • وصاح يقول زائغ الوجه :

ولكن هذا مستحيل كل الاستحالة • أنا • • • أنا لم أدخل البيت ! أؤكد لكم جازماً أن الباب ظل مغلقا أثناء وجودى فى الحديقة ، وأنه كان مغلقا أيضا حين هربت • اننى لم أتحسرك من مخبئى ؛ ومن النافذة وحدها انما رأيت • • • من النافذة وحدها • • • • اننى أتذكر جميع النفاصيل • وهبنى لا أتذكرها ، فاننى على يقين من أن الباب كان مغلقا ، لأن أحداً لم يكن يعرف « الاشارات » الا أنا وسمردياكوف ، والمتوفى طبعا ؛ وبدون الاشارة المتفق عليها لا يمكن أن يفتح العجوز الباب •

ـ الاشارات؟ عن أى اشارات تتكلم؟

كذلك سأله وكيل النيابة بفضول شره محموم أفقده وضع الرصانة

والوفار فى لحظه • كان فى نبرة سؤاله نىء من مذلة ، شىء من ضراعة، ذلك أنه قد أحس أن هناك واقعه هامه كان ما يزال يجهلها ، وهو يبخشى أن يرفض ميتيا أن يكشفها له بأكملها •

أجابه ميتيا وهو يغمز بعينه ويبتسم ابتسامة ماكرة :

- آ • • • أنت لا تعلم ؟ فما رأيك أذا لم أشأ أن أقول لك شيئاً عن أمر تلك الاشارات ؟ من عسى يطلعك على ذلك في هذه الحالة ؟ ذلك أن هذه الاشارات لا يعرفها أحد الا أنا وسمر دياكوف والمتوفى • ان أحداً لم يُطلَك على السر ، فليس يعرفه ، عدانا ، الا الله • • • ولكن الله لن يقول لك شيئاً عن هذا الأمر ؛ وهو أمر هام الى أبعد الحدود ، لا يعرف الا الشيطان جميع النتائج التي يسمح بالوصول اليها • هأ هأ هأ ، مخاوفكم حمقاء! انكم لا تعرفون الانسان الذي تتخاطبونه • ان أمامكم متهماً يتلذذ بحمع القرائن التي تشهد عليه! آ • • • نعم يا سادتي! ذلك أنني أنا فارس شرف ، ولكنني لن أقول مثل هذا الكلام عنكم أنتم!

بلع وكيل النيابة هذه الأقوال الجارحة برفق ولطف ، لأنه كان يحترق رغبة في معرفة الواقعة الجديدة ، تكلم ميتيا بافاضة ودقة عن كل ما يتصل بالاشارات التي تصورها خيال فيدور بافلوفتش لاستعمال سمر دياكوف ، وأوضح معنى كل طربقته من تلك الطرق المختلفة في قرع النافذة ، ومثلها هو نفسه بالضرب على المائدة ، فسأله نيقولا بارفينوفتش عندئذ هل قرع النافذة بالاشسارة المتفق عليها لينبىء فيدور بافلوفتش بأن « جروشنكا وصلت » ، فأجابه ميتيا بأنه قد قرع النافذة فعلا بعدد الضربات المتفق عليها لاعلان وصول السيدة الشابة ، وختم ميتيا كلامه قائلاً :

ـ فهأنتم أولاء اطلعتم على الأمر • هلموا اجمعـــوا القرائن فوق القرائن ، وتابعوا استدلالاتكم واستخرجوا نتائجكم •

ثم حول وجهه عن الرجلين باحتقار • سأله نقولا بارفنوفتش مرة أخرى :

ـ أنت تؤكد اذن أنه لم يكن أحـد غيركم ، أنت وأبوك والخـادم سمر دياكوف ، يعرف هذه الاشــارات ، أليس كذلك ؟ ألم يطلع عليها أحد غيركم البتة ؟

ــ لم يطلع عليها أحد غيرنا ، أنا وسمر دياكوف والله • لا تنسوا أن تسجلوا أن الله كان على علم بالسر • قد يكون العون الالهى ضرورياً لكم أنتم أيضاً في هذه القضية •

أسرعوا يستجلون جميع هذه التفاصيل • ولكن بينما كان الكاتب يكتب ، قال وكيل النيابة فجأة كأن فتراضا جديدا قد ومض في ذهنه على حين بغتة :

\_ ولكن اذا كان سمردياكوف يعرف هذه الاشارات هو أيضا ، واذا كنت تنكر من جهة أخرى أن تكون أنت قاتل أبيك ، أفلا يمكن أن يكون هذا المخادم نفسه قد قرع الاشارة المتفق عليها ، فاستدرج أباك الى فتح الباب ، ثم ٠٠٠ ارتكب الحريمة ؟

فرشقه ميتيا بنظرة فيها سخرية شديدة وكره عنيف فى آن واحد؟ وظل يحدّق اليه مدة طويلة دون أن ينطق بكلمة واحدة ، حتى أن عينى وكيل النيابة أخذتا تطرفان • ثم انفجر ميتيا يسأله أخيرا :

ـ أتريد أن تقبض على الثعلب من جديد بهـــذا السؤال المغرى ؟ ولكن الثعلب قد هرب ٠٠ هأهأهأ ! ٠٠٠لقد أدركت لعبتــك يا وكيل النيابة ! خيل اليك أننى سأنب على هذا « الطنّعم » الذى تمده الى ّ، وأننى سأنبنى هذا التعليل الجميل الذى توحى به ، أليس كذلك ؟ لاشك أنك كنت تتــوقع أن أصبح مل عنجــرتى قائلا ً : « نعم نعم ، هو

سمر دياكوف ؟ سمر دياكوف هو القاتل ؟ » اعترف ' بأن هذه هي فكرتك الخفية ، اعترف بذلك ، فأتابع قصتي .

ولكن وكيل النيابة لم يعترف ، بل ظل ينتظر صامتا • قال ميتيا :

\_ خطأ ! لن أتهم سمردياكوف •

\_ لا ولا يساورك أي شك فيه ؟

\_ وأنت هل يساورك هذا الشك ؟ هل تشتبه فيه ؟

ــ لقد تصورنا هذا الاحتمال أيضا •

أطرق ميتيا الى الأرض • ثم استأنف يقول وقد أظلم وجهه على حين فجأة :

\_ كفى مزاحاً واليكم ما أريد أن أقـوله لكم اذا شـتتم الجد لا الهزل و اننى منذ البداية ، وفى اللحظة التى أزحت فيها الستائر متقدما نحوكم ، فى تلك اللحظة تقريبا ، ومضت فى ذهنى هذه الفكرة « أيكون هو سمر دياكوف ؟ ووجه ، وين جلست أمامكم ، وبينما كنت أصبح قائلاً اننى لم أسفح دم أبى ، كنت أقدر فى قرارة نفسى أن سمر دياكوف قد يكون هو القاتل ، ولم يبارح هذا الافتراض ذهنى بعد ذلك و وفى هذه الدقيقة نفسها ، بينما كنت تلقى على هذا السؤال ، قلت لنفسى مرة أخرى : « انه سـمر دياكوف ! » ، ولكننى سرعان ما انتهيت الى هذه النتيجة قائلا فى سرى : « لا و و و سمر دياكوف ! » و ليست هذه الجريمة من صنعه و

سأل نيقولا بارفينوفتش محاذرا :

\_ هل تشتبه اذن في شخص آخر ؟

فقال ميا جازما:

ـ لا أدرى من عسى يكون القاتل ، اللهم الا أن يكون الله أو أن

يكون الشيطان هو الذي تدخل في الأمر ٠٠٠ ولكن لا يمكن أن يكون سمر دياكوف هو القاتل •

\_ ما الذي يدفعك الى أن تؤكد جازماً هذا الجزم ، ملحاً هـــذا الالحاح ، أن القاتل لس سمر دياكوف ؟

\_ هو افتناع داخلی یستند الی احساسات کنیرة ، اننی أعتقد أنه لیس القاتل ، لأنه انسان ذو طبیعة حقیرة جدا ، ولأنه رعدید فوق کل شیء ، لیس سمردیاکوف رجلا جبانا بل هو جمیع أنواع الجبن فی هذا العالم قد تجسدت کائناً حیاً یسعی ؟ ان هذا الانسان هو الخوف نفسه متحسدا أیها السادة ، لقد ولد هذا الرجل فی خم! کان ، کلما کلمته ، یرتجف خوفا من أن أقتله ، مع أننی لم أکن أرفع یدی علیه ، کان یرتمی علی قدمی باکیا ویقبل حذاءی ضارعاً الی آن لا « أخیفه » ، هل یرتمی علی قدمی باکیا ویقبل حذاءی ضارعاً الی آن لا « أخیفه » ، هل معه علی الدوام ، و کنت أهدی الیه الهدایا ، هذا فرخ ممروض مصاب بالصرع متأخر العقل یستطیع أن یضربه طفل فی الثامنة من عمره ، أهذا برجل ؟ لا یا سادتی ، لیس لسمردیاکوف ضلع فی هذا الأمر ، ثم انه لا یحب المال ، ولقد کان یرفض المکافآت التی کنت أرید أن أهبها له ، وما عسی یکون الباعث له علی قتل العجوز ؟ ربما کان سمردیاکوف ابن العجوز ، ابنه غیر الشرعی ، هل تعرفون هذا ؟

ــ نعرف هذه الشائعة • ولكنك أنت أيضا ابن فيدور بافلوفتش ، ثم لم يمنعك ذلك من أن تعلن في كل مكان أنك تنوى قتله •

ـ وهذا حجر آخر فى حديقتى ! انه لصغار وحطة منكم أن تأخذوا على مذا ! هيئًا أيها السادة ، أنا لا أخشى غمـــزاتكم ولمزاتكم ! ولكن ألستم ترون أيها السادة أنه ليس لائقا أن ترموا وجهى بما أسررت به اليكم أنا نفسى ؟ هيه ٠٠٠ طيب ٠٠٠ أنا لم أشأ أن أقتله فحسب ، بل

كان في وسعى أن أفعسل ، وقد اتهمت نفسى أمامكم بأننى أوشكت أن أصرعه ذات يوم • غير أنبى لم أفتله ، فان ملاكى الحارس قد حماني من ارتكاب هذه الجريمة • • • واكنكم لا تعتقدون أن عليكم أن تقيموا وزنا لهذا الكلام • ذلك هو الشر في موففكم ، ذلك هو في موففكم ما يستحق الاحتقار! اننى لم أقتله ، اننى لم أقتله ، لا ، لم أقتله ، هل تسمع ياوكيل النابة • أنا لم أقتله!

كان ميتيا يوشك أن يختنق • انه لم يضطرب هــــذا الاضطراب الشديد كله في أية لحظة أخرى أثناء الاستجواب • وسأل بعد صمت :

\_ فما الذي قاله لكم صاحبنا ســـمردياكوف ؟ هل يجوز لى أن أسألكم عن هذا ؟

فأجابه وكيل النيابة قائلاً بلهجه قاسية جافه :

\_ من حقك أن تلقى علينا ما تشاء من أسئلة • اننى أسمع لجميع الأسئلة التى تتصل بالغلروف المادية للقضية • أعود فأقول لك ان من واجبنا أن نطلعك على جميع النقاط التى قد تنيرها • لقد وجدنا هذا الخادم سمر دياكوف الذى سألت عنه الآن راقداً على سريره مغشياً عليه يعانى من نوبة صرع شديدة ، هى النسوبة العاشرة فيما أظلن ، لأن النوبات تتلاحق بلا انقطاع ، حتى لقد صرت ح الطبيب الذى رافقنا صرتح ، بعد أن فحصه ، أن أغلب الظن أنه لن يعيش بعد هذه الليلة •

\_ فالشيطان هو الذي قتل أبي اذن!

بهذا هتف ميتيا ، كأنه لا يزال يتساءل حتى تلك اللحظة : « أهو سمردياكوف أم لا ؟ » •

قال نيقولا بارفينوفتش حاسماً المناقشة:

\_ سنعود الى هذه المسألة فيما بعـــد · هل يمكننى أن أرجوك أن "ستأنف سرد الوقائع ؟

طلب ميتيا أن يؤذن له بأن يستريح بضع لحظات ، فوافق وكيك النيابة على ذلك بلطف وكياسة ، وتابع ميتيا كلامه بعد انقطاع قصير ، ولكن كان واضحا أنه أصبح خائر القوى ، وأن الاستجواب فد أرهقه ، وأن نفسه كانت مهتزة مستاءة ، ثم ان وكيل النيابة كان يبدو أنه يتعمد الآن أن يثير أعصابه بتصديعه في كل لحظه بأسئلة تتناول أمورا تافهة لا قيمة لها ، من ذلك مثلا أنه ما كاد ميتيا يصف كيف جتم على السور وكيف ضرب بمدق الهاون العادم جريجورى الذي تشبث بساقه اليسرى وكيف سارع يثب الى الحديقة بعد ذلك ويميك على الضحية ، حتى استوقفه وكيل النيابة راجيا منه أن يوضح طريقة جلوسه على السور ، فدهش متبا من هذا الالحاح ، وقال يجيبه :

\_ جلست ۰۰ هکذا ۰۰ راکبا ۰۰ کرکوبی علی حصان ۰۰۰ فی کل جهة ساق ۰

\_ مدق الهاون ؟ كنت أمسكه بمدى ٠

\_ لا في جيبك ؟ هل تتذكر هذا تذكراً تاما ؟ هل اندفعت اندفاعة فوية لتضربه ؟

\_ لا بد • • • ما دمت قد ضربت ضربة قوية + لماذا هذا السؤال؟

ــ هل لك أن تجلس على هذا الكرسى بالطريقة التى جلست بهــا على السور ، وأن تقلد الحركة التى قمت بها ، والاندفاعة التى اندفعتها بذراعك ، والجهة التى سددت اليها الضربة ، زيادة ً فى الايضاح ؟

سأل ميتيا محدُّثه وهو يرشقه بنظرة متكبرة :

ـ أتراك تسخر منى ؟

ولكن وكيل النيابة لم تطرف عينه • فاستدار ميتيا فوق كرسيه

- بحركهٔ عصبية ، وجلس عليه راكبا ركوبه على حصان ، ورفع ذراعيه ، وقال :
- ــ انظروا كيف ضربته ، انظروا كيف قتلته ! أأنتم راضون الآن ؟ ماذا تريدون أيضا ؟
- \_ شكراً هلا شرحت لنا الآن لماذا وثبت بعد ذلك الى الحديقة ، وماذا كان هدفك من هذا ؟ ما هو الدافع الذى خضعت له حين تلبثت هذا التلث قرب ضحتك ؟
- ے عجیب ۰۰۰ هل أعرف لماذا ؟ ملت علیه وكفی ، لست أعــرف السبب الذي دفعني الى ذلك ٠
- \_ لقد قفلت َ راجعاً الى الحديقة مع انك كنت تعانى انفعالا َ شديدا وكنت تريد أن تهرب فهلا ً شرحت لنا هذا ؟
  - ـ نعم ، كنت منفعلاً وكنت أريد أن أهرب
    - \_ فهل كان في نبتك أن تسعفه ؟
- ـــ لا ۰۰۰ علی کل حال ، لا أدری لعلنی أشفقت علیه ، لا أتذكر الآن •
  - ـ لا تتذكر ؟ أكنت قد أصبحت لا تعرف ماذا تفعل ؟
- ـ بل كنت واعيا كل الوعى ، وانى لأنذكر أيسر التفاصيل ، دعونا من ذلك الكلام! لقد أردت أن أرى الحالة التى كان عليها ، وأن أمسع دمه بمنديلي ،
- ـ عنرنا على المنديل ، هل كنت تأمل انقاذ حياة الانسـان الذي صرعته ؟
- ـــ لا أدرى هل كنت آمل ذلك لقد أردت ، بكل بساطة ، أن أعرف أهو ما يزال حياً أم لا ؟

ــ ها ؟ أردن أن تعـــرف أهو ما يزال حياً أم لا ؟ فماذا وجدت دئذ ؟

ــ لم أستطع التأكد ، لأننى لست طبيبا . ثم هربت معـــتقدا أننى قتلته . وها هو ذا صحا من اغمائه . . .

قال وكيل النيابة أخيرا :

ـــ عظیم • شکرا • ذلك بعینه ما كنت أرید أن أعرفه . هلا ً تفضلت فتابعت سرد الوقائع ؟

وا أسفاه! لم يعخطر ببال ميتيا ـ رغم أنه يتذكر تذكراً واضحا ـ أن يذكر أنه انما وثب الى الحديقة بدافع الشفقة ، وأنه حين مال على العجوز جريجورى قد نطق بكلمات تعبّر عن الشفقة على ذلك العجوز الذى آلمه أن يراه مجندلا في هذا المكان ، ان كل ما حفظه وكيـل النيابة من أقوال ميتيا هو أنه وثب عن السور « في لحظة كتلك اللحظة ، رغم الاضطراب الشديد الذي كان يعانيه » ، دون أن يكون له من هدف الا أن يعرف هل الشاهد « الوحيد » على جريمته ما يزال حياً أم أنه مات ، وحدت وكيل النيابة نفسه قائلا : « ان هذا السلوك بدل على قدر كير من هدو الأعصاب وقوة التصميم ودقة المحساب لدى هذا الرجل » ثم أضاف يقول لنفسه : « وأخدا ! لقد استطعت أن أنهك قواه بهـذه السفاسف ، فاذا هو يفضح نفسه ، » .

وتابع ميتيا سرد قصته في عناء ومشقة ، ولكن نيقولا بارفينوفتش استوقفه عن الكلام من جديد • سأله :

ے کیف ذہبت الی الخادمة فیہدوسا مارکوفٹ مع أن الدم کان ما یزال یلطخ یدیك وحتی وجهك ، كما ثبت ذلك فیما بعد ؟

ــ لم ألاحظ عند ثذ أننى كنت مضرجا بالدم ٠

قال وكيل النيابة وهو ينظر الى قاضى التحقيق:

\_ انه يقول التحقيقة الآن ، فذلك ما يتحدث عامة في مسل هذه التحالة .

فقال مبتيا مؤيدا كلامه بحرارة:

\_ لم ألاحظ ذلك عندئد ، نحن الآن متفقان كل الاتفاق يا ســيادة وكيل النيابة !

بقى عليه أن يروى كيف قرر فجأة أن « يتنجى عن الطريق » ، وأن « يخلى الدرب للحبيين السعيدين » • ولكنه أحس أنه لا يملك الآن ، كما كان يملك فى بداية الاستجواب ، القدرة على أن يفتح قلبه ، وأن يتحدث عن « ملكه قلبه » حدينا طلقاً حراً • ان شعورا بالاشمئزاز أمام هذين الانسانين الفاترين اللذين يثبتان عليه أعينهما ، بل يغرسانها فى لحمه غرساً كحشرات تمص دمه ، أفول ان شعورا بالاشمئزاز كان يصده عن الانطلاق فى الكلام • فاقتصر على بضعة أجوبة مقتضبة جافة عن أسئلة مكررة ألقيت عليه حول هذه النقطة •

- نعم فررت أن أنتحر + لم يبق ثمة ما يربطنى بالحياة ويشدنى اليها ، وكان هذا الحل يفرض نفسه بنفسه + ان صديقها القديم الشرعى الذى هجرها فى الماضى قد عاد اليها بعد خمس سنين ممتلى القلب حبا ، ليتزوجها فيصلح بذلك ما أفسد من أمرها ، ويزيل عنها الأذى الذى المتلا بها + أدركت عندئذ أن كل شى قد انتهى + + + وعدا هذا كان يلاحقنى ذلك العار ، وكان ورائى دم جريجورى هذا + + + ففيم الحياة بعد ذلك كله ؟ هكذا ذهبت الى ذلك الموظف لأسترد منه المسدسين ، بعد ذلك كله ؟ هكذا ذهبت الى ذلك الموظف لأسترد منه المسدسين ، وحشوت أحدهما على نية أن أطلق فى رأسى رصاصة منذ الفجر + + + وبانتظار ذلك ، قررت أن تلهو وأن تعبث وأن تقصف طوال

\_ نعم نعم ، قررت ذلك ! هلا ً انتهينا من هذا أيها السادة ! لقـ د

عزمت عزماً أكيدا على أن أنتحر هناك ، في أقصى هذه القرية ، وكان ينبغى أن أنفذ عزمى هذا في الساعة الخامسة من الصباح ، وقد هيأت كلمة أشرح فيها السبب ، كلمة كنتم ستجدونها في جيبى ، لقد كتبتها عند برخوتين حين حشوت مسدسى ، اليكم الورقة التي كتبت عليها تلك الكلمة ، اقرأوها ان شئتم ،

وأضاف يقول فجأة ً باحتقار:

ــ ولست أروى هذا كله من أجلكم أنتم ٠

ثم سل من جيبه ورقة ورماها على المائدة • قرأ وكيل النيابة وقاضى التحقيق الورقة باستطلاع شهديد ، وضماًها الى الملف وفقاً للأصول •

ــ ألم يخطر ببالك أن تغسل يديك قبل أن تذهب الى الســـيد برخوتين ؟ ألم تكن تخشى اذن أن توقظ شبهات وشكوكاً ؟

\_ شبهات وشكوكا ؟ ماذا يهمنى هذا ؟ كنت سأجىء الى هذا المكان لأطلق على وأسى وصاصة فى الساعة الخامسة من الصباح ولو لم تحم حولى شبهة ارتكاب جريمة • وما كان لوقتكم أن يتسع عندئذ لتدخلكم • فلولا المصيبة التى حلت بأبى ، لما عرفتم شيئًا ولما و بحدتم الآن هنا • ذلك من صنع الشيطان ، هل تعلمون ؟ ان الشيطان هو الذى قتل أبى وتولى مهمة ابلاغكم بهذه السرعة ! ماذا فعلتم حتى استطعتم أن تصلوا الى هنا بعد وقوع الجريمة بزمن قصير هذا القصر ؟ ذلك أمر لا يصد ق !

ـ ذكر لنا السيد برخوتين أنك حين دخلت عليه كنت تمسك بيديك ٠٠ بيديك الداميتين ٠٠ أوراقا مالية ٠٠ مبلغا ضخما ٠٠ حزمة من الأوراق المالية من فئة المائة روبل ؟ ويظهر أن خادمه الصغير قد رأى هذه الأوراق المالية أيضا ٠

ــ صحيح ٠ فعلا ٠ أظن أنني أتذكر هذا ٠

قال نمقولا بارفينوفتش بصوت رفيق جدا:

منا ينبثق سؤال صغير • ألا تستطيع أن تقول لنا من أين جاءك هذا المال ، مع أن جميع الظروف تدل على أنك لم يتسمع وقتك حتى للمرور بمنزلك ؟

أجاب ميتيا قائلاً بهدوء ظاهر ، ولكن مطرقاً الى الأرض:

. لم أمر " ببيتى فعلا"!

فعاد نيقولا بارفينوفتش يقول برفق وجل غامز :

\_ فاسمح لى اذن أن أكرر سؤالى : من أين جئت بهذا المبلغ مادام ينتج من تصريحاتك نفسها أنك فى الساعة الخامسة بعد الظهر كنت ٠٠٠ ولكن متنا قاطعه بعصبة قائلاً :

\_ فى الساعة البخامسة ؟ كنت فى حاجة ملحة الى عشرة روبلات ؟ فرهنت مسدسى عند برخوتين ، ثم ذهبت الى السيدة هوخلاكوفا لأقترض منها ثلاثة آلاف روبل ، فرفضت أن تقرضنى ، وهلم جرا ٠٠٠ أعرف القصة (كذلك أضاف ميتيا يقول بلهجة هجومية ) • كنت لا أملك قرشا واحدا ، أليس كذلك أيها السادة ، ثم اذا بى أملك ألوف الروبلات على حين فجأة ، هه ؟ أحسب أيها السادة أنكم ترتجفون خوفا من أن أرفض أن أذكر لكم مصدر هذا المال ، أليس كذلك ؟ طيب ٠٠٠ أنا أرفض نعم أرفض أن أشير لكم الى مصدر المال ، لقد حزرتم ، لن أتكلم ، ولن تعرفوا شيئاً عن هذه النقطة ،

كذلك حسم ميتيا الكلام بلهجة قاطعة وهيئة حازمة • وساد صمت •

واستأنف نيقولا بارفينوفتش حديثه يقول بلهجة فيها رفق واذعان:

- ـ اعلم يا سيد كارامازوف أنه لا غنى لنا عن معرفه مصدر المال ٠
  - ـ أدرك ذلك ، ولكنني مع هذا لن أقول لكم شيئًا •

وتدخل وكيل النيابة هو أيضاً ، فذكّر ميتيا مرة الخرى بأن من , حق المتهم أن لا يجيب عن الأسئلة الملقاة عليه اذا هو قدر أن الصمت أنفع له وأجدى عليه ، ولكن لما كان يتعرض باتخاذ مثل هـــذا الموقف لأن يلحق بنفسه أذى ، ولا سيما حين يكون الأمر أمر وقائع لها مئـل هذه العظورة ٠٠٠

فقاطعه مسا قائلاً بفظاظة:

\_ وهلم َ جرا أيها السادة ، وهلم َ جرا ! كفى ! لقـــد سبق أن سمعت هذه الأقوال المعادة المكرورة ! ثم اننى أدرك أنا نفسى خطورة هذا السؤال الذى تلقونه على َ ، وأعلم أنه النقطة الرئيسية في القضية ، ولكننى مع ذلك لن أتكلم •

فقال نيقولا بارفينوفتش بلهجة عصية :

ــ هى مصلحتك أنت لا مصلحتنا نحن على كل حال ! لك أن تفاقم حالتك ما دمت حريصا على ذلك !

رفع ميتيا عينيه ، ونظر اليهما بصلابة وثبات قائلاً :

- اسمعوا أيها السادة • سأكون صريحا • لقد أحسست منذ البداية أننا سنصطدم عند هذه النقطة • ولكن حين بدأت قصتى هذه كان هذا الحاجز ما يزال يبدو لى فى مكان بعيد غائم ، كأنه غارق فى الضباب ، حتى لقد بلغت من السنداجة فى تلك اللحظة اننى اقترحت عليكم أن نقف دفعة واحدة على أرض الثقة المتبادلة • وانى لأدرك الآن أن هذه الثقة كانت مستحيلة ، لأننا كنا سنصطدم بهنذا الجدار عاجلا أو الجلا معهد أولاء نصطدم به ووه المعتجيل أن نستمر •

هذا كل شيء • ولست ألومكم على كل حال ، فاننى أفهم حق الفهم أنكم ليس في وسعكم أن تصدقوا ما أذكره لكم على عهد الشرف •

قال ميتيا ذلك وصمت مظلم َ الوجه •

\_ ألا تستطيع على الأقل ، دون أن تتزحزح عماً عزمت عليه من صمت حول النقطة الأساسية ، ألا تستطيع أن تذكر لنا ولو باشارة يسيرة البواعث القوية التي أمكنها أن تحملك على أن لا تجيب عن سؤالنا في ساعة خطيرة وخطرة الى هذا الحد بالنسبة اليك ؟

ابتسم ميتيا حزينا واجما مفكرا •

- أنا خير مما تتصورون أيها السادة ، سأشرح لكم هذه البواعث، سأذكر لكم ما تطلبونه ، رغم أنكم لا تستحقون ذلك كثيرا ! اننى أرفض أن أتكلم لأننى أخشى العار ، ان العجواب على السؤال عن مصدر ذلك المبلغ من المال يشتمل بالنسبة الى على دناءة اذا قيست بها جريمة قتل أبى وسلبه المال بدت أمرا هينا يسيرا ، حتى ولو كنت أنا المجرم ، ذلكم هو سبب اضطرارى الى الصمت ، ان الشمور بالعار يخنقنى ، ماذا تفعلون أيها السادة ؟ أتر يدون أن تستجلوا هذه الأقوال أيضا ؟

تمتم نيقولا بارفينوفتش يقول :

\_ نعم سنستجلها .

\_ ما ينبغى لكم أن تستجلوا ما قلته عن « الدناءة » • لقد فتحت لكم قلبى من قبيل المجاراة • كان بمكننى أن أمنع عنكم هذا الايضاح • لقد قدمت البكم هذا الايضاح بغير داع الى ذلك ، فهل تسارعون الى تسجيله أيضاً ؟ ليكن أيها السادة! اكتبوا ما شئتم أن تكتبوا ، أنا لا أخشاكم ، ولن أطأطى وأسى أمامكم •

بهذا ختم ميتيا كلامه مشمئزاً •

دمدم نيقولا بارفينوفتش يسأله:

\_ هل تقيل أن تقول لنا ما نوع الدناءة التي تعنيها ؟

ــ انتهى! لا تلحوا! اننى اذ تكلمت أمامكم قد دنست نفسى بما فيه الكفاية ، فعلام أدنس نفسى مزيداً من الدنس ؟ ••• كفى أيها السادة ، لن أقول بعد هذه اللحظة كلمة واحدة •

تكلم ميتيا بلهجة قاطعة جداً ؟ فاعتقد نيقولا بارفينوفتش أنه لا جدوى من الالحاح ، ولكنه سرعان ما أدرك من نظرة هيبوليت كيريلوفتش أن هذا لم يبأس بعد ٠

ــ قل لنا على الأقل مقدار المال الذى كان بيديك حين وصلت الى السيد برخوتين • كم روبلاً كان المبلغ ؟

ــ لا أستطيع أن أقول •

ــ ألم تتحدث الى السيد برخوتين عن ثلاثة آلاف روبل زعمت أنك أقترضتها من السيدة هوخلاكوفا ؟

ــ ربما ذكرت له شيئاً من هذا القبيل • كفى أيها السادة ، لن أفول بعد هذا كلمة واحدة •

\_ أوضح لنا اذن كيف جئت الى هنا ، وماذا فعلت منذ وصولك الى موكرويه !

ــ ستعرفون ذلك بسهولة متى سألتم الأشخاص الآخرين الموجودين هنا • على كل حال ، لا أرى بأساً في أن أروى لكم هذا •

وقص عليهم ميتيا قصــة هذه الليلة التي يعرف القارىء جميع تفاصيلها • وكان يتكلم هــذه المرة في جفاف ، مقتصراً على اشـــارات مقتضبة ، فلم يتحدث عن اندفاعات حبه الحارة • ومع ذلك ذكر أن عزمه على الانتحار قد زال بسبب « ظروف جديدة » • ولم يتحدث عن حالاته

النفسية ، بل افنصر على الوقائع المادية وحدها • ولم يزعجه أحد بالأسئلة أثناء ذلك ، فلقد كان واضحاً في نظر وكيل النيابه وقاضى النحفيق أن الأمر الأساسي ليس هنا •

قال ندقولا بارفينوفتش ليختم الاستجواب:

\_ سنتحقق من صدق أقوالك ، وسينعود اليها حين نسمع أفوال الشهود ، بحضورك طبعاً • أحب أن أرجوك الآن أن تضع على هذه المائدة جميع الأشياء التي معك ، ولا سيما الأموال ••• جميع المبالغ التي هي حوزتك الآن •

المال أيها السادة ؟ طيب ، طيب ، ٠٠٠ أنا أفهم أن هذا لا بد منه ، بل اننى لأستغرب أنكم لم تظهروا هذا الفضول قبل الآن ، وما كان لى أن أتهرب طبعاً ، ما دمتم ترافبوننى ، اليكم المال ، عد وه ، خذوا ، أحسب أن هذا كل شيء ، ٠٠٠

أفرغ ميتيا جيوبه افراغاً كاملاً ، وأخرج حتى النقود الصغيرة ، ومنها قطعتان نقديتان من فئة العشرة كوبكات ، أخرجها من جيب صديرته • وجُمعت الأموال ، فبلغت ثمانمائة وسيتة وثلاثين روبلاً وأربعين كوبكاً •

سأله القاضي:

\_ أهذا كل شيء ؟

--- تعيم +

\_ لقد تفضـــلت فقلت لنا منذ قليل ، أثناء سرد الوقائع ، أن نمن ما اشتريته من متجر آل بولتنيكوف قد بلغ ثلاثمائة روبل ، فاذا أضعنا اليها العشرة روبلات التي رددتها الى برخوتين ، والعشرين روبلا التي أعطيتها الحوذي ، والمائتي روبل التي خسرتها في اللعب بالورق أتساء الليل ، ثم ٠٠٠

أجرى نيقولا بارفينوفتش الجمع تفصيلاً ، وكان ميتيا يساعده راضياً ، وو ضعت قائمة دفيقة بجميع النفقات ، وحسب نيقولا بارفينوفنش الحاصل ، فقال :

ــ فاذا حسبنا الثمانمائة روبل التي بقيت لك ، كان معنى هذا انك كنت تملك ألف وخمسمائة روبل ، ألس كذلك ؟

۔ ممکن

- ـ فكيف يُحجمع الشهود اذن على أن المبلغ أكبر من ذلك
  - ـ لهم أن يقولوا ما يشاءون ٠
- \_ لقد أكدت أنت نفسك أنك كنت تملك أكثر من هذا .
  - \_ لعلني أكدت ذلك •

\_ سنمتحن هذه الوقائع على ضوء شهادات الشهود الآخرين ٠ أما المال فلا تخش عليه ٠ سنحتفظ به في مكان مأمون ، وسيرد اليك في نهاية ٠٠٠ هذا التحقيق ٠٠٠ اذا ظهر عندئذ أو قل اذا ثبت عندئذ ثبوتاً قاطعاً أنه لك أنت بغير شك ٠٠٠

قال نیقولا بارفینوفتش هذا ، ونهض فجأة ، وأعلن لمیتیا بصــوت قاطع أنه یری نفسه « مضطرآ » الی أن « یفتش ملابسه و کل ما معه تفتیشآ دقیقاً » •

- \_ افعلوا أيها السادة سأقلب جيوبي ان شئتم وأخذ بقلب جيوبه
  - \_ لا هكذا . لا بد من أن تخلع ملابسك .
- ے ماذا ؟ أخلع ثيابى ؟ عجيب ٠٠٠ ألا يكون نبش جيوبى أسهل من ذلك ؟

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ــ بل لا بد من خلع <sup>ب</sup>یابك یا دمتری فیدوروفتش • یعجب أن تخلع ثیابك •

قال ميتيا عابساً مذعناً:

ے کما تشاءون • ولکن لا هنا ، بل وراء الستائر ••• أرجوكم ••• من يتولى التفتيش ؟

قال قاضي التحقيق وهو يحنى رأسه موافقاً :

\_ طبعاً وراء الستائر •

وطاف بقسمات وجهه الدقيقة عندئذ تعبير عن وقار خاص •

وكتيب لالكنسيابة ميئوش ميرقيا

« وازدراء متعالياً » منهم! وليتهم لم يطلبوا منه أن يخلع الا ردنجوته! لقد رجوه أن يخلع ملابسه كلها ٠٠٠ بل لم يكن هذا منهم رجاء ، وانما كان في الواقع أمراً ، وقد فهم هو ذلك ، فخضـــع للأمر دون تذمر ، كبرياء واشمئزازا ! وقد دخل الى ما وراء الستائر ، عدا وكيل النيابة وقاضى التحقيق ، عدد من الفلاحين أيضاً ، فقال مينيا يحدث نفسه: « لقد دخل هؤلاء للمساعدة في اجبارى على خلع ملابسى ، وربما لبواعث أخرى كذلك » •

سأل ميتيا بصوت يصطنع الحزم : ــ هيه ! هل أخلع القميص أيضاً ؟

ولكن نيقولا بارفينوفتش لم ير داعياً الى الاجابة • لقد كان مشغولاً مع وكيـل النيـابة بتفتيش الردنجوت والسروال والصــديرة والقبعة • وكان يبدو على الرجلين أن هذا التفتيش يهمهما الى أقصى حد • قال ميتيا

في نفســه: « أصبحا لا يتحرجان من شيء ، ولا يراعيان أبسط قواعد الأدب واللماقة! » وقال يسألهما:

- أسألكم مرة أخرى : أيجب أن أخلع القميص أم لا ؟

فأجابه نيقولا بارفينوفتش قائلاً بلهجة جافة آمرة ( هذا احساس ميتيا على الأقل ):

\_ لا تقلق ، سنقول لك ذلك في حينه .

كان وكيل النيابة وقاضى التحقيق يتبادلان الرأى بصوت خافت بان هناك بقع دم ، غير متخشرة تعخشراً كاملاً ، تغلهر على الردنجوت ، ولا سيما في الظهر وفي الحافة اليسرى ، وان هناك بقع دم أخرى تُرى في السروال أيضاً ، وعدا ذلك أخذ نيقولا بارفينوفتش ، بحضور الفلاحين المكلفين ، يجس الياقة وطيات الأكمام ، ويجس كذلك مختلف خياطات الثياب ، كأنه يقدر أن يكتشف فيها شيئًا ، ، هو المال طبعًا ، ، وأخطر ما في الأمر أن الرجلين كانا يدلان بذلك ، بتحضور ميتيا ، على وأخطر ما في الأمر أن الرجلين كانا يدلان بذلك ، بتحضور ميتيا ، على الهما يريان أن من الجائز جداً أن يكون قد أخفى المال المسروق في بطانات الثياب ، فجمجم ميتيا يقول :

ـ اننى أعامل الآن معاملة لص ، لا معاملة ضابط .

لقد كانا يتبادلان الآراء بصــوت عال وصراحة تامة دون اكتراث بوجوده • من ذلك متلاً أن الكاتب ، الذي كان كثير الحركة هو أيضاً ، قد لفت انتباه نيقولا بارفينوفتش الى القبعة التي أخذ يجسها أيضــاً ، قائلا له:

ــ تذكروا المستخدم جريدنكا • لقد أوفد فى هذا الصيف لقبض رواتب جميع موظفى الدائرة ، فلما عاد صر ّح بأنه فقد المال وهو فى حالة سكر • فأين وجدوا المال بعد ذلك ؟ وجدوه فى شريط قبعته ! لقد صنع

من أوراق المائة روبل لفات صغيرة استطاع أن يدستُها تحت الشريط ، نم خاط الشريط •

لم يكن وكيل النيابة وقاضى التحقيق قد نسيا قضيه جريدنكا ، فوضعا قبعة ميتيا فى جانب وفى نيتهما أن يفتشا ملابسه بعد ذلك بمزيد من التدقيق أيضاً

ورأى نيقولا بارفينوفتش قبضة الكم اليمنى من قميص ميتيا ملطخة بالدم ومقلوبة ، فهتف يقول فجأة :

\_ هل تسميح ؟ هذا دم أيضاً ان لم يعخطيء ظني ٠

فأجاب مشا قائلاً بصوت قاطع:

۔ نعم ، هو دم +

ــ دم ؟ أي دم ؟ ٠٠٠ ولماذا قلبت الكم ؟

فذكر ميتيا أنه بعد أن تلطخ كمه أثناء اهتمامه بجريجورى ، قد شمره عند برخوتين الذي غسل يديه عنده أيضاً •

قال نقولا بارفنوفتش:

\_ سيجب أن تنزع قميصك أيضاً ٠٠٠ هذا أمر هام جداً لاستكمال المشاهدات المادية ٠

فاحمر وجه ميتيا وقال غاضباً:

\_ أأصبح عارياً الآن ؟

\_ اطمئن ٠٠٠ سنرتب هذا ٠ وبانتظار ذلك ، أنزع جوربيك من فضلك ٠

سأل ميتيا وقد سطع في عينيه حنق:

ــ أأنتم تمزحون ؟ أهذا ضروري حقاً ؟

فأجابه القاضي قائلاً بلهجة قاسية :

ـ ما نحن في موقف المزاح فنمزح!

غمغم ميتيا يقول وقد جلس على السرير وأخذ يخلع جوربيه: ــ ليكن ٠٠٠ ما دام هذا ضرورياً ٠٠٠ أنا ٠٠٠

کان یشعر بخزی لا یطاق ، اذ یری نفسه خالماً ثیابه هکذا بین أناس یظلون مرتدین ثیابهم ، شیء غریب : انه حین خلع ثیابه شعر فجأة بآنه مجرم ، کاد یسلم هو نفسه عندئذ بأنه أصبح دون الآخرین قیمة علی حین بغتة ، وأنه أصبح من حق هؤلاء أن یحتقروه ، قال یحت نفسه : « حین یکون الجمیع عراة فلا عار ، أما حین أکون وحدی عاریا فذلك هو العار ! لكأننی فی حلم ! لقد سبق أن عانیت فی الحلم انحطاطات من هذا النوع » ، وقد شق علیه کثیراً أن یخلع جوربیه : انهما وسخان ، کسائر ملابسه الداخلیة أیضاً ، ففی وسع الجمیع أن یلاحظوا هذا الآن ، کسائر ملابسه الداخلیة أیضاً ، ففی وسع الجمیع أن یلاحظوا هذا الآن ، فلک عدا أن میتیا کان طوال حیاته یکره قدمیه و بعد أصابعهما بشعة ، ولا سیما أصابح قدمه الیمنی التی کان أحد أظافرها مسطحاً تاماً فلا ینحنی ولا سیما أصابح قدمه الیمنی التی کان أحد أظافرها مسطحاً تاماً فلا ینحنی ففارت نفسه ، وأصبح فغلاً عن عمد ، قال :

ــ ألا تحبون أن تلاحقوا تحرياتكم الى أبعد من هذا اذا كان الحياء لا يصدكم ؟

- لا ، لا داعي الى ذلك الآن ٠

وسأل ميتيا بلهجة حانقة :

ــ هل على أن أنتظر عاريا ؟

ـــ لابد من ذلك • تفضل فاجلس هنا • في امكانك أن تتدثر بغطاء السرير ••• وسأحاول أن أتدبر الأمر •

أُ ظهر الفلاحون على ملابسه ليكونوا شهوداً • حتى اذا انتهى تحرير المحضر خرج نقولا بارفينوفتش • وأ'خذت الملابس ، وانصرف

وكيل النيابة أيضاً • لبث ميتيا وحده مع الفلاحين الذين كانوا يرقبونه صامتين ولا يحو و لون عنه أبصارهم • تدثر مينيا بالغطاء ، لأنه كان يحس ببرد شديد ، ولكنه لم يستطع أن يحمى قدميه العاريتين على أى نحو تلفف • وتأخر نيقولا بارفينوفتش عن العصودة ، كأنه يريد « اطالة تعذيبه » •

وجمجم ميتيا يقول وهو يكن بأسنانه :

ميحسبني صميبياً! وقد انصرف الوغد وكيل النيابة كذلك ٠٠٠ احتقاراً في أغلب الظن ٠٠٠ واشمئزازاً من رؤية رجل عار ٠

وكان ميتيا يقدر مع ذلك أنهم سيرجعون اليه ثيابه بعد تثبت جديد • فما كان أشد استياءه حين رأى نيقولا بارفينوفتش يعود اليه ووراء فلاح يحمل ثياباً أخرى غير ثيابه •

قال له القاضي بلهجة ودود طلقة:

\_ اليك هذه التياب التي حصلنا لك عليها أخيراً •

وكان واضحاً أنه سعيد بالنتائج الني وصلت اليها مساعيه ، وتابع كلامه يقول :

ــ ان السيد كالجانوف هو الذي تفضل ، في هذا الظرف الغريب ، فقدم اليك هذا الرداء وقميصاً نظيفاً قد أتى بهما في حقيبته من حسن الحظ . أما ملابسك الداخلية وجورباك ففي امكانك أن تحتفظ بها . انفحر متنا فزأر يقول بصوت مهدد متوعد :

- \_ لا أريد هذا الرداء الذي ليس لى ردوا الى ودائى
  - \_ مستحيل •
  - \_ أريد ردائي أنا شيطان يأخذ كالجانوف وثيابه!

ولم يمكن ردنه الى الصواب الا بكير من العناء ولكنه هدأ آخر الأمر بعد أن شرحوا له ضرورة «ضم التياب الى وثائق الاثبات » مادامت ملطخة بالدم • وقد حرص قاضى التحقيق على أن يقول له « انه لم يكن من حقه أن يدع له ملابسه الخاصة ، فليس يدرى أحد ما هو المجرى الذي قد تجرى فيه القضية » • اقتنع ميتيا أخيرا بهذه الحجج ، وأخذ يرتدى التياب الجديدة ، مع محافظته على صمت متجهم عابس • واكتفى بأن قال وهو يلبس رداء كالجانوف ان هذا الرداء أثمن كثيراً من ردائه ، وانه يكره أن « يستفيد » منه ؛ وأضاف يقول :

َ ثُمَ انه ضيِّق على ۖ فهو يجعلني مضحكاً • هل على ۖ أن أظهر للناس مضحكاً • • • لتتسلوا أنتم ؟

وحاولوا أن يقنعوه من جديد بأنه يبالغ ، وبأن قامة السيد كالجانوف كقامته هو ، وان يكن السيد كالجانوف أطول منه قليلاً ، وبأن السروال وحده سيكون طويلاً عليه بعض الطول • ولكن اتضح ان السسترة مشدودة جداً عند الكتفين ، فجمجم ميتيا قائلاً من جديد :

- يستحيل عقد أزرارها • أرجوكم أن تبلغوا السيد كالجانوف أننى لست أنا الذى رغبت فى أخذ ثيابه ، وأننى أ'كرهت على ارتدائها كمهر تب !

فدمدم قاضي التحقيق يقول:

ــ هو يفهم هذا ، وهو يأسف ٠٠٠ لا يأسف على حرمانه من ثيابه ٠٠٠ لا ٠٠٠ بل يأسف لمــا وقع لك ٠

لا حاجة بى الى أسفه! أين يجب أن أذهب الآن؟ أم أنا مضطر.
 الى البقاء هنا؟

ـ أرجو أن ننتقل الى « الغرفة الأخرى » من جديد . دخل ميتيا الى هناك متفبض ً الوجه غضباً ، يحاول أن لا ينظر الى

أحد • كان يحس وهو فى ثيابه المسنعارة أنه مذل حتى فى نظر الفلاحين ، وفى نظر تريفون بوريستش الذى لاح وجهه خلسة من خلال باب شقه ثم أسرع يغلقه • قال ميتيا فى نفسه : « أراد أن يتأملنى وأنا فى هذا الزى المضحك » • وجلس على الكرسى الذى كان يشغله منذ قليل • كان يبدو له أنه يعيش حلماً ثقيلاً ، أنه يعيش كابوساً ، وكان يتساءل ألم يفقد عقله ؟

التفت ميتيا نحو وكيل النيابة منقبض الفكين:

\_ هيه ، والآن ، هل تأمرون بجلدي ؟ لم يبق لكم الا هذا !

لم يشأ أن يخاطب نيقولا بارفينوفتش ، لأنه أصبح يعده غير جدير باتباهه بعد الآن • وقال يحدث نفسه : « لقد تلذذ بتأمل جوربي زمنا طويلا جدا ، حتى لقد أمر بقلبهما عامداً \_ يا للشقى ! \_ بغية أن ينظهر الجميع على أن ملابسي الداخلية قذرة جدا ! » •

قال نيقولا بارفينوفتش وكأنه يجيب عن سؤاله :

\_ سنبدأ الآن استجواب الشهود •

فقال وكيل النيابة يؤيد كلام القاضي ساهماً:

ـ نعم نعم +

لقد كان يبدو على وكيل النيابة أنه يفكر فى أمر ٍ ما • وتابع القاضى كلامه فقال :

۔ لقد بذلنا قصارانا یا دمتری فیدوروفتش لنساعدك فی موقفك ٠ ولكن بعد أن رفضت رفضا خشنا أن تلبی طلبنا فتقدم لنا بعض الایضاحات عن مصدر المبلغ الذی فی حوزتك ، فاتنا نری أنفسنا ملزمین الآن بأن ٠٠

قاطعه ميتيا سائلاً:

\_ من أي نوع من أنواع الحجارة الكريمة صُنع هذا الخاتم؟

كان مينيا يتكلم كمن هو في حلم ، مشيراً الى واحد من الخواتم الثلاثة التي تزين يد القاضي الصغيرة • فسأله القاضي في دهشة :

\_ خاتمي أنا ؟

ـ نعم ، هذا الحانم ٠٠٠ ذلك الذي بزين الاصبع الوسطى ٠٠٠ ما هذا الحجر الكريم ؟

كذلك قال ميتيا ملحاً بلهجة فيها غير قليل من نفاد الصبر ، كطفل عنيد ذي نزوات • فأجابه نيقولا بارفينوفتش متسما :

ـ هو زمرد أدكن! هل تريد أن تراه ؟ سوف أنزعه ف ٠٠٠

فصاح ميتيا يقول بعنف وقد ثاب الى رشده ، واضطرب و خجل و ثار على نفسه :

- لا ۱۰۰ لا تنزعه ۱۰۰ لیس یعنینی هذا ۱۰۰ آه ۱۰۰ لقد دنستم نفسی أیها الساده ! هل تظنون اذن أننی كان یمكن أن أكذب علیكم لو أننی فتلت أبی فعلا ، هل تظنون اذن أننی كان یمكن أن أرتضی لنمسی هوان الانكار و تمنیل دور البراءة و براعة التهرب من أسئلتكم ؟ انكم لاتعرفون دمتری فیدوروفتش ! ما كان له أن یمنل مهزلة كهذه المهزلة ! یمینا ، او كنت محرما لما انتظرت أن تصلوا الی موكرویه ، ولما بقیت حیا الی الفجر كما كنت أنوی ذلك ، وانما كنت أقتل نفسی فورا ! لقد تعلمت فی هذه اللیلة الواحدة المنحوسة أكنر مما كان یمكن أن أتعلم علی مدی عشرین عاما من الحاة ! أكان یمكن أن أتصرف كما تصرفت هذه اللیلة أكان یمكن أن أتصرف كما تصرفت هذه اللیلة أكان یمكن أن أخاطبكم الآن ، أكنت أجد هذه اللهجة ، أكنت أقوم بهذه الاشارات ، أكنت أستطیع أن أنظر الیكم وجها لوجه ، أنتم والعالم بأسره ، لو كنت قاتل أبی حقا ؟ علی أن مجرد تصوری أننی ارتكبت جریمة قتل جریجوری عرضا قد ظل یعذبنی طوال اللیسل ، لا خوفا ۱۰۰ أبدا ۱۰۰۰ لا خشیة من عقابكم !

••• يا للعار! ثم تريدون بعد ذلك ، أيها العابتون الهاذلون ، تريدون أن أفضى الى أناس منلكم ، أناس لا يصدقون شيئا ولا يرون نسيئا ، تريدون أن أحكى لكم ، آيها المناجد المعى ، دناءة آخرى ارتكبتها ، حتى يزداد عارى؟ أبدا ••• لن أفعل ذلك ولو أدى الى تبرئتى من انهامانكم ••• أبدا ، أبدا ••• انى لأونر على هذا سيجون الأشغال الشاقة! ان القاتل هو الشخص الذى فتح الباب ودخل الى بيت أبى من ذلك الباب ••• انه ذلك الشخص هو الذى سرق مال أبى! من هو ذلك الشخص؛ اننى أتيه في مجاهل الظان والتخمين ، وألقى عناء كبيرا في محاولة حزره • ولكن ذلك الشحص ليس هو دمترى كارامازوف على كل حزر ، ولكن ذلك الشحوا بى ما أستطيع أن أفوله لكم ••• وهو حال ، فاعلموا هذا ••• اصنعوا بى ما شئتم ، أرسلونى الى سيبريا ، أو نفذوا في الحكم بالاعدام ، ولكن لا تهيجوا حنقى وغيظى بعد الآن • هأناذا أسكت • أدخلوا شهودكم •

ختم ميتيا كلامه المستفيض وقد بدا في وجهه أنه عازم عزما مطلقا على أن لا ينطق بعد الآن بكلمة واحدة • وكان وكيل النيابة يرقبه بانتباه منتظرا أن ينهى كلامه ، فما ان ختم ميتيا قوله حتى قال له بهدوء بارد ، كأن الأمر أمر مشاهدة طبيعية جدا بسيطة جدا •

- فى موضوع ذلك الباب بعينه ، ذلك الباب المفتوح الذى جئت على ذكره الآن ، نستطيع أن نطلعك ـ وهذا هو الوقت المناسب لذلك فيما أظن ـ على واقعة من أغرب الوقائع ومن أخطرها شأنا كذلك ، بالنسبة اليك وبالنسبة الينا معا ، وهى واقعة تنتج من أقوال العجوز ، بعد أن جريجورى فاسيليف الذى جرحته ، لقد صرتح هذا العجوز ، بعد أن أفاق من اغمائه وثاب اليه وعيه ، صرح على نحو واضح جازم قاطع ، في الاجابة على أسئلة ألقيناها عليه ، أنه حين خرج من باب مسكنه فسمع في الاجابة على أسئلة ألقيناها عليه ، أنه حين خرج من باب مسكنه فسمع

ضجة مشبوهة ، قرر أن يدخل الحديقة مارآ ببابها الحديدى الدى لم يكن مغلقا ؛ ولكنه فبل أن يلمحك في الحديقة أثناء هروبك في الظلام مبتعدا عن النافذة الني رأيت فيها أباك كما قلت لنا منذ فليل ، قد لاحظ أيضا ، من مكان أفرب اليه كبيرا ، لاحظ أيضا ذلك الباب الذي تزعم أنه خلل مغلفا طوال مدة وجودك في الحديقة ، فرأى أنه كان مفتوحا على معسراعيه خلافا لدعواك ولا أسستطيع أن أكتمك أن فاسيليف يستتج من ذلك ويؤكد جازما أنك لا بد أن تكون قد هربت من هذا الباب ، رغم أنه لم ير هروبك بعينيه وانما لمحك حين كنت قد أصبحت من الباب على مسافه ما ، وسط الحديقة ، راكضاً نحو السور ٠٠٠

وثب ميتيا عن كرسيه دون أن يدع لوكيل النيابة أن يتم كلامه ، وأعول يقول خارجا عن طوره :

ــ هذا كذب • هذا كذب دنيء ! لا يمكن أن يكون قد رأى الباب مفتوحا ، لأن الباب كان مغلقا في تلك اللحظة ••• انه يكذب !

ــ من واجبى أن ألفت انتباهك الى أن أقواله واضحة جدا فى هذه النقطة ، وان شــهادته لم تختلف ولم تتناقض ، بل هو ظل مصرآ عليهــا بالحاح ، لأننا سألناه عن هذا الأمر مرارا كثيرة ٠

قال نيقولا بارفينوفتش مؤكدا كلام زميله بشيء من الحماسة :

ـ أنا نفسي استجوبته ٠

فاستأنف مشا كلامه صارخا :

مذا كذب! هذا كذب! لا يمكن أن يكون همذا الا وشاية تستهدف الايقاع بيء أو أن يكون أوهام رجل يهذى و لا بد أن العجوز قد رأى حلما أثناء هذيانه بسبب جرحه وانسكاب دمه ٥٠٠ فقص عليكم ما رآه في الحلم حين صحا من اغمائه ٥٠٠ وأغلب الظن أنه ما يزال يهذى ٠

ـ أتمنى لو أصدِّق ما تقول ، ولكن العجوز لم ير الباب مفتوحا

ـ هذا كذب ، هذا كذب ، ذلك لا يمكن أن يكون ! ان الكره هو الذى يدفعه الى اتهامى ٠٠٠ لا يمكن أن يكون قد رأى ذلك الباب .٠٠ أنا لم أهرب من الباب !

هكذا صاح مينا مختنقا ٠

فالتفت وكيل النيابة الى نيقولا بارفينوفتش وقال له بلهجة رصينة : ـــ أره الظرف •

فاذا بالقاضى يضع على المائدة ظرفاً كبيرا من ورق قوى ، تُرى عليه ثلاثة أختام من شمم لم تمس ، وقد أُفرغ الظرف بتمزيقه من أحد أُطرافه ؟ قل القاضى يسأل ميتيا :

\_ هل تعرف هذا ؟

فدمدم ميتيا يقول:

ــ لا شك انه الظرف الذي كان عند أبي ٠٠٠ الظرف الذي كان يضم ثلاثة آلاف روبل ، اذا كان عليه كتــابة ٠٠٠ هل تســمح لى بأن أرى ؟ نعم ، هذه هي الكتابة : « الى حمـــامتي » ، وهنا : « ثلاثة آلاف روبل » ٠

وصاح ميتيا :

ــ ثلاثة آلاف روبل ٠٠٠ أرأيتم ؟

ـ طبعاً رأينا ٠٠٠ ولكننا لم نعثر على ذلك المبلغ • كان الظرف ممزقاً ملقى على الأرض قرب السرير وراء الحاجز •

لبث ميتيا بضع ثوان كالمصعوق • ثم صاح يقول بغتة " بكل ما أوثى من قوة : ـ هو سمردیاکوف ، أیها السادة ! انه هو الفاتل والسارق ، انه الانسان الوحید الذی کان یعرف الموضع الذی خبأ فیه العجوز الظرف ، انه هو ، کل شیء واضع الآن !

ــ ولكنك كنت أنت أيضا تعلم بوجود هذا الظرف ، وتعرف انه موضوع تحت الوسادة .

ــ بل كنت أجهل ذلك كل الجهل • لم أر هذا الظرف حتى الآن ع ولم أكن أعلم بوجـــوده الا من مســارات سمردياكــوف ••• كان سمر دياكوف وحده يعرف أين خبأ العجوز الظرف ••• أما أنا فكنت لا أعرف ••

كذلك فال ميتيا متقطع الأنفاس •

\_ عجيب ! لقد أكدت أنت نفسك منذ قليل أن هذا الظرف كان موجودا تحت وسادة المتوفى أبيك • لقد حدَّدت بنفسك أنه كان مخبأَّ تحت الوسادة • معنى هذا أنك كنت تعرف المخبأ !

وأمَّن نيقولا بارفينوفتش على كلام زميله قائلا :

ـ لقد سُنجِلت تصريحاتك في محضر الاستجواب ٠

مسخف ٠٠٠ جنون! ٠٠٠ لم أكن أعرف أنه تحت الوسادة ٠٠٠ ولعله كان في موضع آخر ٠ لقد ذكرت الوسادة مصادفة ٠٠٠ ماذا فال لكم سمر دياكوف؟ هل سألتموه أين كان الظرف مخبأ ؟ فماذا قال لكم؟ تلكم هي النقطة الرئيسية! ٠٠٠ أما أنا فقد كذبت عامدا ٠٠٠ كذبت وكنت لا أعرف أن الظرف كان تحت الوسادة ، وهأنتم أولاء سوف ٠٠٠ كثيراً ما يقول المرء بعض الأمور مصادفة وعرضا ٠٠٠ يخطر بباله أن يقولها ٠٠٠ لقد كان سمردياكوف وحده عارفاً بالأمر ، ولم يكن

يعرفه أحد سواه! رفض أن يكشف لى عن المخبأ ، حتى أنا رفض أن يكشف لى عن المخبأ ، حتى أنا رفض أن يكشف لى عن المخبأ ، انه هو ، هو القاتل! هو القاتل لا محالة ، لقد وضح الأمر الآن وضوح النهار .

كذلك صاح ميتيا مضطرباً اضطراباً ما ينفك يزداد ، وقد أصبحت عباراته مفككة عير متماسكة ولا منسجمة من فرط الانفعال .

ـ افهموا أخيراً واعتقلوه فوراً دون أن تضيعوا لحظة واحدة ! ••• لقد أصبح واضحاً انه قتل أبى بينما كنت أنا أهرب وكانجريجورى راقدا فى الحديقة بلا حراك • أصبح كل شىء واضحاً ••• قرع الباب بالاشارة المتفق عليها ، ففتح له أبى الباب ••• ذلك أنه الشخص الوحيد الذى كان على علم بالاشارات التى ما كان لأبى أن يفتح الباب لولا أن سمعها

استأنف وكيل النيابة كلامه قائلاً بتلك اللهيجة الموزونة نفسها على شيء من التعبير عن الانتصار في نبرة صوته :

\_ يظهر أنك تنسى من جديد أن الاشارات تصبح زائدة لا داعى اليها ولا ضرورة لها ما دام أن الباب كان مفتوحا من قبل ، بينما كنت أنت ما تزال في المكان ، أعنى في الحديقة ٠٠٠

قال مسا متلعثماً:

ـ الباب ١٠٠ الباب ٢٠٠٠

وسكت ، وحدَّق الى وكيل النيابة بنظرة متجهمة • ثم تهالك على الكرسى كالمنهار • وساد صمت • ثم هتف يقول زائغ الوجه :

ـ نعم • • الباب ! • • كان هذا شبحاً ! الله ضدى ! • • •

قال وكيل النيابة بلهيجة رزينة :

ـ أرأيت ؟ فاحكم الآن بنفسك با دمترى فيدوروفتش • هناك من

جهة أولى هذه الشهادة القوية الدامغة ، في نظرك وفي نظرنا ، أعنى الشهادة بأن الباب كان مفتوحا وأنك هربت منه ، وهناك من جهة ثانية هذا العسمت الغنيد الذي لا ينفهم ، هذا العسمت الذي تلوذ به عن مصدر المل الذي أصبح في حوزتك فجأة بينما كنت قبل ذلك بنلاث ساعات ، فيما صرحت به أنت نفسك ، مضطرا الى رهن مسدسيك للحصول ولو على عشرة روبلات ، فماذا نصدق وعلى أي شيء نستند ؟ هلا قلت لى ٠٠٠ فلا تأخذ علينا ، ظلماً وعدوانا ، أننا أناس مستهزئون باردون مستهترون ، عاجزون عن أن نفهم ما في نفسك من اندفاعات نبيلة ، بل ضع نفسك في مكاننا ، ١٠٠ وحاول أن تفهمنا أنت أيضا ٠٠٠

كان ميتيا مضطربا • وشحب لونه • ثم هتف يقول فجأة :

ــ طیب! سأكشف لكم عن سرى ، سأطلعكم على مصدر المال ٠٠٠ سأكشف عن عارى ، حتى لاألوم نفسى ولا ألومكم فى المستقبل ٠

قال نيقولا بارفينوفتش بفرح يوشك أن يكون فيه حنان :

ــ ثق يا دمترى فيدوروفتش أن اعترافا صادقا كاملا منك الآن قد يخفف عنك كنيرا في المستقبل ، حتى لقد ٠٠٠

ولكن وكيل النيابة لكزه بقدمه لكزة ً خفيفة من تحت المائدة فصمت القاضى في الوقت المناسب • وكان ميتيا لا يصغى اليه على كل حال •

ولسرولكبيرولزي يحتفظ بهبيب بيا يتخب زهب ذاكة

ميتيا كلامه فقال منفعلاً أشد الانفعال: \_ أيهـا السادة ٠٠٠ أريد أن أعترف بالحقيقة

كلها ٠٠٠ كان هذا المبلغ لى أنا ٠٠٠

استطال وجها وكيل النيابة وقاضى التحقيق • لقد خاب فألهما وأخفق انتظارهما ، لأنهما كانا يتوقعان اعترافا يختلف عن هذا الاعتراف كل الاختلاف •

دمدم نيقولا بارفينوفتش يقول:

\_ كان ذلك المال لك أنت ؟ كيف هذا ؟ أنت تقول في اعترافاتك نفسها انك في الساعة الخامسة بعد الظهر ٠٠٠

\_ سحقاً للساعة الخامسة ولاعترافاتي ! ليس هذا هو الموضوع الآن ! لقد كان ذلك المال لى أنا ٠٠٠ أفصد أنني استوليت عليه ، سرفته ، نعم سرقته ٠ هــو مبلغ ألف وخمسمائة روبل ٠٠٠ كنت أحملها دائما معي ، معي ، معى ٠٠٠

\_ من أين أخذتها ؟

- ــ من صدری أیها السادة ، من هذا الصدر الذی ترون ٠٠٠ كنت أخبتها هنا ، معلقه تسعیقی ، مخیطه فی خــر به ٠٠٠ هكذا كنت أحمل عاری منذ زمن طویل ، منذ أكنر من شهر ٠٠٠
  - ـ ولكن من عند من ٠٠٠ استوليت ٠٠٠ على هذا المبلغ ؟
- تريدون أن تقولوا من عند من « سرقته » ، أليس كذلك ؟ سمتوا الأشياء بأسمائها! أنا أعتقد فعلا أننى سرقت هذا المال ، أننى « استوليت » عليه اذا كنتم تؤثرون هذا التعبير وأنا أرى أنه سرقة وأمس مساء ، اكتملت السرفة •
- ـ أمس مساء ؟ ولكنك قلت انك ٠٠٠ حصلت على هذا المــال منذ شهر ٠
- نعم ، ولكن لا من عند أبى ، لا من عنده ، اطمئنوا! لم أسرقه من عند أبى ، بل من عندها دعونى أروى لكم الوقائع دون أن تقاطعونى انه لأمر قاس على نفسى أن أتكلم ، هل تفهمون ؟ منذ شهر، نعم منذ شهر استدعتنى كاترين ايفانوفنا فرخوفتزيفا ، خطيبتى السابقة • هل تعرفونها ؟
  - كيف لا ؟
- أعلم أنكم تعرفونها هذه انسانة ذات نفس نبيلة ، لا تضارعها فى نبلها أحد ••• ولكنها كانت تكرهنى منذ زمن طويل ••• وكان من حقها أن تكرهنى على كل حال ••• هناك أسباب تحملها على كرهى
  - سأله القاضي مندهشا:
    - ـ كاترين ايفانوفنا ؟
  - وظهر الاستغراب على وكيل النيابة أيضاً
    - قال مشا:

\_ أوه ! لا تذكروا اسمها بغير داع ٍ الى ذلك ! ما كان أشقاني حين ذكرت اسمها هنا ٠٠٠ نعم ، كنت أعلم أنهسا تكرهني ٠٠٠ مند زمن طويل ٠٠٠ منذ اليوم الأول ، في مسكنها هناك ٠٠٠ ولكن كفي ! كفي حديثًا في هذا الأمر! انكم لا تستحقون أن تعلموا هذه الأشباء، ولا داعي الى ذكر هذه الأشماء على كل حال ٠٠ يكفيكم أن تعلموا أنها استدعتني منذ شهر وأعطنني ثلانه آلاف روبل كلفتني بأن أرسلها الى أختها والى ورية أخرى لها بموسكو (أما كانت تستطيع أن تتولى ذلك بنفسها؟) ٠٠ وأنا ٠٠٠ كانت تلك الساعة هي بعينها الساعة الحاسمة في حياتي ، كانت تلك اللحظة هي اللحظة التي ٠٠ الخلاصة ٠٠ هي اللحظة التي كين قد أحست فيها امرأة أخرى منذ قليل ، هي اللحظة التي كنت فيها قد أحببتها «هي» • • امرأة هذا اليوم • • تعلمون • • • تلك التي أودعت تحت ، جرونسنكا ٠٠ فحئت بها الى هنا ، الى موكرويه ، فأنفقت خلال يومين من الاحنفــال والقصف ، نصف ذلك المبــــلغ اللعين ، أعنى ألفاً وخمسمائة روبلي ، واحتفظت بالنصف الآخر ، فهذه الألف وخمسمائة روبل الياقية هي ما احتفظت به منذ ذلك الحين معلقا بعنقي مخيطا في كيس • وقد فتحت الكيس أمس ، فأنفقت هذا المال في القصف هنا • وان الثمانمائة روبل التي وخمعتها في مكان مأمون يا نيقولا بارفينوفتش هي كل ما بقي من الألف وخمسمائة روبل التي أخسرجتها من الكيس أمس +

ــ اسمتح لى ! هناك شيء ليس واضحا + في المرة الماضية ، أعنى في الشهر الماضي ، أنفقت هنا ثلاثة آلاف روبل لا ألفاً وخمسمائة + ذلك أمر بعرفه جميع الناس •

\_ من أبن عرفوه ؟ من ذا الذي حسب نفقاتي ؟ أنا لم أطلع على ذلك أحداً •

\_ كيف؟ لقد حكيت لكل انسان أنك أنفقت ثلاثه آلاف روبل • صحيح ، حكيت هذا ، بل لقد حكيته للمدينة كلها ، والناس يتحدثون عنه في كل مكان ، وما من أحد الا ويعتقد اعتقادا جازما بأنني أنفقت ثلاثة آلاف روبل • وأهل موكرويه مقتنعون بهذا أيضا • ولكنني، مع ذلك ، لم أنفن في الواقع الا ألفا وخمسمائة روبل ، ثم خطت باقى المبلغ في كيس • تلكم هي الحقيقة أيها السادة ، ذلكم هو مصدر المال الكنبر الذي كان في حوزتي أمس •

دمدم نيقولا بارفينوفتس يقول:

ـ يشبه هذا أن يكون من المعجزات ٠

وتدخل عندئذ وكيل النيابة فقال يسأل ميتيا :

- اسمح لى أن أسألك هل أفضيت بهذا السر الى أحد قبل هذا اليوم ٠٠٠ أعنى : هل يعرف أحد أنك احتفظت بمبلغ الألف وخمسمائة روبل هذا ؟

- لم أفض بذلك الى أحد •
- غريب ٠٠٠ لم تذكره لأحد في العالم كله ؟
- في العالم كله لم أذكره لأحد البتة أؤكد لك ذلك •

- فلماذا هذا السكوت ؟ ما هي الأسباب التي دفعتك الى الاحتفاظ به سراً لا يذاع ؟ سأشرح ما أريد أن أقوله • لقد كشفت لنا أخيرا عن سرّك الذي تراه « مخزياً » الى هذا الحد في نظرك ، رغم أن هـــذا الفعل ليس في الواقع – اذا فيس بغيره طبعا – الا هفوة صــغيرة • ان استيلاءك على مبلغ الملائه آلاف روبل التي عهد بها اليك واؤتمنت عليها فاحتفظت بها لنفسك • • مؤقتاً • • • أنا متأكد من هذا • • • انما ينبغي أن ينعد خطأ مرده الى الخفة ، ولكنه يسبغي أن ينعد خطأ مرده الى الخفة ، ولكنه ليس فعلاً يدنس الشرف ، ولا سيما اذا نظرنا بعين الاعتبار الى طبعك

• • • فلنفرض أن هذا الفعل فعل يؤسف له • • وأنا أسلم بذلك • • • ولكنه لبس دناءة أو حفارة أو حطة أو ما أشبه ذلك ٠٠٠ واعلم على كل حال أن كبيرا من الناس ، في هذه المدينة ، فد حزروا ، أثناء هذا الشهر ، أنك بددت النلائة آلاف روبل التي ائتمنتك عليها الآنسة فرخوفتزيفا . لقد انسَبهوا فيك واعتقدوا أنك بددت المال ، رغم أنه لا أدلة على ذلك ، حتى لقد وصلت هذه الشائعة الى أسماعنا ، وعلم بها ميشيل ماكاروفتش أيضا ، فليس الأمر أمر سر اذن ، وانما هو كلام يقال ويردد في كل مكان ٠٠٠ ويبدو من جهة أخرى كذلك أنك اعترفت أنت نفسك ذات مرة ، أثناء حديث خاص ، اذا لم يخطىء ظنى ، بأن ذلك المبلغ مصدره الآنسة فرخوفتزيفا ٠٠٠ لذلك استغرب أشد الاستغراب حين أرى حتى هذه الدقيقة أنك تولى هذه الألف وخمسمائة روبل ، فيما تدعى ، اهتماما خارقا وتضفى عليها خطورة عظيمة ، ولا أفهم البتة أن تجعلها سراً لاتتكلم عنه ، سراً مصحوبًا بنوع من الهلم الأخلاقي ٠٠٠ لس من المعقول أن يسبب لك سر من هــــذا النوع عذابا كهــذا العـــذاب، وأن يبدو لك الاعتراف به صعما الى هــــذا الحد ٠٠٠ ألم تعلن منذ قلـــل أنك تؤثر السحن على محرد الاعتراف بالحقيقة ؟

سكت وكيل النيابة • وكان قد تحمس أنناء الكلام ، واشتعل فيه استياء متزايد يشبه أن يكون غضبا ، وساق كلامه دون اهتمام بالخطابة ، ودون كثير من التسلسل أيضا ، وانما كان يدع لأفكاره أن تنفجر انفجاراً في جمل مقطعة •

قال ميتيا بصوت جازم:

\_ ليس العار في الاستبلاء على هذه النلاثة آلاف روبل ، بل العار في أننى ادخرت نصف هذا المبلغ ، أي ألفا وخمسمائة روبل!

فقال وكبل النيابة وهو يضحك ضحكة اغتياظ:

حقا ؟ هلا فلت لى أين العار فى أن تحتفظ بنصف المبلغ كنت فد استوليت عليه استيلاء غير لائق ، أو اسبيلاء مخزيا ان كنت تؤثر أن تصمه بهذه الصفه ؟ ان الأمر الهام هنا هو أنك حصلت على هذا المبلغ بطريقة ليس فيها كير من الأمانة ، لا أنك تصرفت فى المال على هدذا النحو أو ذاك من الأنحاء! بالمناسبة : هل تستطيع أن تقول لى لماذا قسمت المبلغ نصفين ، وماذا كان هدفك من ادخار أحد النصفين ؟

## صاح ميتيا يقول:

ـ ذلك بعينه هو الدرامه كلها! لقد قسمت هذا المبلغ عن حقارة ودناءة ، أى عن حساب • ذلك أن الحساب هو بعينه الدناءة والحقارة فى متل هذه الحاله ••• وقد امتدت هذه الدناءة وهذه الحقارة على شهر بأسره!

## \_ كلام لا ينفهم!

- أستغرب هذا منكم • ولكننى سأشرح ما أريد قوله • اننى أسلم بأن كلامي قد يبدو من أول وهلة أنه لا ينهم • فاصغوا الى وتابعوا ما أفول: لنفرض اننى استوليت على ثلاثة آلاف روبل اؤتمنت عليها ، فأنفقتها في القصف الى آخر كوبك منها • ان في امكاني أن أذهب الى آنستى في الغد وأن أقول لها: «كاتيا ، اغفرى لى ، لقد بددت الثلاثة آلاف روبل التي ائتمنتنى عليها » • ليس هذا خيرا بطبيعة الحال ، وانما هو سوء أمانة ، وضعف خلق ؛ هو سلوك انسان لا يستطيع أن يسيطر على اندفاعاته • ولكننى في هذه الحالة لن أكون سارقا ، لن أكون لصاً • لن أكون لصاً بلغنى الشائع لهذه الكلمة • هل توافقونني على هذا ؟ لقد بددت المال الذي اؤتمنت عليه ، ولكنني لم أسرقه • فلنفرض الآن فرضا بددت المال الذي اؤتمنت عليه ، ولكنني لم أسرقه • فلنفرض الآن فرضا بددت المال الذي اؤتمنت عليه ، ولكنني لم أسرقه • فلنفرض الآن فرضا بددت المال الذي الأول أيضا • تابعوا ما أقول ، والا فقد أرتبك من جديد • أن رأسي يدور قليلا • • • اليكم الفرض الثاني : لنفرض أنني

أنهفت في القصف نصف المبلغ فقط ، أي ألفاً وخمسمائة روبل ، ولنمرض أنني ذهبت اليها في الغد حاملاً ما يقي من مال ، وفلت لها : «استردي مني المال يا كاتيا لأنني لسبت الا انسانا تسفيا طائش العقل محموم الرأس ، استردي نصف المبلغ الذي ائتمنتني عليه ، والا فقد أبدده كما بددت نصفه الأول ، انني لا أريد أن أتعرض لهذه الغواية!»، فماذا أكون عندئذ ؟ أكون ما نشتم ، أكون شيطانا وأكون نسقيا ، ولكنني أن أكون ليما ، لن أكون فد أصبحت لصاحفيقيا ، لأنني لو أردت أن أسرق لما رددت الألف وحمسمائة روبل الباقية ، وانما كنت أحتفظ بها لنفسي ، كانت سندرك هي عندئذ أنني ما دمت أرد اليها نصف المبلغ ، فسأرد اليها النصف التاني آخر الأمر ، في يوم من الأيام وأنني قد أظل فسأرد اليها النصف التاني آخر الأمر ، في يوم من الأيام وأنني قد أظل أعمل عند الضرورة طوال حياتي مدخراً قرشا فوق فرش لأجمع المال الذي أنفقته في المعسف فأرده اليها في ذات يوم ، صحيح أنني أكون في هذه الحالة رجلا جبانا ، ولكنني لا أكون لصلا ؟ أكون ما شئم ، ولكنني لا أكون سارقا على الأقل ،

فال وكيل النيابة بلهجة فيها سخرية باردة :

ـ لنسلم بأن هناك مجالاً للنمييز فعلاً • اننى أظل أستغرب أن تضفى على هذا الفرق الزهيد دلالة تبلغ هذا المبلغ من شدة الخطورة وصفة المأساة!

ـ بالعكس • ليس هذا الفرق زهيداً بل هو فرق رئيسي • ان أي انسان بمكن أن يكون جبانا ، ولا شك أننا جميعا جبناء بدرجات متفاوتة • ولكن ليس كل انسان لصا • لا بد من حقارة خاصة حتى يكون المرء الحما • أحسب أننى لا أجيد التعبير لأننى تعوزني الرهافة • • • ولكن اللص أحقر الحقراء وأدنا الأوغاد • تلكم هي قناعتي العميقة ! اصغوا الى و لقد حملت هذا المال في عنقي مدة أربعة أسابيع ، وكنت أستطيع

فى كل لحظة أن أذهب فأرد اليها هذا المال ، فلو فعلت لمساكنت وغداً حقيرا ، أما وأننى لم أستطع أن أتخد هسذا القرار ، فذلك هو الأمر الخطير! كنت كل ً يوم أفكر فأقول لنفسى: « فرر أيها الشفى ، يجب أن ترد المال » • ولكن القرار لم يجىء ، وطالت القضية شهراً بأكمله • فما رأيكم ؟ ألعلكم ترون هذا جميلا ؟

أجابه وكيل النيابة بصوت مكفلوم:

- أعترف بأن ذلك شر ، أنا أفهم هذا حق فهمه ، ولا يخطر ببالى أن أجحده ، ولكننى أقترح عليك مع ذلك أن تدع الكلام عن همذه الفروق ، وأن تدع هذه الرهافة في التمييز بين الأمور ، وأن تعود الى جوهر القضية ، لأنك لم تقبل حتى الآن أن تشرح لنا ، في الاجابة عن سؤالى ، السبب الذي دفعك الى أن تقسم هذا المبلغ نصفين فتنفق النصف الأول منه في القصف وتحتفظ بالنصف الناني معك ، ماذا كان هدفك من ذلك ، وعلى أي غرض وقفت همذه الألف وخمسمائة روبل التي احتفظت بها ؟ انني أصر على هذا السؤال يا دمتري فيدوروفتش !

صاح ميتيا وهو يلطم جبينه:

ما . . ولكن . . هذا صحيح . . معذرة . . اننى أعذبكم بهذه المناقشات بدلا من أن أشرح لكم جوهر الأمر . لقد نسبت أن أفعل ! سأقول لكم الآن فسرعان ما تفهمون . ذلك أن العار كله يكمن هنا . اسمعوا : لقد كان العجوز ، المتوفى ، يلاحق أجــرافين ألكسندروفنا بالحاحه ولحاجته ، وكنت أشعر أنا بغيرة شديدة ، وكنت أتخيل فى ذلك الحين أنها مترددة بينى وبينه لا تعرف أتختارنى أم تختاره ، فكنت أنساءل كل يوم : « ما عسى يحدث اذا هى حزمت أمرها فجأة وكفت أخيرا عن تعذيبى وصارحتنى قائلة : أنت الذى أحبه لا هو ، فلنسافر . . . خذى الى مكان بعيد ، الى أبعد مكان تســتطبع أن تأخذنى اليه ! » . كنت

أتساءل ما عسى يحدث عند ثذ وأنا لا أملك في جيبي الا بضعه كوبكات! أين ننا المال الذي نسافر به ؟ ما عساى فاعلاً حينداك ؟ كان ذلك هو الهوه ، هو اليأس! لاحظوا أنني لم أكن قد عرفتها حق معرفتها في ذلك الأوان • كنت أظن أنها لا تستغنى عن المال ، وأنها لن تغفر لى فقرى • ذلكم هو السبب الذي من أجله قررت ، جبانا ، أن أحتفظ بنصف التلاثه آلاف روبل ، وأن أخيط المبلغ في كيس • وذلك ما فعلته ببرود ، بحساب ، من قبل أن أسكر! وبعد ذلك ، بعد أن طوبت الكيس وخطته، انما سافرت ألهو وأقصف بالألف وخمسمائة روبل الأخرى • لا • • • لا م فهمتم الآن ؟

انفجر وكيل النيابة وقاضى التحقيق فى ضمحك صاخب • وقال نقولا بارفنوفتس ساخرا:

۔ فی رأیی أن فرارك كان عين العقل ، بل وعين الأخلاق ، على عكس ما تقول ، ما دمت فد عرفت كيف تعتدل فلا تنفق المال كله دفعة واحده • أين في هذا ما يتير السخط ؟

- أننى سرف ، هنا الحقارة! آه ٠٠٠ يا رب! ان عجزكم عن الفهم برو عنى! كنت أثناء حملى هـ في هـ في الألف وخمسمائة روبل في عنفى ، أردد على نفسى كل يوم وكل ساعة: « أنت لص ، أنت لص ! انما وبسبب هذا العار الذي يرهتني ، بسبب هذا الشعور بأنني سارق ، انما كنت نبرسا نلك الشراسة كلها عنيفا ذلك العنف كله خلال هذا الشهر الأخير • ذلكم هو السبب في أنني تشاجرت واقتتلت في الكاباريه ، وأنني ضربت أبي • وحتى أليوسًا أخى لم أجرؤ أن أعترف له بالحقيقة في موضوع الألف وخسمائة روبل ، فالي ذلك الحد كنت أشعر بالحقارة والدناءة! ولاحظوا أيضًا انني طيلة مدة احتفاظي بالمال المودع في الكيس سلبما لا أه سمه ، كنت أستطيع أن أقهول لنفسي كل يوم وكل ساعة:

« لا يا دمترى فيدوروفنش ، ربما لم تكن لصا! » • لماذا ؟ لأننى كنت استطيع في كل لحظه أن أذهب الى كاتيا فأرد اليها هذا المال • وأمس فقط ، بعد أن تركت فينيا ، وفي طريقي الى منزل برخوتين ، انما قررت أن أفض الكيس • أما فبل ذلك فلم أستطع أن أحزم أمرى • ولكننى مند نلك اللحظة قد أصبحت لصا بالفعل ، لصا لا يمكن انكار انه لص ؛ أصبحت رجلا فقد شرفه الى آخر الحياة • لأننى حين مزقت الكيس قد مزقت في الوقت نفسه أملى في أن أذهب الى كاتيا وأن أقول لها : « أنا جبان • • • هذا صحيح • • • ولكننى لست لصا » • هل تفهموننى الآن أيها السادة ؟

## ـ فلماذا اتخذت قرارك هذا أمس ؟

للانتجار ، في هذا المكان ، عند الفجر ، قلت لنفسى : «ما قيمة أن اموت شريفا أو وغداً بعد الآن ؟ » ، ولكننى أدركت أن الأمرين لا يستويان ، مسدقونى أيها السادة ! ان العذاب الأكبر الذى عانينه فى همذه الليلة الرهبية لم يكن شعورى بأننى قتلت الخادم العجوز ، ولا تصورى اننى سأ حكم بالسجن مع الأشغال الشاقة ، لا ، ، مصحيح أنه أمر رهيب أن أرحل الى السجن في اللحظة التي أخذ فيها حبى ينتصر ، في اللحظة التي انفتحت فيها سماوات السعادة أمامي ، ، ولكن ذلك لم يكن عذابي الأكبر ، ، ولا كان يساوى ، على الأفل ، عذابي من تصور أنني فتحت لك الكيس اللعين ، وأتلفت ذلك المبلغ المنحوس ، وأصبحت بهذا لصا للى الأبد ! أيها السادة ، اننى وقدتهدمت الى أعمق أعماق كيانى ، أعود فأقول لكم : لقد تعلمت أشياء كثيرة في هذه الليلة ، لم أنعلم فقط أنه أمر لا يطاق أن يعيش المرء جبانا ، وانما تعلمت أيضا أنه أمر مستحيل أن بموت المرء وغداً حقيراً ، ، ، لا يمكن أن يموت المرء الا وهو

يشعر انه انسان شريف! ٠٠٠

كان ميتيا شاحب اللون ، مشدود العضلات ، وكان وجهه المتقبض على ألم يبدو كأنه خلا من الدم ، رغم أنه قد تحمس أثناء الكلام . قال وكيل النيابة بلهجة ملطفة فيها شيء من عطف ، قال ببطء :

بدأت أفهمك يا دمترى فيدوروفنس و ولكننى أعتقد أنك تبالغ قليلا ، وأن أعصابك ، أعصابك المريضة ، هى السبب الحقيقي لعذابك . هم مدم فسلا : لماذا لم يخطر ببالك ، حتى تتخلص من الآلام النفسية التي قاسيت منها خلال شهر بأكمله ، لماذا لم يخطر ببالك أن تذهب الى تلك الانسانة التي ائتمنتك على ذلك المبلغ لترد اليها الألف وخمسمائة روبل ؟ ألا يكون أبسط من هذا كله ، بعد أن تشرح لها الخطيئة التي ارتكبتها في لحظة ضلال ، أن تعمد الى حل يخطر على البال من تلقاء نفسه ، وكان يمكن أن يخرجك من المأزق الذي كنت فيه كما تقول ؟ لقد كان في وسعك ، بعد أن تعترف لها اعترافا مليئا بالنبل ، كان في وسعك أن تطلب اليها أن تقرضك المبلغ الذي كنت في حاجة اليه ؟ واني لعلى يقين ، لمعرفني بسمو نفسها ، أنها ما كان لها أن ترفض اقراضك لعلى يقين ، لمعرفني بسمو نفسها ، أنها ما كان لها أن ترفض اقراضك ذلك المبلغ ، ولا سيما وأنت فيما أنت فيه من ضياع نفسي ٠٠٠ خاصة وانك كنت تستطيع أن توقع لها سندا أو أن تقدم اليها الضمانات التي عرضتها على التاجر سامسونوف ، وعلى السيدة هو خلاكوفا أيضا ! أظن طبعا أنك ما تزال تعد تلك الضمانات موثوقة تماما .

احمر وجه ميتيا فجأة • ثم هتف يقول مستاءً وهو يحدّق الى عينى وكيل النيابة تحديق من يشك في أن يكون وكيل النيابة قد فهم الموضوع:

ـ هل بُعقل أن تتصوروني منحطاً الى هذه الدرجة ؟ أنا لا أستطيع أن أن أستطيع أن أسدق أنكم تتكلمون جادين !

فدهش وكيل النيابة هو أيضًا ، وانبرى يقول له :

ـ أَوْكُدُ لَكُ انْنِي جَادُ كُلُ الْجِدِ • لِمَاذَا تَشْكُ فِي ذَلَكَ ؟

معجيب! لو فد فعلت ذلك لكان حطه ما بعدها حطه! هل تعلمون أيها السادة أنكم تعذبونني تعذيبا رهيبا ؟ طيب! سأقول لكم كل شيء ، انني أذعن لارادتكم فأقول لكم كل شيء • سأتيح لكم أن تروا الحقيفة لجهنمية ؟ فتعرفوا ، لتشعروا أنتم أنفسكم بالعار والخزى ، الى أي جبن يمكن أن ينحدر ضمير انسان • ان هذا الحمل الذي ذكرته الآن يا سيادة وكيل النيابة قد خطر ببالى • نعم يا سادتي ! لقد فكرت في هذا الحل أيضا خلال هذا الشهر المنحوس ، وكنت على وشك أن أذهب الى كاتيا من فرط حطني وصغاري ، أذهب اليها فأعترف لها بعنيانتي ، ثم أطلب اليها بعد ذلك الاعتراف ، أن تقرضني مالا لأنفذ هذه الحيانة ، أطلب اليها بعد ذلك الاعتراف ، أن تقرضني مالا لأنفذ هذه الحيانة ، كاتيا ، أطلب ، أتضرع ، هل تسمعون ؟ ثم أهرب مع امرأة أخرى ، مع غريمتها ، مع امرأة أخرى ، مع غريمتها ، مع امرأة تكرهها ، امرأة أساءت اليها وأهانتها • ألا انك لمجنون يا سيادة وكيل النيابة !

ــ أما أن أكون مجنونا ، فقد لا أكون مجنونا ؛ ولكننى أثناء احتدام النقاش لم يخطر ببالى عنصر الغيرة النســـوية هذا اذا افترضنا أن من الممكن أن يكون ثمة غيرة فى هذه الحالة كما تقـول ٠٠٠ والحق أن من واجب المرء أن لا يغفل عن عاطفة من هذا النوع ٠٠٠

كذلك ختم وكيل النيابة كلامه بلهجة ساخرة •

زأر ميتيا يقول وهو يضرب المائدة بقبضة يده ضربة قوية :

ـ ان عملاً كهذا العمل يكون فيه من الصغار والحطة والدناءة ، ويبلغ من شدة ما يبعنه في النفس من اشمئزاز ، أنني قد تراجعت عنه أنا نفسي ! هل تعلمون أنه كان يمكن جــدا أن تعطيني ذلك المال ؟ أنا على يقين من أنها كانت ستعطيني ذلك المال ، بدافع الانتقام ، لتتلذذ بالثأر،

لتطهر لى احتقارها ، لأنها هى أيضا نفس جهنمية عنيفة غضوب! وكنت سآخذ منها المال ، هذا أكيد ، فأظل طول حياتي ٠٠٠ أوه ٠٠٠ رباه! معذرة يا سادتى! لئن صرخت الآن ، فلأن هسنده الفكرة الكريهة قد ساورتنى ، ساورتنى أمس الأول ، بينما كنت أتخبط ليلا فرب لياجافي م٠٠ وعاودتنى أمس مرة أخسرى ٠٠ نعم ٠٠ اننى أتذكر هسندا ٠٠ وحاصرتنى طول النهار الى حين وقوع ذلك الحادث ٠

\_ أي حادث ؟

كذلك تدخل يسأله نيقولا بارفينوفتش مستطلعاً ، ولكن ميتيا لم يأبه لسؤاله . وختم متيا كلامه يقول مظلم الوجه :

\_ لقد قدمت اليكم اعترافاً رهيباً ، فافدروه حق قدره أيها السادة ، بل انه لقليل أن تقدروه حق قدره فحسب ، وانما ينبغي لكم أن تعترفوا بقيمته ٠٠٠ والا ٠٠٠ اذا انزلق هذا الاعتراف على صفحة نفوسكم دون أن يؤثر فيكم ، فيجب أن نسلم عندئذ بأنكم لا تضمرون لى أى احترام ، انكم تحتقرونني ؛ ولأموتن عندئذ من شعوري بالعار لأتني فتحت قلبي لأناس منلكم + لأطلقن عندئذ رصاصة في رأسي ! ولكنني أزى أنكم لا تصدقونني ، أرى ذلك ! ماذا ؟ أتريدون أن تسمجلوا هذه الأقوال أيضاً ؟

هكذا صاح ميتيا مروَّعاً جداً • فأجاب نيقولا بارفينوفتش يقول وقد أدهشه قلق منها:

- بن نسجل الا التصريح الذي أدليت به الآن ٠٠٠ سنسجل انك كنت تنوى ، حتى الدقيقة الأخيرة ، أن تذهب الى الآنسة فرخوفتريفا لتقترض منها هذا المبلغ ٠٠٠ تلك واقعة هامة جداً بالنسبة الينا يا دمترى فيدوروفتش ٠٠٠ صدقنى ٠٠٠ هذه التفاصيل كلها هامة ٠٠٠ ولا سيما بالنسبة اليك ، اليك أنت ٠

هنف ميتيا يقول وهو يضم يديه احداهما الى الأخرى متوسلاً:

ـ أضرع اليكم يا سادتى ! اعدلوا عن تستجيل ما ذكرته لكم الآن ،
اعدلوا عنه من باب الحياء والخفر على الأقل ! لفد فتحت لكم نفسى ، فاذا
أنتم تسرعون فتغمسون فيها أيديكم لتنبشوا آلامى • آه • • • • رباه !
قال ذلك وأخفى وجهه بيديه كمداً وكرباً وقنوطاً !

فتدخل وكيل النيابة يقول:

- اطمئن يا دمترى فيدوروفتش • ان كل ما نستجله الآن سيُقرأ عليك بعد ذلك ، وسنعد ل عندئذ الفقرات التي لا توافق عليها متقيدين بما تذكره • ولكن يجب على الآن ، مرة الاثة ، أن ألقى عليك سؤالا صلغيراً : هل يُعقل فعلا أن لا يكون أحد ، أن لا يكون أحد على الاطلاق ، قد علم بوجود ألف وخمسمائة روبل مخيطة في الكيس ؟ اعترف لك بأن هذا يدو لى غير معقول كثيراً ، • •

- قلت ان أحداً لم يعلم بهذا الأمر • لم أحك هذا الأمر لأحد • الذن لم تفهموا شيئًا البتة! دعوني وشأني أخيراً •

\_\_, طيب • لن ألح • سيكون علينا أن نوضح هذه النقطة ، ولكن ها يزال لدينا وقت كتير • على اننى أرجوك أن تفكر فيما يلى : ان عندنا عشرات من الشهود سيشهدون جميعاً بأنك كنت تروى أنت نفسك ، حتى لتكاد تصيح بذلك صياحاً من فوق سطوح المنازل ، أنك قد أنفقت في المقصف في المرة الماضية مبلغ ثلاثة آلاف روبل ، لا ألف وخمسمائة وحتى في هذه المرة ، قلت لعدة أشخاص بصدد المال الذي أصبح في حوزتك فعجأة ، انه يبلغ ثلاثة آلاف روبل أيضاً • • •

صاح ميتيا يقول:

- الشهود ؟ ستجدون من الشهود مثات لا عشرات ! سيجيء مائتا شخص يؤكدون ذلك ، وربما جاء ألف شخص • ستحدون من الشهود ما تشاءون •

- ـ هأنت ذا ترى اذن لقد سمعك جميع الناس تقول هذا الكلام وهم جميعاً بؤكدونه اليوم هل تفهم ماذا تعنى كلمة « جميع الناس » هذه ؟
  - ـ لا تعنى شيئًا ! أنا كذبت وكرر الناس كذبتي ٠٠٠
    - ـ فلماذا «كذبت » ؟ على حد تعبيرك ٠٠٠

لا يعلم ذلك الا الشيطان! لعلنى كذبت افتخاراً ١٠٠ أو لأسباب أخرى ١٠٠ لألمع بالكلام عن قصف بلغ ذلك المبلغ من البذخ ١٠٠ أو لأسى ذلك المال المخيط فى الكيس ١٠٠ نعم ، ذلك هو ، ذلك هو الباعث الحقيقى الذى دفعنى الى الكذب ١٠٠ أنا أحس هذا! ١٠٠ الى الشيطان على كل حال! انكم تعودون فتلقون على نفس الأسئلة ، لقد كذبت وكفى! هذا كل شىء ، هل يعلم أحد ما الذى يمكن أن يدفع الانسان الى الكذب ، فى بعض الأحيان ؟

قال وكيل النيابة بصوت رزين :

- حقاً ان من الصحب ان يعرف المرء ما قد يدفع الانسان الى الكذب ولكن قل لى : ماذا كانت ابعاد الكيس الذي كنت تحمله معلقاً برقبتك ؛ هل كان كبيراً !
  - لا ، لم يكن كبيرا البتة .
    - ـ ماذا كانت أبعاده تعريباً ؟
  - ــ أبعاد ورقة المائة روبل حين تطوى الورقة نصفين •
  - ــ هل بقيت لك منه قطع ؟ هل تستطيع أن ترينا تلك القطع ؟
- \_ قطع الكيس ؟ أتريد أن تضحك ؟ انني لا أدرى ما الذي صارت
  - اليه ٠
- عجيب! أين ومتى نزعت الكيس عن عنقك ؟ لقد صر ّحت أنت نفسك بأنك لم ترجع الى منزلك •

- نزعته أثناء الطريق بعد أن تركت فينيا لأذهب الى برخوتين نزعته عن عنقى وأخرجت منه المال
  - ـ في الظلام ؟
- ــ هل كان على أن أشعل شمعة ؟ لقد توصلت اليه باللمس في مثل للح البصر
  - \_ في الشارع ؟ بدون مقص ؟
- ــ نعم تم الله في الميدان اذا لم يخطى، ظنى ما الداعى الى مقص حين يراد تمزيق خرقة عتيقة بالية ؟ لقد تمزقت من تلقاء نصمها
  - ــ ماذا فعلت بتلك الخرقة بعدئذ ؟
    - ـ رميتها ٠
      - \_ أين ؟
- \_ عجيب ! في الميدان ! أنتَّى لى أن أتذكر المكان الذي رميت فيــه الخرقة على وجه التحديد ؟ لماذا هذه الأسئلة ؟
- ـ ذلك هام جدا يا دمترى فيدوروفتش ألا تفهم أن هذه المخرقة يمن أن يكون وثيقة اثبات لصالحك ؟ من ساعدك في خياطة الكيس على المال ، منذ شهر ؟
  - \_ لم يساعدني أحد قمت بذلك وحدى
    - ــ أأنت تعرف اذن أن تخيط ؟
- ــ لا بد أن يعرف الجندى كيف يخيط ثم ان هذا لا يحتاج الى أية براعة •
- ـ أين وجدت القماس ، أعنى تلك الخرقة التي خطتهــا على المــال ؟
  - ـ أأنتم تسيخرون مني ؟
- ــ أبدا ثق أنســا لا نرغب في الضـــحك أية رغبــة يا دمترى فدوروفتش !

- ـ لا أتذكر من أين أخذت تلك الخرقة لا بد أنهى لممتها من مكان ما
  - \_ كيف يمكن أن تنسى ذلك ؟
  - \_ أحلف لكم أنني لا أعرف لعلني قد مزقت أحد الملابس •
- ـ هذا شيء هام قد نعر غدا في منزلك على ذلك اللباس الممزق الذي انتزعت منه قطعة ، وربما كان قميصا من قمصانك ••• ما نوع تسيج تلك الخرفة ؟ أكانت من كنان أم كانت من قطن ؟
- \_ أأنا أعرف ؟ لحفله • لا • لم تكن قطعة قماش منتزعة من أحد الملابس • كانت الدرقه من قماش خاص • أظن أننى خطت المال في طاقية لصاحبة المنزل الذي أفيم فيه
  - \_ لصاحبة المنزل الذي تقسم فيه ٠
  - \_ نعم ، اختلست هذه الطافيه من عندها ؟
    - \_ اختلستها ؟
- \_ أظن أننى أتذكر فعلاً أننى فى ذات يوم أخدت طاقية من عندها كنت فى حاجة الى خرقة ، ربما لأمسيح قلمى ، فأخذت تلك المخرقة دون أن أفول لأحد ، لأنها طاقية لا قيمة لها • طاقية عتيقة من قماش قطنى غيسل وأعيد غسله مائة مرة • وظلت الطاقية ملقاة فى غرفتى مدذ ذلك الحين • فلما أردت أن أخبى علك الألف وخمسمائة روبل ، تناولت الطافية وخطتها على المال •
  - \_ هل تتذكر هذا نذكراً واضحاً ؟
- \_ في هذه الحالة ستستطيع صاحبة المنزل أن تذكر انها افتقدت طاقية ، أليس كذلك ؟

- ـــ لا • أبداً انها لم تلاحظ غياب الطاقيه نلك خرقة عتيقة غير ذات فائدة • • • •
  - ـ والابرة ؟ من أين أخذت الابرة ؟ والخيط ؟
- ـ أتوقف عن الكلام أرفض الجواب عن منل هذه الأسـئلة كفي !
  - كذلك حسم ميتيا المناقشة وقد نفد صبره ٠
- ــ انه لغريب حقاً أن تنسى في أى مكان على وجه الدقة رميت ذلك الكسر في المدان !
- ــ ليس عليكم الا أن تأمروا بكنس الميـــدان غداً ، فربما عترتم عليه •

بهذا أجاب ميتيا ساخراً • ثم أردف يقول بصوت متعب مكدود: عذا يكفى أبها السادة ، يكفى ويزيد • اننى لأرى رؤية واضعحة أنكم لا تصدفوننى ! انكم ام تصدفوا كلمة واحدة مما كنت أقول • وذلك خطئى أنا لا خطؤكم أننم: كان على "أن أصمت بدلا من أن أفضى بذات نفسى أمامكم في غباء وبلاهة • آه • • • لاذا ، لماذا أسففت ذلك الاسفاف فكشفت اكم عن سرتى ؟ انكم لا تزبدون على أن نضحكوامن ذلك ، أنا أفرأ هذا في نظراتكم • أنت الذي دفعتني الى الكلام يا وكيل النيابة • أنتم الآن منتصرون أيها الجلادون المناحسى !

قال ميتبا ذلك ، وخفض رأسه وأخفى وجهه فى يديه ، وصمت وكيل النيابة وقاضى التحفيق ، وبعد دفيقة ، رفع ميتيا رأسه ونظر اليهما فارغ العينين ، ان فسمات وجهه تعبر فى هذه المرة عن يأس كامل لا برء منه ؛ وظل جامداً على كرسيه لا ينطق بكلمة واحدة كأنه غائب عن نفسه ، وكان لوقت أثناء ذلك ينقضى ، فلا بد من الانتهاء ، ولا يمكن تأخير سماع الشهود مزيداً من التأخير ، لقد دقت السياعة الثامنة من

الصياح ، وذابت الشموع منذ زمن طويل ، وهذا ميشيل ماكاروفتشي وكالجانوف اللذان غابا عن العرفه مراراً أثناء الاستجواب ، يخرجان الآن من جديد • وان وكيل النيابة وقاضي التحقيق يبدوان متبعين هما أيضاً الى أقصى حدود التعب • والصباح كالح مكفهر ، والسماء تغطيها الغيوم ، والأمطار تهطل سيولاً غزيرة • وميتيا ينظر من خلال النافذة كالآلة •

قال ميتيا يسأل نيقولا بارفينوفتش:

- هل أستطيع أن ألقى نظرة من النافذة ؟

فأجابه هذا بقوله:

\_ ما شئت أن تنظر ٠٠٠

فنهض ميتيا واقترب من النافذة • المطر ينهمر على الزجاج انهمارآ قوياً • وأمام المنزل يُـرى طريق قذر ؟ وبعد الطريق ، في الضـــباب الماطر ، تُـلمح الكتل السوداء البائسة ، كتل الأكواخ التي تبدو في المطر ملفعة بمزيد من الجهامة والحزن • فكر ميتيا فجأة في « فيبوس ذي الضفائر الذهبية » ، وفيما كان قد عقد عليه عزمه من انتحار عند الفجر . فقال فی نفسه و هو یبتسم ابتسامة مرة : « هذا صباح کان یناسب مشروعی جداً » ثم طرد هذه الرؤيا بحركة عريضة من يده ، والتفت الى جلاديه وصاح:

ــ أيها السادة ، أرى أنني ضعت ، ولكن ماذا عنها هي ؟ قولوا لي، أَضرع اليكم ، هل سيكون عليها أن تهلك معي • انها لا شأن لها بالأمر؟ وفي لحظة من ضلال انما انهمت نفسها أمس بأنها « مسسئولة عن كل شيء » • هي لم ترتكب أي خطيئة ، هي غريبة عن هذه الدرامة كل الغرابة • لقد تألمت' طوال الليل وأنا أفكر فيها بينما كنتم تستجوبونني.٠٠ ألا تستطيعون أن تقولوا لي ما هو المصير الذي ينتظرها ؟

يادر وكمل النابة يحييه:

- اطمئن عنها يا دمترى فيدوروفتش • ليس هناك حتى الآن أى سبب يدعونا الى اقلاق الانسانه التى تهتم بها هذا الاهتمام كله ، وأرجو أن تضعها نهاية التحقيق فى خارج القضية نهائيا • • • وسنعمل من جهتنا كل ما فى وسعنا فى سيلها • فلا تخش علمها شئا!

ــ شكراً ياسادتى • كنت أعلم حق العـــلم فى الواقع أنكم رغم الغلروف أناس عادلون شرفاء • لقد أزحتم عن صدرى عبئاً ثقيلاً ••• ماذا أنتم صانعون بى الآن ؟ اننى مستعد •

- لم يبق لنا وقت نضيعه ٠ يجب أن نبادر الى سماع الشهود حالا، وهذا لا يكون الا بحضورك ٠ لذلك ٠٠

قاطع نيقولا بارفينوفتش قائلاً:

ــ ألا يكون من الأفضل أن نحتسى فنجانا من الشاى أولا ً أحسب أننا نستحق فنجانا من الشاى !

وتقرر احتساء شيء من الشاى اذا وجد شاى ساخن تحت (وهذا مرجح ، والا فهل كان يتغيب ميشيل ماكاروفتش الا لطلب الشاى ؟). وبعد الشاى يُستأنف الاستجواب ويتابع بلا كلال ، أما الافطار بمعنى كلمة الافطار ، أما الافطار مع « الزاكوسكى » \* فيؤجل الى ما بعد ، واتضح أن هناك شايا مهياً بالفعل تحت ، فجيء بالشاى الى الغرفة ، رفض ميتيا في أول الأمر أن يتنساول الكأس التي مدهها اليه نيقولا برفينوفتش بكثير من اللطف والمودة ، ولكنه عدل عن رأيه بعد لحظة فتناول الكأس واحتسى الشاى بشراهة ، كان يبدو مرهقا ارهاقا غريبا، ما كان لليلة قصف ، ولو حفلت بانفعالات عنيفة ، أن تهدم هذا التهديم رجلاً له مثل قوة جسمه ، ولكن ميتيا كان لا يكاد يستطيع الثبات على كرسيه ، وكانت الأشياء الموجودة في الغرفة تدور أمام عينيه في بعض كرسيه ، قال يحدث نفسه : « لحظات ثم أهذى » ،

لأمولال ولشهدو. ولصبتي

استجواب الشهود • ولكننا لن نذكر هنا جميع تفاصيله ، كما فعلنا باستجواب ميتيا • لن نحكى اذن كيف أوضح نيقولا بارفينوفتش لكل شاهد أن من واجبه أن يقول الحقيقة كاملة ، وأنه

سيحمل فيما بعد على أن يكرر أقواله معسززة بحلف اليمين ؟ لا ولن نعسف الشكليات الاجرائية، كنذبيل الشهود لمحضر استجوابهم بتوقيعهم، وحسبنا أن نشير الى أن الأسئلة التى ألقيت على مختلف الأشخاص انما دارت فى الدرجة الأولى على الثلاثة آلاف روبل : لقد طلب من الشهود أن يقولوا هل أنفق دمترى فيدوروفتش ، فى موكرويه ، أثناء سهرة القصف السابقة ، فى الشهر الماضى ، ثلاثة آلاف روبل أم هو أنفق ألفا وخمسمائة فحسب ، وهل كان معه فى الليلة البارحة ، فى أول سهرة القصف التانية هذه، هل كان معه ثلاثة آلاف أم كان معه ألف وخمسمائة. واحزناه ! لقد شهدوا جميعا عليه ولم يشهد أحد له ، حتى أن عددا منهم ذكروا قرائن جديدة قوية تكذب دعاواه ،

وكان تريفون بوريستش أول من سنمعت شهاداتهم • تقدم أمام القضاة دون أن يبدو عليه أى خجل ، فهيئته هيئة رجل مستاء أعمدق الاستياء من سلوك المتهم ، وهذا ما أضفى على تصريحاته طابعا قويا من الصدق ، وأتاح له أن يصطنع أوضاعا فيها كثير من الكرامة والمهابة والوقار ، وكان موجزاً في كلامه ، متحفظا في أقواله ، ينتظر الأسئلة بدلاً من أن يستبقها ، ولكنه أجاب عن كل ساؤال بكثير من الدقة والروية والتأمل ، وقد أكد بلا تردد أن المبلغ الذي أنفق في الشهر الماضي لا يمكن أن يقل عن ثلاثة آلاف روبل ، وأن جميع فلاحي المنطقة قد سمعوا رقم الثلاثة آلاف ينطقه « دمتري فيدوروفتش » بلسانه نفسه، وانه يكفي أن يُسألوا عن ذلك ، وختم صاحب النزل كلامه بقوله :

ــ لقد أنفق على الغجر وحدهم ثروة طائلة ، أعطى النساء ألف روبل في أقل تقدير •

فعلق ميتيا على ذلك فائلاً وهو مظلم الوجه :

ـ لم أكد أعطيهم خمسمائة روبل • من المؤسف أننى لم أحسب، لأننى كنت ثملاً ، ولولا ذلك •••

كان ميتيا جالسا عندئذ في جانب ، جاعلاً ظهره الى الستائر ، وكان يبدو كالح الوجه حزين النفس متعب الجسم ، يستمع الى أقوال الشهود مستسلما مذعنا بغير انفعال ، فكأنه يقول لهم : « هيًّا ٠٠٠ قولوا ماشئتم .٠٠ يستوى عندى كل شيء بعد الآن ! » ٠٠

ردً عليه تريفون بوريستش قائلاً بلهجة حازمة :

لقد كلفوك أكبر من ألف روبل يا دمترى فيدوروفتش • كنت ترمى اليهم المال بدون حساب ، وكانوا يلنقطونه من الأرض • ان هؤلاء الغجر أوغاد • • • ذلك معروف • • هم لصوص خيل • • • وقد طردوا من المنطقة ، ولولا ذلك لكان يمكن أن يؤتى بهم ليقولوا كم سلبوك في تلك الليلة • لقد رأيت بعينى الحزمة التي كنت تمسكها بيديك • ولئن لم أعد الأوراق المالية التي كانت تضمها الحزمة ، لأنك لم تتح لى ذلك، فاننى أتذكر أنها كانت تضم أكثر كثيرا من ألف وخمسمائة روبل ، اذا

صدق النظر • • أكثر كنيرا على كل حال! أتظن أننا لم نر مبالغ ضخمة في حياتنا • • • اننا نستطيع نحن أيضا أن نقدر ما تضمه حزم الأوراق المالمة • • •

أما عن المبلغ الذى جاء به ميتيا فى الليلة البارحة فقد صرح تريفون بوريستش بلهجة قاطعة لا تقبل الجـــدل بأن ميتيا ما ان نزل من عربة الترويكا حتى قال له ان معه ثلاثة آلاف روبل ٠

فحاول ميتيا أن يحتج قائلاً:

\_ ما هذا یا تریفون بوریستش ؟ أأنا زعمت بمثل هــــذا القطع والىجزم ان معى ثلاثة آلاف روبل ؟

ـ أنت قلت ذلك يا دمترى فيدوروفتش! وقد قلته بحضور آندره. وهو ما يزال هنا لم ينصرف ، فاسألوه ، وبعد ذلك بقليل صحت تقول في القاعة ، وأنت تغدق على أفراد الجوقة ، انك تنفق هنا الألف السادس من الروبلات ، جاعلاً الثلاثة الآلاف الأولى في حسابك طبعا ، ولقد سمع كلامك ستيفان وسيمون ، وسمعه بطرس فومتش الذي كان الى جانبك عندئذ ، فلعله يتذكره هو أيضا ، . .

اهتم القضاة بهذا التصريح المتعلق بالألف السادس من الروبلات اهتماماً شـديداً • ان هذه المعـادلة الجديدة تخلب عقولهم : ثلاثة آلاف في المرة الأولى + ثلاثة آلاف في المرة = ستة آلاف فعلاً •

واستجوب الفلاحان اللذان ذكرهما تريفون بوريستش ، وهمسا ستيفان وسيمون ، واستجوب الحوذى آندره ، واستجوب كذلك بطرس فومتش كالجانوف ، فأما الفلاحان والحوذى فقد أيدًا تصريحات صاحب النزل بلا تردد ، وقد سنجلّت ، بوجه خاص ، التفاصيل التى أوردها آندره عن الحديث الذى جرى بينه وبين ميتيا أثناء الطريق حين سأله ميتيا : « هل سيذهب ، هو دمترى فيدوروفتش ، الى جهنم أم الى الجنة،

وهل سينغفر له فى السماء أم لا » • وقد تذكر هيبوليت كيريلوفتش فى هذه المناسبة مواهبه الرفيعة فى « النفاذ السيكولوجى » ، فاستقبل ما رواء آندره بابتسامة مفهومة ، وأمر بضم هذا التصريح الى ملف القضية •

واستُدعى بعد ذلك كالجانوف ، فدخل القاعة وقد بدا في وجهه التململ والضجر والتجهم ، وأظهر أثناء الاستجواب كثيرا من النزوات وأبدى كنيرا من سرعة الغضب • تحدث مع وكيل النيابة وقاضي التحقيق حديثه مع أناس يراهم لأول مرة ، مع أنه يعرفهما منذ زمن طويل ، ومع أنهما التقى بهما مرارا في المجتمع • وقد بدأ كلامه بقوله « انه يجهل كل شيء عن هذه القضية ، ولا يبحب أن يقحم نفسه فيها » • ولكنه اضطر أن يوافق على أنه سمع صيحة ميتيا في موضوع الألف السادس من الروبلات ، وأنه كان الى جانبه في تلك اللحظة • فلما سئل كم كان مع ميتيا من المال قال : « لا أعرف عن هذا شيئًا » • وأكَّد في مقابل ذلك أن الرجلين البولنديين قد غشاً أثناء اللعب بالورق • وذكر كذلك ، بعد الحاح القضاة عليه الحاحاً متكرراً، أن ميتيا قد حظى، بعد طرد البولنديين، برضى أجرافين ألكسندروفنا ، وأن أجرافين الكسندروفنا قد أكدت أنها تحبه • وقد تكلم كالنجانوف عن أجـــرافين ألكســندروفنا بلهجة فيها احتشام واحترام، ولم يسمح لنفسه مرة واحدة بأن يسميها «جروشنكا». ورغم الانزعاج الواضح الذي كان يحسه هذا الشاب من اضطراره الى الادلاء بشمهادته ، فان هيبوليت كيريلوفتش ظل يستجوبه مدة طويلة ، حتى علم منه جميع التفاصيل التي تألفت منها خلال الليل « رواية » ميتيا. وقد ترك ميتيا للشاب كالجانوف أن يتكلم دون أن يقاطعه ، وصُـرف الشاب أخيرا ، فابتعد دون أن يخفى استناءه وامتعاضه ٠

واستجوب البولنديان أيضا • كانا قد استقرا للنوم فى الغرفة التى حُبِسا فيها ، ولكن لم يغمض لهما جفن طوال الليل ، وأسرعا يرتديان ثيابهما حين سمعا وصول القضاة ، لأنهما كان يقد ران أنهما سيستدعيان

للادلاء بشبهادتهما • تقدما نحو القضاة برصانة ووفار ، ولكن بشيء من الخوف والخشية مع ذلك • وعُسرف عندئذ أن « السيد » الصغير الذي كان يبدو أنه هو الشعخصية الهامة من الشعخصيتين ، موظف محال على التقاعد من الدرجة الثانية عشرة ، قد خدم في سيبريا طبيبا بيطربا • وأن اسمه موزيالوفكتش • أما « السيد » فروبلفسكي فقد صرح بأنه «طبيب أسنان حر » ، وهذا اصطلاح يعني في الروسية أنه « خالع أسنان » • منذ أن دخل البولنديان الغرفة التفتا نحو ميشيل ماكاروفتش ليجيبا عن الأسئلة كان يلقيها عليهما نيقولا بارفينوفتش. كان واضحا أنهما يتصوران أن رئيس الشرطة ، المنتحى قليلاً ، هو أرفع الشخصيات الموجودة في الغرفة رتبه ً ، فكانا لا ينفكان يخاطبانه بقولهما : « سيادة الكولونيل » • ولم يعزما أمرهما على الاتجاه بحديثهما الى نيقولا بارفينوفتش الابعــد احتجاجات كتيرة من ميشيل ماكاروفتش، مصحوبة بايضاحات وتعليمات. وقد تبيَّن أنهما يجيدان الكلام باللغة الروسية اجادة تامة ، بصرف النظر عن بعض عيوب النطق • عرض «السيد» موزيالوفكتش علاقاته الحاضرة والماضية بجروشنكا ، متكلما بلهجة مسرحية ، مظهرا كثيرا من الحرارة والكبرياء ، فكان من شأن ذلك أن أحنق ميتيا وأخرجه عن طوره فصاح يقول انه لا يحتمل أن يتحدث انسان «حقير» على هـذا النحو أمامه • فسرعان ما ألح ً «السيد» موزيالوفكتش على أن يُسمجَّل في المحضر أن منها استعمل كلمة «حقير» • فصاح مينيا يقول:

- حقير ٠٠٠ نعم ٠٠٠ حقير ! سجلوا هذا الكلام ، وسجلوا أيضا أننى لا أعبأ بالمحضر ٠ ولن يمنعنى المحضر من أن أصرخ في وجهك مرة أخرى قائلاً : أنت حقير !

أمر نيقولا بارفينوفتش بتستجيل الاهانة ، ولكنه عرف بعسد ذلك كيف يتختم هذا الحادث الأليم ببراعة عظيمة وحنكة مهنية فائقة ، دعا

ميتيا الى التزام الهدوء بلهجة فاسية ، وعدل بعد ذلك فورا عن القاء أسئلة جديدة تتناول الجانب الروائي من القضيه • وعلى وجه الاجمال ، كان في أفوال «السيدين» البولنديين نقطة لفتت انتباه القاضيين لفتاً خاصاً ، وأثارت فيهما اهتماما شديدا ، ألا وهي محـــاولة ميتيا أن يتخلص من «السيد» موزيالوفكتش بأن يعطيـــه ثلاثة آلاف روبل ثمناً لتنازله عن جروشنكا ، منها سبعمائة روبل ينقده اياها فورا ، والباقي وهو ألفان وثلاثمائة روبل ، يدفعه له « منذ صباح الغد في المدينة » • وقد ذكر «السيد» البولندى أن ميتيا حلف له أنه لا يملك المبلغ كاملا في موكرويه ، ولكنه يملكه مخبأً في المدينة • احتد ميتيا حين سمع هــذا التصريح وأنكر أن يكون قد وعده باكمال المبلغ منذ الصباح في المدينة. غیر أن «السید» فروبلفسكى أید أقوال رفیقه • ففكَّر میتیا قلیلاً ، ثم وافق ، مقطباً ، على أن من النجائز فعلاً أن تكون الأمور قد جرت على هذا النحو الذي يذكره «السيدان» البولنديان ، وقال انه كان مهتاجا أشد الاهتياج أثناء ذلك الحديث ، فمن الممكن أن يكون قد قال ذلك الكلام. وهكذا بدا ثابتا الآن ( وذلك ما لم يفتهم الاستناد اليه فيما بعد ) أن نصف الثلاثة آلاف روبل التي صارت الى يدى ميتيا انما هو مخبأ في المدينة ، وربما في موكرويه نفسها • بذلك تبدد ذلك الظرف الذي كان يعرقل الاتهام ، أعنى كون ميتيا لا يحمل الا ثمانمائة روبل ، وهذا أمر كان الى ذلك الحين هو العنصر الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه في دعم صدق أقواله ، وان تكن دلالة هـذا العنصر ضـعيفة . مكذا انهارت المشاهدة الوحيدة التي كان يمكن أن تدافع عن ميتيا • فلما سأل وكيل النيابة ميتيا من أين كان يأمل أن يأخــذ ما ينقصــه ، وهو ألفان وثلاثمانة روبل ، من أجل أن يدفع «للسيد» البولندي ، ما دام جميع ما يملكه هو ألف وخمسمائة ، وما دام قد وعد باكمال المبلغ في الغد ، أجاب ميتيا جازماً بأنه كان لا ينوى أن يعطى البولندى المبلغ مالاً سائلا ، بل تنازلاً خطياً عن حقوقه في أراضي تشرماشنيا ، وهي الحقوق التي سبق أن أراد التنازل عنها للتاجر سامسونوف وللسيدة هوخسلاكوفا ، فابتسم وكيل النابة من «سذاجة هذا التملص » ،

ــ هل تظن جاداً أنه كان سيرضى بهذه الحقوق بديلا عن ألفــين وثلاثمائة روبل عداً ونقدا ؟

أجاب ميتيا قائلا بحرارة :

- طبعا كان سيقبل • ذلك أنه يربيح بذلك أكثر من ألفى روبل • ان فى وسعه أن يقبض بهذه الطريقة أربعة آلاف روبل على الأقل ، وربما قبض ستة آلاف • كان سيسرع الى توكيل بعض المحامين ، اليهود أو البولنديين، فيجبر العجوز على التخلى لا عن ثلاثة آلاف روبل بل عن قرية تشرماشنا !

سنجيّلت أقوال «السيد» موزيالوفكتش طبعا ، بجميع تفاصيلها ، موضوع البخش في اللعب ثم صنرف البولنديان ، ولم يزعجهما أحمد بموضوع البخش في اللعب بالورق ، لقد كان نيقولا بارفينوفتش شاكرا لهما تصريحاتهما فلم يشأ أن يصديّعهما بسفاسف وترهات ، لا سيما وأن الأمر لا يعدو أن يكون بعد كل شيء خلافا في اللعب بين قاصفين سكارى ، ألم تكن الليملة كلها حافلة بفضائح وحوادث شتى ؟ هكذا بقيت المائتا روبل ملكا حلالا «للسدين» البولنديين ،

وجاء بعد ذلك دور العجوز ماكسيموف ، بدا عند وصوله وجلاً كل الوجل ، واقترب من القضاة بخطى صغيرة ، حزين الوجه شديد الارتباك ، كان قد ظل طول الوقت في صحبة جروشنكا ، لاطياً بها كأنما لتحميه ، وكان في كل لحظة ينفجر باكيا ، ويمسح عينيه بمنديل أزرق ذي مربعات ، كما روى ذلك ميشيل ماكاروفتش فيما بعد ، وقد بلغ من فرط الكرب واليأس أن المرأة الشابة اضطرت أن تهدئه وأن تواسيه

مرارا • اعترف العجوز دفعة واحدة ، والدموع في صوته ، أنه يعد نفسه مذنبا لأنه افترض من دمترى فيدوروفتش عشره روبلات « بسبب شدة فقره » ، وأنه مستعد لردّها • • • فلما سأله نيقولا بارفينوفتش هل يعلم كم كان في يدى ميتيا من مال ، لأنه استطاع أكتر من أى شخص آخر أن ينعم النظر في الحزمة حين تناول العشرة روبلات ، أجاب على الفور باقتناع : « كان في الحزمة نحو عشرين ألف روبل » •

فسأله نيقولا بارفينوفتش مبتسما:

- هل أتيح لك قبل ذلك أن ترى مبلغ عشرين ألف روبل ؟
- هل رأيت ؟ طبعا رأيت ، ولكننى لم أر عشرين ألفا بل رأيت سبعة آلاف ، وذلك حين رهنت زوجتى قريتنا الصيغيرة ، لقد تباهت أمامى بالمبلغ الذي أعطيته ، وأذنت لى أن أنظر الى الحزمة ، ولكن من بعيد ، كانت حزمة كبيرة من أوراق نقدية كالأوراق التي كانت مع دمترى فيدوروفتش ،

ولم يطيلوا استجوابه • واستدعيت أخيرا جروشنكا • كان القضاة يخشون ما قد يرد به ميتيا حين يراها ، حتى لقد اعتقد نيقولا بارفينوفتش أن من الضرورى أن يقول له بضع كلمات من باب النصيح • ولكن ميتيا اقتصر جوابه كله على أن حنى رأسه قليلا ، كأنه يريد أن يقول : « لن يحدث اضطراب ! » •

ان ميسيل ما كاروفتش هو الذي أدخــل جروشنكا ، وقد دخلت عابسة مقطبة ، ولكن على هدوء ظاهر ، وجلست بغير ضبجة على كرسى أشار لها اليه نيقولا بارفينوفتش أمامه ، وكانت شــاحبة الوجه جدا ، وكان يبدو أنها تشعر ببرد شديد ، وكانت تتلفع بشالها الأسود الرائع ، واللحق أنها كانت تشعر برعدات حمى هي بداية ذلك المرض الطويل الذي أصيبت به منذ تلك الليلة ، وكان من شأن قسماتها الرضية ونظرتها النجميع أثراً المجادة الصريحة ووضعها الهادي، أن أحدثت في نفوس الجميع أثراً

عظیما • حتی لقد «فتن» بها نیقولا بارفینوفتش بعض الشیء • فقد روی فیما بعد ، حین وصف مشاعره فی ندوة من ندوات المجتمع ، أنه أدرك مدی جمال تلك المرأة لأول مرة حینذاك • وقال انه لم یكن یری فیها حتی ذلك الحین الا « غانیة ریفیة » • وقد صاح یقول ذات مرة فی مجتمع نسوی : « ان لها أداباً عظیمة ، فأحدثت هذه الصیحة استیاء شدیداً فی نفوس سامعانه ، فسرعان ما وصفنه بأنه «فاسق»، فسر هو بهذا الوصف سرورا عظیما •

حين دخلت جروشنكا الغرفة ألقت على ميتيا نظرة خاطفة ، فتأملها قلقا ، غير أن منظر هدوئها لم يلبث أن طمأنه • سألها نيقولا بارفينوفتش، بعد الاجراءات الشكلية وبعد بضع كلمات تشجيعية ، سألها مترددا بعض التردد ، ولكن بكثير من الأدب والتهذيب « ماذا كانت علاقاتها بالملازم المتقاعد دمترى فيدوروفتش كارامازوف » ، فأجابته جروشنكا بصسوت حازم رقيق عذب :

\_ كان أحد من أعرف من الناس ، وبهذه الصفة انما كنت أستقبله في بيتي أثناء الشهر الأخير .

وأ لقيت عليها أسئلة أخرى كان بعضها دقيقا محرجا ، فكانت تنجيب في كل مرة بصراحة تامة ، وهكذا اعترفت بأن ميتيا كان قد أعجبها « في بعض الساعات » ولا شك ، غير أنها لم تكن قد أحبته ، وانما كانت تلعب كانت تلعب به لعبا « بدافع الخبث المنحط وحده » ، كما كانت تلعب « بالعجوز » من جهة أخرى ؛ وكانت قد لاحظت أن ميتيا يغار جدا من فيدور بافلوفتش ، ومن رجال آخرين أيضا ، ولكن ذلك لم يكن عندها الا موضوعا جديدا للتسلى والضحك ، أما فيدور بافلوفتش فانها لم تزره في يوم من الأيام ، لأنها لم تزد على السخرية منه طول الوقت ، وأضافت قول :

- ثم اننى قد كانت لى خلال هــــذا الشهر الأخير مشاغل أخرى مختلفة عن ذلك كل الاختلاف • فقد كنن لا أفكر فيهما ، لأننى كنت أنتظر وصول رجل أعده آثماً في حقى • • ومهما يكن من أمر ، فاننى أحسب أنه ليس لكم أن تتدخلوا في هذا الشأن ، وليس على أن أدوى هذه التفاصل ، لأن هذا من حاتى الخاصة •

أسرع نيقولا بارفينوفتش يخضع أمام هــــذه الحجة ، فكف عن سؤال جروشنكا عن العناصر الروائية في القضية ، وبادر يواجه النقطة الأساسية رأساً ، أعنى مسألة الثلاثة آلاف روبل ، فأيدت جروشنكا أن الملل الذي أنفق في موكرويه في الشهر الماضي يرتقى الى ثلاثة آلاف روبل ، فلئن لم تعد المال ، لقد سمعت دمترى فيدوروفتش نفسه يذكر هذا الرقم ،

سألها وكيل النابة :

ــ هل أسرَّ اليك بهـــذا الرقم على انفراد أم بحضــور أشخاص آخرين ؟ أم هل عرفته لأنك سمعته يُذكر لآخرين ؟

فأوضحت جروشنكا أنها سمعت ميتيا يذكر هذا الرقم لأشعناص آخرين ، ولكنه حدثها عنه أيضا ، على انفراد وبتحضور آخرين ،

فسألها وكيل النيابة مرة أخرى :

\_ هل سمعته يذكر هذا الرقم مرة واحدة أم عدة مرات ؟ فأحاست :

ـ بل عدة مرات ٠

رضى هيبوليت كيريلوفتش عن هـذه التصريحات رضى عظيما ٠ وقد أتاحت تتمة الاستجواب أن يُعرف ، عدا ذلك ، أن جروشنكا كانت على علم بمصدر هذا المبلغ ، وأنها كانت لا تجهل أن ميتيا قد أخذه من كاترين ايفانوفنا .

- ألم تسمعی أبدا أن المبلغ الذی أنفق فی القصف فی الشمهر الماضی لم یکن ثلاثة آلاف روبل ، بل دون ذلك كشميرا ، وأن دمتری فيدوروفتش قد احتفظ بنصف المال ؟

ـ لا ، أبدا + لم أسمع هذا في يوم من الأيام •

واذ طلبوا الى جروشنكا أن تزيد هذه النقطة وضوحا ودقة ، فقد تأدوا بها الى أن تصرح بأن ميتيا ، خلافا لذلك ، قد أكد لها طوال هذا الشهر أنه لم يبق معه كوبك واحد • وختمت جروشنكا كلامها قائلة :

\_ وكان يأمل دائما أن يأخذ مالاً من أبيه ٠

هنا تدخل نيقولا بارفينوفتش فسألها :

ــ هل اتفق له أن قال بحضورك أو ذكر عرضاً أو صاح وهــو في سورة من غضب أنه ينوى أن يقتل أباه ؟

فأجابت جروشنكا متنهدة :

\_ قال ذلك وا أسفاه!

ــ أقاله مرةً واحدة أم قاله مرارا؟

ــ قاله مرارا ، ولكن في لحظات الغضب دائما •

\_ هل صدقت أنه سيقدم على تنفيذ نواياه ؟

ــ لا ، لم أصدق هذا في يوم من الأيام ، لأننى كنت على ثقة بنبل لقه .

كذلك قالت جروشنكا بلهجة حازمة •

فصاح ميتيا يقول فحأة :

- اسمحوا لى أيها السادة ! هل أستطيع أن أقول كلمة ، كلمـــة واحدة ، بحضوركم ، لأجرافين ألكسندروفنا ؟

قال نيقولا بارفينوفتش:

ـ افعل !

فقال ميتيا وهو ينهض عن كرسيه :

- أجرافين الكسندروفنا ، صدقيني ، فان الله على ما أقول شهيد : أنا لم أسفح دم أبي !

قال ميتيا تلك الكلمات وعاد يتهالك على كرسيه • فنهضت جروشنكا ، ورسمت اشارة الصليب بخشـوع وتقى وهى تتجـه الى أيقونة ، وقالت بصوت حار مؤثر :

\_ الحمد لله!

ثم أضـــافت تقول مخاطبة تيقولا بارفينوفتش بينما كانت تعـــود تعجلس :

- ان ما قاله هو الحقيقة ، وعليكم أن تصدّقوه ، أنا أعرفه ، قد يمزح لعباً أو عناداً ، ولكنه لن يكذب في يوم من الأيام مخالفا ضميره. سيقول الحق دائما في الأحوال الخطيرة ، كونوا من هذا على يقين ! قال ميتيا بصوت بهدّجه الانفعال :

- شكراً أجرافين ألكسندروفنا ! ان أقوالك قد واست قلبى • وفى موضوع المال الذى كان مع ميتيا فى الليلة البارحة ، صرحت جروشنكا بأنها لا تعرف مقداره ، ولكنها اعترفت بأن ميتيا قد أكد لعدة أشخاص أنه جاء بثلاثة آلاف روبل • وأما عن مصدر ذلك المال فقد قالت جروشنكا أن ميتيا اعترف لها ، لها وحسدها ، بأنه « سرقه » من

كاترين ايفانوفنا ، وانها أجابته على ذلك بأن هذا ليس سرقة ، وان عليه أن يرد اليها المال منذ الغد ، فلما ألح وكيل النيابة على أن يعرف ما هـو المبلغ الذى يدعى ميتيا أنه سرقه من كاترين ايفانوفنا \_ أهو الثلاثة آلاف روبل التي كانت معه في الليلة البارحة ، أم هو الثلاثة آلاف روبل التي أنفقها بموكرويه في الشهر الماضي \_ أجابت بأن ميتيا قد تكلم من الثلاثة آلاف روبل التي أنفقت في الشهر الماضي ، وأن هذا ما فهمته هي من كلامه ،

هنا انتهى استجواب جروشنكا • وأسرع نيقولا بارفينوفتش يعلن لها أنها حرة تستطيع أن ترجع الى المدينة ، فاذا كان فى وسعه أن يعمل شيئاً من أجلها ، كأن يأمر لها بخيل أو أن يهيىء لها خفراً ، فانه سوف سعده أن •••

فقاطعته جروشنكا تقول وهي تنحني انحناءة توديع يسيرة :

\_ أشكر لك لطفك . ولكننى أنوى البقاء في صحبة هذا العجود المسكين ، هذا الملاك الذي أرغب في أن أوصله الى منزله . وبانتظار ذلك أوثر أن أبقى تحت ، اذا أذتهم بذلك ، ريثما تقرروا مصير دمترى فيدوروفتش .

وخرجت جروشنكا من الغرفة . كان ميتيا هادئاً ، حتى لقد كان وجهه يعبر عن رباطة الجأش وطمأنينة البال ، ولكن ذلك لم يدم الا لحظة قصيرة . ان وهناً جسميا شديدا كان يغزوه شيئا بعد شيء ، وان عينيه كانتا تغمضان من فرط التعب ؟ ولم يكن قد بقى شهود يستمع الى شهاداتهم ، وقد بدأت كتابة المحضر في صورتها الأخيرة ، فها هو ذا ميتيا ينهض عن كرسيه ، ويتجه الى زاوية الغرفة قرب الستارة ، حيث تتمدد حقيبة كبيرة مغطاة بسيجادة ، فسرعان ما ينام ، فيرى في منامه حلماً غريبا لا يتفق مع هذه الظروف في شيء من الأشاء ـ رأى نفسه في عربة

تحتاز سهوباً في المنطقة الني كان قد خدم فيها ضابطا ، والعربة يقودها خلال السهل الموحل فلاح يعمل حوذيا • ان ميتيا يشعر ببرد • هــــذه أوائل شهر تشرين الأول ( نوفمبر ) • النلج يتساقط سبائخ كبيرة رطبة ما ان تلامس الأرض حتى تذوب • الفلاح يستحث الحيل ويشجعها على أن تسرع العدو ملوِّحاً بسوطه • ان له لحية حمراء طويلة جدا • ما هو بالعجوز • قد يكون في الخمسين من عمره • انه فلاح بسيط يرتدي قفطانا فقيرا أشهب • وهذه ضيعة صغيرة تتراءى في مكان قريب • ان الناظر يلمح أكواخها السوداء الحزينة وقد احترق نصفها ولم يبق منها الا هياكل محترقة • وعند مخرج الضيعة تصطف نساء ، تصطف كترة من النساء • انهن هزيلات هزالا رهيبا • وجوههن بلون التراب • بينهن واحدة تلفت النظر خاصة ، قد وقفت على حافة الطـــريق . هي امرأة بارزة العظام طويلة القامة ، تبدو في الأربعين ولكن ربما كان عمرها لا يزيد على عشرين • وجهها مستطيل جاف• وعلى ذراعيها طفل يبكي.• لا شك أن تدييها قد نضبا ، فلم يبق فيهما قطرة من لبن ، الطفل يبكي، وما ينفك يبكى بلا انقطاع ، ماداً ذراعيه الصغيرتين ، ذراعيه العاريتين البائستين اللتين ازرقت قبضتاهما من شدة البرد .

سأل ميتيا حين مرت العربة أمامهم مسرعة :

ــ لماذا يسكون ؟ لماذا ؟

فأجابه الحوذي :

ـ الصبي هو الذي يبكي •

فوجىء ميتيا من قول الفلاح: « الصبى » ، بدلا من أن يقول: « الطفل » • أعجبه من الفلاح أن يستعمل هذه التسمية • ان في كلمة « الصبي » من العطف والشفقة ما ليس في كلمة « الطفل » •

ألح ميتيا يسأل الفلاح رغم شعوره بغباوة سؤاله :

- \_ ولكن لماذا يبكى ؟ لماذا ذراعاه عاريتان ؟ لماذا لا يغطون ذراعيه؟ قال الفلاح :
  - \_ الصبى قد تخدر من البرد ؟ تجلدت ثيابه فأصبحت لا تقيه عَنَدَ مشا فظل يسأل في غياء :
    - \_ ولكن لماذا ؟ لماذا ؟
- \_ هؤلاء نساء فقیرات ، احترقت دورهن ، ولم یبق معهن خبز ، فهن یستجدین .

قال ميتيا وكأنه لا يفلح في أن يفهم :

\_ لا ، لا ، قل لى : لماذا هن هنا ، تلك الأمهات اللواتى احترقت دورهن ، لماذا هن فقيرات الى هذه الدرجة من الفقر ، لماذا هذا الصبى يبكى ، ولماذا هذه السهوب عارية كل هذا العرى ؟ نعم ، لماذا لا يتعانقن جميعا ، لماذا لا يرتمى بعضهن في أذرع بعض منشدات أغنية فرح ؟ لماذا أصبحت وجوههن بلون التراب من شدة الفقر والبؤس ، لماذا لا يطعمن الطفل ؟

ان ميتيا يحس في قرارة نفسه أن هذه الأسئلة بلهاء سخيفة، ولكنه يشعر بعاجة قوية الى القائها ، ويعلم أنها يحب أن تلقى ، وهو يشعر كذلك بشفقة كبيرة تشب في قلبه ، شفقة لا عهد له بمنلها من قبل ، وهو يريد أن يبكى ، ويتمنى أن يفعل شيئًا ليساعدهن حميعا ، حتى يكف الصبى عن الأنين ، وحتى تنقطع عبرات أمه ذات الوجه الهزيل المغبر ، وحتى لا يبكى أحد في هذا العالم بعد اليوم ، انه يريد أن يعمل شيئًا على الفور ، بغير انتظار ، وبدون أن يحسب حساب أى شيء ، مندفعا ذلك الاندفاع الجامح الذي يتميز به آل كارامازوف ،

\_ سأكون معك ، لن أتركك بعد الآن ، سأبقى الى جانبـك مدى الحياة .

كذلك قال على مقربة منه صوت جروشنكا الرقيق الحنون المتأثر.
اشتعل قلبه مندفعا نحو ضياء بعيد . انه يريد أن يحيا ، أن يحيا ، أن يمشى ، أن يمشى بلا توقف نحو ذلك الضياء الذى يناديه ، أن يسافر حالا ، بمزيد من السرعة ، على الفور ، على الفور !

هتف فحأة وهو يفتح عينيه ويجلس على الحقيبة ، كأنه يصحو من غيبوبة :

\_ أين ؟ كنف ؟

وكانت بسمة مشرقة تضيء وجهه ٠

كان نيقولا بارفينوفتش واقفا أمامه يدعوه أن يسمع قراءة المحضر وأن يوقعه • أدرك ميتيا أنه نام ساعة أو أكثر • ولم ينتبه أى انتباه الى كلام نيقولا بارفينوفتش ، لأنه لاحظ أن وسادة كانت موضوعة تحت رأسه ، مع أنه لم يكن ثمة وسادة حين استلقى على الحقيبة مهدود القوى • هتف يسأل وهو يشعر بامتنان متحمس ، وفى صوته دموع ، كأنه قد من عليه بفضل عظيم :

ــ من وضع وسادة تحت رأسى ؟ من عطف على مسلما العطف النبيل ؟

غير أن الاسان الذي قام ببادرة العطف النبيلة هذه قد ظل مجهولا. لعل أحد الشهود أو لعل كاتب بيقولا بارفينوفتش هو الذي أمر باحضار الوسادة • أحس ميتيا بتأثر شديد يرقرق الدموع في العينين • واقترب من المائدة ، وأعلن أنه سيضع توقيعه على كل ما يشاءون أن يضع توقيعه على ه

وقال بصوت غريب :

ــ رأيت حلماً جميلا يا سادتبي ٠

ان قسمات وجهه لا تعبر الآن عما كانت تعبر عنـــه أثناء الليل • لكأنه قد بدِّل انسانا آخر • ان محيًّاه غارق في ضياء مشرق •

# القتسياه ميستيا



تم توقيع المحضر التفت نيقولا بارفينوفتش نحو ميتيا فى أبهة ، وقرأ عليه نص « قرار » يتضمن أنه فى يوم كذا ، سنة كذا ، وفى مكان كذا ، استجوب فاضى التحقيق فلانا (أى ميتيا) ؟

وحيث أن المتهم ، رغم انكاره التهمة المنسوبة اليه ، لم يكن قادرا على أن يبرى انسه ؛ ونظراً للتهم المنسوبة اليه من الشهود ( و'تليت قائمة بأسماء الشهود ) ، ونظرا لظروف القضية ، فقد قرر قاضى التحقيق ، بالاستناد الى مواد القانون (و'تليت أرقام المواد) أن يودع المتهم السجن٠٠ حتى لا يستطيع الفرار من وجه العدالة ، وأن تبلغ صورة من هذا الحكم لوكيل النيابة ، النح ٠

ل ليكن ما تشاءون يا سادتى ٠٠٠ لست أؤاخذكم ، أنا مستعد ٠٠٠ اننى لأدرك حق الادراك أنكم ما كان فى وسعكم أن تفعلوا غير مافعلتم فشرح له نيقـولا بارفينوفتش ، فى لين ورفـق ، أن موريس مافريكيفتش الذى كان فى المكان بما يشبه المصادفة، هو الذى سيقتاده ٠

هتف ميتيا يقول فجأة في سورة جامحة لا تقاوم ، متجهاً بكلامه الى جميع الحضور في القاعة :

ــ لحظة يا سادة ! نحن جميعا قساة ، نحن جميعا وحوش مفترسة، نحن سبب الدموع التي تسكبها الأمهات ويسكبها الأطفسال الرضتع ، ولكنني أنا ــ أقول هذا جهارا على رموس الأشهاد هنا ــ أنذل الناس ، وأدنأهم طراً • انني أسلِّم بهـــذا • وما من يوم انقضي في حياتي الا وحلفت فيه ، وأنا ألطم صدرى ، لأصلحن أمرى ولأقوِّمن ً عوجي ، ولكنني كنت أهوى الى أخطائي منذ الغد • انني أدرك اليوم أن رجالاً مثلي محتاجون الى أن يضربهم القدر ، محتاجون الى أن يضربهم القــدر ضربة تدميِّر كيانهم وتوقظ في أنفسهم قوى الحقيقة العليا • مأ كان لي أبداً ، أبداً ، أن أستطيع النهوض من تلقاء نفسي ! ولكن الصاعقة قد نزلت على ً • وأنا أقبل عذاب الاتهام الموجه الى ، وأقبل العار الذي تلطخ به شرفی أمام الناس . أريد أن أتألم ، وأن أتطهر بالألم . لأنني سأفدى نفسي بالألم ، أليس هذا صحيحا أيها السادة ؟ ولكنني أؤكد لكم آخر مرة : أننى لم أسفح دم أبي ! انني أقبل العقاب لا على قتله، بل على أنني أردت أن أقتله ، وربما كنت سأقتله في النهاية ٠٠٠ ولكنني سأكافح لدفع التهمة عن نفسي ، فاعلموا هذا ! سأدافع عن نفسي حتى النهاية ، وسيقرر الرب مصيرى • الى اللقاء أيها السادة • واغفروا لى ما ظهر منى من غضب أثناء الاستجواب • آه • • ما كان أغباني عندئذ! بعد بضع ثوان لن أكون الا سميجينا ؟ ولآخر مرة انما يمسمند دمترى فيدوروفتش كارامازوف يده اليكم مصافحا مصافحة رجـــل حر طليق • واني اذ أودعكم انما أودِّع العالم ••

أخذ صوته يرتجف ، وقدم يده ، لكن نيقولا بارفينوفتش الذي

كان أقرب الحضور اليه ، سحب يده فجأة بحسركة تشبه أن تكون متشنجة ، فلاحظ متنا ذلك فارتعش وسقطت يده .

دمدم نيقولا بارفينوفتش يقول محرجا:

\_ لم ينته التحقيق • وسنستأنفه في المدينة • وأنا من جهتي أتمني لك النجاح فيما ستبذله من جهود لتبرئة نفسك • لقد كنت أميه دائما يا دمتري فيدوروفتش الى أن أعدك انسانا عائر العط ان صح التعبير ، لا انسانا مجرما • • • و نحن جميعا مستعدون \_ اذا جاز لى أن أنطق بلسان الآخرين أيضا \_ لأن نرى فيك شابا نبيل الخلق في قرارة نفسه، لكنه ، وا أسفاه ، قد اندفع مع أهواء عنيفة جامحة اندفاعا ربما كان فيه افراط •

وحين نطق القاضى بهذه الكلمات الأخيرة اصطنع شخصه الضيل وضع مهابة قصوى ووقار عظيم • وأحس ميتيا فجأة أن هـــذا « الولد الصغير » سيمسكه من ذراعه فينتحى به جانبا ويستأنف معه حديثه الأخير عن « النساء الصغيرات » • هل يتصور أحد أية خواطر غريبة شاذة يمكن في ظروف كظروف هذه اللحظة أن تومض في ذهن الانسان ، ولو كان هذا الانسان محرما يُساق الى التعذيب ؟

سأل ميتيا:

ــ سادتى ، أنهم أناس طيبون انسانيون ، فهل نسمحون لى بأن أراها مرة أخيرة لأودعها ؟

ــ طبعا ••• ولكن ، بالنظر الى الظروف الخاصة ••• أقصد •• لا يمكن أن تراها على انفراد بل بحضور شهود •

ــ لا أرى أى ضير في أن تحضروا اللقاء •

مضى بعضهم يحضر جروشنكا • ولكن الوداع كان موجزا ، وهذا ما خيب ظن نيقولا بارفينوفتش • انحنت جروشنكا تحيى ميتيا تحيية عميقة • وقالت له :

\_ قلت' اننى سأكون لك الى الأبد • سأصـــحبك حيثما تذهب ، مهما يكن مصيرك • استودعك الله ، يا من ضيعت نفسك دون أن تكون مذنها •

واختلجت شفتاها ، وسالت الدموع من عينيها •

ــ اغفرى لى يا جروشنكا ، اغفرى لى أننى أحببتك • فسببت لك الضياع بهذا الحب •

أراد مييا أن يضيف شيئا آخر ، ولكنه انقطع عن الكلام فجأة وخرج من الغرفة ، وسرعان ما وجد نفسه محاطا برجال لم يغب عن أنظارهم ، وتحت ، أمام درجات الباب الذي وصل اليه الليلة البارحة على عربة آندره محدثا ضجة كبيرة ، كانت تنتظره عربتان ، ان موريس مافريكيفش ، وهو رجل سمين قصير مغضن الوجه ، يبدو معتكر المزاج قد أحنقه طارىء ما ، فهو يغضب ويصيح ، وها هو ذا يدعو ميتيا الى ركوب العربة بلهجة عداها ميتيا مسرفة في الخشونة . فال ميتيا يحدث نفسه : « حين كنت أسقيه خمراً في الكاباريه ، كان يبدى غير ما يبدى نفسه : « حين كنت أسقيه خمراً في الكاباريه ، كان يبدى غير ما يبدى واحتشدت جمهرة من الفلاحين والنساء والحوذيين قرب الباب أيضا ،

هتف ميتيا يقول لهم من مكانه:

ــ استودعكم الله أيها الناس الطيبون ! سامحوني !

فترجَّعت أصوات تقول له:

- ـ اغفر لنا نحن أيضا ٠
- ـ أستودعك الله أنت أيضا يا تريفون بوريستش !

ولكن صاحب النزل أبى حتى أن يلتفت • لعله كان مشغولا جداء فلقد كان يصرخ ويتحرك منهمكا هو أيضا : والحق أن العربة الثانية التى يجب أن يركبها خفيران من رجال موريس مافريكيفتش لم تكن بعد مستعدة للسفر كل الاستعداد • كان الفلاح القصير الذى كلف بسوق العربة يصر على أن يزعم ، بينما هو يرتدى قفطانه ، أن الدور دور آكيم ، لا دوره هو ، فى القيام بهذه المهمة • ولكن أين آكيم ؟ ان أحداً لم يستطع العثور عليه • لقد بحثوا عنه فى كل مكان • والفسلاح القصير ما يزال يصر ويتوسل أن ينتظروه مزيدا من الانتظار •

هتف تريفون بوريستش يقول:

ــ ان هؤلاء الناس الذين ينتمون الى سقط الشعب وقحون وقاحة فغليعة يا موريس مافريكيفتش ، أنظر كيف يتصرفون !

وأضاف يخاطب الفلاح الصغير :

ــ لقد أعطاك آكيم منذ ثلاثة أيام خمسة وعشرين كوبكا ، فشربت بها خمرا ، وتريد الآن أن يحل محلك وأن ينوب عنك •

وعاد تريفون بوربستش يخاطب موريس مافريكيفتش :

تدخل مشا قائلا:

- لماذا هذه العربة الثانية ؟ تكفينا عربة واحسدة ، ألا تظن ذلك يا موريس مافريكيفتش ؟ اننى لن أتمرد ولن أزعجك في شيء ! لاحاجة الى خفر من أجلى !

فأجابه موريس مافريكيفتش قائلاً بشراسة :

ــ تعلم كيف يجب عليك أن تكلمنى يا سيد اذا كنت لا تعرف ذلك بعد • أنا لست رفيقك ، واننى أمنعك من مخاطبتى بصيغة المفــرد• مفهوم ؟ أما نصائحك ففى وسعك أن تمتنع عن اسدائها الى ً فى المستقبل•

كان واضما أنه يسعده أن يفرِّج عن نفسه بالاستسلام لغضبه ٠

صمت ميتيا • وكان قد احمر احمرارا شديداً • وها هو ذا بعد لحظة يشعر ببرد • لقد انقطع المطر عن الهطول ، ولكن السماء الشهباء مغطاة بالسبحب ، وان ربيحا جافة جدا تسفع وجهه • تسماء ميتيا بينه وبين نفسه وهو يضم كتفيه في تشنج : « أهمده رعدة حمى ؟ » • وركب موريس مافريكيفتش العربة أخيرا • جلس في مكانه ثقيلا ، واسترخي على راحته دافعاً ميتيا الى ركن المقعد دون أن يبدو عليه أنه لاحظ ذلك • المحق أنه كان معتكر المزاج جدا ، وكان مستاء أشد الاستياء من هذه المهمة التي عهد اليه بها •

ـ استودعك الله يا تريفون بوريستش !

كذلك صاح ميتيا يقول مرة أخرى ، ولكنه شعر بأنه لا يخاطب صاحب النزل فى هذه المرة بروح المودة ، وشعر بأن الغضب هو الذى انتزع منه هذه الصيحة انتزاعا بغير ارادته .

ظل تريفون بوريستش ساكنا لا يهتز ، واضعا يديه وراء ظهره.

وحدً في الى ميتيا دون أن يحيب ، ناظراً اليه نظرة منقلة بالكبرياء و لتعالى زاخرةً بالاستنكار والاستناء •

ودو ی صون کالجانوف یقول فجأة وقد انبجس لا یدری أحد من أین :

ـ الوداع يا دمتري فيدوروفتش ، الوداع!

كان كالجانوف يعجرى نحو العربة عارى الرأس ، ماداً يده الى ميتيا ، فاتسع وقت ميتيا لأن يمسك يده ويصافحه ، قائلا له :

ــ الوداع أيها الصديق الشهم • لن أنسى كرمك ما حييت! ولكن العربة تحركت ، فانفصلت يداهما ، ورنت الجلاجل • اقتيد ميتيا •

انسحب كالمجانوف الى الدهليز ، فجلس فى ركن ، واضعا رأسه فى يديه ، وأخذ يبكى ، وظل يبكى زمنا طويلا ، كصبى صنير ، لا كشاب فى العشرين من عمره ، لقد كان شبه مقتنع ، وا أسفاه ! ، بأن ميتيا قد قتل أباه ، فكان يهتف بغير انقطاع ، وهو يشمعر بحسرة مرة ولوعة شديدة : « ما قيمة البشر بعد هذا ؟ كيف يثق المرء بالبشر بعد الآن » ، وبدا له فى تلك اللحظة أنه أصبح لا يحب أن يحيا ، فهمو يتساءل قانطاً : « فيم الحياة ؟ فيم الحياة ؟ » ،

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered v | version) |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------|--|
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |
|                                                                    |          |  |

### حواش

- ٣ ما هنا لعب بالالفاظ قائم على Sosna Kak So Sna » به « So Sna التشابه بين كلمة Sosna ومعناها الصنوبر وبين Sosna بمعنى : « في الحلم » •
- ٢٤ ★ «أنا الآن في موقف فاموسوف »: اشبارة الى المسرحية الهزلية التي كتبها جريبويدوف وعنوانها: «كثير من الذكاء ضرر »، ودوستويفسكي كثيرا ما يستشهد بهذه المسرحية ، في المشهد الاخير من هذه المسرحية يفاجيء فاموسوف ابنته صوفيا متحدثة مع تشاتسكي على السلم الكبير في المنزل ،
- ۲۸ \* « بقوة عظیمة انجذب » : أغنیة یقول دوستویفسکی فی رسالة کتبها سنة ۱۸۷۶ انه سمعها فی موسکو قبل أربعین عاما ،
   وکان یغنیها الخدم ( وسوف تذکر أیضا فی الصفحة ۳۳ من هذا المجلد ) •
- . ﴿ ﴿ ﴿ لَانَ أَمَى امرأَةُ نَتَنَةً ﴾ : اشارة الى معنى اسم أمه «سمرديا شتيايا » (راجع حاشية الصفحة ٢٣٦ من المجلد السابق) •
- ۳۱ \* « نابولیون الأول ، وهو أبو الامبراطور الحالی » : واضح خطأ سمردیاکوف فان نابولیون الاول هو عم نابولیون النالت الذی حکم عرنسا بهذه الصفه من سنة ۱۸۵۱ الی سنة ۱۸۷۰
- ۲3 \* «وريقات الاشتجار الطريات النديات»: استعمل دوستويفسكى
   هذه العبارة مرارا، وهي مستمدة من قصيدة للشاعر بوشكين
   في وصنف الربيع •
- ٥١ \* « اذا كان الله غير موجود فيجب اختراعه » : هنا استشهاد بعبارة للكاتب الفرنسي فولتير في « رسسالة الى صانع الخدع

- الملاث » ، وفد تحورت عبارة فولتير قليلا ، لانها في الاصل : « اذا لم يكن اله ٠٠٠ ه .
- ۵۲ ★ یجب أن نتذکر أن العالم الروسی نیقولای لوباتشفسکی قد عرض سنة ۱۸۲٦ مذهبا جدیدا فی «هندسة غیر اقلیدسیة»، فسبق بذلك أنیشتاین ومهد له •
- 00 ★ « يوحنا الرحيم » : يخطى، دوستويفسكى هنا ، فلا شك أن المقصود هو « جوليان الرحيم » الذى اتخذه الكاتب المرنسى فلوبير موضوعا لاحدى قصصه ، وفد قام تورجنيف بترجمة هذه القصة الى اللغة الروسية سنة ١٨٧٧ .
- ◄ ينقل دوستويفسكى هنا نقـلا أمينا مضمون وأسلوب النشرة التى أصدرنها « لجنة توزيع الكتب الدينية فى اقليم « فو » بسويسرة ، وعنوان النشرة « جذوه جديدة تنتزع من النار ، أو القصة الحقيقية التى تروى اهتـداء وموت لويس وردريك ريشار الذى أعدم بمدينة جنيف فى ١١حزيران يونية ١٨٥٠»، وان تنفيذ عقوبة الاعدام هذه التى أنزلت فى ريشار وشهدها ما يفرب من عشرة آلاف شخص ، قد وصفت فى نشرات أخرى، منهـا النشرة التى أصدرها ارنسـت كرامر فى جنيف سنة منهـا النشرة التى أصدرها الخيرة التى عاشمها لويس فردريك ريشار » •
- ٧ . ★ يجب أن نتذكر أن الليوتنان ايلنسكى لم يحكم عليه ، بتهمة قتل أبيه ، عام ١٨٤٨ ، الا بالسنجن مع الاشعال الشاقة عشرين سنة ٠
- ٣٣ م ان الشاعر ن٠٠٠ نكراسوف قد صور هذا المشهد في قصيدته «تأملات في هذا الزمان» (١٨٥٩)، وتحت نأثير هذه القصيدة انا ألف دوستويفسكي حلم راسكولينكوف في الفصل الحامس من الجزء ألاول من روايته « الجريمة والعقاب » ٠
- ٦٤ ★ هى قضية ابن صاحب البنك كروننبرج، الذى أحيل الى المحكمة لسوء معاملته ابنته ، ثم برأته هيئة المحلفين بفضل المرافعة الداهية التى ألقاها المحامى فلادبمير سباسوفكتش ٠ وقد وقف

- دوستويفسكى على هذه القضية فصلا كاملا من «يوميات كاتب» (شباط فبراير ١٨٧٦) •
- ۲۹ ★ هما مجلتـــان كانتا تصدران بانتظـــام منـــذ ۱۸٦٣ ، وكان دوستویفسكی یفرؤهما فی كنیر من الاحیان غیر أن الواقعة النی یذكرها هنــا مأخوذه عن « مذكرات قن » التی كتبهــا كاتكوف ، وهو من أنصار السلافیة ، ونشرتها مجلة «الرسول الروسی» سنة ۱۸۷۷ •
- ۳۲ پ « محرر الشعب »: هو اللقب الذي أصبح يلقب به الاسكندر التاني بعد الغاء نظام القنانة في ۱۹ شباط فبراير سنة ۱۸۲۱
- ٧٥ ★ وصف دوستوبفسكى كناب فكنور هوجو «أحدب نوتردام» بأنه عمل عبقرى قوى ، وقد نشر فى مجلته «الزمان» أول ترجمة روسية لهذا الكتاب ، سنة ١٨٦٢
- γο \* « وعندنا في موسكو » : نظم القسيس جريجوري عروضا مسرحية في موسكو منذ سنة ١٦٧٢ ، لبلاط القيصر الكسي وقد بدأها بمسرحيتين اقتبستا عن اللغة الالمانية وهما «استير» و « توبي » •
- ٧٧ \* « نزول العذراء الى الجحيم » : هى قصيدة بيزانطية منسحولة حظيت برواج كبير فى روسيا ، ولعلها أثرت فى كتاب دانتى « الكوميديا الالهية » •
- γγ ، سأعود قريبا » : قول المسمسيح في رؤيا يوحنا الرسول ، ( الاصحاح الناني والعشرون ، ۱۲ )
- ٧٧ \* بيتان من فصليدة شيللر « الرغبة » ، نظمها الشاعر سنة ٧٠ \* . ١٨٠١ . وترجمها الى الروسية ف جوكوفسكى
  - ٧٧ 🙀 « ظهرت هرطقة » : اشارة الى حركة «الاصلاح» •
- ٧٨ \* « ايتها الارض التى ولمد فيك ملك السماوات » ، الغ : آخر رباعية من قصيدة للشاعر ف٠١٥٠ تيوتشيف عنوانها : «هذه القرى الفقيرة ، هذه الطبيعة الهزيلة » ، وقد كتبها الشاعر

- سنة ١٨٥٥،، وان قوله « في صورة عبد » تعبير مستمد من رسالة بولس الرسول الى أهل فيليبي (الاصحاح التاني ، ٦٠).
- ۷۸ \* « فی نیران رائعة » الخ : بیتان مستمدان من قصیدة للشاعر ألکسندر بولیجایف (۱۸۰۶ - ۱۸۳۸) •
  - ٧٨ \* « تمجيدا للرب » : هو شعار اليسوعيين ٠
- ٧٨ ★ « كبرق يسطع من الشرق الى الغرب » : هكذا ستكون عودة السيح على نحو ما يصفها انجيل متى ( الاصــحاح الرابع والعشرون ، ٢٧ : « كما أن البرق يخرج من المسارق ويظهر الى المغارب ، هكذا يكون أيضا مجىء ابن الانسان » ) .
- ٨٠ من معجزات المسيح فيما أورده انجيل متى (الاصحاح التاسع،
   ٢٥) وانجيل مرقص (الاصحاح الخامس ، ٤١) ٠
- ٨٠ ﴿ « الهواء معطر بعبق أشسجار الرند والليمون » : هكذا يصف الشاعر بوشكين مدينة اشبيلية في قصيدته عن دون جوان ٠
- . ٩ ★ « اذا أردت أن تتأكد أنك ابن الرب ٠٠٠ » : جاء فى انجيل متى (الاصحاح الرابع ، ٥ ــ ٦) : «ثم أخذه ابليس الى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل ، وقال له : ان كنت ابن الله فاطرح نفسك الى أسفل ، لأنه مكتوب أنه يوصى ملائكته بك فعلى أياديهم يحملونك لكى لا تصدم بحجر رجلك » · وممل هذا جاء فى انجيل لوقا (الاصحاح الرابع ، ٩ـ١١) ·
- ۷ م ← ← ان رسولك الكبير بروى ۰۰۰ » : هو موحنا الرسسول فى رؤياه ( رؤبا يوحنا الرسول ، الاصحاح السابع ، ٣ ٨) ٠ يذكر فلاديمير سولوفييف أن رؤبا يوحنا الرسول كانت سفر دوستويفسكى المفضل فى السنين الاخيرة من حياته ٠
- ع و « فمنذ نمانية قرون ۰۰ ، : اشارة الى انشاء دولة البابا سنة Voq
- ٩٨ پ صورة من رؤبا بولس الرسول (الاصحاح السابع عشر) ولعلها
   رمز الى روما الوثنية ٠
- 1.٨ \* « الاب سيرافيكوس » : أطلق هـذا الاسم من أسـماء القرون

- الوسطى على الفديس بونافانتورا ، وهو يظهر في المشهد الاخير من المناني من « فاوست » جوته ·
- ۱۱۶ \* «تشرمانسنیا»: هو اسم فریة ملحقة بأملاك والد دوستویفسكی ۰ وفد زار دوستویفسكی هذه الاماكن منذ طفرلته حتیسنة ۱۸۷۷
- ١٣١ ★ « كولاك » : كان اسمه « كولاك » يطلق على المحتكرين وعلى الفلاحين الاغنياء ، وهو من الكلمة التترية كولاك ومعناها قبضة اليد ٠ اليد ٠
  - ۱۳۳ \* «لياجافي» : نعت معناه «كلب راقد» ٠
- ۱٤٥ ★ « اذا لم تفن حبة القمح ٠٠٠ » : وول المسيح بعد فيام عازر من الموت ، كما ورد في انجيل يوحنا (الاصحاح الناني عشر ،
   ٢٤ ـ ٢٥) ، وبهذا القول صدر دوستويفسكي روايته هذه ،
- ۱۵٤ ★ «أتر الكتب المقدسة فى حياة الاب زوسيما »: فى رسالة تاريخها ٧ آب (اغسطس) ١٨٧٩ ، موجهة الى ن ليوبينوف ، وهو نائب محرر مجالة « الرساول الروسى » ، يفاول دوستويمسكى حين بعن اليه بالنص : « ان فى هاذا الفصل حماسة وشاعرية ، منله كمنل بعض تعاليم تيخون زادونسكى، وسذاجة التعبير فيه مستوحاة من الكتاب الذى عنوانه «إسفار الراهب بارنن» •
- ۱۵۵ \* « مائة وأربع قصص مستمدة من النوراة والانجيل » : قالت أرملة دوستويفسكى : « في هـذا الكتاب انمـا تعلم فيدور ميحائيلوفتتس القـراءة » وهو موجـود الآن في متـعف دوستويفسكي بموسكو •
- ۱۵۵ \* " على اسى أذكر أن الانفعال الدينى الاول ۲۰۰۰ ": بقول أرملة دوستويفسكى: هنا يروى فيدور ميخاليلوفتش ذكريات طفولته النسخصية ، فقد سمعته يتكلم عنها مرارا ٠
- ۱۵۵ \* " كان يعيش في أرص عوص ۲۰۰ » : اشارة الى الفصل الاول من سفر أيوب •

- ۱۹۲ \* « ۰۰۰ في موصوع حدب كان فد وقع ۰۰۰ » اشارة الى نورة الديسمبريين في سنهر دسمبر ۱۸۲٥ .
- ٣٤٢ ★ « كانت حياله هادئة وادعة » . يضيف دوستويفسكي هنا حاسية الشرح التيالية : « حين انهاض جيمان راهب بسيط ( لنعله من الحجرة الى الكنيسة ، ونقله بعد قداس الجنازة من الكنيسة الى المقبرة) لتلى الآية: كانت حياته هادنة وادعة، أما اذا كان الراهب من أصحاب النذور ، من المرتبة النانية ، فانه يريل له النشيد « ربنا هب لنا من لدنك عونا واحمنا »
  - ۲۲۱ \* « فينيا » : تصغير اسم فيدوسيا ٠
- ٧٧٣ \* في رسالة تاريخها ١٦ ايلول (سبتمبر) ١٨٧٩ ، موجهة الى ن ليوبينوف ، كتب دوستويفسكي بقول : « أرجو أن تعنني بتصبحيح أسطورة «البصلة» لقد أخذت هذا النص النمين من فم فلاحة ، ولا نبك أنه يسمجل الآن أول مرة أنا على الاقل ، لم يسبق لى أن رايته » •
- ۲۸۹ \* « وفي اليوم الىالب كان عرس في فانا الجليل ۲۰۰ » : من انجيل يوحنا ، الاصمحاح الناني ، ۱ ــ ۹
- ٣٣٩ \* " كفى ! " اشارة الى فصة نورجنيف التى بحمل هذا العنوان والتى ظهرت سينة ١٨٦٥ ، وفيها بعلن تورجنيف عزمه على الانفطاع عن الكتابة ، ويودع قراءه ٠
- ٧٤٧ \* « ستيدرين » : أحد محررى مجلة « المعاصر » ، وهي مجلة لبرالية ، أوقفها الرقابة عن الصدور سنة ١٨٦٦ ·
- ۳۹۵ پر متجر آل بلوىنيكوف ، : ذكرت ارملة دوستويمسكى ان زوجها كان يذهب كبيرا الى بقالية ب ج٠ بلوتينكوف ، فى مدينة سترايا روسا ، ليسترى منها مفيلات وحلاوى ٠
- ٣٧١ ★ بيتان من الشعر يقولهما أوليس في المفطع الخامس من فصيدة للشاعر شيللر عنوانها « عيد النصر » ، وهي تصور معسكر اليونان بعد أخذ طروادة ، وقد قام بنرجمة القصيدة الى اللغة الروسية ف٠٠٠٠ نيوتسيف سنة ١٨٥١ ٠

- به شطران ألفهما دمترى نفسه ، وقد سبق ورودهما في الصفحة
   ۲۰۱ من الجزء الاول من هذه الرواية ٠
  - ٣٩٧ ﴿ كَانَ مُوظَّفُو دُوائرُ الدُّولَةُ فَي رُوسِياً يُرتدُونَ زَيَا رَسِمِياً ٠
- • • بارین ، : بهذا اللقب کان یخاطب الخدم سادتهم فی روسیا قبل التورة (۱۹۱۷) •
- ٢٠٠ ★ يا « سيد » : قال البولندى السمين كلمة «سيد» هذه باللغة البولندية والبولنديان كلاهما سيدور أكس كلامهما بهذه اللغة البولندية ممزوجة بالفاظ روسية وكان ينبغى أن نميز البولندي من كلامهما في هده الترجمة العربية بأحرف طباعة خاصة لو لم يتعذر ذلك •
- 217 \* « النفوس الميتة » هى رواية جوجول الشهيرة ( ١٨٤٢) التى كسيرا ما يسمسهد بهيا دوستويفسكى · أما نوزدريوف ونستنسيكوف فهما من أبطال هذه الرواية ·
- ★ «نوزدریت کان اسمه الحقیقی نوسدوف»: ها هنا تلاعب لفظی
   بکلمتی moss و معناها « المنخران » و moss و معناها
   « الأنف » •
- ٤١٨ ★ « أهذا أنت ٢٠٠٠ المساعر بوالو ٢٠٠٠ » : مطلع أبيات ساخرة للشاعر الى ١٠٠٠ . ح به كشاعر الى ١٠٠٠ نوالو «فن خفوستوف ، وهو شاعر ضعيف ، حين ترجم كتاب بوالو «فن الشعر» ترجمة رديئة .
- ٢١٩ ★ أبيات ساخرة للشاعر باتيونمكوف عنوانها « قصيدة الى سافو جديدة » ، وفيها يتهكم بالشاعرة الروسية الاولى آنا بونينا ،
   آسفا على أنها لم بغرق كما غرقت الاديبة اليونانية الشهيرة سافو .
- \* (روسيا بحدودها السابقة على سنة ١٧٧٢ »: ابتداء من سنة ١٧٧٢ انما استردت روسيا بعض الاقاليم ، بعد اقتسام بولنده بلات مرات ، وهذه الاقاليم التي سميق أن احتلها اللتوانيون كانت أحد مطالب التوريين البولنديين .

- $\star$  « قصة السيد بودفيزوكى » : فى رسيالة الى محرر مجلة « الرسول الروسى » ، كتب دوستويفسكى يفول : «سمعت هذه العصة ثلات مرات فى حياتى ، فى أمكنة مختلفة ومن بولنديين مختلفين  $\star$  » •
- دع و الله تاريخها ١٦ نشرين الناني (نوفمبر) ١٨٧٩ ، موجهة الى ن٠٦٠ ليوبينوف ، كنب دوستويفسكي يقول: «هذه الاغنية، التقطتها بنفسي ، وهي متال على الفن القروى الحالى » ٠
- ٤٦١ ★ « من آخر سيبريا » : في سيبريا انمـــا كان المحــكوم عليهم
   بالاشتغال الشاقة يقضون مدة العقوبة •
- 272 م كانت السلطات الني ينتخبها المالاحون في قرية من القرى نحمل على صدورها صافائح معدنية تشدير الى رتبها أنناء ممارستها عملها ، وهي تقوم بدور الشهود أنناء تحقيق قضائي ٠
- ٨٠ ★ « معنى بعض الإصلاحات » : انسارة الى اصلاحات الكسندر النانى فى سنوات ١٨٦١ \_ ١٨٦٦ ( الغاء القنانة ، الإصلاح القضائى ، الخ ) •
- ٥١٥ ★ « عليك بالصمت قلبى ٠٠٠ » : من قصيدة «الصمت» للساعر
   الفيلسوف ف٠ج٠ نيوتشيف ( ١٨٣٣ ) ٠
- ۵۷٤ ★ "« الزاكوسكى » : مائدة مفبلات باردة ، مع فودكا ، يصيبها الطاعمون عادة في حجرة مجاورة لقاعة الطعام ، ويمضون اليها قبل الوجبة .

## فهسرس

#### الصفحة

1

| ٥          | الباب الخامس ( ما للأمر وما عليه ) ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠           |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٥          | ١ ــ الخطوبة                                                      |
| ۲٦         | ۲ ــ قيتارة سمبردياكوف ٢٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                       |
| <b>۳</b> ۸ | ٣ ــ الاخوة يتعارفون ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                         |
| ٥٥         | ٤ ــ التمسرد ٢٠ ٠٠ ، ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠                         |
| ۷۵         | ه ــ المفتش الكبير ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،،                  |
| 1 • 1      | ٦ ـ حيث لا سبيل الى الفهم بعد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 144        | ٧ _ يلذ للمرء أحيانا أن يتحدث مع رجل زكى ٠٠٠٠٠                    |
| 1 2 1      | الباب السادس (الراهب الروسي) د. د. د. د. د. د. د.                 |
| 1 2 1      | ۱ ــ الشيخ زوسيما وضيوفه ٢٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                        |
|            | ٢ _ حياة النسيخ زوسيما ، مستمدة من المسارات التي جمعها            |
| ነ ٤ አ      | ودوُنها الكسي فيدورفتش كارامازُوف ٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
| ۲.,        | ٣ ـ بعض التعاليم التي عبر عنها الأب زوسيما في أحاديته             |
| ۲۲۳        | الجزء الثالث المجزء الثالث                                        |
| 770        | الباب السابع ( اليوشا )                                           |
| 440        | ١ _ رائحة الجثة ١٠                                                |
| 110        | ٢ ــ دقيقة كهذه الدقيقة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢                             |
| 07         | ٣ _ البصلة                                                        |
| 444        | ٤ _ عرس قانا ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠                              |

#### الصفحة

| <b>797</b>  | الباب الثامن ( ميتيا )                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>۲9 Y</b> | ۱ ـ ســامسونوف                                                                    |
| 410         | ۲ ــ لياجافي ۲                                                                    |
| ۳۲۸         | ٣ ـ مناجم الذهب ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                             |
| ٣٤٨         | ٤ _ في الظلام                                                                     |
| ۳۵۸         | ۰ ــ قرار مفاجيء                                                                  |
| 444         | ٦ _ هأناذا                                                                        |
| £ + ٣       | · V _ الصديق القديم الذي لا يمكن جحوده · · · · · · · ·                            |
| ٤٤١         | ۸ _ هذیان ۸                                                                       |
| 177         | الباب التاسع ( التحقيق التمهيدي ) ٢٠٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                |
| 177         | ١ _ البدايات الموقفة للمسوظف برخوتين ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                  |
| 144         | ۲ _ التبلیخ                                                                       |
| 14+         | ٣ _ محن نفس _ المحنة الاولى ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                  |
| 44          | ٤ _ المحنة الثانية ٤                                                              |
| ٥4.         | ه _ المحنة الثالثة                                                                |
| 11          | ٦ ــ وكيل النيابة يشوش ميتيا                                                      |
| 000         | ٧ _ السر الكبير الذي بحتفظ به ميتيا بتخذ هزاة ٠٠٠٠٠                               |
| ٥٧٥         | <ul> <li>٨ _ أقوال الشهود • الصبى · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</li></ul> |
| 1 0         | ۹ _ اقتیاد میتیا و _ ۹                                                            |
| 944         |                                                                                   |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

p.m.c.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# ر وسنوبوسكم الاعمال الادسة الكاملة

ان معاصى دوستويشكى قداساه وافهه ، فأكثرهم لم يشأ أن يرى فيه إلاكالبًا اجتماعيا يدافع عن "الفقراة والمذلين المهانين" فإذا عالج مشكلات ماتنعنك تزداد عقا أخذ بعضهم يشهر به ويصفه بأنه موهبة ميضة "ومن النقاد من لو يدرك أن الواقعية الخيالية" التي يمكن أن توصف بها أعال دوستويقسكى إنما تسبراً عمق أغوار النفس الإنسانية ، وأن دوستويقسكى كان رائ النفس الإنسانية ، وأن دوستويقسكى كان رائ ما سبق نظرية التحليل النفسى التي أنشاها ها فرويد

وآدلر، وأن زرع هذه المشكلة الميتافيزيقية، مشكلة الصراع بين الخير والشر، في كانفس.» ومدنية